



وزارة التعليم العالي جامعة أم القري جامعة أم القري كلية الشريعة والدراسات الإسلامية قسم الدراسات العليا الشرعية فرح الفقه وأصوله

... Yr 0

# فقه عبد الله بن مسعود رضى الله عنه

في النكاح ، الطلاق ، الفسخ الخلع ، الرجعة ، الإيلاء دراسة فقمية مقارنة

بحث مقدم لنيل درجة الماجستير

إشراف الدكتور

محمد سعيد الحارثي

إعداد الطالبة

منيرة بنت عوا≿ المريطب

١٤١٧هـ

## مخلص الرسالة

الحمد لله وكفى ، وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد :

فهذه الرسالة التي تتناول فقه عبدالله بن مسعود في النكاح ، الطلاق ، الفسخ ، الخلع ، الحلع ، الرجعة والإيلاء تتكون من مقدمة وتمهيد وثلاثة أبواب وخاتمة .

أما المقدمة ففي أهمية الموضوع وأسباب إختياره والمنهج المتبع ، وأما الأبواب فقد جعلت أولها للنكاح وثانيها للطلاق والفسخ والخلع وثالثها للرجعة والإيلاء . وأما الخاتمة فتشمل أهم نتائج البحث .

وقد جمعت في هذه الرسالة مائة وثلاثة عشر أثراً مسنداً إلى عبدالله بن مسعود رضي الله عنه وقمت بدراستها دراسة فقهية ، ودراسة أسانيدها دراسة حديثية .

وبعد الدراسة أستطيع القول أن فقه عبدالله بن مسعود يعتبر مرجعاً هاماً يعتمد عليه الفقه الإسلامي في كثير من مسائلة . وأن أغلب المسائل التي وردت في هذه الرسالة قد وافقه عليه جمهور أئمة المذاهب الأربعة . علماً أن الفقه الحنفي هو أكثر المذاهب الفقهية موافقة لابن مسعود رضى الله تعالى عنه .

إنتهى باختصار .

د . عمر بدور گیال

المشرف

د. محمد سعید الحارثي

الطالبة

منيره عواد حامد المريطب

إله المنع العب والعناد إلى أمي الغالية أمد الله في عمرها والبسها لبلم النقور والعافية .. والمن روح أبي الحبيب نغمده الله بوامع رحمته .. أهدى أول ثمار جهدي ..





الحمد لله حمداً كثيراً يبلغ رضاه ويوجب مزيده ويجير من سخطه وصلى الله وسلم على محمد خاتم النبيين ورسول رب العالمين صلاة تامة زكية تؤدي حقه وتزلفه عند ربه .

#### أما بعصد :

فإني أتوجه بخالص شكري وتقديري الأستاذي الدكتور محمد سعيد الحارثي المشرف على هذه الرسالة على ماقدمه لي من وقت وجهد وتوجيه سائلة المولى عز وجل أن يبارك في علمه ، وأن يجزيه عني خير الجزاء .

كما أزجي شكري وعرفاني إلى إخوتي وأخواتي الذين بذلوا قصارى جهدهم في توفير ما أحتاجه دون توان أو قصور ، وإلى كل من قدم لي مرجعاً أو دلني على مصدر أو دعا لي دعوة بظهر الغيب .. راجية من الله تعالى أن يجعل ذلك في موازين حسناتهم .

وختاماً اسأل الله العظيم أن يتقبل مني هذا العمل خالصاً لوجهه الكريم إنه على مايشاء قدير .. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين .





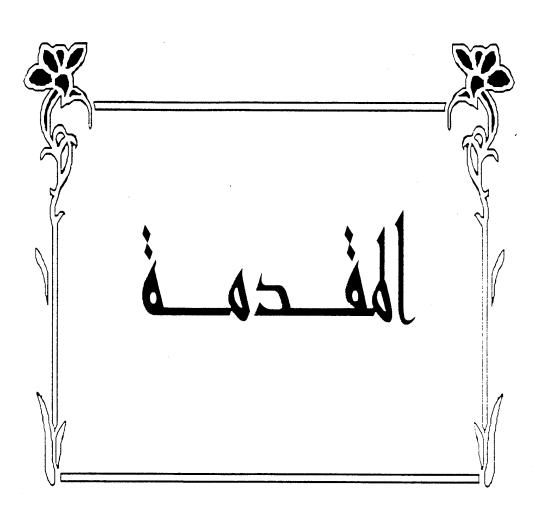

#### بسم الله الرحمن الرحيم

#### مقدمـــة:

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له ولياً مرشداً والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .

#### أما بعد:

فإن من فضل الله على هذه الأمة أن جعلها خير أمة أخرجت للناس وأرسل إليها خير خلقه ، معلم البشرية وهادي الإنسانية ، قال تعالى ﴿ كَمَاۤ أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِّنكُمْ مَالَهُ مَ كُونُواْ مَعْلَمُ مُالَمُ مَالَمُ مَالِمُ مَالِمُ مَالَمُ مَالَمُ مَالَمُ مَالَمُ مَالَمُ مَالَمُ مَالَمُ مَالِمُ مِن مَالِمُ مَ

ومن فضله تعالى أن جعل التبيه صلوات الله وسلامه عليه خير الأصحاب والأنصار الذين تلقوا العلم عنه وبلغوه للناس .

ومن هؤلاء الأصحاب الأفذاذ عبد الله بن مسعود الهذلي الذي كان سادس ستة أسلموا وأول من جهر بالقرآن بعد رسول الله على ، وشهد له على بالعلم فقال له « إنك غلام معلم » (٢) . وظل رضى الله عنه منذ إسلامه ملازماً للمصطفى على الله عنه منذ إسلامه ملازماً للمصطفى الله عنه منذ إسلامه ملازماً للمصطفى الله عنه منذ إسلامه ملازماً المصطفى الله عنه الله عنه منذ إسلامه ملازماً المصطفى الله عنه الله عنه منذ إسلامه ملازماً المصطفى الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه منذ إلى الله عنه الله

ولقد استفاد عبد الله بن مسعود من ملازمة رسول الله على علماً كثيراً وفقهاً واسعاً ، وأقسر لسه الصحابة بالريادة والفضل والسبق . فقد سئل عنه الإمام على بن أبي طالب رضي الله فقال : عُلم القرآن وعُلم السنة ، ثم انتهى وكفى به علما (٣) . وكان أبو موسى الأشعري رضي الله عنه يقول : لا تسألوني عن شئ ، مادام هذا الحبر – يعني ابن مسعود – فيكم (٤) .

وعرف ذلك الفضل له أيضاً التابعون فهذا مسروق (٥) يقول : شاممت أصحاب محمد فوجدت علمهم انتهى إلى سته نفر منهم عمر ، وعلي ، وعبد الله بن مسعود ، وأبي بن كعب ،

<sup>(</sup>١) سورة البقرة الآية (١٥١).

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد . المسند (٤٦٢/١) .

<sup>(</sup>٣) رواه ابن أبي شيبة . المصنف . كتاب الفضائل ، ماذكر في عبد الله بن مسعود (٦/ ٣٨٥) .

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري . الصحيح ، كتاب الفرائض ، باب ميراث ابنة ابن مع ابنة (٨/٥٥٥) .

<sup>(</sup>٥) مسروق بن الأجدع بن مالك الهمداني الوادعي ، أبو عائشة ، العكم ، القدوة ، الامام . عداده في كبار التابعين وفي المخضرمين الذين أسلموا في حياة رسول الله على . كان من عباد أهل الكوفة ، قال الشعبي : كان مسروق أعلم بالفتوى من شريح ، وكان شريح أعلم بالقضاء من مسروق . وقال ابن المديني : ما أقدم على مسروق من أصحاب عبد الله أحدا . توفى سنة ثلاث وستين .

انظر ترجمته في : سير أعلام النبلاء للذهبي (٦٣/٤) ؛ تهذيب التهذيب لابن حجر (١٠٩/١٠) .

<sup>(</sup>٦) يقال شامهت فلانا إذا قاربته ، وتعرفت ماعنده بالاختبار والكشف وهي مفاعلة من الشم كأنك تشم ماعنده ويشم ماعندك لتعدم الا بقت ضى ذلك. ويقال شامم فلان أي انظر ماعنده . لسان العرب لابن منظور (٣٢٧،٣٢٦/١٢) .

وأبو الدرداء وزيد بن ثابت ، ثم شاممت هؤلاء الستة فوجدت علمهم انتهى إلى رجلين ، علي وعبد الله ابن مسعود (١١) .

لذلك أحببت أن اجمع فقه هذا الصحابي الجليل في بعض مسائل الأسرة .

أما أهم الأسباب التي دعتني إلى إختيار فقه عبد الله بن مسعود فكما يلى:

أولاً : أن المتتبع لفقه ابن مسعود ليجده كثيراً ، وأحكامه الاجتهادية جمة غاية ما في الأمرأنها تحتاج إلى بيان وتوضيح ليسهل الإطلاع عليها والأخذ بها .

ثانياً: أن كثيراً من الفقهاء يستندون في اجتهاداتهم إلى ما أثر عنه رضى الله عنه (٢) .

ثالثاً: أن الموضوعات التي اخترتها من فقهه مما لها صلة مباشرة بالنساء ويكثر السؤال عنها من قبلهن ، فأحببت أن ازداد بها علماً لاستفيد منها وأفيد غيرى .

رابعاً : أن مسائل الأحوال الشخصية أو فقه الأسرة يظهر فيها جلياً الحقوق التي حفظها الإسلام للمرأة ، فأحببت أن اكتب فيها للرد على مزاعم الغرب وأذنابهم من أن الإسلام ظلم المرأة وهضم حقوقها ،

خامساً: أن كل من تطرق إلى فقه عبدالله بن مسعود بالجمع أو الدراسة لم يتناوله من حيث الدراسة المقارنة ، فباحث يجمعه على شكل معجم ، أو فهرس على حروف المعجم (٣) وباحث آخر يجمع الأحاديث التي رواها ابن مسعود مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم (٤) . لذلك أحببت جمع فقه ابن مسعود رضي الله عنه في هذا المجال مقارناً بأشهر المذاهب الفقهية وأقوال الصحابة وترتيبها تحت كتاب مستقل لعل الله أن ينفع بها .

<sup>(</sup>١) الطبقات الكبرى لابن سعد (٢/ ١١٠) ؛ سير اعلام النبلاء (١٩٤/١) .

<sup>(</sup>٢) قال الشاطبي:

<sup>«</sup> إن جمهور العلماء قدموا الصحابة عند ترجيح الأقاويل ، فقد جعل طائفة قول أبي بكر وعمر حجة ودليلاً ، وبعضهم عد قول الخلفاء الأربعة دليلاً ، وبعضهم يعد قول الصحابة على الإطلاق حجة ودليلاً . وذلك أن السلف والخلف من التابعين ومن بعدهم يهابون مخالفة الصحابة ، ويتكثرون بموافقتهم ، وأكثر ماتجد هذا المعنى في علوم الخلاف الدائر بين الأئمة المعتبرين ، فتجدهم إذا عينوا مذاهبهم قورها بذكر من ذهب إليها من الصحابة . وماذاك إلا لما اعتقدوا في أنفسهم وفي مخالفيهم من تعظيمهم ، وقوة مآخذهم دون غيرهم ، وكبر شأنهم في الشريعة ، وأنهم مما يجب متابعتهم وتقليدهم فضلاً عن النظر معهم فيما نظروا فيه » أ . ه .

<sup>\*</sup> الموافقات (٧٧/٤) .

<sup>(</sup>٣) كالدكتور محمد رواس قلعه جي في موسوعة فقه ابن مسعود الصادرة من مركز البحث العلمي واحباء التراث الإسلامي التابع لكلية الشريعة والدراسات الإسلامية . والدكتور محمد المنتصر الكتاني في كتابه معجم فقه السلف الصادر عن المركز العالمي للتعليم الإسلامي .

<sup>(</sup>٤) كالدكتور منصور العبدلي في كتابه مرويات ابن مسعود في الكتب الستة وموطأ مالك ومسند أحمد الصادر من كلية الشريعة ، جامعة أم القرى .

# خطــة البحــث :

يتكون هذا البحث من مقدمة وتمهيد وثلاثة أبواب وخاتمة .

أما المقدمة فتشتمل على أهمية الموضوع وأسباب إختياره والمنهج المتبع .

وأما التمهيد ففي نسب عبدالله بن مسعود وحياته ومكانته العلمية ويشتمل على الماحث التالية :-

المبحث الأول : نسب عبدالله بن مسعود ونشأته .

الهبه لمث الثلنس ؛ إسلامه وجهاده .

المبحث الثالث ، ملازمته للنبي صلى الله عليه وسلم .

المبحث الرابع ، مكانته العلمية .

المبدث الخلمس : صفاته الخُلْقية والخُلُقية .

المبحث المادس : ابن مسعود في بيته

المبحث السابع : تلاميذه .

الهبيدة الثامين : وفياته .

أما الأبواب الشلاثة فقد جعلت أولها للنكاح وأحكامه ، وثانيها للطلاق والفسخ والخلع وثالثها للرجعة والإيلاء ، وتحت كل باب عدة فصول ، وفي كل فصل عدة مباحث كما يلي :

الباب الأول: في النكاح، وفيه خمسة فصول.

الفصل الأول ؛ في تعريف النكاح وحكمه وحكمة مشروعيته ، وتحته ثلاث مباحث .

المبحث الآول: في تعريف النكاح لغة وشرعاً .

المبحث الثاني : في حكم النكاح وخطبته والكفاءة فيه وتحته ثلاث مسائل:

المسألة الأولى: حكم النكاح للقادر عليه.

المسألة الثانية : في خطبة النكاح .

الهسألة الثالثة : في الكفاء في النكاح .

المبحث الثالث: في الحكمة من مشروعية النكاح.

Strategy and the second

and the second s

الفصل الثاني : في موانع النكاح وتحتم : تمهيد ومبحثان :

التمهيسد : في تعريف المانع لغة واصطلاحاً .

المبحث الآول : في موانع النكاح المؤيدة وتحتد عدة مسائل :

المسألة الأولى: في العقد على البنات.

المسألة الثانية : المصاهرة بالوطء الحرام .

المسألة الثالثة : التحريم بالنظر المحرم .

الهسألة الرابعة : التحريم بالرضاع .

المسألة الخامسة : التحريم باللعان .

المبحث الثاني : في موانع النكاح المؤقتة وتحته عدة مسائل :

الهسألة الأولى : في نكاح المحرم .

الهسألة الثانية : ني نكاح الزانية .

الهسألة الثالثة : في نكاح المتعة .

المسألة الرابعة : في نكاح المحلل .

الهسألة الذا مسة : في نكاح الامة على الحرة

الهسألة السادسة : في نكاح من لم يولسد .

الفصل الثالث : في أركان النكاح وفيه تمهيد ومسألتان :

التمهيد : يشمل تعريف الركن لغة واصطلاحاً ومذاهب العلماء في أركان النكاح وشروطه .

المسألة الأولى : في نكاح الهازل .

المسألة الثانية : في الولي .

الفصل الرابع : في الصداق ... وفيه تمهيد وثلاث مسائل .

التمهـــيد : في تعريف الصداق لغة وإصطلاحاً .

المسألة الأولى : من تزوج ولم يسم صداقاً حتى مات .

المسألة الثانية : المقدار المستحق بالخلوة بعد العقد .

المسألة الثالثة : إذاجعل عتق الأمة صداقها .

الفصل الخامس ، في عشرة النساء وفيه تمهيد وسبع مسائل .

التمهيد : في تعريف عشرة النساء.

المسألة الأولى: صلاة سنة النكاح ودعازه.

المسألة الثانية : في العــزل .

المسألة الثالثة : في اللواط .

المسألة الرابعة : في الجمع بين أختين من الإماء في المسيس .

المسألة الخامسة : المحرمات من الإماء في المسيس .

المسألة السادسة : الجمع بين القرابات من الإماء .

المسألة السابعة : وطء الأمة الفاجرة .

الباب الثاني : في الطلاق والفسخ والخلع وفيه ثلاثة فصول .

الفصل الأول : في الطلاق وفيه تمهيد وأربعة مباحث .

التمهـ وحكمة مشروعيته . الله عن تعريف الطلاق لغة وشرعاً وحكمه وحكمة مشروعيته .

المبحث الآول : في طلاق السنة والبدعة وفيه ثمان مسائل .

المسالة الأولى: الطلاق السنى.

المسالة الثانية : حكم تغريق الطلقات على الأطهار .

الهسالة الثالثة : حكم جمع التطليقات .

المسالة الرابعة : فيما إذا سمى أكثر من ثلاث تطليقات .

الهسالة الخامسة : في طلاق الحامل .

المسألة السادسة: في الحكم المترتب على ايقاع الثلاث بلفظ واحد.

المسألة السابعة: في طلاق البكر.

المسألة الثاهينة: تفريق الطلقات على غير المدخول بها .

المبحث الثاني : في صريح الطلاق وكناياته وفيه تمهيد ومطلبان .

التمهسيد : في تعريف الصريح والكنابة .

المطـــلب الاول: في الصريح وتحته مسألة واحدة : طلاق الهازل .

المطسلب الثاني: في الكناية وتحته.

المسألة الأولى: في قول أنت حرام.

المسألة الثانية: في قول أنت بائن.

المسألة الثالثة: في قول اعتدى

المسألة الرابعة : في البرية والخلية والبتة .

المسألة الخامسة :في الموهوبة الأهلها .

المبحث الثالث : في التخيير والتمليك ، وفيه ست مسائل .

المسالة الأولى: في التخيير هل على الفور أم التراخي .

المسألة الثانية: في التمليك على الفور أم التراخي.

المسألة الثالثة: في عدد الطلقات التي قلكها الملكة.

المسألة الرابعة : إذا اختارت زوجها .

المسالة الخامسة : إذا خيرها فاختارت نفسها .

الهسألة السادسة : إذا خيرها فاختارت واحدة .

المبحث الرابع : في تعليق الطلاق وغيره ، وفيه أربع مسائل :

المسألة الأولى: في تعليق الطلاق على النكاح.

المسألة الثانية : في تعليق الطلاق على فعل أو زمن معين .

المسالة الثالثة : في اعتبار الطلاق بالرجال أم النساء .

المسألة الرابعة : في الأمة تباع ولها زوج .

الفصل الثاني : في الفسخ وفيه تمهيد ومسألتان :

التمهيسة: في تعريف الفسخ لغة وإصطلاحاً .

المسألة الأولى : ني الفسخ لعيب .

الهسألة الثانية : ني تأجيل العنين .

الفصل الثالث : في الخلع وفيه تمهيد ومسألتان :

التمهيد: في تعريف الخلع لغة وإصطلاحاً .

المسألة الأولى: الخلع طلاق أم فسـخ .

المسألة الثانية : الطلاق في عدة الخلع .

الجاب الثالث : في الرجعة والإيلاء وفيه فصلان :

الفصل الأول : في الرجعة ، وفيه تمهيد وأربع مسائل :

التمهيد : فيشمل تعريف الرجعة لغة وإصطلاحاً .

المسألة الأولى : في شروط الرجعة .

الهسألة الثانية : في حقيقة القرء .

المسألة الثالثة : في الأشهاد على الرجعة .

المسألة الرابعة : في ادعاء الرجعة بعد إنقضاء العدة .

الفصل الثاني : في الإيلاء وفيه تمهيد وثمان مسائل :

التمهيد: في تعريف الإيلاء لغة واصطلاحاً.

المسألة الأولى : في مدة الإيلاء .

المسألة الثانية : في حكمة في الرضا والغضب .

المسألة الثالثة : في إذا مضت أربعة أشهر ولم يراجع .

المسألة الرابعة : حكم طلاق الإيلاء

المسألة الخامسة : الفيئة من الإيلاء .

المسألة السادسة : العدة من الإيلاء .

المسألة السابعة : خطبة الرجل امرأته في عدة الإيلاء .

المسألة الثامنة: ورود الطلاق على الإيلاء.

الما الخالفة : فتشتمل على أهم نتائج البحث .

# منهج البحث :

يتلخص منهجي في هذا البحث في النقاط التالية :

### أولاً :

ذكر الآثار<sup>(۱)</sup> السواردة عن ابن مسعود في المسألة بأسانيدها <sup>(۲)</sup>، مبتدئة برواية عبد الرزاق فسعيد بن منصور فابن أبي شيبة فاصحاب السنن الأربعة ، وهكذا حسب الترتيب الزمني<sup>(۳)</sup>.

#### ثانيا:

إذا كان الأثر في الصحيحين أو أحدهما اكتفيت به ، ولم أذكر من خرَّجه سواهما .

(١) الأثر لغة : بقية الشئ ، والجمع آثار ، وخرجت في أثره وفي إثره أي بعده . وأصل الأثر ماظهر من مشي الشخص على الأرض ، وقد يطلق الأثر على الخبر كما في قوله تعالى « ونكتب ماقدموا وآثارهم » سورة يس الآية (١٢) .

انظر : لسان العرب لابن منظور (٤/٥) ؛ مختار الصحاح للرازي (٥) ؛ القاموس المحيط للفيروزبادي (١٥) ، القاموس المحيط للفيروزبادي (٣٦٢/١) مادة أثر .

ومرادي بالآثر هنا الحديث الموقوف الذي يُروى عن الصحابي من قول أو فعل ونحوه ، وقد يكون إسناده متصلاً وغير متصل .

وعزا ابن الصلاح إلى الخراسانين أنهم يسمون الموقوف أثراً والمرفوع خبراً ، وعند المحدثين كل هذا يسمى أثراً . قال ابن كثير : ومن هذا يسمى كثير من العلماء الكتاب الجامع لهذا وهذا « بالسنن والآثار » ككتابي ( السنن والآثار ) للطحاوي والبيهقي وغيرهما .

وقال الحافظ ابن حجر: إن تسمية ماجاء عن الصحابة أثراً قد وجد في عبارة الشافعي في مواضع. ومن أمثلة الموقوف مايلي:

أ - مثال الموقوف القولي : كقول البخاري : وقال جابر بن عبد الله : إذا ضحك في الصلاة أعاد الصلاة ،
 ولم يعد الوضوء . انظر صحيح البخاري ، كتاب الوضوء (١٤٦/١) .

ب - مثال الموقوف العملي: قال البخاري: وأمُّ ابن عباس وهو متيمم، صحيح البخاري. كتاب التيمم (٢١٢/١).

- ج مثال الموقوف التقريري :كقول بعض التابعين مثلاً ، فعلت كذا أمام أحد الصحابة ولم ينكر علي . انظر ماتقدم : الباعث الحثيث لابن كثير (٢٤) : تدريب الرواي شرح تقريب النواوي للسيوطي (١٨٤/١) ؛ فتح المغيث شرح الفية الحديث للسخاوي (١٢١/١) ؛ تيسير مصطلح الحديث للطحان (١٣٠) .
- (٢) السند : هو الاخبار عن طريق المتن . قال ابن جماعة : وأخذه إما من السند ، وهو ما ارتفع وعلا من سفح الجبل لأن المسند يرفعه إلى قائله ، أو من قولهم : فلان سند أي معتمد ، فسمى الإخبار عن طريق المتن سنداً لاعتماد الحفاظ في صحة الحديث وضعفه عليه . والمحدثون يستعملون السند والإسناد لشئ واحد . انظر : تدريب الراوي (٢/١٤ ، ٤٢) .
- (٣) أي حسب تاريخ الوفاة ، عبدالرزاق توفي سنة ٢١١ه ، سمعيد بن منصور توفي سنة ٢٢٧، ابن أبسي شببة توفى سنة ٢٣٥ه.

#### ثالثاً:

ذكر حكم المحدثين على هذه الآثار من حيث الصحة والضعف ، إن وجدت لهم حكماً ، وإن لم أجد قمت بدراسة الإسناد راوياً بعد الاخر (١) .

#### رابعاً :

إذا ورد عن ابن مسعود أثران متعارضان حاولت إزالة التعارض إما بالجمع إن أمكن الجمع بينهما ، أو بترجيح أحدهما على الآخر إذا توافرت له شروط الترجيح .

#### خامسا:

ذكر الحكم الفقهي المستنبط من الأثر .

#### سادساً :

ذكر الأدلة التي استدل بها ابن مسعود على قوله ، وإن لم أجد له دليلاً استدللت بأدلة من وافقه بما لا يتعارض مع قواعده الأصولية

#### سابعاً:

ذكر من وافقه أو خالفه من الائمة الاربعة ثم ذكر أدلتهم .

#### ثامنا:

ذكر من وافقه أو خالفه من الصحابة إن وجدت لهم أثراً مسنداً فإن لم أجد أغفلته خشية الا تكون النسبة صحيحة .

#### تاسعا:

استيفاء بحث المسألة بحثاً فقهياً متوازناً ، مع استعراض الأدلة والمناقشات ، وبيان الراجع بالحجة والبرهان .

<sup>(</sup>۱) لقد آثرت عند بيان رواة السند أن اذكر شيوخ الراوي وتلاميذه لأبين اتصال السند ، فإن كان أحد الرواة مدلساً 

– التدليس أن يروى عمن عاصره ما لم يسمعه منه موهماً سماعه قائلاً : قال فلان أو عن فلان ونحوه أو مكثراً 
من الارسال – المرسل قول التابعي الكبير قال رسول الله على كذا ، أو فعل كذا . ومرادنا هنا قول التابعي 
الذي لم يدرك ابن مسعود قال ابن مسعود كذا – أشرت إلى ذلك وأخذته بعين الاعتبار عند الحكم على الأثر . 
انظر في تعريف التدليس : الباعث الحثيث (٣٢) ؛ تدريب الراوي (٢٢٤/١) ؛ فتح المغيث (١٩٦/١) . 
انظر في تعريف المرسل : التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد لابن عبد البر (١٩٥/١) ؛ فتح المغيث 
في أحكام المراسيل للعلائي (١٤) ؛ الباعث الحشيث (٢٥) ؛ تدريب الراوي (١٩٥/١) ؛ فتح المغيث 
في أحكام المراسيل للعلائي (١٤) ؛ الباعث الحشيث (٢٥) ؛ تدريب الراوي (١٩٥/١) ؛ فتح المغيث

#### عاشراً:

عزو الآيات القرآنية الواردة في البحث إلى سورها مع ذكر رقم الآية .

### حادي عشر:

عزو الأحاديث والآثار الواردة إلى مصادرها ، فإن كان الحديث أو الأثر في الصحيحين أو أحدهما اكتفيت به ، وإن كان في غيرهما اجتهدت في البحث عن الحكم عليه من أهل الشأن .

### ثانی عشر:

اترجم لكل علم يحتاج إلى ترجمة .

#### ثالث عشر:

غالباً ما اعتمد في المراجع على طبعة واحدة ، وإذا كانت هذه الكتب من طبعتين مختلفتين أشير إلى ذلك ، كصحيح مسلم ، وصحيح مسلم بشرح النووي .

وبعد ، فقد بذلت في هذا البحث ما في وسعي ، فما كان صواباً فبفضل الله وتوفيقه ، وما كان خطأ فمني ومن الشيطان ، والإسلام منه براء . سائلة المولى عز وجل أن يغفر زللي ويتجاوز عن خطئ ، وأن يجعل عملي خالصاً لوجهه الكريم ، إنه سميع مجيب ، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .



## المبحث الأول : نسب عبدالله بن مسعود ونشأته :

هو عبدالله بن مسعود بن غافل وقيل عاقل بن حبيب بن شمخ بن فار بن مخزوم بن صاهلة بن كاهل بن قيم بن مسعود بن هذيل بن مدركة بن الياس بن مضر .

أبوعبدالرحمن . قال رضي الله عنه : كناني النبي صلى الله عليه وسلم - أبا عبدالرحمن قيل أن يولد لى .

وأمه هي (أم عبد) وبها كان يعرف ابن مسعود فيقال عنه (ابن أم عبد) وجده لأمه هو عبد ود بن سواء بن قديم من هذيل أيضاً. وجدته لأمه زهرية وأسمها هند بنت عبدالحارث بن زهرة. وكان أبوه مسعود بن غافل قد حالف في الجاهلية عبدالله بن الحارث بن زهرة (١١).

فتبين من سياق نسبه أنه يجتمع مع النبي صلى الله عليه وسلم في مدركة بن إلياس  $(^{7})$  حيث تلتقى هذيل وقريش عند مدركة بن إلياس بن مضر بن عدنان  $(^{7})$ .

## المبحث الثانى : إسلامه وجهاده :

كان رضي الله عنه من السابقين الأولين إلى الإسلام ، فقد أسلم رضي الله عنه قبل دخول رسول الله صلى الله عليه وسلم دار الأرقم . وشهد بدراً وضرب عنق أبي جهل . كما شهد أحداً والخندق وبيعة الرضوان وسائر المشاهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم . وهاجر الهجرتين جميعاً الأولى إلى الحبشة والثانية إلى المدينة ، فصلى القبلتين وشهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة فيما ذكر في حديث العشرة باسند حسن جيد (ع) .

ولإسلامه رضي الله عنه قصة يرويها فيقول: كنت غلاماً يافعاً أرعى غنماً لعقبة بن أبي معيط فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وأبوبكر وقد فرا من المشركين فقالا: يا غلام هل عندك من لبن فتسقينا ؟ قلت : إني مؤقن ولست ساقيكما ، فقال النبي على : « هل عندك من جذعة لم

<sup>(</sup>۱) انظر الطبقات الكبرى لابن سعد (۳/ ۱۵۰) ؛ الاستيعاب في معرفة الأصحاب لابن عبدالبر (۳۱٦/۲) ؛ سير أعلام النبلاء للذهبي (٤٦١/١) ؛ الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر (٣٦٨/٢) .

<sup>(</sup>۲) مرویات ابن مسعود (۳۲/۱) .

<sup>(</sup>٣) لسان العرب لابن منظور (٦٩٤/١١) مادة هذل .

<sup>(</sup>٤) الطبقات الكبرى (١٥٣،١٥٢/٣) ؛ أسد الغابة في معرفة الصحابة لابن الاثير (٢٥٧/٣) .

ينز عليها الفحل ؟ قلت : نعم ، فأتيتهما بها ، فاعتقلها النبي على ومسح الضرع ودعا ، فحفل الضرع ، ثم أتاه أبوبكر بصخرة منقعرة فاحتلب فيها ، فشرب ثم شرب أبوبكر ثم شربت . ثم قال للضرع «اقلص» فقلص فأتيته بعد ذلك ، فقلت : علمنى من هذا القول ، قال : « إنك غلام معلم » (١) .

دلت هذه الراوية على أن السبب الذي من أجله أسلم ابن مسعود هو ما أظهره الله على يد نبيه على من معجزة در الضرع اليابسة (٢) فقد لفتت هذه المعجزة الباهرة نظر ابن مسعود فلم يلبث أن انضم إلى قافلة المؤمنين برسول الله على .

روى عنه رضى الله عنه قال: لقد رأيتني سادس ستة وما على الأرض مسلم غيرنا (٣) .

ومنذ دخول ابن مسعود رضي الله عنه في الإسلام بدأ رحلة جهاده العظيم ، فكان أول من جهر بالقرآن بعد رسول الله على عن يجرؤ على ذلك أحد .

روي الزبير رضي الله عنه قال: كان أول من جهر بالقرآن بعد رسول الله على عبدالله بن مسعود رضي الله عنه إذ إجتمع يوماً أصحاب رسول الله على فقالوا: والله ما سمعت قريش هذا القرآن يجهر به قط فمن رجل يسمعهموه ؟ فقال عبدالله بن مسعود: أنا .

قالوا: إنا نخشاهم عليك إنمانريد رجلاً له عشيرة يمنعونه من القوم إن أرادوه .

قال: دعوني فإن الله سيمنعني ، فغدا ابن مسعود حتى أتى المقام في الضحى ، وقريش في أنديتها فقام عند المقام ثم قرأ «بسم الله الرحمن الرحيم» رافعاً بها صوته – الرحمن – علم القرآن . ثم استقبلهم يقرؤها ، فتأملوه قائلين : ماذا يقول ابن أم عبد ؟ ثم قالوا : إنه ليتلو بعض ماجاء به محمد فقاموا إليه ، فجعلوا يضربون وجهه ، وهو ماض في قراءته حتى بلغ منها ما شاء الله أن يبلغ ، ثم عاد إلى أصحابه مصاباً في وجهه وجسده ، فقالوا له : هذا الذي خشيناه عليك. فقال : ماكان اعداء الله أهون على منهم الآن ، ولنن شئتم لأغادينهم بمثلها غداً .

قالوا: لا ، حسبك فقد أسمعتهم ما يكرهون (٤) .

وهاجر رضي الله عنه الهجرتين الأولى إلى الحبيشة والثانية إلى المدينة . وفي الحبشة شهد لقاء وفد المسلمين بالنجاشي ، روى الإمام أحمد بسنده عن ابن مسعود قال : بعثنا رسول الله على النجاشي ونحن نحو من ثمانين رجلاً فيهم عبدالله مسعود وجعفر وعثمان بن مظعون فأتوا

<sup>(</sup>۱) رواه الإمام أحمد ، المسند (٤٦٢/١) ؛ وانظر الطبقات الكبرى (٣/ ١٥٠) ؛ الاستيعاب في معرفة الأصحاب (١٥٠/٣) أسد الغابة في معرفة الصحابة لابن الأثير (٢٥٦/٣) وقال في مرويات ابن مسعود (٣٦/٢) إسناده حسن لفيره (٢) مرويات ابن مسعود (٢٦/٢٥/١) .

<sup>(</sup>٣) رواه ابن أبي شيبة كتاب الفضائل ، ماذكر في ابن مسعود (٦/٤٨٣) وقال في مجمع الزوائد (ح٩ /٢٨٧) ؛ رواه الطبراني والبزار ورجالهما رجال الصحيح .

<sup>(</sup>٤) أسد الغابة (٢٥٦/٣) . ورواه الإمام أحمد في كتاب فضائل الصحابة . (٨٣٧/١) وقال محققالكتاب : مرسل رجاله ثقات.

النجاشي وبعثت قريش عمرو بن العاص وعمارة بن الوليد بهدية فلما دخلا على النجاشي سجدا ثم قالا له: إن نفراً من بني عمنا نزلوا أرضك ، ورغبوا عنا وعن ملتنا ، قال : فأين هم ؟ قال : هم في أرضك ، فبعث إليهم . فقال جعفر : أنا خطيبكم اليوم فاتبعوه ، فسلم ولم يسجد ، فقالوا : مالك لا تسجد للملك ؟ .

قال: إنا لا نسجد إلا لله عز وجل ، قال: وما ذاك ؟ قال: إن الله عز وجل بعث إلينا رسوله على وأمرنا أن لا نسجد لأحد إلا لله عز وجل ، وأمرنا بالصلاة والزكاة .

قال عمرو بن العاص : فإنهم يخالفونك في عيسى بن مريم .

قال: وما تقولون في عيسي بن مريم وأمه ؟ قالوا: نقول كما قال الله عز وجل هو كلمة الله القاها إلى العذراء البتول التي لم يمسها بشر .

فقال النجاشي: يا معشر القسيسين والرهبان والله ما يزيدون على الذي نقول فيه ما يسوى هذا - لعود رفعه من الأرض - مرحباً بكم وبمن جئتم من عنده ثم تعجل عبد الله بن مسعود حتى أدرك بدراً (۱) .

وعندما قدم ابن مسعود المدينة آخسى النبي عَلَيْهُ بينه وبين معاذ بن جبل وقيل بينه وبين سعد بن معاذ (٢٠) .

وفي غزوة بدر كان لابن مسعود رضي الله موقفاً مشهوداً ، ولندعه يحدثنا عنه ، قال عبد الله : انتهيت إلى أبي جهل يوم بدر وقد ضربت رجله وهو صريع وهو يذب الناس عنه بسيف له ، فلت : الحمد لله الذي أخزاك يا عدو الله فقال : هل هو إلا رجل قتله قومه . قال فجعلت أتناوله بسيف لي غير طائل فأصبت يده فندر سيفه فأخذته ، فضربته به حتى قتلته ، قال : ثم خرجت حتى أتيت النبي على كأغا أقل من الأرض فأخبرته ، فقال : « الله الذي لا إله إلا هو » قال : فردها ثلاثاً . قال : قلت الله الذي لا إله إلا هو قال : فخرج يمشي معي حتى قام عليه : فقال الحمد لله الذي أخزاك يا عدو الله هذا كان فرعون هذه الأمة ، قال عبد الله فنفلني سيفه "ا.

وشهد رضى الله عنه المشاهد كلها بعد بدر روي الإمام أحمد بسنده (المعنى عن ابن مسعود قال : إن النساء كن يوم أحد خلف المسلمين يجهزن على جرحى المشركين فلو حلفت يومئذ رجوت أن أبر

<sup>(</sup>١) المسند (١/ ٣٦١) .

<sup>(</sup>٢) الطبقات الكبرى (١٥٢/٣) ؛ الإصابة (٣٦٩/٢) .

<sup>(</sup>٣) مسند أحمد (٣١٤٤)؛ الاستيعاب (٣٢٠/٢).

<sup>(</sup>٤) مسند أحمد (٤٦٣/١) .

<sup>🧩</sup> ندر أي سقط انظر مختار الصحاح (٦٥٢)

أنه ليس أحد منا يريد الدنيا حتى أنزل الله عز وجل « منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم » (١) ولم يتغيب رضي الله عنه عن أي معركة خاضها رسول الله صلوات الله وسلامه عليه ، ثم شارك مع خلفائه رضى الله عنهم فكان يوم اليرموك على النفل(١) .

# الهبحث الثالث : ملازمته للنبى 🎳 :-

ظل ابن مسعود رضي الله عنه منذ أسلم ملازماً للنبي على حتى يظنه الظان من أهل البيت ، روى أبو موسى الأشعري ، رضي الله عنه قال : قدمت أنا وأخي من اليمن فمكثنا حيناً ما نرى ابن مسعود وأمه إلا من أهل بيت رسول الله على من كثرة دخولهم ولزومهم له "". وقد بلغ من شدة ملاصقته للنبي على أن قال له عليه الصلاة والسلام « إذنك على أن يرفع الحجاب وأن تسمع سوادي " حتى أنهاك » " . فكان ابن مسعود يلج عليه حين لايسمح لغيره بالدخول ، ويلبسه نعليه ويستره إذا اغتسل ويوقظه إذا نام ويمشي معه في الأرض " وحشاً " . وكان يعرف بصاحب الوساد والنعلين والمطهرة . روي البخاري بسنده عن علقمة قال : قدمت الشام فصليت ركعتين ، ثم قلت : اللهم يسر لي جليساً صالحاً ، فأتيت قوماً فجلست إليهم ، فإذا شيخ قد جاء حتى جلس إلي جنبي ، قلت من هذا ؟ قالوا : أبو الدرداء فقلت : إني دعوت الله أن ييسر لي جليساً صالحاً ، فيسرك لي . قال : كمن أنت ؟ قلت : من أهل الكوفة ، قال : أو ليس عندكم ابن أم عبد صاحب النعلين والوساد والمطهرة " ، وفيكم الذي أجاره الله من الشيطان على لسان نبيه على " ، أوليس فيكم صاحب سر النبي " الذي لا يعلم أحد غيره " . ثم قال : ثم قال :

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران آية : ١٥٢ .

<sup>(</sup>٢) سير أعلام النبلاء (١/٤٦١).

<sup>(</sup>٣) متفق عليه صحيح البخاري . كتاب فضائل أصحاب النبي على ، مناقب عبد الله بن مسعود رضى الله عنه (٩٥/٥) ؛ صحيح مسلم بشرح النووي فضائل الصحابة رضي الله عنهم ، فضائل عبد الله ابن مسعود وأمه رضي الله عنهما (١٤/١٦) .

<sup>(</sup>٤) السواد بالكسر السرار . يقال ساودت الرجل مساودة إذا ساررته . وهو ماخوذ من ادناء سوادك من سواده عند المساررة أي شخصك من شخصه . انظر القاموس المحيط (٣٠٤/١) مادة سود ؛ شرح صحيح مسلم ( ١٥٠/١٤) .

<sup>(</sup>٥) صحيح مسلم بشرح النووي . كتاب السلام ؛ باب جواز جعل الاذن رفع الحجاب (١٥٠/١٤) .

<sup>(</sup>٦) وحشأ : أي مشى معه وحده ليس ممعه غيره ، أخذاً من مكان وحش أي خالي قفر . أنظر لسمان العرب (٣٦٨/٦)

<sup>(</sup>٧) الطبقات الكبرى (٢٥٢/٣) ؛ الاستيعاب (١٥٣/٣) ؛ اسد الغابة (٢٥٧/٣) ؛ مصنف ابن ابي شببة (٣٨٤/٦) .

<sup>(</sup>٨) الوساد: أي الفراش المطهرة: ما يتطهر به .

<sup>(</sup>٩) يعنى عمار بن ياسر .

<sup>(</sup>١٠) يعنى حذيفة بن اليمان . انظر صحيح البخاري ( ٩١/٥ ) .

<sup>(</sup>١١) أي من معرفة المنافقين باسمائهم وأنسابهم . انظر إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري للقسطلاني(٦/ ١٣١).

كيف يقرأ عبدالله «والليل إذا يغشى » فقرأت عليه « والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى والذكر والأنثى »(١)\* قال : والله لقد أقرأنيها رسول الله ﷺ من فيه إلى في (٢).

وكان صحابة رسول الله على يقرون لابن مسعود بهذا الفضل وهذه المزيه وكانو يغبطونه عليها «لقد كان يشهد إذا غبنا ويؤذن له إذا حجبنا» (۱۳) وقد كان ابن مسعود أهلاً لهذا الفضل وهذه المزيه فإن قربه من المصطفى صلوات الله وسلامه عليه لم يزدد إلا هيبة لرسول الله المحلية وإجلالاً وتعظيماً ، فقد حدث ابن مسعود يوماً أصحابه حديثاً فقال : سمعت رسول الله الله المحلية ثم أرعد وأرعدت ثيابه ثم قال : أو نحو ذا ، أو شبه ذا (٤). ويقول علقمة بن قيس : كان عبدالله بن مسعود يقوم عشية كل خميس متحدثاً ، فما سمعته في عشية منها يقول : قال رسول الله على غير مرة واحدة فنظرت إليه وهو معتمد على عصا ، فإذا عصاه ترتجف وتزعزع (١٥).

# الهبحث الرابع : مكانته العلمية :

لقد أثرت ملازمته للنبي على في شخصيته فأورثته علماً غزيراً ومعرفة لم تتح لغيره من الصحابة بالإضافة إلى ما كان يتمتع به رضي الله عنه من ذكاء فطري شهد له بذلك رسول الهدى على في أول لقاء يجمعهما فقال له: إنك غلام معلم (٦) .

لذلك وجه النبي على أصحابه إلى أن يستفيدوا من علم ابن مسعود ويأخذوا عنه . فقال على «من أحسب أن يقرأ القرآن غضاً كما أنزل فليقرأ على قراءة ابن أم عبد » (٧) . وعده على من أوائل القراء الذين يحتذى بهم وينهل من معينهم . فقال عليه الصلاة والسلام «اقرؤا القرآن من أربعة نفر من أبن أم عبد - فبدأ به - ومن أبي بن كعب ومن سالم مولي أبي حذيفة ومن معاذ بن جبل (٨).

<sup>(</sup>١) قال في إرشاد الساري (جـ١٣١/٣٩) : بحذف وما خلق ، وبالجر وقد قيل أنها نزلت كذلك ثم أُنزل الله ( وما خلق الذكر والأنثى ) فلم يسمعه ابن مسعود ولا أبو الدرداء ، وسمعه سائر الناس ، وأثبت في المصحف . وفي ص١٣٢والقراءة المتواترة باثباتها ولكنها لم تبلغها فاقتصرا على ماسمعاه .

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري . كتاب فضائل أصحاب النبي عليه ، مناقب عمارة وحذيفة رضى الله عنهما (٥٠/٥) .

 <sup>(</sup>٣) صحيح مسلم بشرح النووي . كتاب فضائل الصحابة ، فضائل عبدالله بن مسعود وأمه رضى الله عنهما (١٥/١٦) .

<sup>(</sup>٤) الطبقات الكبرى (١٥٦/٣) ؛ مسند أحمد (٤٢٣/١) .

<sup>(</sup>٥) الطبقات الكبرى (١٥٧/٣) ؛ المعجم الكبير للطبراني (١٣١/٩) .

<sup>(</sup>٦) سبق تخريجه . انظر صفحة (٢) من هذا البحث .

<sup>(</sup>٧) رواه أحمد . المسند (٤٤٥/١) كتاب فضائل الصحابة (٨٤٤/٢) وقال محقق الكتاب : اسناده حسن ؛ ابن أبي شببه . المصنف ، كتاب فضائل القرآن ، ممن يؤخذ القرآن (١٣٩/٦) ؛ ابن ماجه . السنن . باب في فضائل أصحاب النبي رابع من فضل عبدالله بن مسعود (٤٩/١) .

<sup>(</sup>٨) صحيح البخاري . كتاب فضائل القرآن ؛ باب القراء من أصحاب النبي ﷺ (٥٨٦/٦) ، صحيح مسلم بشرح النووي كتاب فضائل الصحابة رضي الله عنهم ، فضائل عبدالله بن مسعود وأمه رضي الله عنهما (١٨/١٦) .

وكان رضي الله عنه من أعلم الصحابة بكتاب الله عز وجل. روي الشيخان بسندهما عن ابن مسعود قال: لقد أخذت من في رسول الله الله بضعاً وسبعين سورة، ولقد علم أصحاب النبي الله أني من أعلمهم بكتاب الله وما أنا بخيرهم قال شقيق - راوي الحديث - فجلست في الحلق أسمع ما يقولون، فما سمعت راداً يقول غير ذلك (۱).

وقال رضي الله عنه : « والله الذي لا إله غيره ما أنزلت سورة من كتاب الله ، إلا أنا اعلم أين أنزلت ، ولا أنزلت آية من كتاب الله ، إلا أنا أعلم فيم نزلت . ولو أعلم أحداً أعلم مني بكتاب الله تبلغه الإبل لركبت إليه (٢) .

وكان النبي ﷺ يحب أن يسمع منه القرآن .

روى الإمام البخاري بسنده عن ابن مسعود قال: قال رسول الله على : « إقرأ على " قلت: آقرأ عليك وعليك أنزل ؟ قال: « إني أشتهي أن أسمعه من غيري » . فقرأت النساء ، حتى إذا بلغت « فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيداً » قال لي : كف أو أمسك ، فرأيت عينيه تذرفان (") .

ولقد شهد له الصحابة رضوان الله عليهم بالسبق والريادة العلمية .

جاء رجل إلى عمر رضي الله عنه فقال : إني جئتك من عند رجل يملي المصاحف عن ظهر قلب ، ففزع عمر ، فقال : ويحك ، انظر ما تقول ، وغضب .

فقال : ما جئتك إلا بالحق ، قال : ومن هو ؟.

قال : عبد الله بن مسعود ، فقال : ما أعلم أحداً أحق بذلك منه . وساحد ثك عن عبد الله : إنا سمرنا ليلة في بيت أبي بكر في بعض ما يكون في حاجة النبي على ثم خرجنا ، ورسول الله بيني وبين أبي بكر ، فلما انتهينا إلى المسجد إذ رجل يقرأ ، فقام النبي على يستمع إليه ، فقلت : يا رسول الله ، اعتمت فغمزني بيده أن أسكت ، قال : فقرأ فركع وسجد وجلس يدعو ويستغفر فقال النبي على « سل تعطه » ثم قال : من سره أن يقرأ القرآن رطباً كما أنزل ، فليقرأ قراءة ابن أم عبد ، فعلمت أنا وصاحبي أنه عبد الله ، فلما أصبحت غدوت إليه لأبشره ، فقال : سبقك بها

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري . كتاب فضائل القرآن ، باب القراءمن أصحاب رسول الله على (٥٨٦/٦) ؛ صحيح مسلم بشرح النووي . كتاب فضائل الصحابة ، فضائل عبد الله بن مسعود وأمه رضي الله عنهما (١٦/١٦) .

<sup>(</sup>٢) متفق عليه . صحيح البخاري. كتاب فضائل القرآن ، الباب السابق (٥٨٧/٦) ؛ صحيح مسلم بشرح النووي كتاب فضائل الصحابة ، الباب السابق (١٧/١٦) .

<sup>(</sup>٣) الصحيح . كتاب فضائل القرآن ، باب البكاء عند قراء ١٥٠ القرآن (٦٠٢/٦) .

أبو بكر ، وما سابقته إلى خبر قط إلا سبقني "، .

وكان أبو موسى الاشعري رضي الله عنه يقول : لمجلس كنت أجالسه عبد الله أوثق من عمل سنة (٢٠) .

# المبحث الخامس: صفات الخلقية والخُلقية .

كان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه رجلاً نحيفاً قصيراً يكاد طوال الرجال يوازيه جلوساً وهو قائم (") . شديد الأدمة ، له ضفران عليه مسحة أهل البادية وكان لا يغير شيبه (") .

كما كان رضي الله عنه أجود الناس ثوباً أبيض ، ومن أطيب الناس ربحاً (٥٠) . أما صفاته الخُلقية :

فقد سئل حذيفة بن اليمان رضي الله عنه عن أقرب الناس من رسول الله على هدياً ودلاً فقال : كان أقرب الناس هدياً ودلاً وسمتاً برسول الله على ابن مسعود حتى يتوارى منا في بيته ولقد علم المحفوظون من أصحاب محمد أن ابن أم عبدهوأقربهم إلى الله زلفي (٧) .ولا غرو في ذلك فهو من السابقين الأولين إلى الإسلام وفضائله رضي الله عنه جمة .

روى مسلم في صحيحه عن ابن مسعود قال : لما نزلت هذه الاية ﴿لَيْسَ عَلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ﴾ (١) إلى آخر الآية ، قال لي رسول الله ﷺ: « قيل لي أنت منهم » (٩)

وعن علي رضي الله عنه قال : قال رسول الله ﷺ : « لو كنت مؤمراً أحداً من غير مشورة

<sup>(</sup>١) معجم الطبراني (٦٦/٩) ؛ الاستيعاب (٣٢٣/٢) ؛ سير أعلام النبلاء (١٠٠/١) .

<sup>(</sup>٢) مصنف ابن أبي شيبة . كتاب فضائل أصحاب رسول الله على ماذكر في عبد الله بن مسعود (٣٨٥/٦) .

<sup>(</sup>٣) الطبقات الكبرى (١٥٧/٣) ؛ الاستيعاب ؛ (٢٠/٣) ؛ سير أعلام النبلاء (٢٦٢/١) .

<sup>(</sup>٤) مسند أحمد (٤١٧/١) ؛ سير أعلام النبلاء (٤٦٢/١) .

<sup>(</sup>٥) الطبقات الكبرى (١٥٧/٣) ؛ سير أعلام النبلاء (٤٦٣/١) .

<sup>(</sup>٦) هدياً:اي استرشادأبسيرته صلى الله عليه وسلم .(المعجم الوسيط (٩٧٨/٢)

دلاً:الدّل :الحالم التي يكون عليها الانسان من السكينه والوقار في الهئيه والمنظر والشمائل (المعجم الوسيط (٢٩٤/١) سمتاً:السكينه والوقار والجيئه (المعجم الوسيط (٤٤٧/١)

<sup>(</sup>٧) رواه البخاري . كتاب الأدب ؛ باب في الهدي الصالح (٣٥٢/٨) ؛ والترمذي . كتاب المناقب ، باب مناقب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه (٦٧٣/٥) واللفظ له .

<sup>(</sup>٨) سورة المائدة . آية (٩٣) .

<sup>(</sup>٩) صحيح مسلم بشرح النووي . كتاب فضائل الصحابة رضي الله عنهم ، فضائل عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما (١٤/١٦) .

منهم لأمسرت عليه ابن أم عبد " . وهذا أعظم دليل على مدى الثقة التي كان يوليها الله الله الله على مسعود . وكان النبي الله يظهر فضل ابن مسعود لصحابته وينبههم على سبقه وتقدمه . عن علي رضي الله عنه قال : أمر رسول الله الله ابن مسعود أن يصعد شجرة فيأتيه بشئ منها ، فنظر أصحابه إلى حموشة ساقيه فضحكوا منها ، فقال رسول الله الله الله عنه ناد " « مم تضحكون ، قالوا يا نبي الله من دقة ساقيه فقال : « والذي نفسى بيده لهما أثقل في الميزان من أحد » " .

وقد كان رضي الله عنه من أحسن الناس خلقاً وأرفقهم تعليماً وأشدهم ورعاً ، وأزهدهم في الآخرة .

كان علي بن أبي طالب في مجلسه يوماً فتذاكر القوم بعض قول عبد الله فاثنوا عليه فقالوا: يا أمير المؤمنين ما رأينا رجلاً أحسن خلقاً ولا أرفق تعليماً ولا أشد ورعاً ولا أحسن مجالسة من ابن مسعود، فقال على: نشدتكم الله إنه للصدق من قلوبكم ؟ قالوا: نعم، قال: اللهم إني أشهدكم أني أقول مثل ما قالوا أو أفضل (").

وكان رضي الله عنه إذا هدأت العيون قام فسمعت له دوياً كدوي النحل حتى يصبح  $^{(1)}$ .

أما زهده رضي الله عنده فكان مضرب المثل فكثيراً ما كان يردد « ليتني شجرة تعضد » (°) ، « ولوددت أني طير في منكبي ريش » (°) .

وقد كان الصحابة رضوان الله عليهم يقرون له بالفضل.

سافر عبد الله سفراً يذكرون العطش قتله وأصحابه فذكر ذلك لعمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال : لهو أن يفجر الله عيناً يسقيه منها وأصحابه أظن عندي من أن يقتله عطشاً (٧) .

# المبحث السادس : ابن مسعود في بيته :

كان لملازمته للنبي على أثرها الواضح في شخصيته ، وطبعها بطابع متميز حتى مع أهل

<sup>(</sup>١) رواه الترمذي . كتاب المناقب ، باب مناقب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه (٦٧٣/٥). أحمد : كتاب فضائل الصحابة (٨٣٩/٢) وقال محقق الكتاب إسناده ضعيف.

 <sup>(</sup>۲) مصنف ابن أبي شيبه . كتاب الفضائل ، ماذكر في عبد الله بن مسعود (۳۸٤/٦) ؛ مسند أحمد
 (۲) دوال محقق كتاب فضائل الصحابة (ج۳/۲۳) : اسناده حسن؛ معجم الطبرائي (۲۵/۹) .

<sup>(</sup>٣) الطبقات الكبرى (١٥٦/٣) ؛ مصنف ابن أبي شيبه ، كتاب الفضائل ، ما ذكر في عبد الله بن مسعود (٣٨٥/٦) .

<sup>(</sup>٤) أسد الغابة (٣/ ٢٥٩) ؛ سير اعلام النبلاء (٤٩٤/١) .

<sup>(</sup>٥) مصنف ابن أبي شيبه . كتاب الزهد (١٠٣/٧) .

<sup>(</sup>٦) مصنف ابن أبي شيبه . كتاب الزهد (١٠٣/٧) .

<sup>(</sup>٧) سير أعلام النبلاء (١/ ٤٩١).

بيته . فقد كان رضي الله عنه إذا جاء من حاجة فانتهى إلى الباب تنحنح وبزق كراهية أن يهجم منهم على شئ يكرهه  $^{(1)}$  .

وكان رضي الله عنه كثيراً ما يوصيهم بتقوى الله تعالي ويحذرهم من الاقتراب من المعاصي خشية الوقوع فيها ومن ذلك أنه أوصى أحد أبنائه فقال له : أوصيك بتقوى الله ، وليسعك بيتك ، واملك عليك لسانك ، وابك على خطيئتك (١) .

وروت عنه زوجه زينب بنت عبد الله الشقفيه "" قالت : جاء عبد الله يوماً فتنحنح وعندي عجوز ترقيني من الحمرة فأدخلتها تحت السرير فدخل وجلس إلى جنبي ، فرأى في عنقي خيطاً قال : ما هذا الخيط ؟ قالت : قلت خيط أرقي لي فيه ، قالت : فأخذه فقطعه ثم قال إن آل عبد الله لأغنياء عن الشرك ، سمعت رسول الله على يقول : إن الرقى والتمائم والتولة شرك . قالت : فقلت له لم تقول هذا وقد كانت عيني تقذف فكنت اختلف إلى فلان اليهودي يرقيها وكان إذا رقاها سكنت ، قال إنما ذلك من عمل الشيطان كان ينخسها بيده ، فإذا رقيتها كف عنها . إنما كان يكفيك أن تقولي كما قال رسول الله على « أذهب الباس رب الناس ، اشف وأنت الشافي ، كان يكفيك أن تقولي شفاء لا يغادر سقماً » "" .

وزوجه زينب هذه هي التي ضربت أروع الأمثلة فيما يجب أن تكون عليه المرأة المسلمة التي تعين زوجها على نوائب الدهر . أخرج الشيخان بسندهما عنها قالت : قال رسول الله ﷺ: « تصدقن معشر النساء ، ولو من حليكن » قالت : فرجعت إلى عبد الله ، فقلت : إنك رجل خفيف ذات اليد ، وإن رسول الله ﷺ قد أمرنا بالصدقة ، فأته فاسأله فإن كان ذلك يجزي عني وإلا صرفتها إلى غيركم ، قالت فقال لي عبد الله : بل أنته أنت . قالت : فانطلقت ، فإذا امرأة من الأنصار حاجتها كحاجتي ، وكان رسول الله ﷺ قد القيت عليه المهابة. فخرج علينا بلال فقلنا : ائت رسول الله ﷺ فأخبره أن امرأتين بالباب تسألانك أتجزئ الصدقة عنهما على أزواجها وأيتام في حجورهما ؟ ولا تخبره من نحن . فدخل بلال ، فسأله فقال : « من هما » قال : امرأة من الأنصار وزينب . قال « أي الزيانب » ؟ قال : إمرأة عبد الله ، فقال : « لهما أجران ،

<sup>(</sup>١) مسند أحمد (٣٨١/١) .

<sup>(</sup>٢) مصنف ابن أبي شيبه . كتاب الزهد (١٠٣/٧) ؛ معجم الطبراني (٩/ ١٠٥) .

<sup>(</sup>٣) هي زينب بنت عبد الله وقيل بنت معاوية بن عتاب بن الأسود الثقفية ، وقيل اسمها رائطة . روت عن النبي على الله وعن النبي على أن الله وعنها ابنها ابو عبيدة وابن الحيها ولم يسم وعمرو بن الحارث وغيرهم .انظر الاستيعاب (٣١٧/٤) ، الاصابة (٣١٩/٤) ؛ تهذيب التهذيب (٢٢/١٢) .

<sup>(</sup>٤) مسند أحمد (٣٨١/١).

أجر القرابة ، وأجر الصدقة » (١٠) .

أما أم عبد الله أم عبد ود بن سواء فقد أسلمت وبايعت رسول الله ﷺ ، وقد ينسب ابنها عبد الله إليها فيقال ابن أم عبد وفرض عمر بن الخطاب للنساء المهاجرات في الفين الفين منهن أم عبد "" . وقد كانت ملازمة للنبي ﷺ وأهل بيته حتى يظنها بعضهمن أهل بيت رسول الله ﷺ من كثرة دخولها وابنها على رسول ﷺ "" .

## المبحث السابع: تل ميدده: -

انتقل عبد الله بن مسعود رضي الله إلى الكوفة في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه فكتب عمر إلى أهلها يقول:

« إني بعثت إليكم بعمار بن ياسر أميراً وعبد الله بن مسعود معلماً ووزيراً ، وهما من النجباء من أصحاب رسول الله على وقد آثرتكم بعبد الله على نفسى (") » .

وفي الكوفة التف حوله أهلها يأخذون من علمه ويقتفون أثره وينهجون منهجه ، فكان منهم طائفة مبرزه أضحت ظله الملازم وغدت قطفه اليانع فحملت علمه وفقهه لمن جاء بعدهم .

وكان لهؤلاء التلاميذ من الفضل والسبق ما لم يكن لغيرهم .

قال الشعبي :ما رأيت أحداً كان أعظم حلماً ، ولا أكثر علماً ، ولا أكف عن الدماء من أصحاب عبد الله ، إلا ما كان من أصحاب رسول الله ﷺ (°) .

وقال: لم يكن أحد من أصحاب رسول الله على أفقه أصحاباً من عبد الله بن مسعود "' .

أما أبرز تلاميذه الذين كانوا يحملون علمه فهم كما يروي ابن أبي شيبه . كان أصحاب عبد الله الذين يفتون ويقرأون القرآن : علقمة ، والأسود ، وعبيدة ، ومسروقاً وعمرو بن شراحبيل والحارث بن قيس (٧٠) .

<sup>(</sup>١) متفق عليه .صحيح البخاري . كتاب الزكاة ، باب الزكاة على الزوج والأيتام في الحجر (٦١٩/٢) ؛ صحيح مسلم بشرح النووي . كتاب الزكاة ، باب فضل النفقه على الأقربين والزوج والأولاد (٨٦/٧) .

<sup>(</sup>٢) انظر الاستيعاب (٤٧٠/٤) ؛ الإصابة (٤٧٤/٤) .

<sup>(</sup>٣) انظر صفحة (٤) من هذا البحث .

<sup>(</sup>٤) انظر الطبقات الكبرى (٧/٦) ؛ الاستيعاب (٣٢٣/٢) ؛ الاصابة (٣٦٩/٢) .

<sup>(</sup>٥) الطبقات الكبرى (٦١/٦) .

<sup>(</sup>٦) مصنف عبد الرزاق . كتاب الفرائض ، باب فرض الجد (٢٦٩/١٠) .

<sup>(</sup>٧) مصنف ابن أبي شيبه . كتاب فضائل القرآن ، من كان يقرأ القرآن من أصحاب ابن مسعود (٦/ ١٥٥) .

# المحث الثامن : وفاته رضي الله عنه : -

توفي رضي الله عنه سنة اثنين وثلاثين من الهجرة بالمدينة ودفن بالبقيع ، وصلى عليه عثمان ، وقيل صلى عليه الزبير ودفنه ليلاً بايصائه بذلك إليه . وكان يوم توفى ابن بضع وستين سنة .

ولما بلغ نعيه إلى أبي الدرداء قال : ما ترك بعده مثله (١١) .

(١) انظر الاستيعاب (٣٢٤/٢) ؛ الإصابة (٣٦٩/٢) .





# البلب الأول

# في السنكاح

وفيه خمسة فصول

الفصل الأول في تعريف النكاح وحكمه الفصل الثاني في موانع النكاح الفصل الثالث في أركان النكاح الفصل الرابع في الصداق الفصل الذامس في عشرة النساء

# الفصل الأول

في تعريف النكاح وحكمه والحكمة من مشروعيته ونحته ثـلاث مـباحث

المبحث الأول : في تعريف النكاح لغة وشرعاً .

المبحث الثاني : في حكم النكاح وخطبته والكفاءة

فيه ونحته ثلاث مسائل:

المسالة الأولى : حكم النكاح للقادر عليه .

الهسألة الثانية : في خطبة النكاح .

المسألة الثالثة : الكفاءة في النكاح .

المبحث الثالث : في الحكمة من مشروعية النكاح .

# المبحث الأول

# تعريف النكاح لغة وشرعأ

النكاح لغة : الضم مأخوذ من تناكحت الأشجار إذا انضم بعضها إلى بعض . أو هو الاختلاط من نكح المطر الأرض إذا اختلط بثراها . ويقال نكح المطر الأرض إذا اعتمد عليها ونكح النعاس عينه إذا غلب عليها .

والنكاح يكون العقد دون الوطء . يقال : نكحت أي تزوجت ، وامرأة ناكح في بني فلان أي ذات زوج منهم .

وقيل أصل النكاح في كلام العرب الوطء ، وقيل للتزوج نكاح ، لأنه سبب الوطء المباح وفي القاموس المحيط « النكاح الوطء والعقد له  $^{(1)}$  .

ما سبق يتضح لنا أن العرب تستعمل النكاح بمعنى العقد والوطء جميعاً ، ولكنهم فرقوا بينهما تفريقاً دقيقاً ، فإذا قالوا : نكح فلان فلانة أو بنت فلان فالمراد عقد عليها ، وإذا قالوا : نكح فلان زوجته فالمراد الوطء (") .

أما النكاح شرعاً : فقد اختلفت أقوال العلماء بالنسبة لا طرق النكاح الشرعي على ثلاثة أقوال : -

القول الأول: أنه حقيقة في الوطء ، مجاز في العقد "". وإليه ذهب الحنفية . قال صاحب الاختيار: وفي الشرع عبارة عن ضم مخصوص، وهو الوطء لأن الزوجين حال

<sup>(</sup>١) انظر تهذيب اللغة للأزهري (١٠٣/٤) ؛ لسان العرب لابن منظور (٦٢٦/٢) ؛ المصباح المنير للفيومي (٢٩٥) ؛ المصباح المنير للفيومي (٢٩٥) ؛ القاموس المحيط للفيروزبادي (٢٥٤/١) تاج العروس للزبيدي (١٩٥/٧) مادة نكح .

 <sup>(</sup>٢) انظر فتح الباري بشرح صحيح البخاري لابن حجر العسقلاني (٨٤/٩) ؛ مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج للخطيب الشرييني (١٢٣/٣) .

<sup>(</sup>٣) الحقيقة: اسم كل لفظ هو موضوع في الأصل لشئ معلوم ، مأخوذ من قولك حق يحق فهو حق وحاق وحقيق ، ولهذا يسمى أصلاً ايضاً لأنه أصل فيما هو موضوع له .

المجاز: اسم كل لفظ هو مستعار لغير ما وضع له ، من جاز يجوز . سمى مجازاً لتعديد عن الموضوع الذي وضع في الأصل له إلى غيره . أنظر أصول المالية الشيرازي (١١٩/١ - ١٢١) . أنظر أصول السرخسي (١٠٩/١) ؛ شرح اللمع في أصول الفقه للشيرازي (١١٩/١ - ١٢١) .

الوطء يجتمعان وينضم كل واحد إلى صاحبه حتى يصيراً كالشخص الواحد وقد يستعمل في العقد مجازاً لما أنه يشول إلى الضم وإنما هو حقيقة في الوطء فمتى أطلق النكاح في الشرع يراد به الوطء "".

القول الثاني: أنه حقيقة في العقد، مجاز في الوطء. واليه ذهب المالكية في المعتمد لديهم والشافعية والحنابلة.

قال صاحب الشمر الداني: واصطلاحاً حقيقة في العقد ،مجاز في الوطء ، من استعمال اسم السبب في المسبب (") .

وقال صاحب نهاية المحتاج ، وهو حقيقة في العقد ، مجاز في الوطء (أ) . وفي منتهى إلارادات : وهو حقيقة في عقد التزويج ، مجاز في الوطء (أ) .

القسول الثالث: أنه مشترك بينهما (٥) أي بين العقد والوطء. وهو قول الأصحاب

<sup>(</sup>١) الاختيار لتعليل المختار لابن مودود (٨١/٣) ، وانظر المبسوط للسرخسي (١٩٢/٤) ؛ البناية في شرح الهداية للعيني (٤/٠٤) ؛ شرح فتح القدير لابن الهمام (٨٥/٣) ؛ البحر الرائق شرح كنز الرقائق لابن نجيم (٨٥/٣) ؛ حاشية رد المحتار على الدر المختار لابن عابدين (٥/٣) .

<sup>(</sup>٢) الثمر الداني في تقريب المعاني للأزهري (٣٦٥). وانظر شرح أبي الحسن لرسالة ابن أبي زيد المسماة كفاية الطالب الرباني (٣٣/٢) ؛ الخرشي على مختصر خليل (١٦٤/٣) ؛ بلغة السالك لاقرب المسالك للصاوي (٣٧٤/١) ؛ أسهل المدارك شرح ارشاد السالك للكشناوي (٣٧٤/١) .

<sup>(</sup>٣) نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج للرملي (١٧٦/٥) وانظر تحفة الطلاب بشرح تحرير تنقيح اللباب لزكريا الانصاري (٢١٣/٢) ؛ مغنى المحتاج (١٢٣/٣) ؛ حاشية القليوبي على شرح جلال الدين المحلي (٢٠٦/٣) ؛ حاشية البيجوري على شرح ابن قاسم الغزي (٩٣/٢) ؛ فتح المعين لشرح قرة العين بمهمات الدين للمليباري الغناني (٢٩٦/٣) .

<sup>(</sup>٤) منتهي الارادات في جمع المقنع مع التنقيح وزيادات لابن النجار الفتوحي (١٥١/٢) وانظر المغنى لعبد الله بن قدامة (١٥١/٤) ؛ الفروع لمحمد بن مفلح الله بن قدامة (١٥١/٤) ؛ الفروع لمحمد بن مفلح (١٤٥/٥) ؛ كشاف (١٤٥/٥) ؛ المبدع لابراهيم بن مفلح الحفيد (٣/٧) ؛ شرح الزركشي على مختصر الخرقي (٤/٥) ؛ كشاف القناع عن متن الإقناع للبهوتي (٥/٥) ؛ مطالب أولي النهى للرحيباني (٣/٥) .

<sup>(</sup>٥) المشترك كل لفظ يشترك فيه معان أو أسام لا على سبيل الإنتظام ، بل على إحتمال أن يكون كل واحد هو المراد به على الانفراد ، واذا تعين الواحد مراداً به انتفى الآخر مثل اسم العين فإنه للناظر ، ولعين الماء ، وللشمس ، والنقد من المال . انظر أصول السرخسي (١٢٦/١) ؛ شرح التلويع للتفتازاني (٦٦/١) .

أبي حنيفة () ووجه لأصحاب الشافعي () واختيار بعض الحنابلة () ورجعه ابن حجر في فتح الباري () .

تحرير محل النزاع :-

هل النكاح الشرعي حقيقة في الوطء أم حقيقة في العقد ، أم هو مشترك بينهما .

# الأدلـــة

أدلة الفريق الأول: القائلين بأنه حقيقة في الوطء، مجاز في العقد. استدلوا على قولهم بالكتاب والسنة والمعقول.

أما الكتاب :

١ - فقوله تعالى ﴿ وَلَّا نَنْكِحُواْ مَا نَكُحَ ءَابِ اَ وَكُم مِّنَ ٱلنِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ وَجِه الدلالة :

أن المراد من الآية هو النهي عن نكاح من وطئسها الأباء ، ولذلك فإنه تحسرم مسوطوءة الأب بالزنا . وإنما أوجبنا التحريم بالعقد بغير الآية (٧٠) .

٢ - قـوله تعـالى ﴿ وَأَبْنَكُواْ ٱلْمَنَامَىٰ حَتَى إِذَا بَلَغُواْ ٱلذِّكَاحَ فَإِنْ ءَانَسَتُم مِّنَهُمَ رُشِدًا فَا دُفَعُواْ وَ إِنْ عَالَمَ مِنْ مُ مُرشَدًا فَا دُفَعُواْ أَلَدِيكَاحَ فَإِنْ ءَانَسَتُم مِّنَهُمَ رُشِدًا فَا دُفَعُواْ اللَّهِ مَ الْمَوْلَكُمُ اللَّهِ مَا أَمُولَكُمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِم الْمُولَكُمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِم الْمُؤلِكُمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِم الْمُؤلِكُمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِم الْمُؤلِكُمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِم الْمُؤلِكُم اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِم الْمُؤلِكُم اللَّهُ عَلَيْهِم اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِم اللَّهُ عَلَيْهِم الْمُؤلِكُم اللَّهُ عَلَيْهِم اللَّهُ عَلَيْهِم اللَّهُ عَلَيْهُم اللَّهُ عَلَيْهُم اللَّهُ عَلَيْهِم اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِم اللَّهُ عَلَيْهُم اللَّهُ عَلَيْهِم اللَّهُ عَلَيْهِم اللَّهُ عَلَيْهُم اللَّهُ عَلَيْهِم اللَّهُ عَلَيْهِم اللَّهُ عَلَيْهِم اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِم اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُم الْمُؤلِقُلُم اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِم اللَّهُ عَلَيْهِم اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِم اللَّهُ عَلَيْهِم اللَّهُ عَلَيْهِم اللَّهُ عَلَيْهِم اللَّهُ عَلَيْهِم اللَّهُ عَلَيْهِم اللَّهُ عَلَيْهُم اللَّهُ عَلَيْهِم اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْ عَلَيْهِ عَلَيْكَا عَلَي

<sup>(</sup>١) البحر الرائق شرح كنز الدقائق (٨٢/٣) ؛ البناية في شرح الهداية (٤/١/٤) .

<sup>(</sup>٢) مغنى المحتاج (١٢٣/٣) .

<sup>(</sup>٣) إلانصاف في معرفة الراجع من الخلاف للمرداوي (٥/٨).

<sup>(</sup>٤) هو أحمد بن علي بن محمد العسقلاني . ولد في القاهرة سنة ٣٧٣ه وأصله من عسقلان بفلسطين كان في أول أمره مولعاً بالأدب ثم أقبل على الحديث النبوي فصار علماً من أعلامه ، كما كان عارفاً بأيام المتقدمين وأخبار المتأخرين . توفي في القاهرة سنة ٥٨٣ه . من مصنفاته : فتح الباري ؛ بلوغ المرام ، الإصابة في تمييز الصحابة .انظر : الضوء اللامع (٣٦/٢) ، الأعلام (١٧٨/١) .

<sup>(</sup>٥) فتح الباري بشرح صحيح البخاري (٨٤/٩) .

<sup>(</sup>٦) سورة النساء آية ( ٢٢ ) .

<sup>(</sup>٧) أحكام القرآن للجصاص ( ١١٣/٢ ) .

<sup>(</sup>٨) سورة النساء ، آية (٦) .

#### وجه الدلالة:

أن معنى « حتى إذا بلغوا النكاح » يعني القدرة على الوطء ، وذلك في الذكور بالاحتلام ، فإن المحتلم يرى في منامه صورة الوطء (١٠٠٠) .

٣ - قدله تعالى ﴿ ٱلزَّانِ لَا يَنكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَقَ مُشْرِكَةً وَٱلزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَاۤ إِلَّا زَانٍ أَوْمُشْرِكُ ."

#### وجه الدلالة من الآية : -

أن المراد بالنكاح هنا الوطء . ولو كان المراد هنا العقد للزم الكذب ، لأنا وجدنا زانياً يتزوج غير زانية . فيكون المعنى الزاني لايطأ وقت زناه إلا زانية من المسلمين أو من هي أحسن منها من المشركات (") .

٤ - قول الله تعالى ﴿ فَإِن طَلَقَهَا فَلا تَحِلُ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُۥ ۗ وجه الدلالــة :

أنه أضاف هذا النكاح إلى الزوج ، والنكاح المضاف إلى الزوج هوالوط علا العقد ، ولأنه لو كان المراد بالنكاح في هذه الاية هو العقد لوجب أن يحصل التحليل بمجرد العقد ،وحيث علمنا أن المراد من النكاح في هذه الاية ليس هو العقد فتعين أن يكون هو الوط عن أن .

واستدلوا من السنة عا يلى : -

١ - قوله ﷺ « يحل للرجل من إمرأته الحائض كل شئ إلا النكاح » (١) .

وجه الدلالـة من الحديث : -

في الحديث دليل على أن المراد من النكاح هو الوطء ، وليس العقد وإلا كان المعنى يحل للرجل من المعقود عليها كل شئ إلا العقد . وهو معنى فاسد لا يصح  $^{(\vee)}$  .

<sup>(</sup>١) انظر المبسوط (١٩٢/٤) ؛ أحكام القرآن لابن العربي (١/ ٣٢٠) ؛ مفاتيح الغيب للرازي (١٠٨/٩) .

<sup>(</sup>٢) سورة النور . آية (٣) .

<sup>(</sup>٣) انظر أحكام القرآن للجصاص (٢٦٦/٣) ؛ الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (٩/٧٥) مفاتيح الغيب (١٠٨/٩) .

<sup>(</sup>٤) سورة البقرة . آية ( ٢٣٠ ) .

<sup>(</sup>٥) انظر أحكام القرآن لابن العربي (١٩٨/١) ؛ مفاتيح الغيب (١٠٨/٩) .

<sup>(</sup>٦) انظر الاختيار لتعليل المختار (٨١/٣) ؛ شرح فتح القدير (٣/ ١٨٥) والحديث رواه مسلم عن أنس بلفظ « اصنعوا كل شئ إلا النكاح » انظر صحيح مسلم بشرح النووي . كتاب الحيض ، باب جواز قراءة القرآن في حجر الحائض (٢١١/٣) .

<sup>(</sup>٧) انظر شرح فتح القدير (١٨٦/٣) .

۲ - قوله ﷺ « ولدت من نكاح ، لا من سفاح » (۱) .

وجه الدلالية:

أنه قابل بين النكاح والسفاح ، والسفاح وطء حرام فيكون النكاح هو الوطء الحلال "، .

٣ - روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : ناكح اليد ملعون (٣)

وجه الدلالية:

معلوم أن المراد ليس هو العقد ، بل هو الوطء '''.

### واستدلوا من المعقول بما يلى : -

۱ - أن اسم النكاح حقيقة للوط، وأن العقد إغا سمى نكاحاً لأنه سبب يتوصل به إلى الوط، تسمية الشئ باسم غيره إذا كان منه بسبب أو مجاور له ، كالغائط هو اسم للمكان المطمئن من الأرض ، ويسمى به ما يخرج من الإنسان مجازاً لأنهم كانوا يقصدون الغائط لقضاء الحاجة (٥٠).

وكالشعر الذي يولد الصبي وهو على رأسه يسمى عقيقة ، ثم سميت الشاه التي تذبح عنه عند حلق ذلك الشعر عقيقة (١) .

كما استدلوا أيضاً بوروده في أشعار العرب بمعنى الوطء أيضاً .

فمن ذلك يقول الشاعر:

وآخري يقال فـــادها

ومنكوحة غير ممهورة

يعني مسبية موطوءة بغير عقد ولا مهر (٧).

<sup>(</sup>١) أخرجه عبد الرزاق . المصنف ،كتاب الطلاق ، باب الدعوة (٣٠٣/٧) ؛ البيهقي السنن الكبرى ، كتاب النكاح ، باب نكاح أهل الشرك وطلاقهم (١٩٠/٧) .

<sup>(</sup>٢) شرح فتح القدير (٣/ ١٨٥) .

<sup>(</sup>٣) رواه الازدي في الضعفاء . انظر تلخيص الحبير لابن حجر (١٨٨/٣) .

<sup>(</sup>٤) مفاتيح الغيب (١٠٨/٩) .

<sup>(</sup>٥) انظر أحكام القرآن للجصاص (١١٢/٢) ؛ مفاتيح الغيب (١٠٩/٩) .

<sup>(</sup>٦) انظر أحكام القرآن للجصاص (١١٢/٢) ؛ مفاتيع الغيب (١٠٩/٩) .

<sup>(</sup>٧) انظر شرح فتح القدير ( ١٨٥/٣ ) .

وقسول الآخسسير:

وآخرى على خال وعم تلهف

ومن أيم قد أنكحتها رماحنا يعني وطء المسبيه بالرمــــاح (١٠) .

أدلة الغريق الثاني : القائلين بأن النكاح حقيقة في العقد ، مجاز في الوطء استدلوا على قولهم بالكتاب والسنة والمعقول .

أما الكتاب:

۱ - فقوله تعالى ﴿ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوۤ أَإِذَا نَكَحْتُمُ ٱلْمُؤۡمِنَٰتِ ثُعَّ طَلَّقَتُمُوهُنَّ ا مِنقَبْلِ أَن تَمَشُّوهُ ﴿ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْنَدُّونَهَ ۖ " "

وجه الدلالـــة :

أن النكاح هنا حقيقة في العقد بدليل أنه جاء بلفظ المس عند ارادة الوطء  $^{(7)}$ .

٢ - وقول الله تعالى ﴿ وَأَنكِحُوا ٱلْأَينَمَىٰ مِنكُرُ وَٱلصَّلِحِينَ مِنْ عِبَادِكُرُ وَلِمَآبِكُمُ ۗ " .
 الله الدلال :

في الآية خطاب للأولياء بتزويج من لا زوج له ، والنكاح الذي يتبولاه الأولياء هو العقد وليس الوطء (٠٠) .

أن المراد بالنكاح هنا العقد ، حيث أن معناه انكحوا نكاحاً طيباً (٧) .

<sup>(</sup>١) انظر شرح فتح القدير ( ٣/ ١٨٥ ، ١٨٦ ) .

<sup>(</sup>٢) سورة الاحزاب آية ( ٤٩ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر مفاتيح الغيب (١٠٨/٩).

<sup>(</sup>٤) سورة النور ، الآية ( ٣٢ ) .

<sup>(</sup>٥) انظر الجامع الأحكام القرآن للقرطبي (٤٦٣١/٧) ؛ مفاتيح الغيب (١٠٨/٩) .

<sup>(</sup>٦) سورة النساء ،الآية (٣) .

<sup>(</sup>٧) انظر الجامع الأحكام القرآن للقرطبي (١٥٨٣/٣) ؛ مفاتيح الغيب (١٠٨/٩) .

#### أما دليلهم من السنة :

۱ - فقوله ﷺ « تناكحوا تكاثروا فإني أباهي بكم الامم يوم القيامة » (۱) .

#### وجه الدلالية :

أنه لو كان الوطء مسمى بالنكاح لكان هذا اذناً في مطلق الوطء (١٠٠٠ .

۲ - وقوله ﷺ « النكاح سنتي » (۱۳) .

#### وجه الدلالة : -

أن الوطء من حيث كونه وطأ ليس سنة له ﷺ، وإلا لزم أن يكون الوطء بالسفاح سنة له، فلما ثبت أن النكاح ليس عبارة عن الوطء ('' .

#### كما استدلوا من المعقول عا يلى : -

١ - لأنه يصح نفيه عن الوطء . اذ يقال في الزنا سفاح لا نكاح ، ويقال في السرية ليست مزوجة ولا منكوحة ، وصحة النفي دليل المجاز (٥٠) .

٢ - يستحيل أن يكون النكاح حقيقة في الجماع ويكنى به عن العقد ، لأن الجماع يستقبح من ذكره كما يستقبح من فعله ، والعقد لا يستقبح ، أي فلا يكنى بالأقبح عن غيره (١٠) .

أنظر مسندأحسد (٣/١٥٨) ؛ سنن أبي داود (٢/ ٢٢٠)؛ سنن النسائي (٦٦/٦) ؛ مسجسمع الزوائد (٢٥٨/٤) .

<sup>(</sup>١) رواه عبد الرازق . المصنف . كتاب النكاح ، باب وجوب النكاح وفضله (١٧٣/٦) . قلت : وهو من رواية سعيد بن أبي هلال مرسلاً . أنظر ترجمته في التهذيب (٩٤/٤) قال الحافظ ابن حجر : وأخرجه صاحب الفردوس عن إبن عمر بلفظ حجوا تستغنوا ، وسافروا تصحوا ، وتناكحوا تكاثروا فإني أباهي بكم الأمم . وفيه محمد بن الحارث ومحمد بن عبدالرحمن والمحمدان ضعيفان . أنظر تلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير (١١٦/٣) كما رواه أحمد وأبوداود والنسائي بلفظ . تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة وقال في مجمع الزوائد: وإسناده حسن .

<sup>(</sup>٢) مفاتيح الغيب ( ١٠٩/٩ ) .

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن ماجه عن عائشة بلفظ: النكاح من سنتي فمن لم يعمل بسنتي فليس مني. وتزوجوا فإني مكاثر بكم الأمم. ومن كان ذا طول فلينكح، ومن لم يجد فعليه بالصيام فإن الصوم له وجاء. السنن. كتاب النكاح، باب ما جاء في فصل النكاح ( ٥٩٢/١).

قال الحافظ في التلخيص وفي اسناده عيسى بن ميمون وهو ضعيف . انظر تلخيص الحبير ( ٣/٦١٣ ) .

<sup>(</sup>٤) مفاتيح الغيب (١٠٩/٩) .

<sup>(</sup>٥) يعرف المجاز بصحة نفيه كقولك « الشجاع ليس بأسد » « والجسد ليس بأب » « والبليد ليس بحمار » والحقيقة لا تنفي فلا يصح أن يقال « الحمار ليس بحمار » « وأن الأب ليس بأب » « وأن البليد ليس بانسان » « والأسد ليس بأسد » . انظر شرح الكوكب المنير لابن النجار الفتوحي ( 1/.10) .

<sup>(</sup>٦) انظر مغني المحتاج ( ١٢٣/٣) ؛ نهاية المحتاج (١٧٦/٧) ؛ تقرير مصطفى الذهبي على حاشية الشرقاوي (٢١٣/٣) ؛ المغنى ( ٤٤٥/٦) ؛ الشرح الكبير لابن قدامة (١٥١/٤) .

- ٣ لأنه منصرف إليه أي إلى العقد عندالإطلاق ، ولا يتبادر الذهن إلا إليه (١٠٠٠ .
- ٤ ثم لو قدر كونه مجازأ في العقد لكان اسما عرفياً يجب صرف اللفظ عند الإطلاق إليه لشهرته كسائر الأسماء العرفية (١) .
- ٥ أن النكاح أحد اللفظين اللذين ينعقد بهما عقد النكاح ، وهما الأنكاح والتزويج فكان حقيقة فيه كاللفظ الآخر (٢٠) .
- 7 أنه من حلف في أولاد الزنا: أنهم ليسسوا أولاد نكاح لم يحنث، ولو كان الوطء نكاحاً لوجب أن يحنث، وهذا دليل ظاهر على أن الوطء ليس مسمى بالنكاح على سبيل الحقيقة ('').

أدلة الفريق الثالث : القائلين بالأشتراك : -

استدلوا على قولهم بالكتاب: -

١ - قال تعالى : ﴿ وَلَا نَنكِحُواْ ٱلْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ ﴾ (٥٠٠ .

#### وجه الدلالة:

أن النهي هنا عن العقد وعن الوطء بملك اليمين ، وحيث أنه تحقق الاستعمال في كل منهما ، أي الوطء ، والعقد ، والأصل الحقيقة فيكون استعماله في الوطء حقيقة ،واستعماله في العقد حقيقة كذلك " .

٢ - وقوله تعالى : ﴿ وَلَّا لٰنَكِحُواْ مَانَكُعَ ءَابِكَآ وَكُم مِنَ ٱلنِّسَآءِ إِلَّا مَاقَدُ سَلَفَ ﴾ وجه الدلالة :

أن النكاح هنا محمول على العقد والوطء ، لأنه تحرم موطوءة الأب على الأبن سواء كان الوطء بعقد التزويج أو بدون عقد (٨) .

 <sup>(</sup>١) انظر كشاف القناع (٥/٥).

<sup>(</sup>٢) انظر المغنى ( ٦/ ٤٤٥) ؛ مطالب أولي النهى ( ٤/٥) .

<sup>(</sup>٣) انظر المغنى (٦/ ٤٤٥) ؛ الشرح الكبير لابن قدامة (١٥٢/٤) ؛ مطالب أولي النهى ( ٤/٥) .

<sup>(</sup>٤) مفاتيح الغيب ( ١١٠/٩) .

<sup>(</sup>٥) سورة البقرة آية ( ٢٢١) .

<sup>(</sup>٦) شرح فتح القدير ( ١٨٥/٣) ؛ مغني المحتاج ( ١٢٣/٣) .

<sup>(</sup>٧) سورة النساء آية ( ٢٢).

<sup>(</sup>٨) انظر مفاتيح الغيب (١٠٩/٩) ؛ المغني (٤/٥٦) ؛ مطالب أولي النهى (٤/٥) .

# الهناقشـــة

مناقشة أدلة الحنفية القائلين بأنه حقيقة في الوطء.

بالنسبة لاستدلالهم بقول الله تعالى { ولا تنكحوا ما نكح أباؤكم من النساء } ...

فقد نوقش من ثلاثة أوجه : -

#### الأول :

أن المفسرين أجمعوا على أن سبب نزول هذه الآية هو أنهم كانوا يتزوجون بازواج آبائهم . روى الطبري (۱) بسنده في تفسير قوله تعالى « ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء » قال كان أهل الجاهلية يحرمون ما حرم الله إلا أن الرجل كان يخلف على حليلة أبيه ويجمعون بين الأختين فمن ثم قال الله « ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء » ، الآية (۱) .

وأجمع المسلمون على أن سبب نزول الآية لابد وأن يكون داخلاً تحت الآية بل اختلفوا في أن غيره هل يدخل تحت الآية أم لا وأما كون النزول داخلاً فيها فذاك مجمع عليه بين الأثمة ، فإذا ثبت بإجماع المفسرين أن سبب نزول هذه الآية هو العقد لا الوطء وثبت بإجماع المسلمين أن سبب النزول ولابد أن يكون مراداً ، ثبت بالإجماع أن النهي عن العقد مراد من هذه الآية "".

#### الثانيي :

أن الآية شروع في بيان من يحرم نكاحها من النساء ومن لا يحرم ويستقل في إثبات هذه الحرمة نفس عقد النكاح "".

#### الثالث:

أنه لو سلمنا أن النكاح بمعنى الوطء ، فلم قلتم أن قوله تعالى « ما نكح آباؤكم » المراد منه المنكوحة . حيث أن لفظة « مسا » حقيقة في غير العقلاء ، فلسو كان المسراد منه هنا المنكوحة

<sup>(</sup>١) هو محمد بن جرير بن يزيد الطبري ، ولد في طبرستان سنة مائتين وأربع وعشرين وتوفى في بغداد سنة ثلاثمائة وعشر ، كان عالماً فذاً ، كثير الرواية ، ذا بصيرة بالنقل والترجيح بين الروايات . ومن كبار المفسرين وله باع طويل في تاريخ الرجال وأخبار الأمم من مصنفاته : جامع البيان في تفسير القرآن ، تاريخ الأمم والملوك وأخبارهم يعرف بتاريخ الطبري ، والجامع في القراءات ، انظر : تذكرة الحفاظ (٣١٠/٢) ؛ الأعلام (٣٩/٦) .

<sup>(</sup>٢) جامع البيان في تفسير القرآن للطبري ( ٢١٧/٤) .

<sup>(</sup>٣) مفاتيح الغيب ( ١١١/٩) .

<sup>(</sup>٤) روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني للألوسي (٢٤٥/٤ ، ٢٤٦).

لزم هذا المجاز وأنه خلاف الأصل ، بل أهل العربية اتفقوا على أن « ما » مع مابعدها في تقدير المصدر ، فتقديره « ولاتنكحوا نكاح آبائكم » ، وعلى هذا يكون المراد منه النهي عن أن تنكحوا مثل نكاح ابائكم فإن انكحتهم كانت بغير ولي ولا شهود وكانت مؤقتة . فالله تعالى نهاهم بمثل هذه الآية عن مثل هذه الانكحة (1)

بالنسبة لاستدلالهم بقوله تعالى ﴿ حَقَى إِذَا بِلَغُوا ٱلذِّكَاحَ ٠٠٠ ﴾ على أن المراد به الوطء ، فقد أجيب عنه بأن أهـل اللغة يقولـون إن النكاح لم يسرد في القسرآن إلا للتزويج إلا في قوله تعالى « حتى إذا بلغوا النكاح » فالمراد به الحلم (") .

أما بالنسبة لاستدلالهم بقول الله تعالى ﴿ الزَّانِ لَا يَنكِحُ إِلَّا زَانِيَةً ﴾ ، فقد قال الزمخشري (")وهو من علماء الحنفية عند تفسير الآية: « قيل المراد بالنكاح الوطء وليس بقول لأمرين ، أحدهما : أن هذه الكلمة أينما وردت في القرآن لم ترد إلا في معنى العقد .

الثاني : فساد المعنى واداؤه إلى قولك : الزاني لا يزني إلا بزانية ، والزانية لا يزني بها إلا زان ('') .

ثم لو قلنا أن المسراد من النكاح السوط، ، فإن همذا غير مُسلم لأنا وجدنا زانياً يزني بغير زانية ، كأن يزني بصغيرة أو مجنونة . أو كأن يعلم أحدهما بالزنا والآخر جاهل به (٥٠) .

وأجيب عن هذا الوجه بأنه زنى من كل جهة ، الا أن أحدهما سقط عنه الحد والآخر ثبت فيه الحد (١)

أما بالنسبة لاستدلالهم بقوله تعالى ﴿ فَإِن طَلَقَهَا فَلا تَحِلُ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَىٰ تَنكِحَ - - · ﴾ على أن المراد بالنكاح الوطء فأجيب عنه عن وجهين : -

<sup>(</sup>١) انظر جامع البيان في تفسير القرآن للطبري (٢١٨/٤) ؛ مفاتيح الغيب (١١٢/١١١٨) .

<sup>(</sup>٢) فتح الباري (٨٤/٩) ؛ نيل الأوطار (٢٢٨/٦) ؛ تهذيب اللغة (١٠٣/٤) .

<sup>(</sup>٣) محمود بن عمر أبو القاسم ، جار الله الزمخشري . كان إمام عصره بلا مدافع نحوياً فقيهاً مناظراً ، وكان معتزلي المذهب مجاهراً ، شديد الإنكار علي المتصوفة ، من تصانيفه الكشاف في التفسير، والفائق في اللغة وأساس لبلاغة . ولد سنة سبع وستين واربعمائه ، ومات سنة ثمان وثلاثين وخمسمائة . انظر ترجمته في : سير أعلام النبلاء (١٧٨/٧) ، الفوائد البهية في تراجم الحنفية (٢٠٩) ؛ الأعلام (١٧٨/٧) .

<sup>(</sup>٤) الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل (٤٩/٣) .

<sup>(</sup>٥) انظر روح المعاني (٨٧/١٨) .

<sup>(</sup>٦) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ( ٤٥٦٢/٧) .

#### رد المناقشــة :-

أجاب الفريق الأول عن هذا الوجه بقولهم: « إنه إذا احتمل اللفظ في القرآن معنيين فأثبتت السنة أن المراد أحدهما فلا يقال: إن القرآن اقتضى أحدهما وزادت السنة الثاني ، إنما يقال: إن السنة بينت المراد منهما »(٧) .

ثم إن قولسه تعسالى ﴿ حَتَّىٰ تَنكِحَ زُوجًاغَيْرَهُ. ﴾ مفيد في شسرط ارتفاع التحسريم الواقع بالطلاق الثلاث العقد والوطء جميعاً ، لأن النكاح هو الوطء في الحقيقة وذكر الزوج يفيد العقد (^^).

الوجه الثاني: أن قولهم بأن المراد من الآية الوطء ينافيه قول المصباح في معنى الوطء الغدي حيث قال: وطئ زوجته جامعها لأنه اللغدي حيث قال: وطئ ته برجلي أطؤه وطأ علوته. إلى أن قال: وطئ زوجته جامعها لأنه استعلى عليها (١٠). فالأنسب كون النكاح هنا بمعنى العقد لا الوطء.

<sup>(</sup>١) هي تميمة بنت وهب . انظر الإصابة ( ٢٥٦/٤) .

<sup>(</sup>٢) رفاعة بن سموال القرظي ، ويقال : رفاعة بن رفاعة القرظي من بني قريظة . روى عنه ابنه قال : نزلت هذه الآية « ولقد وصلنا لهم القول » الآية في عشرة أنا أحدهم . أنظر الاستيعاب (٤/١) ٥) ؛ الاصابة (٥١٨/١) .

<sup>(</sup>٣) عبد الرحمن بن الزبير بفتح الزاي وكسر الموحدة ابن باطيا القرظي . روي عنه ولده الزبير بن عبد الرحمن وهو من شيوخ مالك . له ذكر في الصحيحين . انظر الاستيعاب ؛ (٤١٩/٢) ؛ الاصابة ( ٣٩٨/٢) .

<sup>(</sup>٤) العسيلة : بضم العين وفتح السين تصغير عصملة ، وهي كناية عن الجماع ، شبه لذته بلذة العسل . انظر القاموس المحيط (١٦/٤) ؛ شرح صحيح مسلم للنووي (٣٨٠١) .

 <sup>(</sup>٥) متفق عليه . صحيح البخاري ، كتاب الطلاق ، باب من أجاز طلاق الثلاث (٨٤/٧) ؛ صحيح مسلم .
 كتاب الطلاق ، باب لا تحل المطلقة ثلاثاً لمطلقها حتى تنكح زوجاً غيره ( ١٥٤/٤) واللفظ للبخاري

<sup>(</sup>٦) فتح الباري ( ٩٨٤/٩ .

<sup>(</sup>٧) أحكام القرآن لابن العربي ( ١٩٨/١) .

<sup>(</sup>٨) أحكام القرآن للجصاص ( ٣٩٠/١) .

<sup>(</sup>٩) أنظر حاشية العدوي على شرح ابي الحسن لرسالة ابن أبي زيد (٣٤/٢) ؛ المصباح المنير ( ٢٥٤) .

أما استدلالهم بقوله على « ولدت من نكاح لامن سفاح » .

#### فقد نوقش من وجهين :

الرجم الأول: أنه على أثبت نفسه مولوداً من النكاح وغير مولود من السفاح. وهذا يقتضي أن لا يكون السفاح نكاحاً (١٠).

الثاني: أننا لو حملنا معنى النكاح هنا على الوطء ، فإن هذا المعنى فُهم منه بقرينه وهي عطفه على السفاح ، وإذا فهم المعني بقرينة فهذا دليل المجاز "' .

#### رد المناقشــــة :-

أجاب الحنفية على ما تقدم بقولهم: لو كان معنى النكاح في الحديث العقد لكان هذا يستلزم نسبة الولادة إليه - أي العقد - لأن العقد إغا هو سبب السبب فالأنسب كونه في الوطء حتى يتحقق التقابل بينه وبين السفاح (").

أما استدلالهم بقوله ﷺ « يحل للرجل من امرأته الحائض كل شئ إلا النكاح » فقد أجيب عند بأن معنى الوطء هنا فهم من القرينة وهو قوله « من امرأته » لأن امرأته هي المعقود عليها .

وكذلك الأبيات فهم ارادة الوطء من القرائن إذ يستحيل أن يكون المراد في الأبيات السابقة العقد، وهذه القرائن هي نفي المهر في البيت الأول، والإستاد إلى الرماح في البيت الثانى ('').

ويمكن أن يقال إن النكاح في اللغة قد يطلق على العقد ، وقد يطلق على الوطء ، فلا دلالة في الأبيات على محل النزاع ، لأن النزاع إنما هو في معنى النكاح الشرعي .

#### رد المناقشـــة : -

قال الحنفية: لا نسلم أن فهم الوطء فيما ذكر مستند إلى القرينة، وإن كانت موجودة إذ وجود القرينة يؤيد إرادة المعنى الحقيقي، بل المعتبر تجريد النظر إلى القرينة إن عرف أنه لولاها لم

<sup>(</sup>١) مفاتيح الغيب ( ١١٠/٩ ) .

<sup>(</sup>٢) شرح فتح القدير ( ٣/ ١٨٥) .

<sup>(</sup>٣) شرح فتح القدير ( ١٨٦/٣) .

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق ( ١٨٦/٣) .

يدل اللفظ على ما عينته فهو مجاز وإلا فلا ونحن في هذه المواد المذكورة نفهم الوطء قبل طلب القرينة والنظر في دلالتها فيكون اللفظ حقيقة (١) .

أما بالنسبة لدليل الحنفية من المعقول وهو أن الوطء مسبب العقد فقد أجيب عنه : أنه كما يحتمل أن يقال : النكاح اسم للوطء ، ثم أطلق هذا الإسم على العقد لكونه سبباً للوطء ، فكذلك يحتمل أن يقال النكاح اسم للعقد ثم اطلق هذا الإسم علي الوطء لكونه مسبباً له ، فلم كان أحدهما أولى من الآخر ؟ بل الاحتمال الذي ذكرناه - أي كونه حقيقة في العقد - أولى لأن استلزام السبب للمسبب للمسبب للعين ، فإنه لا يمتنع أن يكون لحصول المقيقة الواحدة أسباب كشيرة كالملك فإنه يحصل بالبيع والهبة والوصية والإرث ، ولاشك ان الملازمة شرط لجواز المجاز فثبت أن القول بأن اسم النكاح حقيقة في العقد مجاز في الوطء أولى من عكسه "" .

مناقسة أدلة الجمهور القائلين: بأن النكاح حقيقة في العقد مجاز في الوط ، بالنسبة لاستدلالهم بقوله تعالى وأَنكِحُوا ٱلْأَينَمَى مِنكُرُ وَالصَّلِحِينَ مِنْ عِبَادِكُرُ وَإِمَا بِحَثْمٌ فَأَجَابِ عنه الحنفية بقولهم:

إن ارادة العقد فهم من القرينة وهو أن الخطاب للأولياء  $^{(7)}$  .

أما استدلالهم بقوله تعالى ﴿ فَأَنكِمُواْ مَاطَابَلُكُمْ مِّنَ ٱلنِّسَآءِ ... ﴾ الآية ، على إرادة العقدد فأجيب عنه بأن القرينة هي التي دلت على أن المراد العقد وهي ذكر العدد في قوله تعالى { مثنى وثلاث ورباع } لأن العقد هو الذي يختص بالعدد دون الوطء ، وإذا فهم المعنى بقرينة فذلك دليل المجاز ('').

مناقشة أدلة القائلين بالاشتراك :بالنسبة لاستدلالهم بقوله تعالى ﴿ وَلَا نَنكِحُوا ٱلْمُشْرِكَتِ حَقَى يُؤْمِنَ ﴾ وقوله تعالى ﴿ وَلَا نَنكِحُواْ مَا نَكَحَ ءَا بِالْوَاحَمُ ﴾ على أن المراد هنا الوطء

<sup>(</sup>١) شرح فتح القدير ( ١٨٦/٣) .

<sup>(</sup>٢) مفاتيح الغيب ( ٩/ ١١٠) .

<sup>(</sup>٣) ع (٤) الاختيار لتعليل المختار ( ٨٢/٣ ) ؛ المبسوط (١٩٢/٤) .

والعقد معاً فأجيب عنه:أن جمهور الأصوليين على أن المجاز أولى من الاشتراك لأنه أبلغ وأغلب والاشتراك يخل بالتفاهم، فسواء كان مجازاً في العقد أو مجازاً في الوطء فهو أولى من قولنا بالاشتراك "".

قال في شرح الكوكب المنير: « إذا دار اللفظ بين أن يكون مشتركاً أو منفرداً فإنه يحمل على إفراده كالنكاح، فإنه مشترك بين الوطء وسببه الذي هو العقد في حمل على الوطء دون العقد أو على العقد دون الوطء، لا على الاشتراك » (٢٠).

#### الترجيـــع :-

بعد عرض أدلة كل فريق وماطراً عليها من مناقشات وردود يترجح لي قول القائلين بأن النكاح الشرعى حقيقة في العقد مجاز في الوطء ، للأسباب التالية :

- ١ قوة ادلتهم وحسن توجيهها .
- ٢ أن أدلة مخالفيهم نوقشت بمايبين مرجوحيتها .
- ٣ أن القول بأن النكاح حقيقة في العقد هو قول فحول علماء الحنفية في اللغة والتفسير كالزمخشري كما تقدم (") ، والنسفي (") الذي قال عند تفسير قول الله تعالى ﴿ يَدَأَيُّهُا اللَّهِ يَنَا عَهُو اللَّهُ عَالَى ﴿ يَدَأَيُّهُا اللَّهِ يَا اللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَالَى إلا في معنى العقد المَنُوا إذَانَكَ حَتَمُ المُو عَنى الراح عنى الوطء من باب التصريح به ، ومن أداب القرآن الكناية عنه بلفظ الملامسة والمماسة والقربان والتغشى والإتبان » .

<sup>(</sup>١) البحر الرائق شرح كنز الدقائق ( ٨٢/٣) .

<sup>(</sup>٢) شرح الكوكب المنير (١/ ٢٩٥)؛ وانظر الإبهاج في شرح المنهاج للسبكي (٢٥٣/١)؛ حاشية التفتازاني على مختصر المنتهى الأصولي (١٩٨/١)؛ فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت للكنوي (١٩٨/١).

<sup>(</sup>٣) انظر صفحة ( ٢٣ ) من هذا البحث .

<sup>(</sup>٤) هو عبد الله بن أحمد بن محمود النسفي . نسبه إلى نسف من بلاد السند . كان إماماً عديم النظير في زمانه . رأساً في الفقه والأصول ، بارعاً في الحديث ومعانيه . له تصانيف معتبرة منها الوافي وشرحه كنز الدقائق وهو متن مشهور في الفقه . والمنار متن في الأصول وشرحه ، كشف الأسرار . توفى سنة إحدى وسبعمائه . أنظر : الفوائد البهية في تراجم الحنفيه ( ١٠٢ ) ؛ الأعلام ( ١٧/٤) .

<sup>(</sup>٥) سورة الأحزاب ، الآية (٤٩).

<sup>(</sup>٦) تفسير النسفي (٢/ ٧٠٧)

### ثمـــرة الخلاف المتقدم: -

۱ - يظهر أثر هذا الخلاف فيمن زنى بامرأة فإنها تحرم على والده وولده عند الحنفية ولا تحرم على عند الشافعية (١٠) .

٢ - وفيما لو علق رجل طلاق امرأته على النكاح ، فإن الطلاق يقع بجرد العقد عند
 من يقولون إن النكاح حقيقة في العقد ، ولايقع عند من يقولون إنه حقيقة في الوط و إلا
 إذا وطيء (١) .

 $^{\circ}$  - وفيما لو حلف  $^{\circ}$  ينكح فبناء على كونه حقيقة في العقد فإنه يحنث بالعقد  $^{\circ}$  الوطء  $^{\circ}$  إلا إذا نواه  $^{\circ}$  .

#### تعريف النكاح في اصطلاح الفقماء :

المذهب الحنفى : عقد يفيد ملك المتعة قصداً (نا).

المذهب المالكي : عقد لحل تمتع بأنثى غير محرم ومجوسية وأمة كتابية بصيغة (٥٠) .

المذهب الشافعي: عقد يتضمن اباحة وطء بلفظ انكاح أو تزويج أو ترجمته، فهو ملك

انتفاع لا ملك منفعة (١)

المذهب الحنبلي : عقد يعتبر فيه لفظ انكاح أو تزويج في الجملة (٧) .

<sup>(</sup>١) انظر البحر الرائق ( ٨٢/٣ ) ؛ مغنى المحتاج ( ١٢٣/٣ ) .

<sup>(</sup>٢) المرجعين السابقين ( ٨٢/٣ ) ، ( ١٢٣/٣ ) .

<sup>(</sup>٣) حاشية أبى الضياء الشبراملسي على نهاية المحتاج ( ١٧٦/٦ ) .

<sup>(</sup>٤) الدر المختار للحصكتي ( ٣/٣ ) .

<sup>(</sup>٥) الشرح الصغير للدردير ( ٣٧٤/١ ) .

<sup>(</sup>٦) حاشية القليوبي على شرح جلال الدين المحلي ( ٢٠٦/٣ ) .

<sup>(</sup>٧) الروض المربع شرح زاد المستقنع للبهوتي ( ٢٩٩/٢ ) .

# -۲۹-المبحث الثاني حكــــم النـكاح المسألة الأولى : حكم النكاح للقادر عليه

#### تمميد :

لا خلاف بين العلماء في أن حكم النكاح يختلف باختلاف حال المكلف فقد يكون واجباً وذلك في حق من خاف على نفسه الوقوع في الزنا وقدر على مؤنته ، وقد يكون محرماً وهو لمن لم يقدر ولم يخف ، ومكروها وهر لمن لم يخف الزنا وخاف أن لايقوم بحقوقه ، أما حكم النكاح في الأصل أو ما نسميه بحالة الاعتدال أي من قدر عليه ولم يخف على نفسه الزنا فموضيع خلاف (١) .

# الآثار الواردة عن ابن مسعود في المسألة :

١ - روي عبد الرزاق عن معمرعن أبي إسحاق قال : دخلت عليه (٢)، فقال لي : أجمعت القرآن ؟
 قال : قلت : نعم ، والحمد لله ، قال : أفحججت ؟ قال : قلت : نعم ، قال : أفتزوجت ؟ قال : قلت : لا ، قال : فما يمنعك ؟ وقد قال عبد الله بن مسعود : لو لم يبق من الدنيا إلا يوم واحد أحببت أن يكون لي فيه زوجة (٣) .

#### الحكم على الاتسر:

س الأثـر من طـريق عبد الرزاق المتقـدم ضـعيف . لأن أبا اسـحاق لم يذكـر من حـدثه عن ابن مسـعود (٤) .

<sup>(</sup>١) انظر شرح العناية علي الهداية للبابرتي (١٨٩/٣) ؛ قوانين الأحكام الشرعية لابن جزي ( ٢١٧) ؛ روضة الطالبين للنووي (١٨٨٧) ؛ كشاف القناع للبهوتي (٦/٥) .

<sup>(</sup>٢) هكذا بالأصل . وهو مشكل .

<sup>(</sup>٣) المصنف . كتاب النكاح ، بأب وجوب النكاح وفضله (٦/ ١٧٠) أثر رقم ١٠٣٨٢ .

<sup>(</sup>٤) بيان رواة السند:

<sup>\*</sup> عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري مولاهم ، أبو بكر الصنعاني . روي عن أبيه وعمه وهب ومعمر ومالك والسفيانين وغيرهم . روى عنه ابن عيبنه ومعتمرووكيع وأحمد وغيرهم . قيل لأحمد : رأيت احداً أحسن حديثاً من عبد الرزاق ؟ قال : لا ، قال في التقريب : ثقة متقن ، حافظ ، عمي في آخر عمره فتغير ، وكان يتشيع ، توفى سنة احد عشر ومائين .

انظر ترجمته في: الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (٣٨/١/٣)؛ ميزان الاعتدال للذهبي (٦٠٩/٢)؛ تهذيب التهذيب لابن حجر ( ٣١٠/٦)؛ تقريب التهذيب لابن حجر ( ٣٥٤ ترجمة رقم ٤٠٦٤).

<sup>\*</sup> معمر بن راشد الازدي الحداني مولاهم ، أبو عروة البصري . نزيل اليمن ، روي عن ثابت البنائي وقتادة والزهري وغيرهم . وعنه شيخه يحي بن أبي كثير وأبو إسحاق السبيعي وعمرو بن دينار والسفيانان وغيرهم ، ثقة ثبت فاضل ، إلا أن في روايته عن ثابت والأعمش وهشام بن عروة شيئاً ، مات سنة مائة وأربع وخمسين. ح

٢ - وروى سعيد بن منصور قال : نا أبو عوانة عن المغيرة عن إبراهيم قال : قال ابن مسعود :
 لو لم يبق من أجلي إلا عشرة أيام وأعلم أني أموت في آخرها يوماً ، لي فيهن طول النكاح
 لتزوجت مخافة الفتنة (١) .

#### الحكسم على الاثسر:

الأثر رجاله ثقات إلا أن مغيرة مدلس لم يصرح بالسماع (٢) .

انظر ترجمته في : تذكرة الحفاظ للذهبي (١/ ١٩٠) ؛ تهذيب التهذيب (٢٤٣/٦) ؛ تقريب التهذيب (٥٤١ ترجمته في : تذكرة الحفاظ للذهبي (١٩٠/١) ؛ تهذيب التهذيب (٥٤١ ترجمة رقم ٢٠٨١) .

\* أبو إسحاق : هو عمرو بن عبد الله بن عبيد الهمداني ، أبو إسحاق السبيعي . روى عن زيد بن أرقم والحارث الأعور ومسروق وغيرهم روى عنه إسرائيل وقتادة وإسماعيل بن أبي خالد والأعمش والثوري وهو أثبت الناس فيه . ثقة ، مكثر ، عابد ، اختلط بأخرة ووصف بالتدليس . توفى سنة تسع وعشرين ومائة .

انظ : الجرح والتعديل (787/1/7) ؛ ميزان الاعتدال (787/1/7) ؛ تهذيب التهذيب (787/1/7 ؛ تقريب التهذيب (877/1/7) .

(١) سنن سعيد بن منصور . كتاب النكاح ، باب الترغيب في النكاح (١٣٩/١) أثر رقم ٤٩٣ .

(٢) بيان رواة السند:

\* سعيد بن منصور بن شعبة الخراساني ، أبو عثمان المروزي . روى عن مالك وحماد بن زيد وابن عيينة وهشيم وأبي عوانة وغيرهم . وروى عنه مسلم وأبو داود والنسائي وأحمد وخلق . ثقة من المتقنين الاثبات . مات سنة مائتين وسبع وعشرين .

انظر ترجمته في : ميزان الاعتدال (١٥٩/٢) ؛ تهذيب التهذيب (٨٩/٤) ؛ تقريب التهذيب (٢٣٩٩/٢٤١). \* أبو عوانة هو الوضاح بن عبد الله اليشكري ، أبو عوانة الواسطي . روى عن قسادة والأعمش ومنصور والأسود بن قيس ومغيرة وغيرهم . روى عنه سعيد بن منصور وشعبة وعبد الرحمن بن مهدي وآخرون . ثقة ، ثبت . مات سنة مائة وخمس وسبعين أوست وسبعين .

أنظر: ميزان الاعتدال (٣٣٤/٤) ؛ تهذيب التهذيب (١١٦/١١) ؛ تقريب التهذيب (٧٤٠٧/٥٨٠) .

\* مغيرة بن مقسم الضبي ، أبو هشام الكوفي . روى عن إبراهيم النخعي وأبي وائل والشعبي ومجاهد وغيرهم . روى عنه سليمان التيمي وشعبة والثوري وهشيم وآخرون . ثقة متقن . ألا أنه كان يدلس ولاسيما إذا روى عن ابراهيم النخعي . قال ابن فضيل : كان يدلس ولا نكتب عنه إلا ما قال : حدتنا إبراهيم . مات سنة ست وثلاثين ومائه .

\* إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود النخعي . أبو عمران الكوفي الفقيه . روى عن خاليه الأسود وعبد الرحمن ابني يزيد ومسروق وعلقمة وشريح وغيرهم . وعنه الأعمش ومنصور وابن عون وحماد بن أبي سليمان وخلق . قال العجلي : كان رجلاً صالحاً فقيهاً متوقياً قليل التكلف . وقال الشعبي : ماترك أحداً أعلم منه . وكان مكثراً من الارسال . قال العلاتي : وهو مكثر من الإرسال وجماعة من الأثمة صححوا مراسيله . وخص البيهتي ذلك بما أرسله عن ابن مسعود . وقال الإمام أحمد : مرسلات إبراهيم النخعي لابأس بها . وروى ابن عبد البر عن سليمان الاعمش قال : قلت لإبراهيم : إذا حدثتني حديثاً قاسنده ، فقال : إذا قلت عن عبد الله يعني ابن مسعود ، فأعلم أنه عن غير واحد ، وإذا سميت لك واحداً فهو الذي سميته . قال أبو عمر : إلى هذا نزع من أصحابنا عن زعم أن مرسل الإمام أولى من مسنده ، لان في هذا الخبر مايدل على أن مراسيل إبراهيم النخعي أقوى من مسانيده . ي

وروى ابن أبي شيبة قال: حدثنا عباد بن عوام عن سفيان بن عوام عن سفيان بن حسين عن أبي الحكم سيار عن أبي وائل عن ابن مسعود قال: لو لم أعش أو لم أكن في الدنيا إلا عشراً لاحببت أن يكون عندي فيهن إمرأة (١).

#### الحكم على الاثر:

الأثر صحيح الاسناد ، إذا كان ذكر سفيان بن عوام تصحيف ، وإلا فهو ضعيف لجهالة سفيان هذا (٢) .

وعلى كل حال فإن الضعف منجبر لتعدد الروايات والطرق فيرتقى إلى الحسن لغيره.

<sup>=</sup> انظر : الجرح والتعديل (١/١/٤٤) ؛ التمهيد لابن عبد البر (٣٨/٣٧/١) ؛ تهذيب التهذيب (١٧٧/١٠) تقريب التهذيب (٢٧/١٠) ؛ جامع التحصيل في أُحكام المراسيل للعلائي (٩٩) .

<sup>(</sup>١) الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار . كتاب النكاح في التزويج من كان يأمر به ويحث عليه (٤٥٣/٣) أثر رقم ( ١٥٩١٢ ) .

<sup>(</sup>٢) بيان رواة السند:

<sup>\*</sup> ابن أبي شيبة هو عبد الله بن محمد بن أبي شيبة الواسطي ، أبوبكر الكوفي .روى عن أبي الاحوص وابن ادريس وابن المبارك وعباد بن العوام وابن عيينة وخلق . روى عنه البخاري ومسلم وأبو داود وابن ماجه وآخرون . ثقة حافظ صاحب تصانيف . مات سنة مائتين واحدى ثلاثين .

انظر : الجرح والتعديل (٢/٢/ ١٦٠) ؛ تهذيب التهذيب (٢/٦) ؛ التقريب (٣٥٧٥/٣٢٠) .

<sup>\*</sup> عباد بن عوام بن عمر بن عبد الله الكلابي مولاهم ، أبو سهل الواسطي . روى عن إسماعيل بن أبي خالد وأبي سلمه وسعيد بن أبي عروبة وسفيان بن حسين وغيرهم . روى عنه ابنا أبي شيبة وأحمد بن حنبل وسعيد بن سليمان الواسطي وغيرهم . ثقة . مات سنة مائتين وخمس وثمانين .

انظر ترجمته في : تذكرة الحفاظ (٢٦١/١) ؛ تهذيب التهذيب ٩٩/٥٠) ؛ التقريب (٣١٣٨/٢٩٠) .

<sup>\*</sup> سفيان بن عوام : لم أقف عليه بعد طول البحث . ولعله تصحيف من الناسخ خاصة أن سفيان بن حسين يروى مباشرة عن عباد بن عوام .

<sup>\*</sup> سفيان بن حسين بن حسين ، أبو محمد الواسطي . روى عن إياس بن معاوية والحكم بن عتيبة وابن سيرين وغيرهم . روى عنه شعبة وهشيم ويزيد بن هارون وغيرهم . ثقة في غير الزهري . مات بالري مع المهدي وقيل في أول خلافة الرشيد .

انظر : ميزان الاعتدال (١٦٥/٢) ؛ التهذيب (١٠٧/٤) ؛ تقريب التهذيب ( ٢٤٣٧/٢٤٤ ) .

<sup>\*</sup> أبو الحكم هو سيار بن أبي سيار واسمه وردان وقيل ورد . أبو الحكم العنزي الواسطي روى عن ثابت البناني وأبي حازم وأبي واثل والشعبي وغيرهم . روى عنه إسماعيل بن أبي خالد وشعبه والثوري وغيرهم . ثقة . قال عنه الإمام أحمد : صدوق ثقة ثبت في كل المشائخ . مات سنه اثنتين وعشرين ومائة .

انظر ترجمته في : تهذيب التهذيب (٢٩١/٤) ؛ تقريب التهذيب (٢٧١٨/٢٦٢ ) .

<sup>\*</sup> أبو وائل: هو شقيق بن سلمة الأسدي الكوفي . أدرك النبي الله ولم يره . روى عن أبي بكر وعمر وعثمان وابن مسعود رضى الله عنهم وغيرهم . روى عنه الأعمش ومنصور ومغيرة والثوري وآخرون . قال ابن عبد البر: أجمعوا على أنه ثقة . وقال ابن معين : ثقة لايسئل عن مثله . توفى في خلافة عمر بن عبد العزيز . انظر : الجرح والتعديل (٣١/١/٢٦) ؛ تهذيب التهذيب (٣٦١/٤) .

#### فقه الآثار السابقة :

يرى ابن مسعود أن النكاح واجب.

#### من وافقه ومن خالفه :

وافقه الإمام أحمد في رواية (١)، وابن حرم الظاهري (٣) (٣) وخالفه الحنفية والمالكية والمالكية والمنافعية والحنابلة في ظاهر المذهب ، فذهب الحنفية (٤) والمالكية (٥) والحنابلة (٦) إلى أن النكاح مستحب (٧) وذهب الشافعية (٨) إلى أن النكاح مباح .

(١) الكافي لابن قدامه (٣/٣).

أمره ثم أنتقل إلى القول بالظاهر ونفى القول بالقياس ، من تصانيفه الفصل في الملل والأهواء والنحل ، المحلى جمهرة أنساب العرب ، وطوق الحمامة مات سنة ٥٦ عد .

انظـر تذكرة الحـفاظ (١١٤٦/٣) ، سير أعلام النبلاء (١٨٤/١٨) ، وفيـات الأعـيان (٣٢٥/٣) ؛ الأعـلام (٢٥٤/٤) .

<sup>(</sup>٣) المحلى لابن حزم (٩/ ٤٤٠) .

<sup>(</sup>٤) انظر الاختيار (٨٢/٣) المبسوط (١٩٣/٤) ، شرح فتح القدير (١٨٨/٣) ، حاشية رد المحتار (٨٢/٣) .

<sup>(</sup>٥) انظر بلغة السالك (٣٧٣/١) ، حاشية العدوي على شرح أبي الحسن (٣٤/٢) الشرح الكبير للدردير (٢١٥/٢)، أسهل المدارك (٦٧/٢) .

<sup>(</sup>٦) انظر زاد المستقنع للحجاوي (٨٧) الإنصاف (٦/٨) شرح منتهى الإرادات للبهوتي (٢/٣) : كشاف القناع (٦/٥) .

<sup>(</sup>٧) المستحب مااثيب فاعله ولو كان قولاً ولم يعاقب تاركه ، ويسمى سنة ومندوباً وتطوعاً وطاعة ونفلاً وقربة ومرغباً فيه وإحساناً . انظر : شرح الكوكب المنير (٣/١) .

<sup>(</sup>٨) انظر الإقناع في الفقه للماوردي (١٣٣) ؛ المهذب للشيرازي (٣٤/٢) ؛ حاشية الشرقاوي على تحفة الطلاب (٢١٩/٢)؛ حاشية البيجوري على شرح ابن القاسم (٩٤/٢) .

#### الأدلية:

أدلة من وافقه :

استدلوا على قولهم بالكتاب والسنة والمعقول.

أما الكتاب:

١- فقوله تعالى « فَأَنكِحُواْ مَاطَابَ لَكُمْ مِّنَ ٱلنِّسَآءِ مَثَّنَى وَثُلَثَ وَرُبَعَ » (١) .

#### وجسه الدلالسة

أن الله تعالى أمر بالنكاح مطلقاً . والأمر المطلق للفرضية والوجب قطعاً إلا أن يقوم الدليل بخلافه<sup>(۲)</sup> .

٧- قول الله تعالى وَأَنكِ حُوااً لَأَيْمَىٰ مِنكُرُ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمُ وَإِمَا بِكُمُ اللهِ

#### . وجسه الدلالسة :

قبوله ( وأنكحو ١) أمر وظاهر الأمر للوجوب .فيدل على أن الولي يجب عليه تزويج مولاته (٤).

#### وأما السنة .

١ - فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : كنا مع النبي على شباباً لانجد شيئاً فقال لنا رسول الله على (يامعشر الشباب من استطاع الباءة (٥) فيلتزوج ، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطيع فعليه بالصوم فإنه له وجاء(7)(7) .

<sup>(</sup>١) سورة النساء الآية (٣) .

<sup>(</sup>٢) بدائع الصنائع (٢٨٨/٢) وانظر شرح فتح القدير (١٨٥/٣) .

<sup>(</sup>٣) سورة النور الآية (٣٢) .

<sup>(</sup>٤) انظر بدائع الصنائع (٢٢٨/٢) ؛ مفاتيح الغيب (٥٤٧/٢٢) . (٥) الباءة لغة : النكاح ، وبُوا تبويئاً نكح . وقد اختلف العلماء في المراد بالباءة على قولين ، أصحهما : أن المراد معناها اللغوي وهو الجماع ، فتقديره من استطاع منكم الجماع لقدرته على مؤنه وهي مؤن النكاح فليتزوج . والقول الثاني: أن المراد هنا بالباءة مؤن النكاح سميت باسم ما يلازمها وتقديره: من استطاع منكم مؤن النكاح ، فليتزوج ومن لم يستطيعها فليصم .

انظر القاموس المحيط (٩/١) شرح صحيح مسلم للنووي (١٧٣/٩) ، طرح التثريب في شرح التقريب (٣/٧) .

<sup>(</sup>٦) الوجاء لغة : رض الخصيتين ، والمراد هنا أن الصوم يقطع شر المني كما يفعله الوجاء . انظر مختار الصحاح (۷۰۹) ، شرح صحیح مسلم (۷۰۹)

<sup>(</sup>٧) متفق عليه صحيح البخاري كتاب النكاح باب من لم يستطع الباءة فليصم (٦/٧) وصحيح مسلم . كتاب النكاح باب استحباب النكاح لمن تاقت إليه نفسه ووجد مؤنه . (١٢٨/٣) واللفظ البخاري .

#### وجسه الدلالسسة:

فيه دليل على أنه يجب على كل قادر على الوطء إن وجد من أين يتزوج أو يتسرى أن يفعل أحدهما ، فإن عجز عن ذلك فليكثر من الصوم (١١) .

٢- وروي عن النبي على «تزوجوا ولاتطلقوا فإن الطلاق يهتز له عرش الرحمن» (٢) .

#### وجسه الدلالسة :

في قوله « تزوجوا » أمر والأمر للوجوب فيكون النكاح واجباً (٣) .

٣- وقوله عَلَيْكُ « تناكحوا تكاثروا فإني أباهي بكم الأمم يوم القيامة » (٤) .

#### وجه الدلاله :

. أنه صلى الله عليه وسلم أمر أمته بالنكاح الذي هو طريق التكاثر لتحقيق المباهاة بين الأمم يوم القيامة فدل على وجوبه (٥).

3- وعن أبي ذر رضى الله عنه قال: دخل على رسول الله على رجل يقال له عكاف بن بشر التميمي فقال له النبي على ياعكاف هل لك من زوجة قال لا ، قال ولا جارية قال: لا قال وأنت موسر بخير قال وأنا موسر بخير ، قال: أنت إذن من أخوان الشياطين لو كنت في النصارى كنت من رهبانهم إن سنتنا النكاح شراركم عزابكم وأراذل موتاكم عزابكم أبا الشيطان تتمرسون (٢٦)؟
ما للشيطان من سلاح أبلغ في الصالحين من النساء . إلا المتزوجين اولئك المطهرون المبرؤن من الخنا.

<sup>(</sup>١) المحلى (٩/٠٤٤).

<sup>(</sup>٢) رواه الخطيب عن على رضي الله عنه مرفوعاً وفي إسناده : عمر بن جميع وهو يروى الموضوعات، الأثبات انظر الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة للشوكاني(١٣٩/٣) .

<sup>(</sup>٣) انظر بدائع الصنا منع (٢٢٨/٣) .

<sup>(</sup>٤) سبق تخريجه . انظر صفحة (٢٠) .

<sup>(</sup>٥) انظر بدائع الصنائع (٢٨٨/٢) ، شرح فتح القدير (١٨٨/٣) .

<sup>(</sup>٦) التمرس: الالتواء والعلوق. لسان العرب (١١٥/٦).

ويحك ياعكاف إنهن صواحب أيوب وداودو ويوسف وكرسف ، فقال له بشر بن عطية : ومن كرسف يارسول الله ، قال : رجل كان يعبد الله بساحل من سواحل البحر ثلاثمائة عام ، يصوم النهار ويقوم الليل ثم إنه كفر بالله العظيم في سبب امرأة عشقها وترك ماكان عليه من عبادة الله عز وجل ثم استدرك الله ببعض ما كان منه ، فتاب عليه ، ويحك ياعاكف تزوج ، وإلا فأنت من المذبذبين . قال : زوجني يارسول الله ، قال : قد زوجتك كريمة بنت كلثوم الحميري (١) .

#### وجسه الدلالسة :

أن قوله على ويحك ياعكاف تزوج معناه ويلك ياعكاف والويل لايكون إلا بسبب ترك واجب كما في قوله تعالى ( فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون )(٢) فيكون النكاح واجباً . واستدلوا من المعقول:

بأن الامتناع عن الزنا واجب ولايتوصل إليه إلا بالنكاح وما لايتوصل إلى الواجب إلا به يكون واجباً (٣) .

## أدلة من خالفه:

أولاً: أدلة القائلين بالاستحباب.

استدلوا على قولهم بالكتاب والسنة والمعقول

أما الكتاب :

١ - فقوله تعالى فَأنكِمُ وأَ مَاطَابَ لَكُمُ مِّنَ ٱلنِّسَآءِ مَثَّنَى وَثُلَثَ وَرُبَعُ ١٠٠

<sup>(</sup>١) رواه عبيدالرزاق ، المصنف . كتباب النكاح ، باب وجنوب النكاح وفنضله (١٧١/٦) ؛ أحنف ، المسند (١) رواه عبيدالرزاق ، المصنف . وقال في مجمع الزوائد (حـ١/٤٥٠) : رواه أحمد وفيه راو لم يسم وبقية رجاله ثقات .

<sup>(</sup>٢) سورة الماعون الآية (٤) .

<sup>(</sup>٣) بدائع الصنائع (٢٢٨/٢).

<sup>(</sup>٤) سورة النساء الآية (٣).

#### وجمه السدلالة:

أن الله تعالى حين أمر بالنكاح علقه على الاستطابة ، والواجب لا يقف على الاستطابة ، وقال « مثنى وثلاث ورباع » ولا يجب التعدد بالاتفاق فدل على أن المراد بالأمر الندب (١١) .

# ٢ - وقوله تعالى ﴿ فَإِنْ خِفْلُمُ أَلَّا لَعَدِلُوا فَوَلَحِدَةً أَوْمَامَلَكَتَ أَيْمَانُكُمُ ۚ ﴾ (٢) . ٢ - وقوله تعالى ﴿ فَإِنْ خِفْلُمُ أَلَّا لَعَدِلُوا فَوَلَحِدَةً أَوْمَامَلَكَتَ أَيْمَانُكُمُ ۚ ﴾ (٢) .

أن ملك اليمين ليس بواحب بإجماع ، ولايصح التخيير بين واجب وماليس بواجب لأن ذلك مخرج للواجب عن الوجوب (٣) .

# ٣ - وقوله تعالى : ﴿ وَٱلَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَفِظُونَ ۞ إِلَّا عَلَىٓ أَزْوَجِهِمْ أَوْمَا مَلَكَتَ أَيْمَنُهُمْ فَإِنَّهُمْ عَيْرُمَلُومِينَ ۞ فَكِنِ ٱبْتَغَى وَرَآءَ ذَلِكَ فَأُولَيْكِ هُمُ ٱلْعَادُونَ ۞ وحسه الدلالسة :

دل ذلك من قوله على أن النكاح غير واجب ، لأن من حفظ فرجه عن الزنا علك يمينه أو باستغنائه عن النكاح توجهت اليه المدحة من الله عز وجل  $^{(0)}$  . كما أنه لا يقال في الواجب ان فاعله غير ملوم  $^{(7)}$  .

فإذا ثبت بهذه الأدلة أن النكاح غير واجب عُلم أن الأوامر الواردة في القرآن بالنكاح ليست على الندب ، لا الإباحة (٧) .

# أما أدلتهم على الاستحباب من السنة فكما يلى :

<sup>(</sup>١) انظر المغنى ( ٤٤٦/٦ ) .

<sup>(</sup>٢) سورة النساء الآية (٣).

<sup>(</sup>٣) المقدمات المهدات لابن رشد ( ٢٢/٢ ) .

<sup>(</sup>٤) سورة المؤمنون الآيات (٥ – ٧).

<sup>(</sup>٥) انظر المقدمات المهدات (٢٢/٢).

<sup>(7)</sup> طرح التثريب في شرح التقريب للعراقي ( (7) ) .

<sup>(</sup>٧) المقدمات المهدات ( ٢٢/٢ ) .

١ عن أبي أيوب<sup>(١)</sup> قال: قال رسول الله ﷺ « أربع من سنن المرسلين: الحياء والتعطر والسواك والنكاح » <sup>(٢)</sup>

# وجنه الدلالينة :

أنه ﷺ عد النكاح من سنن المرسلين أي أنه سنة له ﷺ (٣) .

٢ - وعن عائشة أن النبي ﷺ قال : « النكاح من سنتي قمن لم يعمل بسنتي فليس منى » (٤) .

#### وحسه الدلالسة:

فيه دليل على أن النكاح مسنون مستحب لأنه ﷺ نص على أن النكاح سنة .

٣ - وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي على يسألون عن عبادة النبي على فلما أخبروا كأنهم تقالوها ، فقالوا : وأين نحن من النبي على قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ، قال أحدهم : أما أنا فإني أصلي الليل ولا أنام أبداً ، وقال آخر : أنا أصوم الدهر ولا أفطر ، وقال آخر : أنا أعتزل النساء فلا اتزوج أبداً . فجاء رسول الله على فقال : أنتم الذين قلتم كذا وكذا ، أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له ، لكني أصوم وأفطر ، وأصلي وأنام ، وأتزوج النساء . فمن رغب عن سنتي فليس مني (٥) .

<sup>(</sup>۱) هو خالد بن زبير بن كليب ، أبو أيوب الانصاري النجاري . من السابقين . شهد العقبة وبدراً وما بعدها . ونزل عليه النبي على المدينة لما خرج إلى العراق ثم لحق به وشهد معه قتال الخوارج . مات بالقسطنطينية من بلاد الروم زمن معاوية وذلك سنة خمسين أو أحدى وخمسين ، انظر: الاستيعاب (٤٠٣/٢) ؛ الإصابة (٤٠٥/٢) .

<sup>(</sup>٢) رواه الترمذي . كتاب النكاح ، باب ماجا ، في فضل التزويج والحث عليه . (٣٨٢/٣) وقال حديث أبي أيوب حديث حسن غريب .

<sup>(</sup>٣) انظر شرح فتح القدير ( ١٨٨/٣ ) .

<sup>(</sup>٤) سبق تخريجه . انظر ص ( ۲۰ ) .

<sup>(</sup>٥) متفق عليه .صحيح البخاري . كتاب النكاح ،باب الترغيب في النكاح ( ٥/٧) ؛ صحيح مسلم . كتاب النكاح ، باب استحباب النكاح لمن تاقت إليه نفسه ووجد مؤنه ( ١٢٩/١ ) .

#### وجمه الدلالممة:

في الحديث أن النكاح من سنة النبي على (١١).

- واستدلوا من المعقول بما يلى : -
- ١ أن النبي ﷺ واظب عليه مدة عمره وهو آية التأكيد . وفعل ذلك أصحابه ولايشتغل النبي
   قصحابته إلا بالأفضل (٢) .
- ٢ أن النكاح سبب يتوصل به إلى مقاصد عظيمة حيث أن النكاح سبب لصيانة النفس عن
   الفاحشة وسبب لحصول الولد وتحصين الزوجة (٣) .
- ٣ أن النكاح يشتمل على كثير من الفضائل ، من تهذيب الأخلاق وتوسعة الباطن بالتحمل في معاشرة ابناء النوع ، وتربية الولد ، والقيام بمصالح المسلم العاجز عن القيام بها والنفقة على الأقارب والمستضعفين (٤).

ثانيا: أدلة القائلين بالاباحة :-

استدلوا على قولهم بالكتاب والمعقول .

أما الكتاب :

١ - فقوله تعالى ﴿ وَسَرَيِّدُ اوَحَصُورًا وَنَبِيًّا مِّنَ ٱلصَّلِحِينَ ٢

#### وجه الدلالسة :

أن الله تعالى ذكر عبداً أكرمه وقال سيداً وحصوراً ، والحصور الذي لايأتي النساء مع القدرة على أتيانهن ولم يندبه الى نكاح<sup>(٦)</sup>.

<sup>(</sup>١) انظر عمدة القاري في شرح صحيح البخاري للعيني ( ٢٢٩/٢ ) .

<sup>(</sup>٢) المغني ( ٢/٧٤٤ ) .

<sup>(</sup>٣) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ( ٢٢٩/٢ ) .

<sup>(</sup>٤) شرح فتح القدير ( ١٨٩/٣) .

<sup>(</sup>٥) سورة آل عمران . الآية ( ٣٩ ) .

<sup>(</sup>٦) الأم للشافعي ( ١٤٤/٥ ) .

٢ - قوله تعالى ﴿ وَمَن لَمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طُولًا أَن يَنكِحَ ٱلْمُحْصَنَتِ ٱلْمُؤْمِنَاتِ فَمِن مَا مَلَكَتُ أَيْمَنُكُم ﴾ إلى قوله ﴿ ذَالِكَ لِمَنْ خَشِى ٱلْعَنَتَ مِنكُمُ وَأَن تَصْبِرُواْ خَيْرٌ لَكُمْ ﴾ (١)
 وجسه الدلالسة :

أن الله تعالى حكم بأن ترك النكاح في هذه الصورة خير من فعله وذلك يدل على أنه ليس عندوب فضلاً عن أن يقال أنه واجب (٢) .

٣ - قوله تعالى ١وَأُحِلَ لَكُم مَّا وَرَآءَ ذَالِكُمْ أَن تَبْتَعُواْ بِالْمُوالِكُم تُحْصِنِين (٣).
 وحسه الدلالسة:

أن الله تعالى أخبر عن احلال النكاح ، والمحلل والمباح من الأسماء المترادفة ، ولفظ الحل يستعمل في المباحات (٤) .

# أما أدلتهم من المعقول فكما يلى:

- ١ أن النكاح سبب يتوصل به إلى قضاء الشهوة فيكون مباحاً كشراء جارية للتسرى بها ،
   وهذا لأن قضاء الشهوة ايصال النفع إلى نفسه وليس يجب على الإنسان ايصال النفع
   إلى نفسه بل هو مباح في الأصل كالأكل والشرب (٥) .
  - $^{(7)}$  . أن النكاح من جنس المعاملات بدليل صحته من المسلم والكافر
    - $^{(v)}$  انه عقد معاوضة فكان الاشتغال بالعبادة أفضل منه كالبيع  $^{(v)}$  .

<sup>(</sup>١) سورة النساء الآية ( ٢٥ ) .

<sup>(</sup>٢) مفاتيح الغيب ( ٧/٩ ) .

<sup>(</sup>٣) سورة النساء ، الآية ( ٢٤ ) .

<sup>(</sup>٤) بدائع الصنائع ( ۲۲۸/۲ ) .

<sup>(</sup>٥) بدائع الصنائع ( ٢٢٨/٢ ) .

<sup>(</sup>٦) المبسوط (١٩٤/٤).

<sup>(</sup>٧) المغنى ( ٤٤٧/٦ ) .

#### الهناق شة

مناقشة أدلة القائلين بالوجوب من وافقه -:

بالنسبة لاستدلالهم بقول الله تعالى : « فانكحوا ما طاب لكم من النساء » فقد نوقش من ثلاثة أوجه :

الوجه الأول: أن الله تعالى حين أمر به علقه على الاستطابة، والواجب لا يتوقف على الاستطابة (١).

الوجه الثاني: أن الله تعالى قال « مثنى وثلاث ورباع » والتعدد لايجب (٢) .

الوجه الثالث: أن الله تعالى خير بينه وبين التسري والتسري ليس بواجب اجماعاً، فلوح كان النكاح واجباً لما خير بينه وبين التسري لأنه لايصح عند الأصوليين التخيير بين واجب وغيره (٣).

أما بالنسبة لاستدلالهم بقوله تعالى « وأنكحوا الأيامي منكم ... » على أن الأمر للوجوب فقد أجيب عنه من وجوه :

الأول : أنه لو كان النكاح واجباً لورد النقل بفعله من النبي على ومن السلف مستفيضاً شائعاً لعموم الحاجة اليه وقد وجدنا في عصر الرسول على وسائر الاعصار بعده قد كان في الناس أيامي من الرجال والنساء فلم ينكروا ترك تزويجهم فثبت أنه لم يرد الإيجاب .

الثاني : أن الأيم الثيب لو أبت الترويج ، لم يكن للولي إجبارها عليه فدل على أنه غيسر واجسب (١٤) .

<sup>(</sup>١)-(١) المغني ( ٢/٦٤١ ) .

<sup>(</sup>٣) شرح صحيح مسلم ( ١٧٣/٩ ، ١٧٤ ) ؛ طرح التثريب (٥/٧) .

<sup>(</sup>٤) أحكام القرآن للجصاص (٣١٩/٣)

الثالث: ومما يدل على الندب اتفاق الجميع على أنه لا يُجبر على تزويج عبده وأمته وهو معطوف على الأيامي فدل على أنه مندوب في الجميع (١).

أما بالنسبة لاستدلالهم بحديث يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فقد أجيب عنه من وجهين :

الوجه الأول : أنه أقام الصوم مقام النكاح والصوم ليس بواجب فدل ذلك على أن النكاح ليس بواجب (٢) .

ورد على هذا الرجه : بأن الأمر بالصوم مرتب على عدم الاستطاعة ولا استحالة أن يقول قائل : أوجبت عليك كذا فإن لم تستطع فأندبك إلى كذا (٣) .

#### رد الاعتبراض :

أن هذا الامر إغا هو في حق من خشي على نفسه الوقوع في المحظور بترك النكاح ، وبه نقول أن كان بهذه الصفة لايسعه ترك النكاح ، فأما إذا لم يكن بهذه الصفة فالنكاح مستحب (٤)

الوجه الثاني: في كون الأمر في الحديث أمر ندب قرينة ظاهرة، وهو أنه اختار صيغتي أنعل التفضيل وهما أغض للبصر وأحصن للفرج وهو مشعر بأن الغاية المطلوبة من النكاح إحصان الفرج وغض للبصر وهما حاصلان من النكاح على وجه الافضلية والكمال، لكن أفضلية شئ لاينافي فضيلة مخالفه بخلاف الفرضية فإنها تستلزم حرمة ضده (٥).

أما بالنسبة لحديث « تزوجوا ولا تطلقوا » واستدلالهم به على أن الأمر بالزواج للوجوب فأجيب عنه بأن الحديث ضعيف (٦) .

<sup>(</sup>١) أحكام القرآن للجصاص (٣١٩/٣ ، ٣٢٠ ) ؛ طرح التثريب (٦/٧ ) .

<sup>(</sup>٢) بدائع الصنائع (٢/ ٢٢٨ ) .

<sup>(</sup>٣) فتح الباري ( ٩١/٩ ) .

<sup>(</sup>٤) المبسوط ( ١٩٣/٤ ) ؛ طرح التثريب ( ٥/٧ ) .

<sup>(</sup>٥) تعليقات المولوي على البناية ( ٤٧٧/٤ ) .

 <sup>(</sup>٦) لأن في اسناده عمرو بن جُميع . قال النسائي متروك الحديث . انظر الضعفاء والمتروكين للنسائي ( ١٧٥ ترجمة رقم ٤٤٦) .

وكذلك الحال بالنسبة لاستدلالهم بحديث « تناكحوا تكاثروا » فقد رُد بأنه ضعيف (١) . (د المناقشة :

أما القول بأن حديث تناكحوا تكاثروا ضعيف فمردود لأنه قد صح من رواية أنس عن ابن حبان ولفظه : تزوجوا الولود الودود فإني مكاثر بكم الأنبياء يوم القيامة (٢) .

وأما إستدلالهم بحديث عكاف بن بشر فاجيب عنه: أنه إيجاب على معين فيجوز كون سبب الوجوب تحقق في حقه (٣).

أما دليلهم من المعقول وهو أن الامتناع عن السزنا واجب ولا يتوصل بد إلا بالنكاح فأجاب الجمهور عنه بقولهم : إنه كما يتوصل بالنكاح إلى التحرز من الزنا فإنه يتوصل بالنكاح إلى التحرز من الزنا فإنه يتوصل بالصوم إليه (1) .

<sup>(</sup>١) انظر تلخيص الحبير (١١٦/٣) .

<sup>(</sup>٢) الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان لابن بلبان .كتاب النكاح ، ذكر الزجر عن تزويج الرجل من النساء من لا تلد (٢) الإحسان . ( ١٤٣/٦ ) .

وانظر بلوغ المرام من أدلة الأحكام لابن حجر العسقلاني ( ٢٠١ حديث رقم ٩٩) .

<sup>(</sup>٣) شرح فتح القدير ( ١٨٨/٤ ) .

<sup>(2)</sup> Humed (1978).

#### مناقشة (دلة من خالفه:

أولاً: مناقشة القائلين بالاستحاب.

بالنسبة لاستدلالهم بحديث النكاح من سنتي فقد أجيب عنه: أن الحديث ضعيف لأن في إسناده عيسى بن ميمون وهو ضعيف (١)

# ثانياً: مناقشة أدلة القائلين بالإباحة .

بالنسبة لاستدلالهم بقوله تعالى ، وسيدأ وحصوراً ، فقد نوقش من وجهين .

الأول : أن ذلك شرع من قبلنا وشرعنا وارد بخلافه ، حيث كان التخلي للعبادة أفضل من الكناح (٢) في شريعة يحيى عليه السلام ثم نسخ ذلك في شريعتنا .

الثاني: أنه ليس في مدح سيدنا يحيى عليه السلام مايدل على أن التخلي أفضل من النكاح، فإن مدح الصفة في ذاتها لايقتضي ذم غيرها (٣)

أما بالنسبة لاستدلالهم بقوله تعالى « ومن لم يستطع منكم طولاً أن ينكح المحصنات المؤمنات ..... » الآية فقد أجيب عنه: بأن الآية إنما هي في التحذير من نكاح الاماء وذلك لاسباب عدة منها .

<sup>(</sup>١) انظر تلخيص الحبير (١١٦/٣) . وقال النسائي : عيسى بن ميمون متروك الحديث ، انظر الضعفاء والمتروكون للنسائي (١٦٨ ترجمة رقم ٤٢٥) .

<sup>(</sup>٢) المبسوط (١٩٤/٤) ؛ بدائع الصنائع (٢٢٩/٢) ؛ المغني (٤٤٨/٣) .

<sup>(</sup>٣) عمدة القاري (٦٦/١٩).

- أ أن الولد يتبع الأم في الرق والحرية ، فإذا كانت الأم رقيقة صار الولد رقيقاً ، وذلك يوجب النقص في حق الانسان وفي حق ولده (١) .
- ب ومنها أن الأمة قد تعودت الخروج والبروز والمخالطة بالرجال وصارت في غاية الوقاحة وربما تعودت الفجور وكل ذلك ضرر على الزوج (٢) .
- ج ثم أن حق المولى عليها أعظم من حق النزوج ، فمثل هنذه الزوجة لا تخلص للزوجة كخلسوص الحسرة . فسريما احتاج النزوج إليها جسسداً ولايجد إليها سبيلاً ، لأن السيد يمنعها ويحبسها (٣٠) . لكل ذلك كان ترك النكاح في هذه الصورة خير من فعله .
- ٢ وبالنسبة لاستدلالهم بقوله تعالى « وأحل ما وراء ذلكم » .
  فقد أجيب عنه بأن النكاح مباح وحلال في نفسه لكنه واجب لغيره أو مندوب ومستحب
  لغيره من حيث أنه صيانة للنفس من الزنا وسبب لصيانة الزوجة عن الهلاك بالنفقة
  والسكنى وسبب لحصول الولد وغير ذلك (٤) .
- ٣ أما دليلهم من المعقول: أن النكاح سبب يتوصل به لقضاء الشهوة فيكون مباحاً فيجاب عنه:أن فيه فضل من جهة أنه كان متمكناً من قضائها بغير الطريق المشروع فالعدول إليه مع ما يعلمه من أنه قد يستلزم اثقالاً فيه قصد ترك المعصية وعليه يثاب ووعد العون من الله لاستحسان حالته (٥).
- ع وقولهم إن النكاح عقد معاوضة كالبيع . أجاب عن الجمهور : بأن البيع لايشتمل على مصالح النكاح ولايقاربها . بل إنه أفضل من التخلي للعبادة لأن منفعة العبادة مقصورة ومنفعة النكاح لا تقتصر على الناكح بل تتعداه إلى غيره (٦) .

<sup>(</sup>۲،۱) مفاتيح الغيب (۲،۱۹) .

<sup>(</sup>۳) انظر مفاتيح الغيب ( ۱۹۰/۹ ) .

<sup>(</sup>٤) بدائع الصنائع (٢٢٩/٢) .

<sup>(</sup>٥) شرح فتح القدير ( ١٨٩/٣ ) .

<sup>(</sup>٦) المبسوط ( ١٩٥/٤ ) .

وبالنسبة لدليلهم من المعقول و هو أن النكاح ليس بعبادة بدليل صحته من الكافر أجيب عنه : أنه إنما صحح من الكافر وإن كان عبادة لما فيه من عمارة الدنيا كعمارة المساجد والجوامع ، والعتق ، فإن هذه تصح من المسلم وهي منه عبادة ومن الكافر وليست منه عبادة ، ويدل لكونه عبادة أمر النبي على والعبادة تتلقى من الشرع (١) .

#### الترجيسح :

بعد عرض ادلة كل فريق وما ورد عليها من مناقشات يترجح لنا قول الجمهور القائلين بالاستحباب ويلاحظ أن أدلتهم ومناقشتهم كانت تتجه اتجاهين : -

الأول : في الرد على من قال بإيجاب النكاح .

والثاني: في الرد على من قال باباحته. وفي كلتا الحالتين أثبتت أدلتهم قوتها وحسن توجيهها وسلمت أغلبها من المعارضة الحقيقية كما تقدم.

<sup>(</sup>١) مغني المحتاج (٢٢٦/٣)

# الهسألة الثانية : خُطبة النكاح

#### مهيد :

الخطبة لغة : مشتقة من الخطب وهو الشأن ، أو الأمر صغر أو عظم ، وقيل هو سبب الأمر ، يقال : ما خطبك أي ما أمرك ؟ والجمع خطوب ، والخطاب والمخاطبة مراجعة الكلام . والخطبة بالضم الكلام المنثور المسجع ونحوه ، يقال رجل خطيب أي حسن الخُطبة (١) .

الأثر الوارد عن ابن مسعود في المسألة : -

٤ - روي عبد الرزاق عن معمر والثوري عن أبي اسحاق عن أبي عبيدة عن ابن مسعود قال في التشهد في الحاجة: إن الحمد لله استعينه وأستغفره وأعوذ بالله من شرور أنفسنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله ﴿ اَتَّقُوا اللّهَ اللّهِ اللّهِ اللهِ عَلَى اللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهُ اللّهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

# الحكم على الاتسر:

الأثر هنا رواه عبد الرزاق موقوفاً على ابن مسعود (٦) .

<sup>(</sup>١) انظر لسان العرب ( ٣٦١/١ ) ؛ مختار الصحاح (١٨٠) ؛ القاموس المحيط (٦٢/١) مادة خطب .

<sup>(</sup>٢) سورة النساء الآية (١).

<sup>(</sup>٣) سورة آل عمران الآية ( ١٠٢) .

<sup>(</sup>٤) سورة الأحزاب الآيتان (٧٠ – ٧١).

<sup>(</sup>٥) المصنف. كتاب النكاح، باب القول عند النكاح (١٨٧/٦ /١٠٤٤٩).

<sup>(</sup>٦) بيان رواة السند:

<sup>\*</sup> معمر بن راشد الازدي: ثقة ثبت فاضل. تقدم صفحة ( ٢٩ ) .

<sup>\*</sup> الشوري : هو سفيان بن سعيد بن مسروق الشوري ، أبو عبد الله الكوفي . روى عن أبيه وأبي اسحاق والأسود بن قيس والاعمش وغيرهم . روى عنه شعبة ومالك والاوزاعي وحفص وعبد الرزاق وغيرهم . أمير المومنين في الحديث . قال ابن حجر ، ثقة حافظ فقيه عابد إمام حجة . توفى سنة احدى وستين ومائة . \_

ورواه أبو داود من طريق سفيان الثوري المتقدم مرفوعاً ، ورواه أيضاً من طريق وكيع عن إسرائيل عن أبي اسحاق عن أبي الأحوص وأبي عبيده عن عبد الله قال : علمنا رسول الله على وخطبة الحاجة « أن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا .. الحديث (١) .

ورواه الترمذي أيضاً مرفوعاً من طريق الأعمش عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله قال: علمنا رسول الله على التشهد في الصلاة والتشهد في الحاجة. قال: التشهد في الصلاة: التحيات لله والصلوات والطيبات. الى أن قال والتشهد في الحاجة أن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره وذكر الحديث (٢).

# قال الترمذي:

حديث عبد الله حديث حسن رواه الأعمش عن أبي اسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله عن النبي على ، ورواه شعبة عن أبي اسحاق عن أبي عبيدة عن عبد الله عن النبي على ، وكلا الحديثين صحيح ، لأن اسرائيل جمعهما فقال : عن أبي اسحاق عن أبي الاحوص وأبي عبيدة عن عبد الله بن مسعود عن النبي على (٣) .

#### فقه الاثر :

ما تقدم يتبين لنا أن خطبة النكاح مستحبة حيث لم يدل الحديث علي وجوبها فتحمل على الاستحباب ...

ت انظر : الجرح والتعديل ٢٢/١/٢٠ ) ؛ ميزان الاعتدال (١٦٩/٢) ؛ تهذيب التهذيب (١١١/٤) ؛ تقريب التهذيب (٢٤٤٥/ ٢٤٤ ) .

<sup>\*</sup> أبو اسحاق : عمرو بن عبد الله السبيعي . ثقة اختلط بأخره . تقدم مر (٢٩)

<sup>\*</sup> أبو عبيدة : هو عامر بن عبد الله بن مسعود الهذلي . ويقال اسمه كنية . روى عن أبيه ولم يسمع منه وعن أبي موسي الاشعري وعائشة وغيرهم . وروى عنه إبراهيم النخعي وأبو إسحاق السبيعي وجماعة . ثقة من كبار الثالثة . مات بعد سنه ثمانين .

انظر ترجمته في : الجرح والتعديل (٤٠٣/٢/٤) ؛ تهذيب التهذيب (٥/٥) ؛ تقريب التهذيب (١٥/٥) . (877/707)

<sup>(</sup>١) سنن أبي داود . كتاب النكاح ، باب في خطبة النكاح (٢٣٨/٢) .

<sup>(</sup>۲) سنن الترمذي . كتاب النكاح ، باب ماجاء في خطبة النكاح (٤٠٤/٣) ) . كما أخرجه النسائي ، كتاب النكاح ، مايست حب من الكلام عند النكاح (٨٩/٦) ؛ ابن ماجة . كتاب النكاح ، باب خطبة النكاح (٦٠٩/١) .

وجاء في ارواء الغليل (حـ ٢٢١/٦) حديث: يُسن ان يخطب قبله بخطبة ابن مسعود رواه الترمذي وصحعه. وقال الألباني: صحيح . وانظر بلوغ المرام من أدلة الأحكام (٩٩٩/٢٠١) .

# من وافقه ومن خالفه :-

وافقه الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة على أن الخطبة في النكاح مستحبة (١) ولم يخالف في ذلك إلا بعض أهل الظاهر فشرطوها في النكاح (٢).

#### أدلة من وافقه :

استدلوا على قولهم بالسنة : -

١ - عن سهل بن سعد (٣) قال: كنا عند النبي ﷺ جلوساً فجاءته امرأة تعرض نفسها عليه فخفض فيها البصر ورفعه ، فلم يردها . فقال رجل من أصحابه زوجنيها يا رسول الله قال : أعندك من شئ ؟ ، قال : ماعندي من شئ ، قال : ولا خاتماً من حديد ؟ ، قال : ولا خاتماً من حديد ، ولكن أشق بردتي هذه فاعطيها النصف وأخذ النصف ، قال : لا ، هل معك من القرآن شئ ؟ . قال : نعم ، قال : إذهب فقد زوجتكها بما معك من القرآن شئ .

#### وجه الدلاله :

أن النبي ﷺ زوج الرجل من المرأة التي وهبت نفسها ، ولم يرد في الحديث ذكر للخطبة ، ولم يامر النبي ﷺ الرجل بها فدل على أنها ليست واجبة (٥) .

<sup>(</sup>۱) انظر حاشية رد المحتار (۸/۳) ؛ بلغة السالك (۲۷٦/۱) ؛ حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (۲۱٦/۲)؛ جواهر الإكليل (۲۷۵/۱) ؛ المهذب (۲۲/۲) ؛ روضة الطالبين (۳٤/۷) ؛ مغنى المحتاج ( ۱۳۸/۳)؛ المهذب ( ۲۲۰۲/۷) ؛ المغني (۲۸۳۱) ؛ الكافي (۳٤/۳) ؛ المبدع (۱۹/۷) ؛ الروض المربع (۳۰/۲) ؛ كشاف القناع (۲۰/۷) وانظر فتح الباري (۱۹۲/۹) ؛ عمدة القارئ (۱۳٤/۲۰) .

<sup>(</sup>٢) انظر فتح الباري (١٦٦/٩) .

<sup>(</sup>٣) سهل بن سعد بن مالك بن ساعدة الأنصاري الخزرجي . من مشاهير الصحابة يقال : كان اسمه حزناً فغيره رسول الله ﷺ . مات رسول الله ﷺ . منت احدى وتسعين وهو آخر من بقى بالمدينة من أصحاب رسول الله ﷺ .

انظر: الاستيعاب (٩٥/٢) ؛ الإصابة ( ٨٨/٢) .

<sup>(</sup>٤) متفق عليه . صحيح البخاري . كتاب النكاح ، باب إذا كان الولي هو الخاطب (٣١/٧) ؛ صحيح مسلم . كتاب النكاح ، باب الصداق وجواز كونه تعليم قرآن ( ١٤٣/٤) .

<sup>(</sup>٥) انظر عارضة الإحوذي لابن العربي (٢١/٥) .

٢ - روى أبو داود بسنده عن رجل من بني سليم قال : خطبت إلى رسول الله الله المامة بنت عبد المطلب (١) فانكحنى من غير أن يتشهد (٢) .

#### وجه الدلاله :

أن النبي على عقد نكاح امامة ولم يذكر خطبة فلو كانت واجبة لم يكن على المعها (٣) .

<sup>(</sup>١) هي أمامة بنت ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب نسبت إلى جدها . ويقال اسمها أميمة . خطبها عباد بن شيبان إلى النبي ﷺ فانكحه اياها ، انظر الإصابة ( ٢٣٧/٤ ) .

<sup>(</sup>٢) السنن . كتاب النكاح ، باب في خطبة النكاح (٢٣٩/٢) ؛ واخرجه البخاري في تاريخه الكبير وذكر الاختلاف فيه ، وذكر في بعضها خطبت الي النبي علله عمته ولم يتشهد .. وفي بعضها « ألا انكحك أمامة بنت ربيعة بن الحارث » ، وقال البخاري : إسناده مجهول . انظر التاريخ الكبير (٣٤٣/١/١) ؛ مختصر سنن أبى داود للمنذري (٣٥/١) .

<sup>(</sup>٣) انظر عون المعبود شرح سنن أبي داود (٦١٠/٦) .

# الهسألة الثالثة : الكفاءة في النكاح

#### : مسد

#### تعريف الكفاءة لغة وشرعاً:

الكفاءة لغة : هي المساواة والمماثلة ، والكف النظير والمساوي ومنه قبول الله تعالى وكُم يَكُنُ لَذَهُ وَكُم يَكُنُ لَدُهُ وَلَا الله على الله والتكافؤ الاستواء ، وفي حديث النبي ها المسلمون تتكافأ دماؤهم » (٢) أي تتساوى في الديات والقصاص . وفلان كف فلانه إذا كان يصلح لها بعلاً . والجمع من كل ذلك أكفاء .

والمقصود في باب النكاح أن يكون الرجل مساوياً للمرأة في حسبها ودينها ونسبها وغير ذلك (٣).

الكفاءة شرعا: أمر يوجب عدمه عاراً (٤).

#### الا'مور التي تعتبر فيها الكفاءة :-

اختلف الفقهاء في الأمور أو الخصال المعتبرة في الكفاءة. فهي عند الحنفية معتبرة في خمس أمور وهي :

النسب ، والدين ، والصنائع ، والحرية ، والمال (٥) .

أما عند المالكية فهي معتبرة في : الدين والحال أي السلامة من العيوب التي توجب لها الخيار في الزواج لا بمعنى الحسب والنسب (٦) .

<sup>(</sup>١) سورة الإخلاص الآية (٤) .

<sup>(</sup>٢) رواه أبو داود . السنن ، كتاب الديات ، باب ايقاد المسلم بالكافر (١٨١/١٨٠/٣) ، النسائي . كتاب القسامة ، باب القود بين الأحرار والمماليك في النفس (٢٤/٨) وقال في الأرواء صحيح (٢٦٥/٧) .

<sup>(</sup>٣) انظر مختار الصحاح (٧٢) ؛ لسان العرب (١٤٠/١) ؛ المصباح المنير (٢٢٧) ؛ القاموس المحيط (٢٦/١) .

<sup>(</sup>٤) مغنى المحتاج (٣/ ١٦٥) ؛ حاشية إعانة الطالبين للبكرى (٣٧٧/٣) .

<sup>(</sup>ه) انظر الهداية (٢٩٤/٣) المختار (٩٨/٣) ؛ الاختيار (٩٨/٣) ؛ العناية (٢٩٤/٣) ؛ اللباب في شرح الكتاب (١٣٩/٣) ؛ تبيين الحقائق (١٢٨/٢) ؛ البحر الرائق (١٣٩/٣) .

<sup>(</sup>٦) انظر التاج والإكليل (٣/ ٤٦٠) ؛ الخرشي على مختصر خليل (٢٠٥/٢) ؛ مواهب الجليل (٣/ ٤٦٠) ؛ الشرح الكبير (٢٤٩/٢) ؛ جواهر الإكليل (٢٨٨/١) ؛ أسهل المدارك (٧٦/٢) .

وهي عند الشافعية معتبرة في أمور خمسة هي : الدين ، النسب ، الحرية ، الحرفة ، والسلامة من العيوب (١) . أما عند الحنابلة فمعتبرة كذلك في أمور خمسة هي : – الدين ، والنسب ، والحرية ، والصناعة ، واليسار أي المال (٢) .

# الأثر الوارد عن ابن مسعود في المسألة: -

٥ - روى سعيد قال : ناهُشيم انا العوام بن حوشب قال حدثني إبراهيم التيمي قال : قال ابن مسعود رحمه الله لأمراة من أهله : أنشدك الله أن تزوجي مسلماً وإن كان أحمراً رومياً ، أو أسوداً حبشياً (٣) .

#### الحكم على الأثسر: -

الأثر سنده ثقات إلا أنه منقطع فابراهيم التيمي لم يسمع من ابن مسعود (٤) .

<sup>(</sup>۱) انظر روضة الطالبين (۷/۸) ؛ شرح جلال الدين المحلي على منهاج الطالبين ( ۲۳٤/۳) ؛ حاشية عميرة على المحلي (۲۳٤/۳) ؛ نهاية المحتاج (۲۰٦/٦) ؛ حاشية القليوبي ۲۳٤/۳۰) ؛ حاشية الجمل على شرح المنهج (۱۸۲/۱۳) ؛ المجموع (۱۸۲/۱۹) .

<sup>(</sup>٢) الفروع (١٩٠/٥) ؛ الإقناع للحجاوي (١٧٩/٣) ؛ مطالب أولي النهى (٨٥/٥) ؛ شرح منتهى الإرادات (٢٦/٣) ؛ هداية الراغب لشرح عمدة الطالب (٤٥٦) . حاشية على الروض المربع (٢٧٩/٦).

<sup>(</sup>٣) سنن سعيد بن منصور . كتاب النكاح ، باب ما جاء في المناكحة (١٦١/١) أثر رقم ٥٨٤ .

<sup>(</sup>٤) بيان رواة السند:

<sup>\*</sup> هُشيم بن بشير بن القاسم بن دينار السلمي ، أبو معاوية الواسطي . روى عن عطاء وسليمان التيمي والعوام وغيرهم ، روى عند ابن المبارك ومالك بن أنس وسعيد بن منصور والثوري وغيرهم . ثقة ثبت ، كثير التدليس والارسال الخفي فما قال في حديثه انا فهو حجة وما لم يقل فليس بشئ . مات سنه مائة وثلاث وثمانين .

انظر ترجمته في الجرح والتعديل(١١٤/٢/٤) ؛ ميزان الاعتدال (٣٠٦/٤) ؛ تهذيب التهذيب (٩/١١) ٥)؛ تقريب التهذيب (٥٧٤ رقم ٧٣١٧ ) .

<sup>\*</sup> العوام بن حوشب بن يزيد الشيباني ، أبو عيسى الواسطي . روى عن أبي اسحاق السبيعي ومجاهد وحبيب وغيرهم . روى عنه شعبة وهشيم وابنه سلمه . ثقة ثبت فاضل . مات سنه مائة وثمان واربعين .

انظر ترجمته في : تهذيب التهذيب (١٦٣/٨) ؛ تقريب التهزيب (٥٢١١/٤٣٣) .

<sup>\*</sup> إبراهيم بن يزيد بن شريك التيمي الكوفي العابد . روى عن أبيه وأنس والحارث بن سويد وغيرهم روى عنه بيان بن بشر والحكم بن عتيبة وآخرون . ثقة إلا أنه يرسل ويدلس . مات سنة اثنتين وقيل اربع وتسعين . انظر تهذيب التهذيب (١٧٦/١) ؛ تقريب التهذيب (٢٦٩/٩٥) .

#### فقسه الاثسر:-

- ما سبق يتبين لنا أن ابن مسعود يرى : -
- 1 1 أن الكفاءة في الدين معتبرة في النكاح ، وهذا محل إجماع (1) .
- ٢ أن الكفاءة غير معتبرة في النسب أخذا من قوله ، وإن كان أحمراً روميا أو أسودا حبشيا .

# مسن وافقه : -

وافقه المالكية على عدم اعتبار الكفاءة في النسب .

قال خليل  $(\Upsilon)$ : الكفاءة الدين والحال وغير الشريف والأقل جاهاً كف $(\Upsilon)$ . وإليه ذهب ابن حسرم الظاهرى $(\Upsilon)$ .

خالفه الجهور من الحنفية والشافعية والحنابلة فذهبوا إلى أن الكفاءة معتبرة في النسب بالإضافة إلى الاعتبارات الاخرى التي تقدمت (٥).

#### ادلة من وافقه :-

استدلوا بالكتاب والسنة والآثار الواردة عن الصحابة .

#### إما الكتاب :

١- فقوله تعالى : ﴿ يَكَأَيُّهُا ٱلنَّاسُ إِنَّا خَلَقَنْكُمْ مِن ذَكْرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَكُمْ شُعُوبًا وَقَبَ إِلَى لِتَعَارَفُواْ
 إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ ٱللَّهِ أَنْقَلَكُمْ ﴾ (٦)

<sup>(</sup>١) قال ابن حجر واعتبار الكفاءة في الدين متفق عليه فلاتحل المسلمه لكافر أصلاً . انظر فتح الباري (١٠٧/٩).

<sup>(</sup>٢) خليل بن اسحاق بن موسى المعروف بالجندي ، فقيه مالكي . من أهل مصر . كان عالماً بالعربية والحديث والأصول تولى الإفتاء في مصر على مذهب مالك ، من مصنفاته : المختصر في الفقه يعرف بمختصر خليل وقد شرحه كثيرون ، والتوضيح شرح به مختصر ابن الحاجب . توفى سنة ٧٧٦هـ .

انظر الديباج المذهب لابن فرحون (٥٧/١) ؛ معجم المؤلفين لعمر كحاله ( ١١٤/١١٣/٤ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر مختصر خليل مطبوع مسع جواهر الاكليل (٢٨٨/١) ؛ الشرح الكبير (٢٤٩/٢) ؛ أسهل المدارك (٣٠٢/٣) شرح الزرقاني (٢٠٢/٣) .

<sup>(</sup>٤) المحلى (١٠/١٠) .

<sup>(</sup>٥) انظر المبسوط (٢٣/٥) ؛ بدائع الصنائع (٣١٨/٢) ؛ شرح فتح القدير ( ٢٩٣/٣) ؛ حاشية رد المختار (٨٦/٣) ؛ مغنى المحتاج (١٦٥/٦) ؛ المعنى (١٦٥/٦) ؛ شرح الزركشي على مختصر الخرقي ( ١٦٥/٦) ؛ الانصاف ( ١٠٧/٨) .

<sup>(</sup>٦) سورة الحجرات الاية ( ١٣ ) .

#### وجسه الدلالسسة :

في هذه الآية مايدل على أن التقوى هي المعتبرة عند الله تعالى وعند رسوله دون الحسب والنسب. قال ابن العربي (١): وهذا المعنى هو الذي لحظ مالك في الكفاءة في النكاح (٢).

#### أما السينة :-

١ - فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن أبا هند (٣) حجم النبي الله عنه أن أبا هند وانكحوا إليه ، قال : وإن كان في شئ مما تداوون به خير « يابني بياضة أنكحوا أبا هند وانكحوا إليه ، قال : وإن كان في شئ مما تداوون به خير فالحجامة (٤) .

# وجمه الدلالسمة :-

في هذا الحديث حجة لمالك ولمن ذهب مذهبه في أن الكفاءة معتبرة ، بالدين وحده ، دون غيره لأن أبا هند مولى بني بياضة ليس من أنفسهم . وبنو بياضة من الأنصار . ومع ذلك أمر النبى على بتزويجه من الأنصار والتزوج إليه (٥) .

 $^{(1)}$  عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله  $^{3}$  « إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه الا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض  $^{(1)}$  .

<sup>(</sup>١) محمد بن عبد الله بن محمد المعافري الاشبيلي المالكي ، أبو بكر ابن العربي . قاض من حفاظ الحديث ولد في اشبيلية ورحل إلى الشرق ، برع في الأدب وبلغ مرتبة الاجتهاد في علوم الدين . من مؤلفاته : العواصم من القواصم ، وعارضه الاحوذي ، وأحكام القرآن ، والناسخ والمنسوخ . ت ٥٤٣هـ .

انظر الديباج المذهب (٢٥٢/٢) ؛ الوافي بالوفيات (٣٣٠/٣) ؛ الأعلام (٦/ ٢٣٠) .

<sup>(</sup>٢) أحكام القرآن لابن العربي ( ١٧٢٦/٤) ؛ الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (٦١٦٥/٩) .

 <sup>(</sup>٣) اسمه عبد الله وقيل يسار . مولى فروة بن عمرو البياضي . تخلف أبو هند عن بدر ثم شهد سائر المشاهد .
 وقال ﷺ : من سره أن ينظر إلى من صور الله الإيمان في قلبه فلينظر إلى أبي هند .

انظر الاستيعاب (٢١١/٤) ؛ الإصابة (٢١١/٤) .

<sup>(</sup>٤) رواه أبو داود . السنن ، كتاب النكاح ، باب الاكفاء (٢٣٣/٢ ) وسكت عنه أبو داود والمنذري.وقال الحافظ ابن حجر في التلخيص : إسناده حسن . انظر تلخيص الحسبير ( ١٦٤/٣ ) . .

<sup>(</sup>٥) معالم السنن (٤٤/٣) ، سبل السلام (١٣٠/٣) ؛ عون المعبود ( ٩١/٦) .

<sup>(</sup>٦) رواه الترمذي . السنن . كتاب النكاح ، باب ما جاء إذا جاءكم من ترضون دينه فزوجوه (٣٨٥/٣) ابن ماجه . السنن . كتاب النكاح ، باب الأكفاء . ( ٦٣٢/١ ) ؛ الحاكم . المستدرك (١٧٩/٢ ) ، وقال صحيح الإسناد ولم يخرجاه .

#### وجسه الدلالسة :-

فيه دليل على إعتباره الكفاءة في الدين والخلق لأن النبي الله أمر بتزويج ذي الدين والخلق بغض النظر عن الاعتبارات الآخرى كالنسب والمال وغيره (١).

٣ - وعن عائشة رضي الله عنها أن أبا حذيفة بن عتبة بن عبد شمس وكان ممن شهد بدراً مع النبي على تبنى سالماً وانكحه بنت أخيه هند بنت الوليد بن عتبة بن ربيعة وهو مولى لامرأة من الأنصار (٢).

#### وجسه الدلالسة :-

أن أبا حذيفة رضي الله عنه من أعلى قريش نسباً ومع ذلك زوج بنت أخيه هنداً لسالم الذي تبناه وهو مولى لامرأة من الأنصار ، ولم يعتبر فيه إلا الكفاءة في الدين (٣) .

٤ - وعن فاطمة بنت قيس<sup>(٤)</sup> أن معاوية وأباجهم <sup>(٥)</sup> خطباها فقال رسول الله ﷺ « أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه ، وأما معاوية فصعلوك لا مال له ، أنكحي أسامة بن زيد » فكرهته ثم قال : « أنكحي أسامة » فنكحته فجعل الله فيه خيراً راغتبطت به <sup>(١)</sup>.

<sup>(</sup>١) انظر تحفة الاحوذي بشرح جامع الترمذي (١٧٣/٤) ؛ نيل الأوطار ( ٢٦٢/٦ ) .

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري . الصحيح . كتاب النكاح ، باب الأكفاء في الدين ( ١٣/٧ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر عمدة القاري شرح صحيح البخاري ( ٨٣/٢٠) .

<sup>(</sup>٤) فاطمة بنت قيس بن خالد القرشية الفهريه أخت الضحاك بن قيس كانت من المهاجرات الأول وكانت ذات جمال وعقل لها رواية للحديث . وفي بيتها اجتمع أهل الشورى لما قتل عمر . توفيت سنة خمسين .

انظر الاستيعاب (٣٨٣/٤) ؛ إلاصابة (٣٨٤/٤) ؛ تهذيب التهذيب (٤٤٣/١٢) .

<sup>(</sup>٥) أبو الجهم بن حذيفة بن غانم القرشي العدوي قيل اسمه عامر وقيل عبيد الله بن حذيفة ، أسلم عام الفتح وصحب النبي على ، وكان مقدماً في قريش وكانت فيه وفي بنيه شدة وكان من مشيخة قريش عالماً بالنسب . حضر بناء الكعبة مرتين . مرة في الجاهلية حين بنتها قريش ومرة في الإسلام حين بناها ابن الزبير .

انظر الاستيعاب ( ٣٢/٤ ) ؛ الاصابة (٣٥/٤ ) .

<sup>(</sup>٦) رواه مسلم . الصحيح . كتاب النكاح ، باب المطلقة ثلاثاً لا نفقه لها (١٩٥/٤) .

#### وجسه الدلالسنة:-

أن النبي ﷺ أمر فاطمة بنت قيس بنكاح أسامه مولاه ابن مولاه وهي قرشية وقدمه على اكفائها محن ذكر (١).

٥ - وعن عائشة رضي الله عنها قالت : دخل رسول الله على صباعة بنت الزبير (٢) فقال لها « حجي واشترطي ، لها « لعلك أردت الحج » قالت : والله لا أجدني إلا وجعة ، فقال لها : « حجي واشترطي ، قولي : اللهم مُحِليُّ حيثُ حَبشْتَنِي » وكانت تحت المقداد (٣) بن الاسود (٤) .

#### وجه الدلالسة :-

أن المقداد هو ابن عمرو الكندي وإنما نسب إلى الأسود بن عبد يغوث الزهري لكونه تبناه ، فكان من حلفاء قريش وتزوج ضباعة وهي هاشمية ، فلو لا أن الكفاءة لا تعتبر بالنسب لما جاز له أن يتزوجها لأنها فوقه في النسب (٥) .

<sup>(</sup>١) سبل السلام ( ١٢٩/٣ ) .

<sup>(</sup>٢) ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب الهاشمية . بنت عم النبي على النبي على الأسود فولدت له عبد الله وكريمة . ولم يكن للزبير بن عبد المطلب عقب إلا من ضباعة وأختها أم الحكم . وقتل ابنها عبدالله يوم الجمل مع عائشة . روت عن النبي على وعن زوجها المقداد .

انظر الاستيعاب (٣٥٢/٤) ؛ إلاصابة (٣٥٢/٤) ؛ تهذيب التهذيب (٤٣٢/١٢) .

<sup>(</sup>٣) المقداد بن الأسود الكندي هو ابن عمرو بن ثعلبه بن مالك بن ربيعة النهراني وقيل الحضرمي . وكان عمرو بن ثعلبه أصاب دماً في قومه فلحق بحضر موت فحالف كندة فكان يقال له الكندي . ثم أن المقداد وقع بينه وبين أبي شمر بن حجر الكندي فضرب رجله بالسيف وهرب إلى مكة فحالف الأسود بن عبد يغوث وتبناه . أسلم قديماً وهاجر الهجرتين وشهد بدراً والمشاهد بعدها . وكان من فضلاء الصحابة وخيارهم . مات سنة ثلاث وثلاثين .

انظر الاستيعاب (٤٧٢/٣) ؛ الاصابة (٤٥٤/٣) .

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري . الصحيح . كتاب االنكاح ، باب الأكفاء في الدين ( ١٤/٧ ) .

<sup>(</sup>٥) فتح الباري (٩١٠/٩) ؛ عمدة القاري (٢٠/٨٥) .

#### أما ما ورد عن الصحابة :-

١ - فعن حنظلة بن أبي سفيان الجمحي (١) عن أمه قالت : رأيت أخت عبد الرحمن بنعوف
 تحت بلال (٢) .

#### وجسه الدلالسة :

فيه دليل على أن الصحابة لم تعتبر الكفاءة في النسب حيث زوج عبد الرحمن بن عوف وهدو قرشي اختده لبلال بن رباح الحبشي .

#### أدلة من خالفه:القائلين باعتبار الكفاءة في النسب :-

استدلوا على قبولهم بالسنة والآثار الواردة عن الصبحابة والمعقول.

#### إما السينة :

١ - فعن ابن عمر رضى الله عنهما أن النبي على قال : « العرب بعضهم اكفاء بعض ، والموالي بعضهم أكفاء بعض ، الا حائكاً أو حجاماً » (٣) .

#### وجسه الدلالسة :

في الحديث دليل على اعتبار الكفاءة في النسب وأن العرب سواء في الكفاءة بعضهم لبعض وأن الموالى ليسوا أكفاء لهم (٤).

 $Y - وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال : قال رسول الله <math>\frac{3}{2}$  « W لاتنكحوا النساء إلا من الأكفاء ولايزوجهن إلا الأولياء ولا مهر دون عشرة دراهم W .

<sup>(</sup>۱) هو حنظلة بن أبي سفيان بن عبد الرحمن بن صفوان بن أمية الجمحي المكي . روى عن سالم بن عبد الله وطاوس وعكرمة وغيرهم . وعنه الثوري وابن المبارك ووكيع والقطان وخلق وثقة ابن معين وأحمد وأبوزرعة والنسائي . وكان وكيع إذا اتى على حديثه قال : حدثنا حنظلة بن أبي سفيان وكان ثقة ثقة . انظر التهذيب (٣/ ٦٠) ؛ التقريب (١٥٨٢/١٨٣) .

<sup>(</sup>٢) رواه الدارقطني . كتاب النكاح (٣٠٢/٣) ؛ البيهقي . السنن الكبرى . كتاب النكاح ، باب لايرد نكاح غير الكفؤ إذا رضيت به الزوجة ومن له الأمر معها وكان مسلماً (١٣٧/٧) .

<sup>(</sup>٣) رواه البيهقي . السنن الكبرى . كتاب النكاح ، باب اعتبار الصعة في الكفاءة (١٣٤/٧) .

<sup>(</sup>٤) سبل السلام (١٢٨/٣) .

<sup>(</sup>٥) رواه الدارقطني . السنن . كتاب النكاح (٢٤٥/٣) وقال مبشر بن عبيد متروك الحديث . أحاديثه لايتابع عليها : البيهقي . السنن الكبرى . كتاب النكاح ، باب اعتبار الكفاءة ( ١٣٣/٧ ) .

#### وجه الدلالسة :

في الحديث أمر للأولياء بانكاح مولياتهم من الأكفاء فدل ذلك على أن الكفاءة معتبرة .

٣ - وعن واثلة بن الاستقع (١) رضي الله عنه عن النبي على قال : « إن الله اصطفى كنانة من ولد استماعيل واصطفى من كنانة قريشاً واصطفى من قسريش بني هاشم واصطفاني من بني هاشم »(٢) .

#### وحسه الدلالسة:

فيه دليل علي ان غير قريش من العرب ليس بكف، لهم ، ولا غير بني هاشم كفؤ لهم إلا بني عبد المطلب فانهم هم وبنو هاشم شئ واحد (٣) .

#### أما الآثار الواردة عن الصحابة :

١ - فعن عمر بن الخطاب رضي الله عند قال : لا منعن فروج ذوات الأحساب إلا من الأكفاء (٤).

#### وجه الدلاله :

فيه دليل على أن الكفاءة في النسب معتبرة ، ذلك أن عمر رضي الله عنه كان يمنع نكاح ذات الحسب إلا من يكأ فنها في ذلك .

<sup>(</sup>١) واثلة بن الاسقع بن كعب بن عامر ويقال ابن الاسقع بن عبد الله بن عبد ياليل من بني ليث بن عبد مناة . أسلم والنبي على يتجهز إلى تبوك . كان من أهل الصفة ثم نزل الشام وشهد المغازي بدمشق وحمص ، توفي سنة خمس أو ست وثمانين .

انظر الاستيعاب (٦٤٣/٣) ؛ الإصابة (٦٢٦/٦) .

<sup>(</sup>٢) صحيح مسلم بشرح النووي . كتاب الفضائل ، باب فضل نسب النبي ﷺ (٣٦/١٥) .

<sup>(</sup>٣) شرح صحيح مسلم للنووي (٣٦/١٥) .

<sup>(</sup>٤) اخرجه عبد الرزاق . المصنف ( ١٥٢/٦ ) ؛ ابن أبي شيبة . المصنف ( ٢/٤ ) ؛ البيهقي السنن الكبرى . ( ١٣٣/٧ ) .

٢ - وعن سلمان الفارسي رضي الله عنه أنه أقبل في اثني عشر رجلاً من أصحاب محمد على المحمد على المحمد الصلاة ، فقالوا : تقدم يا أبا عبد الله ، فقال : إنا لا نؤمكم ولا ننكح نسائكم إن الله هدانا بكم (١) .

#### وجه الدلالسة :

أن سلمان رضي الله عنه كان يرى أن غير العربي ليس كفاً للعربية فدل على اعتبارها في النسب .

# أما دليلهم من المعقسول فهسو:

- ١ أن النكاح يعقد للعمر ويشتمل على أغراض ومقاصد من الصحبة والألفه وذلك لايتم إلا بين
   الأكفاء لأن الشريفه تأبى أن تكون مستفرشة للخسيس (٢) .
- ٢ أن العرب يعتبرون الكفاءة في النسب ويأنفون من نكاح الموالي الأنهم يسرون أن ذلك نقصاً
   وعساراً (٣) .

#### مناقشــة ادلــة من وافقـــه :

١ - بالنسبة الستدالالهم بقوله تعالى : ﴿ إِنَّ أَكْرَمُكُمْ عِندَاللَّهِ أَنْقَنَكُمْ ﴾ أجيب عنه : أن هذا يحمل على حال الآخرة وليس في الدنيا ، فإن التفاضل في الآخرة بالتقوى (٤) .

#### رد الجسواب :-

إن الآية قرئت « أن » بالفتح ، كأنه قيل : لم لا يتفاخر بالانساب ؟ قيل : لأن أكرمكم عند الله أتقاكم لا انسبكم . ومعلوم أن التفاخر بالانساب إنما هو في الدنيا (٥) .

<sup>(</sup>١) رواه عبد الرزاق . المصنف (١٥٣/٦) ؛ ابن أبي شيبة . المصنف (٥٣/٤) ؛ البيهقي . السنن الكبرى (١٥ عبد الرزاق . المصنف (٣٣٤/٧) .

<sup>(</sup>٢) المبسوط ٠ ٢٩/٥) ؛ العناية ( ٢٩٣/٣ ) ؛ شرح فتح القدير ( ٢٩٣/٣ ) .

<sup>(</sup>٣) كشاف القناع ( ٥/٧٥ ) .

<sup>(</sup>٤) المبسوط ( ٢٣/٥ ) ..

<sup>(</sup>٥) الجامع الأحكام القرآن للقرطبي ( ١١٦٥/٩) .

أما بالنسبة لاستدلالهم بحديث « يا بني بياضة انكحوا أبا هند .. » أجيب عنه : أن الإمام أحمد أنكره انكاراً شديداً وأنكر الاحاديث التي فيها نكاح غير الأكفاء (١) .

ويمكن أن يجاب على هذا القول بأن الحافظ ابن حجر بعد أن ذكر الحديث قال : اسناده حسن (٢) .

وأما استدلالهم بحديث « إذا خطب اليكم من ترضون دينه وخلقه فـزوجوه » فأجيب عنه : أن المراد الندب إلى التواضع وترك طلب الكفاءة لا الالزام بــه (7) .

ويمكن أن يجاب على هذا القول بأن الأمر للوجوب مالم يصرفه صارف ولم يوجد ، فيحمل قوله على أن يجاب على هذا القول بأن الأمر النبي الله أمته من الاثار المترتبة على ترك تزويج ذي الدين والخلق وإيثار النسب على ما عداه في قوله الله الا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وقساد عريض » .

أما بالنسبة لاستدلالهم بتزويج أبي حذيفة بن عقبة مولاه سالماً بنت أخيه ، وتزويج النبي علمة بنت قيس اسامة وتزويج عبد الرحمن اخته لبلال فقد أجيب عنه :

أن ذلك جاز لاسقاط النساء حقهن في الكفاءة هن واولياؤهن (٤) .

#### رد الاعتــراض :-

إنه لم يثبت في هذه الأحاديث أنه طلب من أحد من الأولياء إسقاط حقه ، أو صرح أحد الأولياء أو الموليات أنه أسقط حقه . ولو كان الأمر كذلك لذكر في هذه الأحاديث ، لأنه يتعلق به حكم فلا يجوز اغفاله (۵) .

<sup>(</sup>١) شرح الزركشي على مختصر الخرقي (٥/ ٦٦) .

<sup>(</sup>٢) انظر تلخيص الحبير ( ١٦٤/٣ ) وقال في بلوغ المرام رواه أبو داود والحاكم بسند جيد ( ٢٠٩ / ٢٠٣٤ ) .

<sup>(</sup>٣) المبسوط ( ٢٣/٥ ) .

<sup>(</sup>٤) شرح فتح القدير ( ٢٩٣/٣ ) .

<sup>(</sup>٥) انظر سبل السلام ( ١٣٠/٣) .

#### مناقشة أدلة من خالفه :

بالنسبة لاستدلالهم بحديث « العرب بعضهم اكفاء بعض .. » فقد قال فيه الحافظ ابن حجر : رواه الحاكم (1)، وفي إسناده راولم يسم . وقد روى الحديث من طرق كلها واهية (7) .

أما استدلالهم بحديث « لاتنكحوا النساء إلا من الأكفاء ... » فقد نوقش بأنه : مروي من طريق مبشر بن عبيد وهو متروك الحديث ، وأحاديثه لايتابع عليها . قال الإمام أحمد : أحاديث مبشر بن عبيد ، موضوعة كذب (٣) .

وأما استدلالهم بحديث « إن الله اصطفي كنانة من ولد اسماعيل » فأجيب عنه أن في الاحتجاج به لاشتراط الكفاءة نظر (٤) .

وأما الآثار الواردة عن الصحابة التي احتجوا بها لاشتراط الكفاءة فأجيب عنها: أن ماورد عن عمر وسلمان رضي الله عنهما إن ثبت فيحتمل أن ذلك منهما علي سبيل الاختيار ، يدل على ذلك أن عمر قال : لأ منعن ، ولو كان هذا أمراً محتماً لمنع قطعاً (٥) .

#### الترجيــح :

عما سبق من الأدلة والمناقشات يترجح لي قول ابن مسعود ومن وافقه من المالكية أن الكفاءة غير معتبرة في النسب وذلك للأسباب التالية : -

<sup>(</sup>١) هو عبد الله محمد بن عبد الله بن محمد بن حمدويه النيسابوري . إمام الحديث في عصره ، ولد سنة ٣٢١ه . وطلب الحديث منذ الصغر وكان ثقة يميل إلى التشيع . وإنما عرف بالحاكم لتقلده القضاء . من مؤلفاته : المستدرك على الصحيحين ، العلل ، تاريخ نيسابور والامالي . توفي سنة ٤٠٥ه .

انظر تذكرة الحفاظ (١٠٣٩/٣ ) ؛ وفيات الأعيان ( ٢٨٠/٤ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر تلخيص الحبير ( ١٦٤/٣ ) ؛ بلوغ المرام ( ٢٠٩ ) ؛ نصب الراية ( ١٩٧/٣ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر سنن الدارقطني ( ٣/ ٢٤٥ ) ؛ نصب الراية (١٩٦/٣ ) .

<sup>(</sup>٤) انظر فتح الباري ( ١٠٨/٩ ) ؛ التعليق المغنى على الدارقطني ، للعظيم آبادي ( ٣٠٠/٣ ) . .

<sup>(</sup>٥) شرح الزركشي على مختصر الخرقي ( ٦٥/٥) .

- ۱ أن أدلة مخالفيهم غلب عليها الضعف بل إن الأحاديث التي أوردوها عن النبي على أحاديث واهية متروكة لا تصلح للاحتجاج بها . وقد قال ابن حجر : لم يثبت في اعتبار الكفاءة بالنسب حديث (۱) .
- ٢ أن القول بان الكفاءة المعتبرة هي الكفاءة في الدين هو الموافق لروح الإسلام وتشريعاته
   السمحة ، التي لا تفرق بين الناس على أساس اللون أو الجنس او اللغة بل الكل تحت شريعته سواء لا فرق بينهم إلا بالتقوى .

قال ابن القيم (٢) رحمه الله: إن الذي يقتضيه حكم النبي على اعتبار الدين في الكفاءة أصلاً وكمالاً ، فلا تزوج مسلمه بكافر ولا عفيفة بفاجر ولم يعتبر القرآن والسنة في الكفاءة أمراً وراء ذلك ، فإنه حرم على المسلمة نكاح الزاني والخبيث ولم يعتبر نسباً ولا صناعة ولا غنى ولا حرفة (٣) .

٣ - أن الإمام البخاري عندما ترجم للأحاديث الواردة في الكفاءة قال: باب الأكفاء
 في الدين. فدل ذلك منه على أن المعتبر هو الكفاءة في الدين بغض النظر عن غيره
 من الاعتبارات (٤).

<sup>(</sup>١) انظر فتع الباري (١٠٨/٩).

<sup>(</sup>٢) محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعيد الزرعي ، شمس الدين الحنبلي المعروف بابن القيم ولد سابع صفر سنة إحدى وتسعين وستمائة . من أركان الإصلاح وأحد كبار العلماء تتلمذ على شيخ الاسلام ابن تيمية ، وهو الذي هذب كتبه ونشر علمه وسجن معه في قلعة دمشق ، كان حسن الخلق محبوباً من مؤلفاته : أعلام الموقعين اغاثة اللهفان ، الطرق الحكمية في السياسة الشرعية . توفي سنة احدى وخمسين وسبعمائة .

انظر: الوافي بالوفيات ( ٢٧٠/٢ ) ؛ الأعلام ( ٥٦/٦ ) .

<sup>(</sup>٣) زاد المعاد ( ٢٢/٣ ) .

<sup>(</sup>٤) انظر صحيح البخاري ( ١٣/٧ ) .

# الهبحث الثالث الحكمة من مشروعية النكاح

الزوجية سنة من سنن الله في الخلق والتكوين وهي عامة مطردة لايشذ عنها عالم الإنسان ، أو عالم الحيوان ، أو عالم النبات . وهي الاسلوب الذي أختاره الله للتوالد والتكاثر واستقرار الحياة ، بعد أن أعد كلا الزوجين وهيأهما ، بحيث يقوم كل منهما بدور إيجابي في تحقيق هذه الغاية .

ولم يشأ الله أن يجعل الإنسان كغيره من العوالم ، فيدع غرائزه تنطلق دون وعي ويترك إتصال الذكر بالأنثى فوضى لاضابط له . بل وضع النظام الملاتم لسيادته ، والذي من شأنه أن يحفظ شرفه ، ويصون كرامته . فجعل اتصال الرجل بالمرأة اتصالاً كرياً ، مبنياً على رضاها . وعلى إيجاب وقبول ، كمظرين لهذا الرضا ، وعلى إشهاد ، على أن كلا منهما قد أصبح للآخر .

وبهذا وضع للغريزة سبيلها المأمونة ، وحمى النسل من الضياع ، وصان المرأة عن أن تكون كلأمباحاً لكل راتع . ووضع نواة الأسرة التي تحوطها غريزة الأمومة وترعاها عاطفة الأبوة فتنبت نباتاً حسناً ، وتثمر ثمارها اليانعة . وقد رغب الإسلام في الزواج بصور متعددة للترغيب ، فتارة يذكر أنه من سنن الأنبياء وهدى المرسلين وأحياناً يتحدث عن كونه آية من آيات الله .

وقد يتردد المرء في قبول الزواج ، فيحجم عنه خوفاً من الاضطلاع بتكاليفه وهروباً من احتمال أعباء عبائه . فيلفت الاسلام نظره إلى أن الله سيجعل الزواج سبيلاً إلى الغنى ، وإنه سيحمل عنه هذه الأعباء وعده بالقوة التي تجعله قادراً على التغلب على أسباب الفقر .

ۅٙٲڹڮڂٛۅ۬ٲٲڵٲؽۜٮ۫ڡؘؽڡڹػٛڒۅؘۘٲڶڞڵڸڿڽڹؘڡڹ۫ۼؠٵڍڬٛۯۅڸڡؘآؠٟڪٞؗؠۧ۠ٳڹۑػٛۏڹٛۅۛٲڡؙٛڡۜۯٳٓ؞ۘؽۼ۫ڹؚۿٟؠؙٛٲڵڐؙڡڹڡؘۻڸڐۣؖ ۅٲڵڷڎؙۅؙڛڠؘؘؙؙٞۛڝڮۑؿ۫ٞٞٛ۞<sup>۩</sup>

وإغا رغب الاسلام في الزواج على هذا النحو وحبب فيه لما يترتب عليه من آثار نافعة تعود على الفرد نفسه ، وعلى الأمة جميعاً ، وعلى النوع الإنساني عامة . فإن الغريزة الجنسية من أقوى الغرائز وأعنفها وهي تلح على صاحبها دائماً في إيجاد مجال لها . فما لم يكن ثمة مايشبعها انتاب الانسان الكثير من القلق والاضطراب ونزعت إلى شر منزع . والزواج هو أحسن وضع طبيعي وأنسب مجال حيوي لإرواء الغريزة وإشباعها ، والزواج هو أحسن وسيلة لإنجاب الأولاد ، وتكثير النسل ، واستمرار الحياة مع المحافظة على الأنسان التي يوليها الاسلام عناية فائقة . ثم أن غريزة الأبوة والأمومة تنمو وتتكامل في ظلال الطفولة و تنمو مشاعر العطف والود والحنان ، وهي فضائل لاتكمل إنسانية إنسان بدونها (٢) .

<sup>(</sup>١) سورة النور الآية ( ٣٢ ) .

<sup>(</sup>٢) فقد السنة لسيد سابق (١٣١/٢ - ١٣٩) باختصار .

# الفصل الثاني

في موانع النكاح

ونحته نههيد ومبحثان

التمميد : في تعريف المانع لغة واصطلاحاً .

الهبحث الأول : في موانع النكاح المؤبدة .

الهبحث الثاني : في موانع النكاح المؤقتة .

#### 

# تعريف المانع لغة وإصطلاحا :

المانع لغة : اسم فاعل من منع ، والمنع أن تحول بين الرجل وبين الشئ الذي يريده ، وهو خلاف الاعطاء ، والامتناع الكف عن الشئ ، ويقال : هو تحجير الشئ (١) .

اصطلاحاً : ما يلزم من وجوده العدم ، ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته .

فالأول: احتراز من السبب لأنه يلزم من وجوده الوجود.

الثانى: احتراز من الشرط لأنه يلزم من عدمه العدم.

الثالث: وهو قوله « لذاته » احتراز من مقارنة المانع لوجود سبب آخر فإنه يلزم الوجود لا لعدم المانع بل لوجود السبب الآخر. كالمرتد القاتل لولده، فإنه يقتل بالردة وإن لم يقتل قصاصاً لأن المانع لأحد السببين فقط (٢).

# العلاقة بين المعنى اللغوي والإصطلاحي :

إن المانع يكف الشئ عن التأثير . كالحدث مانع من الصلاة فكأنه كف المكلف عن ادائها ، وككون نكاح الأخت مانعاً من نكاح الآخرى ، ونكاح المرأة مانعاً من نكاح عمتها وخالتها ، وإلايان مانعاً من القصاص للكافر والكفر مانعاً من قبول الطاعات (٣) .

<sup>(</sup>١) انظر لسان العرب ( ٣٤٣/٨ ) ؛ مختار الصحاح (٦٣٦ ) ؛ القاموس المحيط (٨٦/٣) مادة منع .

<sup>(</sup>٢) شرح الكوكب المنير ( ٢/٦٥٦ /٤٥٧) .

<sup>(</sup>٣) انظر الموافقات (١٨٩/١) .

# المبحث الأول

# في موانع النكاح الموبدة وقد اشتمل على خمس مسائل

المسألة الأولى : في العقد على البنات .

المسألة الثانيـة : في المصاهرة بالوطء الحرام .

المسألة الثالثة : في التحريم بالنظر المحرم .

المسألة الرابعة : في التحريم بالرضاع .

المسألة الخامسة : في التحريم باللعان .

# المسألة الأولى: العقد على البنات:

#### الاثر الوراد عن ابن مسعود :

7 - روى عبد الرزاق عن الثوري عن أبي فروة عن أبي عمرو الشيباني عن ابن مسعود أن رجلاً من بني شمخ بن فزارة تزوج امرأة ثم رأى أمها فأعجبته ، فاستفتى ابن مسعود فأمره أن يفارقها ثم يتزوج أمها ، فتزوجها وولدت له أولاداً ، ثم أتى ابن مسعود المدينة فسأل عن ذلك ، فأخبر أنها لا تحل له ، فلما رجع إلى الكوفة قال للرجل : إنها عليك حرام ، إنها لا تنبغي لك ، ففارقها (١) .

والأثر أخرجه سعيد بن منصور (1) وابن أبي شيبة (1) والبيهقي (1) كلهم من طريق أبي فروة عن أبى عمرو الشيبانى عن ابن مسعود بنحوه .

#### الحكم على الأثر:

الأثر سنده صحيح (٥).

#### فقه الاتسر:

إن ابن مسعود كان يرى أولاً أن العقد على البنات ربحرم الأمهات ، وإنما تُحرم الأم بالدخول ثم رجع عن ذلك إلى قول الأكابر هن صحابة رسول الله على أن العقد على البنات يحرم الأمهات .

<sup>(</sup>١) المصنف . كتاب النكاح ، باب أمهات نسائكم ( ١٠٨١١/٢٧٣/٦ ) .

<sup>(</sup>٢) السنن . كتاب النكاح ، باب ماجاء في الرجل يتزوج المرأة فتموت قبل أن يدخل بها أو يطلقها هل يصلح أن يتزوج أمها ( ٩٣٦/٢٣٣/١) .

<sup>(</sup>٣) المصنف . كستساب النكاح ، الرجل يتسزوج المرأة ثم يطلقها قسبل أن يدخل بها أله أن يتسزوج أمها (٣) المصنف . (١٦٢٧٠/٤٨٤/٣)

<sup>(</sup>٤) السنن الكبرى . كتاب النكاح ، باب ماجاء في قوله تعالى « وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن «( ١٥٩/٧ ) .

<sup>(</sup>٥) بيان رواه السند :

<sup>\*</sup> الثوري : سفيان بن سعيد الثوري : ثقة حافظ فقيه . تقدم في ص ٤٦

<sup>\*</sup> أبو فروة : هو عروة بن الحارث الهمداني الكوفي . روى عن عبد الرحمن بن أبي ليلى والشعبي وأبي الضحى وغيرهم . روى عنه الأعمش والسفيانان وخلق . ثقة من الخامسة .

انظر ترجمته في : الجرح والتعديل (٣٩٨/١/٣) ؛ تهذيب التهذيب ١٧٨/٧ ؛ تقريب النتهذيب (٤٥٥٩/٣٨٩) .

<sup>\*</sup> أبو عمرو الشيباني : هو سعد بن أياس أبو عمرو الشيباني الكوفي . ثقة مخضرم . روى عن على وابن مسعود وحذيفة بن اليمان وغيرهم . روى عنه أبو اسحاق السبيعي والأعمشي ومنصور وغيرهم .

روى إسماعيل بن أبي خالد عنه أنه قال : بعث النبي ﷺ وأنا أرعى أبلاً لاهلي بكاظمة . مات سنة خمس أو ست وتسعين .

انظر ترجمته في تذكرة الحفاظ (٦٨/١) :تهذيب التهذيب (٤٦٨/٣) ؛ تقريب التهذيب (٢٢٣٣/٢٣٠) .

# من وافقه من خالفه : -

س ركس .
وافقه الحنفية ، والمالكية ؛ والشافعية ، والحنابلة (١) على أن العقد على البنات يحرم الأمهات .
خالفه الحنابلة في رواية عن الإمام أحمد ، كما روى عن بعض الصحابة أن العقد علي
البنات لا يحرم الأمهات بل لابد من الدخول .

فقد روى الطبري بسنده عن خِلاس بن عمرو عن علي رضي الله عنه في رجل تزوج امرأة فطلقرا قبل أن يدخل بها أيتزوج أمها ؟ قال : هي بمنزلة الربيبة (٢) .

وروی ایضاً عن زید بن ثابت أنه كان یقول : إذا ماتت عنده وأخذ میراثها كره أن یخلف علی أمها ، وإذا طلقها قبل أن یدخل بها فإن شاء فعل (۳)

# ادامة من وافقه : أستدلوا بالكتاب والسنة والمعقول .

١ - فقول تعالى ﴿ وَأَمَّ هَاتُ نِسَآبِكُمْ وَرَبَيْنِكُمُ اللَّتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِسَآبِكُمُ
 اللَّتِي دَخَلْتُ م بِهِنَ (١٤)

#### وجمه الدلالسة:

أن قوله تعالى « وأمهات نسائكم » كلام تام بنفسه منفصل عن المذكور بعده ، لأنه مبتدأ أو خبر فهو معطوف على ما تقدم ذكره من قوله « حرمت عليكم امهاتكم .. الآية » إلى قوله عز وجل « وأمهات نسائكم » والمعطوف يشارك المعطوف عليه في خبره ويكون خبر الأول خبراً للثاني فيكون معني قوله تعالى « وأمهات نسائكم » أي وحرمت عليكم امهات نسائكم ، وأنه مطلق عن شرط الدخول . فمن ادعى أن الدخول المذكور في آخر الكلمات منصرف إلى الكل فعليه الدليل.

١ - فما رواه عمرو بن شعيب (٦) عن أبيه عن جده أن النبي على قال : إيما رجل نكح إمرأة فدخل فدخل بها فلا يحل له نكاح ابنتها وإن لم يكن دخل بها فلينكح ابنتها وأيما رجل نكح امرأة فدخل بها أو لم يدخل بها فلا يحل له نكاح أمها (٧) .

<sup>(</sup>۱) انظر بدائع الصنائع (۲۰۸/۲) ؛ شرح فتح القدير (۳۱۰/۳) ؛ البحر الرائق (۱۰۰/۳) ؛ البناية في شرح الهداية (٤٦٢/٣) ؛ الهداية (٤٦٢/٣) ؛ روضة الطالبين (١١١/٧) ؛ المتاج (٤٦٢/٣) ؛ نهاية المحتاج (١١٤/٨) ؛ نهاية المحتاج (٢٧٤/٣) ؛ الإنصاف (١١٤/٨)

<sup>(</sup>٢) (٣) جامع البيان في تفسير القرآن (٢٢١/٤) .

<sup>(</sup>٤) سورة النساء الآية ( ٢٣ ) .

<sup>(</sup>٥) انظر بدائع الصنائع (٢٥٨/٢) ؛ الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (١٦٧٦/٣) ؛ شرح الزرقاني على موطأ مالك ( ١٤١/٣) .

<sup>(</sup>٦) عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص القرشي . روى عن أبيه وجل روايته عنه وزينب بنت أم سلمه والزهري وغيرهم . روى عنه الشقات وإنما انكروا عليه كثرة روايته عن أبيه عن جده فاذا صرح بالسماع فلا ربب في صحتها . قال الذهبي : كان أحد علما ، زمانه . مات سنة ١١٨ه .

انظر : تهذيب التهذيب (٤٨/٨) ؛ تقريب التهذيب (٤٢٣ ترجمة رقم ٥٠٥ ) .

<sup>(</sup> ٧) رواه الترمذي . كتاب النكاح ، باب فيمن تزوج المرأة ثم يطلقها قبل أن يدخل بها (٤١٦/٣) وقال : هذا حديث لايصح من قبِل إسناده ، لأن فيه ابن لهيعة ومثنى بن الصباح وهما ضعيفان

قال ابن جرير الطبري : وهذا خبر وإن كان في إسناده مافيه فإن في إجماع الحجة على صحة القول به مستغنى عن الاستشهاد على صحته بغيره (١) .

#### واستدلوا من المعقول بما يلى: -

١ – أن هذا النكاح يفضي إلى قطع الرحم لأنه إذا طلق بنتها وتزوج بأمها حملها ذلك على الضغينة التي هي سبب القطيعة فيما بينهماوقطع الرحم حرام فما أفضى إليه يكون حراماً بخلاف جانب الأم حيث لا تحرم بنتها بنفس العقد على الأم لأن إباحة النكاح لا تؤدي إلى القطع لأن الأم في ظاهر العادات تؤثر بنتها على نفسها بالحظوظ والحقوق (٢).

٢ - أن الرجل يبتلي بمكالمة الأم عقب العقد لترتيب أموره فحرمت بالعقد ليسهل ذلك
 بخلاف بنتها (٣).

#### ادلة من خالفسه :

استدلوا بنفس الآية السابقة « وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن »

#### وجه الدلالسة:

أن شرط الدخول في الآية عائد إلى الربائب وإلى أمهات النساء فلذلك لا تحرم أم الزوجة الا بالدخول على البنت (٤) .

#### مناقشة المخالفين :

١ - أجيب على هذا القول بأن الخبرين إذا اختلفا في العامل لم يكن نعتهما واحداً فلا يجوز عند النحويين مررت بنسائك وهربت من نساء زيد الظريفات . على أن تكون الظريفات نعتاً لنسائك ونساء زيد . فكذلك الآية فإن النساء في الجملة الأولى مخفوض بالإضافة والنساء في الجملة الثانية مخفوض بحرف الجر الذي هو من ، والعامل في الصفة هو العامل في الموصوف على الأصح ، فلو كان صفة للجملتين لعمل في الصفة الواحدة عاملان وهو

<sup>(</sup>١) جامع البيان في تفسير القرآن (٢٢٢/٤) .

 $<sup>(\</sup>gamma)$  بدائع الصنائع  $(\gamma)$ 

<sup>(</sup>٣) حاشية الشرقاوي على تحفة الطلاب (٢٥١/٢) ؛ نهاية المحتاج (٢٧٤/٧) .

<sup>(</sup>٤) انظر شرح الزركشي على مختصر الخرقي (١٦٠/٥) .

- الإضافة وحرف الجر وإجتماع عاملين على معول واحد ممتنع على الأصح (١) .
- ٢ ثم أننا نحمل اللفظ على الجملة الأخيرة ، لأن القرب يوجب الرجحان ، فإن اللفظ صالح
   للأولى والثانية ورجحت الثانية بالقرب<sup>(٢)</sup> .
- ٣ وقد يحتمل أن يرجع الوصف إلى الربائب خاصة ويحتمل أن يرجع إليها جميعاً فيرد إلى
   أقرب مذكور تغليباً للتحريم على التحليل في باب الفروج (٣)

#### الترجيع :

مما سبق يتبين لي رجعان ما ذهب إليه الجمهور وذلك لقوة أدلتهم وسلامتها من المعارضة الصحيحة .

أما بالنسبة لما روى عن الإمام علي رضي الله عنه فقد رواه خلاس بن عمرو الهجري<sup>(1)</sup> وهوثقة ولكن تكلموا في سماعه عن علي وأن حديثه عنه من صحيفة كانت عنده ونص البخاري على ذلك في التاريخ الكبير فمن أجل ذلك قال القرطبي<sup>(0)</sup> في هذا الأثر : وحديث خلاس عن على لا تقوم به حجة ولا تصح روايته عند أهل العلم بالحديث والصحيح عنه مثل قول الجماعة <sup>(1)</sup>

وما روى عن زيد بن ثابت رضي الله عنه فقد روي عنه بخلافه . روى مالك بسنده قال : سئل زيد بن ثابت عن رجل تزوج امرأة ثم فارقها قبل أن يصيبها هل تحل له أمها ؟ فقال زيد بن ثابت : لا ، الأم مبهمة ليس فيها شرط إنا الشرط في الربائب (٧) .

<sup>(</sup>١) انظر الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (١٦٧٦/٣) ؛ المنتقى (٣٠٣/٣) .

<sup>(</sup>٢) الفروق للقرافي (١١٤/٣) .

<sup>(</sup>٣) أحكام القرآن لابن العربي (٣٧٧/١) .

<sup>(</sup>٤) انظر ترجمته في تهذيب التهذيب (١٧٧/٣) ؛ تقريب التهذيب (١٩٧٠) .

<sup>(</sup>٥) محمد بن أبي بكر بن فرح الانصاري الخزرجي الاندلسي ، أبو عبد الله القرطبي . من كبار المفسرين . كان ورعاً متعبداً ، قد أطرح التكلف يمشي بثوب واحد وعلي رأسه طاقية ، من مؤلفاته الجامع لأحكام القرآن ، والأسنى في شرح اسماء الله الحسنى والتقريب لكتاب التمهيد . مات سنة إحدى وسبعين وستمائه .

انظر : الديباج المذهب (٣٠٨/٢) ؛ الوافي بالوفيات (١٢٢/٢) ؛ الاعلام (٣٢٢/٥) .

<sup>(</sup>٦) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ( ١٦٧٦/٣) .

<sup>(</sup>٧) موطأ مالك (١٤٠/٣) .

## المسألة الثانية : المصاهرة بالوطء الحرام

#### الاثر الوراد عن ابن مسعود :

٧ - روى عبد الرزاق عن الثوري عن جابرعن الشعبي قال : قال عبد الله : ما اجتمع حلال وحرام
 إلا غلب الحرام على الحلال . قال سفيان : وذلك في الرجل يفجر بالمرأة وعنده ابنتها أو أمها فإذا كان
 ذلك فارقها (١) .

#### الحكم على الاثر:

الأثر ضعيف لأن في سنده جابر الجعفى وهو ضعيف (٢).

وقال البيهقي : والشعبي عن ابن مسعود منقطع .٣)

#### فقه الاتسر:

إن ابن مسعود يرى أن الحرام يحرم الحلال . فمن زنا بأمرأة حرمت عليه أمها وابنتها .

<sup>(</sup>١) المصنف . كتاب الطلاق ، باب الرجل يزني بأم امرأته وابنتها وأختها (١٩٩/٧) رقم١٢٧٧٢ .

<sup>(</sup>٢) الثوري: ثقة حافظ إمام حجة تقدم في الإسناد رقم (٤) .

<sup>\*</sup> جابر بن يزيد بن الحارث الجعفي ، أبو عبد الله الكوفي . روى عن أبي الطفيل وأبي الضحى وعطاء وغيرهم . روى عنه شعبة والثوري وإسرائيل وأبو عوانه وغيرهم .

قال ابن معين : كان جابراً كذاباً ، وقال النسائي : متروك الحديث .وقال في التقريب : ضعيف ، رافضي ، مات سنة سبع وعشرين ومائة .

انظر الضعفاء الصغير للبخاري ( ٤١٧ ترجمة رقم ٤٩) الضعفاء والمستركين للنسائي (٧٣ ترجمة رقم ٩٨) ؛ الضعفاء والمتروكين للدارقطني (٢٩٨ ترجمة رقم ٢٤١) ؛ التهذيب (٤٦/٢) ؛ التقريب (٨٧٨/١٣٧) .

<sup>\*</sup> الشعبي : هو عامر بن شراحيل بن عبد وقيل عامر بن عبد الله بن شراحيل الشعبي الحميري ، أبو عمرو الكوفي ، روي عن علي وسعيد بن أبي وقاص وأبي موسى الاشعري ، وأرسل عن عمر وابن مسعود . روى عنه أبو إسحاق والثوري والأعمش وجابر الجعفي .

قال الحاكم : لم يسمع من عائشة ولا من ابن مسعود . وقال العجلي : لايكاد الشعبي يرسل إلا صحيحاً . قال في التقريب : ثقة فاضل . وقال مكحول : ما رأيت أفقه منه . مات سنة مائة وتسعة .

انظر ترجمته: الجرح والتعديل (٣٢٢/١/٣) ؛ تذكرة الحفاظ (٧٩/١) ؛ التهذيب (٦٥/٥) ؛ تقريب التهذيب (٦٥/٥) ؛ تقريب التهذيب (٣٠٩٢/٢٨٧) .

<sup>(</sup>٣) السنن الكبرى (٧/ ١٦٩)

من وافقه ومن خالفه :

أولاً : من وافقه :

وافقه الحنفيه(١) والحنابلة(٢) وهو رواية عن مالك (٣).

قال في الاختيار : من زنى بأمرأة أو وطئها بشبهة حرمت عليه أصولها وفروعها وتحرم الموطوءة على أصول الواطئ وفروعه .

وقال في المغني : إذا زنا بامرأة حرمت على أبيه وابنه وحرمت عليه أمها وابنتها كما لو وطئها بشبهة أو حلال .

ثانياً: من خالفه:

خالفه المالكية في المعتمد لديهم والشافعية .

جاء في الشرح الصغير : ولا يحرم الزنا على الأرجح من الخلاف فمن زنا بامرأة جاز أن يتزوج بأصولها وفروعها وجازت هي لأصوله وفروعه ولو زنا ببنت أمرأته لم تحرم عليه أمها وبالعكس (٤) .

<sup>(</sup>۱) الاختيار (۸۸/۳) ؛ الهداية (۲۱۹/۳) الدرالمختار (۳۲/۳ ۳۲/۳) يا اللباب في الجمع بين السنة والكتاب (۲/۳) ؛ البحر الرائق (۲۰۰/۳) ؛ منحة الخالق (۱۰۵/۳) .

<sup>(</sup>٢) المغني (٥٧٦/٦) ؛ شرح الزركشي على مختصر الخرقي (١٦٢/٥) ؛ شرح منتهى الإرادات (٣٠/٣) ؛ الإنصاف (١١٦/٨) ؛ الشرح الكبير لابن قدافة (٢١٣/٤) .

<sup>(</sup>٣) وهوقوله في المدونة : إن زنا بأم امرأته أو ابنتها فليفارقها (٢٠٢/٢) . وقد حمله الأكثر على الوجوب واللخمي وابن رشد على الكراهة أي كراهة البقاء معها واستحباب فراقها وذهب اكثر أهل المذهب إلى ترجيح ما في الموطأ . انظر شرح الزرقاني على موطأ مالك ( ١٤١/٣) .

وذكر التتائي ان ابن حبيب وتبعه المازري قال: إن مالكاً رجع عنه إلى أنه يحرم بالزنا الحلال وأفتى به إلى أن مات. فقيل له: لو محوت ما في الموظأ فقال: سارت به الركبان. وهنا بحث وهو كيف يكون المعتمد والمشهور القول بعدم التحريم وهو المرجوع عنه، وقد تقرر في الأصول أن المرجوع عنه لاينسب لقائله فضلاً عن كونه معتمداً مشهوراً، ويجاب بأن أتباع الامام أخذوا من قواعده أن المعتمد ما رجع عنه وإن كان لاينسب إلى نفس الامام وإغا ينسب لمذهبه. على أنه يكن أن يقال لم يعتبروا نقل ابن حبيب رجوعه عنه لانفراده به مع أنه لم يدرك مالكاً. انظر شرح الزرقاني على مختصر خليل (٢٠٧/٢٠٦) ؛ حاشية العدوي على شرح أبي الحسن (٢٠٧/٢٠٦) .

<sup>(</sup>٤) الشرح الصغير (١٠٠/١)؛ وانظر موطأ مالك (١٤١/٣)؛ الشمر الداني (٣٧٨) شرح الزرقاني على موطأ مالك (٣٧٨) / ١٤٢٨)؛ شرح أبي الحسن على رسالة ابن أبي زيد (٥٥/٢).

واستثنى من الحل صورة فيمن زنى بامرأة فحملت من ماثه ببنت فهي محرمة عليه . قال في الشرح الصغير : وحرم على الشخص الأصل وهو كل من له عليه ولادة وإن علا والفرع وإن كان من زنا (١) .

## أما الشافعية فقد جاء في المهذب:

وإن زنى بامرأة لم يحرم عليه نكاحها ، ولا تحرم بالزنا أمها ولا ابنتها ، ولا تحرم هي على ابنه ولا على أبيه . وإن زنى بامرأة فاتت منه بابنة فقد قال الشافعي رحمه الله أكره أن يتزوجها ، فإن تزوجها لم أفسخ (٢) .

وهو قول على وابن عباس رضى الله عنهما (٣) .

#### سبب الخلاف:

- ١ أن سبب الخلاف هو وصف الحل في مناط التحريم . فالحنفية يعتبرون الوطء نفسه سواء كان حلالاً أم حراماً والشافعية يعتبرون وصف الحل في التحريم فإن كان الوطء حلالاً فهو محرم وإن كان حراماً لا تتعلق به حرمــة (٤) .
- ٢ ومن أسباب الخلاف أيضاً الاشتراك في اسم النكاح أي في دلالته على المعنى الشرعي واللغوي فمن راعى الدلالة اللغوية في قوله تعالى «ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء» قال يحرم الزنا ، ومن راعي الدلالة الشرعية قال : لا يحرم الزنا ومن علل هذا الحكم بالحرمة التي بين الأم والبنت وبين الأب والابن قال يحرم الزنا أيضاً ومن شبهه بالنسب قال لا يحرم إلاجماع الأكثر على أن النسب لا يلحق بالزنا (٥) .

<sup>(</sup>۱) الشرح الصغير (۳۹۹/۱) ؛ مواهب الجليل (٤٦٢/٣) ؛ جواهر إلاكليل (٢٨٨/١) ؛ التاج والإكليل (٢٠٤/٣) ؛ التاج والإكليل (٤٦٢/٣) .

<sup>(</sup>٢) المهذب (٤٤/٢) ؛ الأم ( ١٥٥/٥) ؛ روضة الطالبين (١١٣/٧) ؛ تحفة الطلاب (٢١٩/٢) .

<sup>(</sup>٣) رواه البيهقي . السنن الكبرى ( ١٦٨/٧) .

<sup>(</sup>٤) انظر شرح فتح القدير (٣/ ٢٢٠) .

<sup>(</sup>٥) بداية المجتهد ، محمد بن أحمد بن رشد (٣٨/٢) .

#### أدلسة من وافقسه :

استدلوا بالكتاب والسنة والمعقول

#### إما الكتاب :

١ - فقوله تعالى ﴿ وَلَا نُنكِحُواْ مَا نَكُحَ ءَابَ آؤُكُم مِنَ ٱلنِّسَآءِ )

#### وجه الدلالسة :

ان الله تعالى نهى الرجل ان ينكح منكوحة أبيه والنكاح حقيقة في الوطء فيصير معنى الآية « ولا تطنوا ما وطئ اباؤكم من النساء » مطلقاً فيدخل فيه النكاح والسفاح (٢).

#### وأما السنة :

١ - فعن عائشة رضي الله عنها قالت : اختصم سعد وابن زمعة فقال النبي على هو لك يا عبد
 بن زمعه الولد للفراش واحتجبى منه يا سودة وللعاهر الحجر (٣) .

#### وجه الدلالية:

أنه ﷺ لما رأي الشبه بعتبة علم أنه من مائة فاجراه في التحريم مجرى النسب وأمر سودة بالاحتجاب منه ، فدل على ان الحرام قد عمل (٤) .

٢ - وروى ابن أبي شهيبة بسهنده عن النبي ﷺ : من نظر إلى فرج إمرأة لم تحل له أمها ولا بنتها (٥) .

#### وجه الدلاله :

أنه على حرم الأم والبنت بمجرد النظر وليس فيه ذكر النكاح فإذا ثبتت الحرمة بالنظر فبالدخول أولى (٦).

<sup>(</sup>١) سورة النِساء الآية ( ٢٢ ) .

<sup>(</sup>٢) الاختيار (٨٨/٣) ؛ مفاتيح الغيب ( ١٠٧/٩) .

<sup>(</sup>٣) متفق عليه . صحيح البخاري . كتاب المحاربين . باب للعاهر الحجر ( ٥٨١/٩) ؛ صحيح مسلم . كتاب النكاح ، باب الولد للفراش وتوقي الشبهات (١٧١/٤). واللفظ للبخاري .

<sup>(</sup>٤) معالم السنن (١٨٢/٣) ؛ الفروع (١٩٦/٥) ؛ طرح التثريب ( ١٣٠/٧ ) .

<sup>(</sup>٥) المصنف . كتاب النكاح-، باب الرجل يقع على أم امرأته ( ٣/٤٨١) .

<sup>(</sup>٦) انظر بدائع الصنائع (٢٦١/٢) .

٢ - روى عبد الرزاق عن ابن جسريج قال: أخبسرت عن أبي بكر بن عبد الرحسن أنه قال: قال
 رجل: يا رسول الله إني زنيت بامرأة في الجاهلية وابنتها (١)، فقال النبي ﷺ « لا أرى ذلك
 ولا يصلح ذلك أن تنكح امرأة تطلع من ابنتها على ما اطلعت عليه منها » (٢).

# وجسه الدلالسة:

أنه على الرجل عن نكاح بنت مزنيته ، والنهي للتحريم .

#### واستدلوا من المعقول:

- ١ أن الوطء سبب للولد ، والولد الذي يتخلق من الماءين يكون بعضاً لكل واحد منهما فتتعدى شبهة البعضية إلى أمهاتها وبناتها وإلى آبائه وأبنائه والشبهة تعمل عمل الحقيقة في إيجاب الحرمة (٣) .
- ٢ أن النكاح عقد يفسده الوطء بالشبهة ، فأفسده الوطء الحرام ، كالإحرام ولأن ما تعلق من التحريم بالوطء المباح تعلق بالمحظور كوطء الحائض<sup>(٤)</sup> .
- ٣ أن الحرمة تثبت بالنكاح لكونه سبباً داعياً إلى الجماع ، إقامة للسبب مقام المسبب في موضع الاحتياط ، كما أقيم النوم المفضي إلى الحدث مقام الحدث في انتقاض الطهارة احتياطاً لأمر الصلاة (٥) .
- غ أن الوطء الحلال إنما كان محرماً للبنت بمعنى هـو موجود هنا ، وهو أنه يصير جامعاً بين المرأة وبنتها في الوطء من حيث المعنى ، لأن وطء إحداهما يذكره وطء الاخرى فيصير كأنه قاض وطـره منهما جميعاً (٦) .

<sup>(</sup>١) صوابة أفانكع ابنتها . انظر المحلى (٥٣٣/٩ ) ؛ شرح فتح القدير ( ٢٢١/٣ ) .

<sup>(</sup>٢) المصنف. كتاب الطلاق، باب الرجل يزني بأخت امرأته ( ٢٠٢/٧).

<sup>(</sup>٣) المبسوط ( ٢٠٥/٤ ) .

<sup>(</sup>٤) المغنى ( ٧٧/٦) ؛ الشرح الكبير لابن قدامة ( ٢١٣/٤) .

<sup>(</sup>٥) بدائع الصنائع (٢٦١/٢) .

<sup>(</sup>٦) المرجع السابق (٢٦١/٢) .

#### ادلسة من خالفه :

أستدلوا على قولهم بالكتاب والسنة والمعقول .

#### إما الكتاب :

" ا - فقول تعالى ﴿ وَلَا نَنكِحُواْ مَا نَكُعَ ءَاكِ آؤُكُم مِّنَ ٱلنِّكَاءِ ﴾

#### وجه الدلالسة:

أن الله تعالى إنما حرم بحرمه الحلال تعزيزاً لحلاله وزيادة في نعمته بما أباح منه بأن اثبت به الحرم الحقوق ، والحرام خلاف الحلال . أفيجوز ان يكون الله تبارك اسمه حرم بالحلال شيئاً وأحرمه بالحرام ، والحرام ضد الحلال (٢) .

٢ - وقوله تعالى : ﴿ وَهُوَ ٱلَّذِى خَلَقَ مِنَ ٱلْمَآءِ بَشَرَا فَجَعَلَهُ, نَسَبًا وَصِهَرّاً وَكَانَ رَبُّكَ قَلِيرًا ٤٠ وهده الدلالية :

أن الله تعالى أثبت الصهر في الموضع الذي اثبت فيه النسب ، فلمّا لم يثبت بالزنا النسب فلم يثبت به الصهر (٤) .

سم بسب بسر بسر المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم الم المسلم الم

## وجه الدلالسة :

أن الله تعالى ذكر المحرمات ولم يذكر الزنا من جملة ما وقع به التحريم  $^{(7)}$  .

# ٤ - قول م تعالى ﴿ وَأَمُّهَاتُ نِسَآيِكُمْ . ﴾

<sup>(</sup>١) سورة النساء الآية (٢٢) .

<sup>(</sup>٢) انظر الأم (١٥٣/٥).

<sup>(</sup>٣) سورة الفرقان الآية ( ٥٤ ) .

<sup>(</sup>٤) المجموع (١٦ / ٢٢١ ) .

<sup>(</sup>٥) سورة النساء الآيات ( ٢٣ ، ٢٤ ) .

<sup>(</sup>٦) المنتقى للباجي ( ٣٠٦/٣ ) .

<sup>(</sup>٧) سورة النساء الآية ( ٢٣ ) .

#### وجمه الدلالسة:

١ - أن الله تعالى ذكر من جملة المحرمات أمهات النساء ، ولفظة النساء إنما يخرج في العرف والعادة إلى الزوجات دون من يصاب من النساء على وجه الزنا .

 $\Upsilon$  – من جهة دليل الخطاب وذلك أنه لماعلق التحريم على أمهات الزوجات دل ذلك على انتفائه عن أمهات غير الزوجات (1).

# ٥ - قوله تعالى ﴿ وَرَبَيْمِ بُكُمُ اللَّتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِسَآ بِكُمُ اللَّتِي دَخَلْتُ مربِهِنَ ﴾ الله وحسه الدلالة :

أن الله تعالى حرم الربائب المضافة إلى نسائنا المدخولات ، وإنما تكون المرأة مضافة إلينا بالنكاح فكان الدخول بالنكاح شرط ثبوت الحرمة ، وهذا دخول بلا نكاح فلا تثبت به الحرمة (٣) .

# وأما أدلتهم من السنة فكما يلى:

ا – عن عائشة قالت : سئل رسول الله على عن الرجل يتبع المرأة حراماً أينكح ابنتها أو يتبع الابنة حراماً أينكح أمها ؟ قالت : قال رسول الله على الابنة حراماً أينكح أمها ؟ قالت : قال رسول الله على الحرم الحرام الحلال ، وإنما يحرم ما كان بنكاح حلال (٤) .

٢ - وعن أبن عسمر أنسه على قال : لا يحسرم الحسرام الحلال (٥) .

<sup>(</sup>١) المنتقى (٣٠٧/٣) .

<sup>(</sup>٢) سورة النساء ( ٢٣ ) .

<sup>(</sup>٣) بدائع الصنائع ( ٢٦١/٢ ) .

<sup>(</sup>٤) رواه الدارقطني . كتاب النكاح (٢٦٨/٣) ؛ البيهقي . السنن الكبرى . كتاب النكاح ، باب الزنا لايحرم الحلال ( ١٦٩/٧) . وقال الحافظ ابن حجر : وفي إسنادها عثمان بن عبد الرحمن الوقاصي وهو متروك . انظر فتح البارى ( ١٢٨/٩) .

<sup>(</sup>٥) رواه ابن ماجه . السنن . كتاب النكاح ، باب لا يحرم الحرام الحلال (٦٤٩/١) . سنن الدارقطني (٢٦٨/٣) و قال الحافظ ابن حجر: واسناد ابن ماجه اصلح . فتح الباري (١٢٨/٩) ؛ البيهقي ، السنن الكبرى . كتاب النكاح ، باب الزنا لا يحرم الحلال (١٦٨/٧) .

#### وجسه الدلالسة من الحديثين :

أن النبي ﷺ أخبر أن الحرام لا يحرم الحلال والزنا حرام فلا تثبت به حرمة المصاهرة (١).

# واستدلوا من المعقول بما يلى:

- ١ أن الله تعالى جعل ثبوت حرمة المصاهرة نعمة ، فقال تعالى ممتناً « فجعله نسباً وصهراً »
   والزنا نقمة فلا تنال النعمة بالمحظور (٢) .
- ٢ أن الحسرمة حكم من أحكام النكاح الصحيح فلم تثبت بالنا كالإحصان والنفقة
   واسقاط الحد (٣).
- ٣ أن هذا وط علا يثبت به التحريم المؤقت ، فلم يثبت به التحريم المؤيد كاللواط ، ويريد بالتحريم المؤقت العدة (٤) .

#### الهناقشــــة

# أولاً مناقشة أدلة من وافقه ﴿ الحنفية والحنابلة ﴾ :

۱ - بالنسبة للدليل الأول « ولاتنكحوا مانكع آباؤكم من النساء » فقد أجيب عنه من ثلاثة وجوه :

الأول : أن النكاح حيث ورد في القرآن فالمراد به العقد إلا ما خص من ذلك (٥) .

رد المناقشة : لو سلمنا أن النكاح حقيقة في العقد وقلنا إنه مجاز في الوط عنيجب الحمل عليه - أي على الوط - بقرينة قوله تعالى ﴿ إِنَّهُ وَكَانَ فَنَحِشَةً وَمَقَتًا ﴾ وإنما الفاحشة الوط - لانفس العقد (٦).

الوجمة الشاني: لو سلمنا أن المراد بما نكح آباؤكم الوطء ، فالمعنى به الوط ، الحلال لأنه

<sup>(</sup>١) انظر تكملة المجموع للمطيعي (٢١٩/١٦) .

<sup>(</sup>٢) الحِرِّ ( ٥/١٥٤ ) ؛ إغاثة اللهفان (٣٦٦/١ ) .

٣ ، (٤) المنتقى ( ٣٠٦/٣ ) .

<sup>(</sup>٥) شرح الزرقاني على موطأ مالك ( ١٤٢/٣ ) .

<sup>(</sup>٦) شرح فتح القدير (٣/ ٢٢٠) ؛ المغنى (٥٧٦/٦) ؛ الشرح الكبير لعبد الرحمن بن قدامة (٢١٣/٤) .

الذي يطلق عليه في الشرع اسم النكاح أما الزنا فيقال فيه سفاح (١) .

رد المناقشة: إن التقييد بكون الوطء حلالاً زيادة ولا تثبت هذه الزيادة بخبر الواحد ولا باللقياس. والدليل عليه أن موطوءة الأب بالملك حرام على الابن بهذه الآية فدل على أن المراد بالنكاح الوطء (٢).

الرجد الثالث: أن المذكور في الآية الها هو نوع من النكاح يسمى نكاح المقت فقد كانوا يسمون نكاح امرأة الأب في الجاهلية مقتاً ويسمون الولد فيه المقتي (٣).

أما قولهم عن حديث عائشة أن النبي على أمر سودة بالاحتجاب وهذا دليل على أن الحرام يحرم .

فقد نوقش بأن امره على للسودة بالاحتجاب إنما هو على سسبيل الندب والاحتياط لأنه في ظاهر الشرع أخوها لأنه ألحق بأبيها ، لكن لما رأى الشبه البين بعتبة بن أبي وقاص خشي أن يكون من مائه فيكون أجنبياً منها فأمرها بالاحتجاب منه احتياطاً (٤).

واحتجاب المرأة من أخيها شقيقها مباح إذا لم تقطع رحمه ولامنعته رفدها (٥) .

و بالنسبة لما روي عن النبي على « لا ينظر الله إلى رجل نظر إلى فرج إمرأة وبنتها » فقد نوقش من وجهين :

# الوجــه الأول: أن الحـديث ضعيف (٦) .

<sup>(</sup>١) انظر شرح الزرقاني على موطأ مالك ( ١٤٢/٣ ) .

<sup>(</sup>٢) المبسوط (٢٠٥/٤) .

<sup>(</sup>٣) زاد المسير في علم التفسير لابن الجوزي (٢/ ٤٥) .

<sup>(</sup>٤) شرح صحيح مسلم للنووي (٢٠/١٠) .

<sup>(</sup>٥) المحلسي ( ٩/ ٥٣٥ ) .

<sup>(</sup>٦) قال البيهقي : إنما رواه الحجاج بن أرطاه عن أبي هاني عن النبي ﷺ ، وهذا منقطع ومجهول وضعيف . انظر السن الكبرى (٧/ ١٧٠ ) .

الوجسه الثاني: على فرض صحته فإنه مطلق مقيد بما ورد من الأدلة على أن الحرام لا يحرم الحلال (١).

وأما إستدلالهم بأنه ﷺ سئل عن رجل زنا بامرأة في الجاهلية هل ينكح ابنتها فقال : لا ارى ذلك .

أجيب عنه: بأن الحديث ضعيف (٢).

وبالنسبة لدليلهم من المعقول أن النكاح عقد يفسده الوطء بالشبهة فافسده الوطء الحرام اجيب عنه أن الوطء بالشبهة مجمع على تحريمه (٣) .

أما قياسهم على وطء الحائض ووطء المحرم من أنه حرام يحرم الحلال فاجيب عنه أنه قياس مع الفارق لأنه وطئ فراشاً حلالاً وانما حرم لعله لو ارتفعت حل (٤).

#### مناقشة أدلة من خالفه من ( الشافعية والمالكية ) :

١ - دليلهم من الكتاب « وربائبكم اللاتي في حجوركم ... الآية » نوقش من وجهين :

أ - نوقش بأن الآية لا حجة لهم فيها بل هي حجة عليهم لانها تقتضي حرمة ربيبته التي هي بنت امرأته التي دخل بها مطلقاً سواء دخل بها بعد النكاح أو قبله بالزنا واسم الدخول يقع على الحلال والحرام (٥).

رد المناقشة: إنه قدم العقد بقوله من نسائكم ولفظ النساء اغا يخرج في العرف إلى الزوجات على الدخول فدل على أن الدخول المحرم ما كان بعد العقد (٦).

<sup>(</sup>١) انظر فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية في التفسير للشوكاني (١٠٠/١) .

<sup>(</sup>٢) قال ابن حزم : الخبر مرسل وفيه أبو بكر بن عبد الرحمين أم الحكم وهو مجهول . انظر المحلى (٣٣/٩) وشرح فتح القدير (٢٢١/٣) .

<sup>(</sup>٣) الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر (٩٦) ؛ المغني (٧٧/٦) .

<sup>(</sup>٤) المحلى ( ٥٣/٩) . أ

<sup>(</sup>٥) بدائع الصنائع (٢٦١/٢).

<sup>(</sup>٦) انظر المنتقى (٣٠٧/٣) ؛ غرائب القرآن للنيسابوري (١٠/٥) .

ب - المناقشة الثانية : إن نفي الحرمة بالدخول بلا نكاح احتجاج بالمسكوت عنه وأنه لا يصح (١) .

رد المناقشة : إن الاحتجاج بالسكوت عنه حجة عندي ، وليست دعواك أولى من دعواي .

# ٢ - بالنسبة لقوله تعالى فَجَعَكُهُ فَسَبَّا وَصِهْلًا نوقش من وجهين :

الأول : أن عدم ثبوت النسب شرعاً إنما هو لمعنى الزجر عن الزنا فإنه إذا علم أن ماءه يضيع بالزنا فيتحرز عن فعل الزنا وذلك يوجب إثبات الحرمة ، لان معنى الزجر عن الزنا به يحصل فإنه اذا علم انه بسبب الحرام مرة يفوته حلال كثير يمتنع عن مباشرة الحرام فلهذا أثبت الحرمة وان لم يثبت النسب هنا (٢).

الثاني: ثم أن الله تعالى امتن بالنسب ومع هذا يثبت بالزنا لأنه يثبت من أمه وآبائها (٣).

بالنسبة لاستدلالهم بحديث عائشة « لا يحرم الحرام الحلال إنما يحرم ما كان بنكاح حلال وحديث ابن عمر « لا يحرم الحرام الحلال » أجيب عنهما من وجوه :

الأول : أن الحديثين ضعيفان (٤) .

الثاني: ولو ثبتا لم يدلا على قول المخالف لأن حديث عائشة إنما ذكر فيه الرجل يتبع المرأة وليس فيه ذكر الوطء. فكان قوله على لا يحرم إلا ماكان بنكاح جواباً عمن سأله عن إتباع المرأة، وكذلك الحال بالنسبة لحديث ابن عمر فتكون فائدته ازالة توهم من يظن أن النظر بانفراده يحرم كما يحرم الوطء، فأخبره على أن ذلك لا يحرم (٥).

<sup>(</sup>١) انظر بدائع الصنائع (٢٦١/٢) .

<sup>(</sup>٢) المبسوط ( ١٦٤/٥ ) .

<sup>(</sup>٣) شرح الزركشي على مختصر الخرقي ( ١٦٤/٥ ) .

<sup>(</sup>٤) لأن مدار حديث عائشة على عثمان بن عبد الرحمن الوقاصي وهو منكر الحديث ، وقال ابن معين : كذاب ، وقال الدارقطني متروك الحديث . انظر الضعفاء والمتروكين للنسائي (٤١٨/١٦٦) ؛ الضعفاء الصغير للبخاري (٢٥/٤٦٤) ؛ تقريب التهذيب (٤٤٩٣/٣٨٥) وانظر شرح الزركشي على مختصر الخرقي (١٦٥/٥) . وأما حديث ابن عمر فإن في إسناده عبد الله بن عمر بن حفص العمري ، وهو ضعيف . انظر الضعفاء الصغير للبخاري (١٨٨/٤٥٢) ؛ الضعفاء والمتروكين للنسائي (٣٢٥/١٤٠) تهذيب التهذيب (٣٢٦/٥) ؛ تقريب التهذيب (٣٢٦/٥) .

<sup>(</sup>٥) انظر أحكام القرآن للجصاص (١١٥/٢) .

الثالث: أننا لا نجعل الحرام محرماً للحلال، وإنما نثبت الحرمة باعتبار الفعل حرث للولد، وحرمة هذا الفعل بكونهزنا (١).

الرابع: ثم أن الحديثين غير مجرياً على ظاهرهما، فإن كثيراً من الحرام يحرم الحلال، كما إذا وقعت قطرة من خمر في ماء وكالوطء بالشبهة، ووطء الامة المشتركة، فإن هذا كله حرام حرم الحلال (٢).

#### رد المناقشة :

إن قياس النساء على الخمر والماء غير صحيح لأن المرأة التي باشرها ليست محرمة على كل أحد لكنا نجد الخمر محرمة على كل أحد .

ثم إن المرأة وابنتها لا تختلطان اختلاط الماء والخمر حتى لاتعرف إحداهن من الآخرى . ثم كان ينبغي له مع هذا القياس أن يحرم المرأة التي زنا بها وابنتها كما حرم الخمر والماء (٣) .

أما قياسهم على وطء الشبهة فقد يجاب عنه بأنه قياس مع الفارق لأن وطء الشبهة فيه شبهة الحل . ووطء الامة المشتركة فيه شبهة الملك . ثم أن الوطء في هذه المسائل يثبت به النسب والزنا لا .

أما دليل المخالفين من المعقول بأن المصاهرة نعمة فلا تثبت بالحرام فقد نوقش:بأن النعمة ليست التحريم من حيث هو تحريم لأنه تضييق بل من حيث ما يترتب على المصاهرة فحقيقة النعمة هي المصاهرة لأنها هي التي تصير الاجنبي قريباً وعضواً ، ولا مصاهرة بالزنا فالصهر زوج البنت مثلاً ، لا من زنا ببنت الإنسان فانتفت الصهرية (٤) .

#### الترجيسع :

بعد عــرض أدلــة كل فــريق وما طــرأ عليـها من مناقشات وردوديترجح لي قـول من قال إن

<sup>(</sup>١، ٢) المبسوط (٢٠٦/٤) .

<sup>(</sup>٣) انظر الأم ( ١٥٦/٥ ) .

<sup>(</sup>٤) انظر شرح فتح القدير (٣/ ٢٢١) .

الزنا لا يحرم الحلال ، وتحديداً رأي المالكية الذين استثنوا من الحل نكاح ابنته من الزنا وذلك للأسباب التالية :

- ١ أن الاخذ بمذهب الحنفية والحنابلة في هذا الأمر فيه حرج شديد ، وقد يؤدي إلى مشكلات اجتماعية خطيرة ، فإما أن يؤدي إلى تقويض بناء الأسر وتشتت الأطفال بسبب هذا الفعل ، وإما أن يودي إلى بقاء الزوجية والمعاشرة بالحرام لأن الزوجة قد حرمت على زوجها بهذا الفعل .
- ٢ أن القول بالتحريم سبب في إيغار صدور البنات على أمهاتهن والعكس ، فإن المرأة عندما
   تعلم أن زنا الزوج بأمها أو ابنتها السبب في تحريمها عليه ، فإن ذلك يلقي في نفسها من
   بغض أمها أو ابنتها ما الله به عليم ، كما أنه ينشر العقوق الذي جاءت الشريعة بتحريمه .
- ٣ ثم أن القول بالتحريم كذلك فيه هتك لستر المسلم فرعا فعل الرجل تلك الفعلة مع أم الزوجة أو ابنتها في غفلة وبُعد عن الله ثم بعد ذلك تاب وأناب وعاد إلى الله تعالى فلو أن ذلك الفعل يوجب التحريم حتى بعد التوبة فإن في ذلك من التشهير والفضيحة ما فيه .
- ٤ وإذا كان لا يحرم على الزاني أن يتزوج من زنا بها ، فمن باب أولى أن لا يحرم عليه أن
   يتزوج أمها أو ابنتها .

قال ابن عبد البر<sup>(۱)</sup>: أجمع أهل الفتوى بالامصار المسلمين على أنه لايحرم على الزاني نكاح المرأة التي زنا بها اذا استبراها فنكاح أمها وابنتها أحرى <sup>(۲)</sup>.

<sup>(</sup>١) هو يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر النمري ، أبو عمر حافظ المغرب في عصره ولد سنة ٣٦٨ه وساد أهل زمانه في الحفظ والاتقان ، كان محدثاً فقيها ، له تواليف لامثل لها في معانيها منها : التمهيد لما في الموطأ من المعاني والاسانيد والاستنكار الجامع لمذاهب فقها ، الامصار ، والكافي على مذهب مالك ، والاستيعاب في معرفة الاصحاب ، توفي سنة ٤٦٤ه .

انظر سير أعلام النبلاء (١٥٣/١٨) ؛ تذكرة الحفاظ (١١٢٨/٣) .

<sup>(</sup>٢) الاستذكار ( ١٩٩/١٦ ) .

٥ - أما بالنسبة لتحريم نكاح ابنته من الزنا ، فقد قال ابن تيمية (١) : إن تحريم النكاح يثبت بمجرد الرضاعة ، فقد حرم الله على المرأة أن تتزوج بطفل غذته من لبنها أو أن تنكح أولاده ، بل حرم على الطفلة المرتضعة من امرأة أن تتزوج بالفحل صاحب اللبن ، فإذا كان يحرم على الرجل أن ينكح ابنته من الرضاع ولا يثبت في حقها شئ من أحكام النسب سوى التحريم وما يتبعها من الحرمة ، فكيف يباح له نكاح بنت خلقت من مائه ؟ وأين المخلوقة من مائه من المتغذية بلبن در بوطئه ؟(٢)

<sup>(</sup>۱) هو تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني الحافظ الفقيه ، المجتهد ، المفسر شيخ الاسلام ، ولد بحران ، سنة ١٦٦ه وكان من بحور العلم ومن الاذكياء المعدودين ، والشجعان والكرماء الاجواد . اثنى عليه الموافق والمخالف . وسارت بتصانيفه الركبان . وقد امتحن واوذي مرات وحبس بقلعة دمشق مرتين وبها توفي سنة ٧٢٨ه . من تصانيفه : منهاج السنة النبوية ، درء تعارض النقل والعقل ، الفتاوى الكبرى .

انظر : تذكرة الحفاظ (١٤٩٦/٤) ؛ الوافي بالوفيات (١٥/٧) ؛ الأعلام (١٤٤/١) .

<sup>(</sup>٢) انظر مجموع فتاوي ابن تيمية ( ١٣٦/٣٢ ) .

# الهسألة الثالثة : التحريم بالنظر المحرم :

#### الاثر الوراد عن ابن مسعود :

م - روى ابن أبي شيبة قال : حدثنا حفص عن ليث عن حماد عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال : لاينظر الله إلى رجل نظر إلى فرج إمرأة وابنتها (1).

#### الحكم على الآثر:

الاثـر ضعيف ، قال الـدراقطني بعـد أن ذكره من طـريق ابن أبي شـيبة المتقدم : موقوف ، ليث وحماد ضعيفان (٢) .

#### فقله الاثبر:

يرى ابن مسعود أن النظر إلى فرج إمرأة بشهوة ينشر التحريم كما ينشره الزنا.

- (١) المصنف . كتاب النكاح ، الرجل يقع على امرأته أو ابنة امرأته ما حال امرأته ؟ (٣/ ١٢٦٣٤/٤٨) .
  - (۲) سنن الدارقطني ( ۳/۹۶۲) .

بيان رواه السند:

- \* حفص بن غياث بن طلق النخعي ، أبو عمرو الكوفي القاضي . روي عن إسماعيل بن أبي خالد وعاصم الأحول وليث بن أبي سليم وغيرهم . روي عنه أحمد واسحاق وابنا أبي شيبة وغيرهم . ثقة فقيه تغير بأخرة. مات سنة أربع وتسعين ومائه .
- انظر ترجمته : الجرح والتعديل (۲/۱/ ۱۸۵) ؛ ميزان الاعتدال (۵۱۷/۱) ؛ تهذيب التهذيب (۲/۵۱۲) تقريب التهذيب (۱۷۳۰/۱۷۳) .
- \* ليثُ بن أبي سليم بن زنيم القرشي مولاهم أبو بكر الكوفي . روى عن طاوس ومجاهد وأبي اسحاق وغيرهم وعنه الثوري وشعبه والحسن بن صالح . وغيرهم . صدوق اختلط جداً ولم يتميز حديثه فترك . توفي سنة ثمان واربعين ومائه .
- انظر الضعفاء والمتروكين للنسائي (٥١١/١٩٩ ) ؛ ميزان الاعتدال (٣/ ٤٢٠) تهذيب التهذيب (٤٦٠/٥) : تقريب التهذيب (٤٦٥/٤٦٤ ) .
- \* حماد بن أبي سليمان مسلم الاشعري مولاهم ، أبو اسماعيل الكوفي الفقيه . روي عنه أنس وزيد وإبراهيم النخعي والشعبي وغيرهم . روى عنه عاصم الأحول والثوري وأبو حنيفة وغيرهم . وثُقة ابن معين والعجلي والنسائي . وقال أبو حاتم هو صدوق لايحتج بحديثه ، وهو مستقيم في الفقه فاذا جاء الآثار شوش . وقال ابن عدي : وحماد كثير الرواية خاصة عن ابراهيم ويقع في حديثه افراد وغرائب وهو متماسك في الحديث لابأس به . وقال في التقريب : فقيه صدوق له أوهام . توفي سنة مائة وعشرين .
- انظر ترجمته في : الجرح والتعديل (٢/٢/١) ؛ ميزان الاعتدال (٥٩٥/٥) تهذيب التهذيب (١٦/٣) تقريب التهذيب (١٧٨/١٧٨) .
  - \* إبراهيم بن يزيد النخعي . ثقة كثير الإرسال . تقدم (٣) .
- \* علقمة بن قيس بن عبد الله بن مالك النخعي الكوفي . ولد في حياة الرسول على روى عن عمر وعثمان وعلي وابن مسعود وغيرهم . وعنه ابن اخيه عبد الرحمن بن يزيد وابن أخته إبراهيم النخعي والشعبي وأبو وائل وغيرهم . ثقة ثبت . قال أبو المثنى : إذا رأيت علقمة فلا يضرك الا ترى عبد الله أشبه الناس به سمتاً وهدياً . مات بعد الستين وقيل بعد السبعين .
  - انظر الجرح والتعديل (٤٠٤/١/٣) ) ؛ تهذيب التهذيب (٢٧٦/٧) ؛ التقريب (٣٩٧) ) .

#### من وافقه ومن خالفه :-

وافقه الحنفية والحنابلة في رواية ان النظر إلى الفرج بشهوة ينشر الحرمة (١) .

خالفه المالكية والشافعية (٢) والحنابلة في رواية .

أما المالكية والشافعية فلإنه إذا كان التحريم عندهم لا ينتشر بالوطء الحرام فلأن لاينتشر بالنظر من باب أولى . وقد تقدم ذكر ذلك في المسألة السابقة .

#### ادلة من وافقه :

استدلوا بالسنة والآثار الواردة عن الصحابة والتابعين وبالمعقول.

#### أما السنة :

- فما روي عن النبي ﷺ أنه قال : « من نظر إلى فرج امرأة لم تحل له أمها ولابنتها » (٣) .

#### وجنه الدلالية:

أنه على حرم الأم والبنت بمجرد النظر ، لأن النظر إلى الفرج بشهوة نوع استمتاع ، لأن النظر إلى المحل إما لجمال المحل أو للاستمتاع وليس في ذلك الموضع جمال ليكون النظر لمعنى الجمال فعرفنا أنه نوع استمتاع كالمس بخلاف النظر إلى سائر الأعضاء (٤) .

٢ - وعنه ﷺ قال : « ملعون من نظر إلى فرج امرأة وابنتها » (٥) .

#### وجنه الدلالية :

لو لم يكن النظر الأول محرماً للثاني . وهو النظر إلى فرج ابنتها لم يلحقه اللعن ، فدل أن النظر بمجرده محرم (٦) .

<sup>(</sup>۱) انظر المبسوط (۲۰۷/٤) ؛ بدائع الصنائع (۲۰۰/۲) ؛ الاختيار (۸۸/۳) بتيين الحقائق (۱۰٦/۲) ؛ البحر الرائق (۱۰۵/۳) ؛ حاشية الشلبي على تبيين الحقائق (۱۰٦/۲) ؛ المغني (۱۰۵/۳) ؛ الكافي (۳۹/۳) ؛ الإنصاف (۸۱۸/۸) ؛ حاشية الروض المربع (۲۹۳/۲) .

<sup>(</sup>٢) المجموع ( ٢٢١/١٦ ) .

<sup>(</sup>٣) سبق تخريجه صفحة (٧٣) .

<sup>(</sup>٤) المبسوط (٢٠٨/٤) .

<sup>(</sup>٥) اخرجه الجرجاني . انظر البنايه (٥٣٢/٤) .

<sup>(</sup>٦) انظر بدائع الصنائع (٢٦١/٢) .

# أما الآثار الوارده عن الصحابة والتابعين فكما يلى:

- ١ عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه جرد جارية له فطلبها إليه بعض بنيه فقال: إنها لا
   تحل لك (١).
- ٢ وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال : إذا جامع الرجل المرأة أو قبلها أو لمسها بشهوة أو نظر
   إلى فرجها بشهوة حرمت على أبيه وابنه وحرمت عليه أمها وابنتها (٢) .
- ٣ وعن مسروق أنه كتب إلى أهله: انظره اجاريتي فلا تبتغوها فإني لم أصب منها الا ما
   يحرمها على ولدى اللمس والنظر (٣).
- على ما لا تحل له أولمسها لشهوة فقد حرمتا عليه جميعاً (٤) .

#### أما دليلهم من المعقول:

فأن النظر داع إلى الوطء فيقام مقامه احتياطاً للحرمة (٥) .

#### الترجيع :

بالنسبة لمناقشة أدلة موافقيه فقد تقدم في المسألة السابقة وقلت بترجيح قول من يرى أن الزنا لا ينشر التحسريم ، فإن كان التحريم لا ينتشر بالوطء المحسرم فلا ينتشر بالنظر مسن باب أولسى .

<sup>(</sup>١) رواه ابن أبي شيبه . المصنف ( ٤٧٩/٣) .

 <sup>(</sup>٢) انظر شرح فتح القدير (٣/٤٢٣) : البناية (٥٣٢/٤) .

<sup>(</sup>٣) مصنف ابن أبي شيبه ( ٤٨٠/٣) .

<sup>(</sup>٤) رواه ابن أبي شيبة (٤٨١/٣) .

<sup>(</sup>٥) انظر الهداية (٣/٣٣) ؛ الاختيار (٨٨/٣) . البناية ( ٣١/٤) .

# الهسألة الرابعة : التحريم بالرضاع :

#### نهميد :

الرضاع لغة : مص الثدي ، والرضاعة ، بفتح الراء وكسرها - الاسم من الإرضاع ، يقال : رضع يرضع رضاعاً ورضاعاً فهو راضع والجمع رضع (١١) .

شـــرعــ أ: مص لبن أو شربه ونحوه ثاب من ثــدي امرأة في وقت مخصوص (٢) .

والرضاع ينشر التحريم كما ينشر النسب ، والأصل في التحريم بالرضاع الكتاب والسنة والإجماع .

#### اما الكتاب :

فقوله تعالى ﴿ وَأَمَّهَا ثُلُكُمُ اللَّهِ عَالَى ﴿ وَأَمَّهَا ثُلُكُمُ اللَّهِ عَلَى الرَّضَاعَةِ المُعْمَالُ الله سبحانه وتعالى في جملة المحرمات .

#### وأما السنة :

فما روت عائشة عن النبي على قال : إن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة  $( ^{(1)} )$  .

أما الإجماع فقد أجمع علماء الأمة على التحريم بالرضاع (٦).

فكل امرأة حرمت من النسب حرم مثلها من الرضاع وهن الأمهات والبنات والأخوات والعمات والخالات ، وبنات الاخوة والاخوات ، فالأم من الرضاع ضابطها هو كل من أرضعتك أو أرضعت من أرضعت أو أرضعت من ولدك بواسطة أو غيرها ، أو ولدت

<sup>(</sup>١) معجم مقاييس اللغة ( ٢٠٠/٢ ) ؛ لسان العرب (١٢٥/٨) ؛ مختار الصحاح (٢٤٥) ؛ القاموس المحيط (١٣٠/٣) . مادة رضع .

<sup>(</sup>۲) انظر الدر المختار (۲۰۹/۳) ؛ أسهل المدارك (۲۱۰/۲) ؛ شرح منهج الطلاب (٤٧٤/٤) ؛ شرح منتهى الإرادات (۲۳۵/۳) .

<sup>(</sup>٣) سورة النساء الآية ( ٢٣ ) .

<sup>(</sup>٤) متفق عليه . صحيح البخاري . كتاب النكاح ، باب وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم (١٧/٧) ؛ صحيح مسلم كتاب الرضاع (٤/ ١٦٤/ ٤) .

<sup>(</sup>٥) رواه مسلم . الصحيح . كتاب الرضاع ( ١٦٤/ ١.

<sup>(</sup>٦) المغنى ( ٢٣٥/٧) .

صاحب اللبن الذي هو الفحل بواسطة او غيرها .

وضابط بنت الرضاع هو كل امرأة ارتضعت بلبنك أو من ولدته بواسطة أو غيرها . أو أرضعتها امرأة ولدتها بواسطة أو غيرها . وكذا بناتها من نسب أو رضاع وإن سفلن .

وضابط أخت الرضاع هو كل من أرضعتها أمك أو ارتضعت بلبن أبيك أوولدتها مرضعتك أو ولدها الفحل .

وضابط عمة الرضاع هو كل أخت للفحل أو أخت ذكر ولد الفحل بواسطة أو غيرها من نسب أو رضاع .

وضابط خالة الرضاع هوكل أخت للمرضعة أو أخت انثى ولدت المرضعة بواسطة أو غيرها من نسب أو رضاع .

وضابط بنات الأخوة وبنات الاخوات من الرضاع هو كل أنثى من بنات أولاد المرضعة والفحل من الرضاع والنسب ، وكذا كل أنثى أرضعتها أختك أو أرتضعت بلبن اخيك وبناتها وبنات أولادها من نسب أو رضاع (١).

#### علية التحريبم بالرضياع :

إذا اغتذى الطفل باللبن في الوقت الذي لا يبنت فيه لحمه ولا يقوي عظمه ، إلا بلبن ، كان هذا الغذاء بلا أدني ريب سبباً في غوه ونبات لحمه وقوة عظمه فيكون النماء والنبات والقوة منسوبة إلى هذا اللبن الذي كان مادة غذائه ، ولما كان هذا اللبن جزءاً من المرأة التي أرضعته ، صح أن يكون هذا المولود الذي إرتضع لبنها فحصل له به النماء والنبات والقوة جزءاً من هذه المرأة ومن صح أنه جزء منها صح أنها أمه وأنه ابنها ، لأن الصلة بين الأم وابنها إنما هي أن الابن جزء من أمه ، والأم كلُّ بعض أجزائها ذلك الولد ، وإذا صح ذلك كانت حرمة هذه المرأة على هذا الرضيع ظاهرة كحرمة أمه التي ولدته ، ويتبع ذلك شرعاً حرمة غيرها ممن يحرم أمثالهن بالنسب وقد ثبت طبياً أن الرضاعة في الحولين الأولين هي وحدها السبب في تكوين الطفل وأن الرضاعة بعد الحولين لاتكون وحدها غذاء للطفل ؛ ومن هنا نفهم سر تخصيص الشريعة وقت التحريم بالحولين الكاملين (٢) .

<sup>(</sup>١) انظر أحكام الاحكام (٧٨/٤) ؛ شرح المحلي على منهاج الطالبين (٢٤١/٣) ؛ مغني المحتاج (١٧٦/٣) .

<sup>(</sup>٢) الأحوال الشخصية في الشريعة الإسلامية ، محمد محى الدين عبد الحميد (٣٨٠) .

# أولاً : القدر المحرم من الرضاع :

#### الاثر الوراد عن ابن مسعود :

٩ - روى عبد الرزاق عن الشوري عن ليث عن مجاهد عن علي وابن مسعود قالا في الرضاع : يحرم قليلة وكثيرة ، فحدثت معمراً فقال : صدق (١) .

#### الحكم على الاثر:

الأثرضعيف لأن في سنده ليث بن أبي سليم ، ثم أن مجاهداً لم يسمع من ابن مسعود ، فيكون الأثر ضعيفاً مع إرساله (٢) .

١٠ - وروى ابن أبي شيبه قال: حدثنا ابن غير عن حجاج عن قتادة قال: كتبت إلى إبراهيم اسأله عن الرضاع فكتب إلي أن علياً وعبد الله كانا يقولون: قليله وكثيره حرام (٣).
 الحكم الاتسر:

# الأثر ضعيف لضعف الحجاج بن ارطأة (٤).

<sup>(</sup>١) المصنف . كتاب الطلاق ، باب القليل من الرضاع (١٣٩٢٤/٤٦٩/٧) .

<sup>(</sup>٢) بيان رواة السند:

الثوري : سفيان بن سعيد حافظ فقيه إمام حجة. تقدم ٤٦ ``

لیث ابن آبی سلیم : صدوق لکن اختلط جدا ، فترك . تقدم ۸٤ .

<sup>\*</sup> مجاهد بن جبر المكي ، أبو الحجاج المخزومي . المقري مولى السائب بن أبي السائب روى عن على وسعد بن أبي وقاص والعبادلة الاربعة ، روي عنه عكرمة وابن عون وأبو اسحاق السبيعي وغيرهم . قال أبو زرعة مجاهد عن على مرسل : قال الذهبي : أجمعت الأمة على إمامة مجاهد والاحتجاج به . قال في التقريب : ثقة إمام في التفسير وفي العلم . توفي سنة اثنين أو ثلاث ومائة .

انظر : الجرح والتعديل (٣٢٩/١/٤) ؛ ميزان الاعتدال (٤٩٣/٣) ؛ تهذيب التهذيب ( ٤٢/١٠) ؛ تقريب التهذيب (٣٤٨/٥٢٠) .

<sup>(</sup>٣) المصنف . كتاب النكاح ، باب من قال يحرم قليل الرضاع وكثيره (١٧٠٣٢/٥٤٨/٣ ) .

<sup>(</sup>٤) بيان رواة السند :

<sup>\*</sup> ابن غير: هو عبد الله بن غير الهمداني الخارفي ، أبو هشام الكوفي . روي عن الأعمش ويحي بن سعيد والأوزاعي وغيرهم . روى عنه أحمد ويحي بن يحي وابناء أبي شيبه وغيرهم . ثقة صاحب حديث من أهل السنة . مات سنة تسع وتسعين ومائة .

انظر : الجرح والتعديل (١٨٦/٢/٢) ؛ تهذيب التهذيب (٥٨/٦) التقريب (٣٦٦٨/٣٢٧) .

<sup>\*</sup> حجاج بن ارطأة بن ثور بن هبيرة النخعي ، أبو ارطأة الكوفي القاضي . روى عن الشعبي وعن عطاء وأبي الزبير وغيرهم . روى عنه شعبة وهشيم وابن غير والثوري وغيرهم أحد الفقهاء . صدوق كشير الخطأ والتدليس . مات سنة خمس واربعين ومائه انظر ترجمته في : الجرح والتعديل (٢/١١) ؛ ميزان الاعتدال (٤٥٨/١) ؛ تهذيب التهذيب (١٩٨/٢) ؛ تقريب التهذيب (١٩٨/١) .

<sup>\*</sup> قتادة بن دعامة السدوسي ، أبو الخطاب البصري ، روى عن أنس بن مالك وسعيد بن المسيب وعكرمة \_

- ١١ - وروى النسائي بسنده قال: أخبرنا محمد بن عبد الله بن بزيع قال: حدثنا يزيد - يعني ابن زريع - قال: حدثنا سعيد عن قتادة قال: كتبنا إلي ابراهيم بن يزيد النخعي نسأله من الرضاع، فكتب إن شريحاً حدثنا إن علياً وابن مسعود كانا يقولان: يحرم من الرضاع قليله وكثيرة (١).

#### الحكم على الاتسر:

## الأثر سنده صحيع <sup>(۲)</sup>.

ومطرف بن الشخير وغيرهم . روى عنه شعبة ومعمر وحماد بن سلمه وأبو عوانه ، وأيوب السخيناني وغيرهم ثقة ثبت . كان من علماء الناس بالقرآن والفقه ومن حفاظ أهل زمانه ، مات سنة مائة وسبع عشرة او ثمان عشرة .

انظر: الجرح والتعديل (١٣٣/٢/٣) ؛ ميزان الاعتدال (٣٨٥/٣) ؛ تهذيب التهذيب (٣٥١/٨) ؛ تقريب التهذيب (٥٥١٨/٤٥٣) .

(١) السنن . كتاب النكاح ، القدر الذي يحرم من الرضاعة (١٠١/٦) .

(٢) بيان رواة السند:

\* النسائي : أحمد بن شعيب بن على النسائي ، أبو عبد الرحمن القاضي الحافظ ، صاحب كتاب السنن . إمام من أئمة المسلمين . كان اماماً في الحديث ثقة ثبتاً حافظاً . مات سنة ثلاث وثلاثمائة .

انظر: تذكرة الحفاظ (٦٩٨/٢) ؛ تهذيب التهذيب (٣٦/١) ؛ تقريب التهذيب (٤٧/٨) ؛ شذرات الذهب (٣٧٥/١) .

- \* محمد بن عبد الله بن بزيع ، آبو عبد الله البصري . روي عن معتمر بن سليمان وعبد الوراث بن سعيد ويزيد بن زريع وغيرهم . انظر الجرح والتعديل (٢٩٤/٢/٣) ؛ تهذيب التهذيب (٢٤٨/٩) ؛ التقريب (٢٠٤/١٨٦) .
- \* يزيد بن زريع البصري ، أبو معاوية . روى عن معمر وسعيد بن أبي عروبة وخالد الحذاء وغيرهم.روى عنه ابن المبارك وابن المهدي ومحمد بن عبد الله بن زريع وغيرهم . ثقة ثبت . قال أبو عوانة : صحبت يزيد بن زريع أربعين سنة يزداد في كل يوم خيراً . وكان من أورع أهل زمانه . مات سنة اثنتين وثمانين ومائة .

الجرح والتعديل (٢٦٣/٢/٤) ؛ تهذيب التهذيب (٢١٥/١١)؛ تقريب التهذيب ( ٢٠١/٦٠١) .

- \* سعيد بن أبي عروبة واسمه مهران العدوي مولي بني عدي بن يشكر البصري . روى عن قتادة وكان أثبت الناس فيه والحسن البصري والنضر بن أنس . روى عنه الأعمش وهو من شيوخه ويزيد بن زريع وابن المبارك وغيرهم . ثقة حافظ كثير التدليس اختلط بأخرة مات سنة ست وقيل سبع وخمسين ومائه .
- الجرح والتعديل (٢/١/٢) ؛ ميزان الاعتدال (١٥١/٢) ؛ تهذيب التهذيب (٦٣/٤) ؛ تقريب التهذيب (٢٣٦٥) .
  - \* قتادة بن دعامة السدوسي . ثقة ثبت . تقدم ( ٨٩) .
  - \* إبراهيم بن يزيد النخعي . ثقة كثير إلارسال . تقدم (٣) .
- \* شريح بن الحارث بن قيس الكندي . أبو أمية الكوفي القاضي . كان في زمن الرسول ، و لم يسمع منه . . روى عن عمر وعلي وابن مسعود وغيرهم . روى عنه الشعبي وأبو وائل وإبراهيم النخعي وغيرهم . ثقة . . مات قبل الثمانين وله مائه وثمان سنين .

انظر ترجمته الجرح والتعديل (٣٣٢/١/٢) ؛ تهذيب التهذيب (٣٢٦/٤) ؛ تقريب التهذيب ( ٢٧٧٤/٢٦٥) .

#### فقسه الاتسر:

يرى ابن مسعود : أن قليل الرضاع وكثيره ينشر التحريم .

#### من وافقه ومن خالفه :

وافقه الحنفية والمالكية والحنابلة في رواية (١) . وهو قول علي وابن عباس وابن عمر من الصحابة رضى الله عنهم (٢) .

وخالفه الشافعية والحنابلة في ظاهر المذهب فذهبوا إلى أن الرضاع المحرم هو خمس رضعات (٣).

وذهب الحنابلة في رواية إلى أن الرضاع المحرم هو ثلاث رضعات .

ادلة من وافقه : القائلين « بأن قليل الرضاع وكثيره يحرم » :

استدلوا بالكتاب والسنة والمعقول

#### إما الكتاب :

أن الله تعالى جعل علة التحريم هو فعل الرضاع قل أو كثر ولم يقيده بعدد فإذا إقتضى فعل الرضاع استحقاق اسم الأمومة والأخوة بوجود نفس فعل الرضاع فإن ذلك يقتضى وجوب التحريم بقليل الفعل وكثيره لصدق اطلاق اسم الأم عليه (٥).

#### أما السينة :

١ - فعن عائشــه رضــي الله عنـها أن النبي ﷺ قال : « يحــرم من الرضـاعة ما يحــرم من النســب »(٦) .

<sup>(</sup>۱) المبسوط (۱۳٤/۵) ؛ شرح فتح القدير (۲۳۸/۳) ؛ البحر الرائق (۲۳۸/۳) ؛ اللباب في شرح الكتاب (۲۱/۳) ؛ المنتقى (۱۹۳/۶) ؛ المقدمات الممهدات (۱۹۲۲) ؛ شرح أبي الحسن على رسالة ابن أبي زيد (۱۰۵/۳) ؛ بلغة السالك (۱۰۵/۱) .

<sup>(</sup>٢) مصنف عبد الرازق (٤٦٦/٧) ؛ مصنف ابن أبي شيبه ( ٥٤٨/٣) .

<sup>(</sup>٣) المهذب ( ١٥٧/٢) ؛ تحفة الطلاب (٣٤١/٢) ؛ حاشية القليوبي ( ٦٣/٤) ؛ حاشية الجمل على شرح المنهج (٣٤/٨) ؛ المغني (٥٣٥/٧) ؛ الكافي (٣٤٢/٣) ؛ إلانصاف (٣٣٤/٩) ؛ مطالب أولي النهى (٥٠/٥) .

<sup>(</sup>٤) سورة النساء الآية (٢٣).

<sup>(</sup>٥) انظر أحكام القرآن للجصاص ( ١٢٤/٢) ؛ الاختيار (١١٧/٣) ؛ البناية ( ٨٠٧/٤) .

<sup>(</sup>٦) سبق تخريجه انظر صفحة (٨٧).

#### وجنه الدلالية :

أنه ﷺ أطلق تحريم الرضاع ولم يحدده بعدد فدل على أنه يقع بالقليل والكثير (١).

٢ - وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله ﷺ كان عندها ، وأنها سمعت صوت رجل يستأذن في بيتك ، فقال يستأذن في بيت حفصة قالت : يا رسول الله هذا رجل يستأذن في بيتك ، فقال النبي ﷺ « أراه فلاناً لعم حفصة من الرضاعة » قالت عائشة : لو كان فلاناً حياً لعمها من الرضاعة دخل عليّ ؟ فقال : نعم الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة (٢) .

#### وحسه الدلالسسة:

في الحديث دليل على أن قليل الرضاع يحرم: إذ أنه الله الله عن عدة الرضاع يحرم المرضاء يعلم المرضعات بل جعله عاماً بلا تفصيل (٣) .

٣ - عن عقبة بن الحارث<sup>(٤)</sup> قال : تزوجت امرأة فجاءتنا امرأة سوداء فقالت

أرضعتكما ، فأتيت النبي على فقلت : تزوجت فلانة بنت فلان فجاءتنا امرأة سودا عقالت : بي النياقد أرضعتكما وهي كاذبة ، فأعرض عني فأتيته من قبل وجهه ، فقلت إنها كاذبة ، قال :

« كيف بها وقد زعمت أنها قد أرضعتكما دعها عنك » (٥) .

### وجنه الدلالية :

أنه ﷺ أمره بفراقها ، ولم يستفصل عن الكيفية ولا سأل عن عدد الرضعات (٦) .

<sup>(</sup>١) الاختيار ( ١١٧/٣) ؛ نيل الأوطار (١١٧/٧) .

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري . كتاب النكاح ، باب قوله تعالى « وأُمهاتكم اللاتي أُرضعنكم » (١٧/٧) ؛ مسلم . كتاب الرضاع ، باب يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة (١٦٢/٤) .

<sup>(</sup>٣) شرح الزرقاني علي موطأ مالك ( ٢٣٨/٣) .

<sup>(</sup>٤) هو عقبة بن الحارث بن عـامر بن نوفل بن عبد مناف المكي . أسلم يوم الفتح . روى عـن النبي ﷺ وأبي بـكر وجبير بن مطعم . مات في خلافة ابن الزبير .

انظر: الإصابة (٤٨٨/٢) ؛ تهذيب التهذيب (٢٣٨/٧) .

<sup>(</sup>٥) رواه البخاري . كتاب النكاح ، باب شهادة المرضعة (٢٠/١٩/٧) .

<sup>(</sup>٦) انظر زاد المعاد (١٧٤/٤) ؛ نيل الأوطار (١١٧/٧) ؛ سبل السلام ( ٢١٣/٣) .

٤ - وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي على قال : لا رضاع إلا ماشد العظم وأنبت اللحم (١) .

#### وحه الدلالية :

أن انبات اللحم وانشاز العظم يحصل بالقليل لأن اللبن متى وصل إلى جوف الصبي أنبت اللحم وأنشز العظم (٢) .

### كما استدلوا من المعقول بما يلي :

- 1 1 أنه علق التحريم باسم الرضاع فحيث وجد اسمه وجد حكمه (7)
- ٢ أن كل علة حكم في الشرع كثبوت المصاهرة بالنكاح ، والوطء وغيره لايشترط فيه العدد والتكرار ، كَلذلك الرضاع فعل يتعلق به تحريم مؤيد فلم يعتبر فيه العدد (٤) .
- ٣ ولأن الحرمة وان كانت لشبهة البعضية الحاصلة من اللبن الثابتة بنشوز العظم وانبات اللحم ،
   لكنه أمر مبطن غير ظاهر ، والأحكام لا تناط إلا بالاوصاف الظاهرة المنضبطة فتعلق الحكم بفعل الإرضاع (٥) .

### ادلة من خالفه :

### أولاً: أدلة القائلين بأن التحريم يكون بخمس رضعات:

استدلوا على قولهم بالسنة والمعقول .

١ - أما السنة فعن عائشة رضي الله عنها قالت : كان فيما أنزل من القرآن (٦) عشر رضعات معلومات يحرمن ثم نسخن بخمس معلومات فتوفي رسول الله على وهن فيما يقرأ من القرآن (٧) .

<sup>(</sup>١) رواه أبو داود . كتاب النكاح . باب في رضاعة الكبير ( ٢٢٢/٢) .

<sup>(</sup>٢) انظر بدائع الصنائع (٨/٤) ؛ الاختيار (١١٧/٣) ؛ زاد المعاد (١٧٤/٤) .

<sup>(</sup>٣) انظر زاد المعاد ١٧٤/٤٠) ؛ سيل السلام ( ٢١٣/٣) .

<sup>(</sup>٤) انظر المغنى (٥٣٦/٧) ؛ تبيين الحقائق (١٨١/٢) ؛ شرح الزرقاني على موطأ مالك (٣٤٠/٣) .

<sup>(</sup>٥) الهداية ( $(8.1/\pi)$ ) ؛ شرح فتح القدير ( $(8.1/\pi)$ ) ؛ البناية ( $(8.1/\pi)$ ) .

<sup>(</sup>٦) قوله : من القرآن أي في سورة الاحزاب . انظر حاشية الشرقاوي على منهج الطلاب ( ٣٤١/٢) .

<sup>(</sup>۷) رواه مسلم . كتاب الرضاع ، باب التحريم بخمس رضعات ( 177/٤ ) .

### وحبه الدلالية :

أن حديث عائشة رضي الله عنها نص في الخمس رضعات ، وإن النسخ بخمس رضعات تأخر إنزاله جداً حتى أنه على توفي وبعض الناس يقرأ خمس رضعات ويجعلها قرآناً متلواً لكونه لم يبلغه النسخ لقرب عهده فلما بلغهم النسخ بعد ذلك رجعوا عن ذلك وأجمعوا على أن هذا لا يتلى فتكون الخمس رضعات ناسخة لما قبلها من العدد في المقدار المحرم من الرضعات(١).

٢ - وعن عائشة أيضاً قالت: جاءت امرأة أبي حذيفة إلى الرسول على فقالت: يا رسول الله إنا
 كنا نعد سالماً ولداً وكان يأوى معي ومع أبي حذيفة في بيت واحد ويراني فضلاً (٢)، فماذا
 ترى في شأنه فقال لها رسول الله على « أرضعيه خمس رضعات فيحرم بلبنها » فكانت تراه
 ابناً من الرضاعة » (٣).

### وجه الدلالية :

في الحديث دليل على أن الرضاع المحرم ما كان خمس رضعات ، لأنه لو تعلق التحريم بدون الخمس لم يكن لذكرهن معنى ، ولكان رسول الله على أمر امرأة أبي حذيفة أن ترضع سالماً ثلاثاً (٤) .

### أما دليلهم من المعقول فكما يلى :

١ - أن التقبيد بالخمس له أصول كثيرة في الشريعة ، فإن الإسلام بنى على خمس ، والصلوات المفروضات خمس ، وليس فيما دون خمس صدقة ، والأوقاص بين النصب خمس أو عشر أو خمس عشرة ، وأنواع البر خمس كما قال تعالى : ﴿ وَلَكِنَ ٱلْبِرَ مَنْ ءَامَنَ بِاللّهِ وَٱلْمَوْمِ ٱلْآخِرِ وَالْمَلَكَةِ صَالِحَ وَالْكِنَ ٱلْبِرَ مَنْ الرسل خمسة ، وأمثال ذلك بقدر الرضاع المحرم ليس بغريب في أصول الشريعة (١) .

 <sup>(</sup>١) شرح النووي (٢٩/١٠) ؛ سبل السلام (٢١٣/٢) .

<sup>(</sup>٢) فضلاً : أي في ثياب المهنة .انظرلسان العرب ( ٥٢٦/١١) ؛ طرح التثريب (١٣٤/٧) .

<sup>(</sup>٣) رواه أحمد . المسند (٢٠١/٦) ؟ أبو داود . السنن . كتاب النكاح ، باب فيما حرم به ( ٢٢٣/٢) وسكت عن أبو داود والمنذري .

<sup>(</sup>٤) انظر شرح الزركشي (٥٨٧/٥) .

<sup>(</sup>٥) سورة البقرة الآية ( ١٧٧) .

<sup>(</sup>٦) مجموع فتاوی ابن تیمیة ( ٤٤/٣٤ ) .

٢ – أن الحواس التي هي سيب إلادارك خمس فتكون كل رضعة محرمة لحاسة
 من الحواس (١)

### أدلة القائلين بأن التحريم يثبت بثلاث رضعات :

### استدلوا على قولهم بالسنة والمعقول:

#### إما السنة :

- ١ فعن عائشة رضى الله عنها أن النبي على قال: لا تحرم المصه والمصتان (٢).
- ٢ وعن أم الفضل رضي الله عنها أن النبي قال لا تحرم الرضعة أو الرضعتان ، أو المصة أوالمصتان (٣) .
   المصة أوالمصتان (٣) . وفي لفظ « لا تحرم الإملاجة ولا الإملاجتان » (٤) .
- ٣ وعن ابن الزبير رضي الله عنهما أن النبي على قال : « لا تحرم من الرضاعة المصة والمصتان » (٥) .

### وجه الدلالــة من الاحاديث المتقدمة :

الأحاديث تدل على أن الرضعة الواحدة والرضعتين والمصة والمصتين والإملاجة والإملاجتين لا يثبت بها حكم الرضاع الموجب للتحريم وتدل هذه الأحاديث بمفهومها على أن الثلاث من الرضعات أو المصات تقتضى التحريم (٦) .

### أما دليلهم من المعقول فكما يلى : -

١- أن ما يعتبر فيه العدد التكرار يعتبر فيه الثلاث لأنها أول مراتب الجمع ، وقد اعتبرها الشارع في مواضع كثيرة (٧) .

<sup>(</sup>١) انظر نهاية المحتاج (١٧٦/٧) ؛ بجيرمي علي الخطيب المسماه تحفة الحبيب علي شرح الخطيب (٦٢/٤) .

<sup>(</sup>٢ ، ٣ ، ٤) رواهن مسلم . الصحيح . كتاب الرضاع . باب في المصة والمصتين (١٦٦/٤ ، ١٦٧ ) .

<sup>(</sup>٥) رواه الترمذي . السنن . كتاب الرضاع ، باب ما جاء لا تحرم المصة ولا المصتان (٤٤٦/٣) . النسائي . السنن . كتاب النكاح . القدر الذي يحرم من الرضاعة ( ١٠١/٦ ) .

 <sup>(</sup>٦) انظر شرح الزركشي (٥/٩٥) ؛ معالم السنن (١٣/٣) ؛ نيل الأوطار (١١٤/٧) ؛ سبل السلام (٢١٣/٣)
 (٧) زاد المعاد ( ١٧٤/٤ ) .

#### المناقشيه

### مناقشة ادلة الجمهور من وافقه -:

بالنسبة لاستدلالهم بالآية « وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم » وأنه تعالى جعل علة التحريم هو فعل الإرضاع ولم يقيده بعدد ، أجيب عنه :

١ - أن الآية وردت مطلقة وقد دلت سنة المصطفى ﷺ أن المسراد بالتحريم في الرضاع بعض المرضعين دون بعض لا من لزمه اسم الرضاع . وذلك كقوله تعالى ﴿وَٱلْسَارِقُوالْسَارِقَةُ وَالسَّارِقُوالْسَارِقَةُ وَالسَّارِقُوالْسَارِقَةُ وَالسَّارِقُوالْسَارِقَةُ من الحرز ، وقال تعالى ﴿ النَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُواْكُلُ وَحِدِمِنْهُمَا مِائَةَ جَلَّدَةً ﴾ (٢) فرجم النبي ﷺ الزانيين الثيبين ولم يجلدهما ، فاستدللنا بسنه الرسول ﷺ على أن المراد بالقطع بعض السارقين دون بعض لامن لزمه اسم السرقة ، وبالجلد بعض الزناة دون بعض . كذلك هنا فالمراد بالتحريم في الرضاع بعض المرضعين دون بعض لائن لزمه اسم الرضاع (٣) .

٢ – أن الدلالة في الآية كانت تحصل بما قل من الرضاع لو كانت الآية واللاتي أرضعنكم أمهاتكم فثبت كونها أما بما قل من الرضاعة (٤).

#### رد المناقشية :

ان مفهوم التلاوة وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم محرمات لأجل أنهن أرضعنكم فتعود إلى
 معنى ما قالوه وتوجب تعليق الحكم بما يسمى رضاعاً (٥) .

Y = 1 أن الاحاديث مبيحة والآية محرمة ، والمحرم يقضى على المبيح احتياطاً (x) .

وقد ورد هذا القول بأن الاية وردت لاثبات حرمة الامومة والاخوة المترتبة على الرضاع وليس فيها دلالة على أنهما يحصلان بالرضعة الواحدة (٧).

<sup>(</sup>١) سورة المائدة الاية ( ٣٨ ) .

<sup>(</sup>٢) سورة النور الآية ( ٢ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر الام ( ٢٧/٥ ) ؛ مغنى المحتاج ( ٤١٦/٣ ) .

<sup>(</sup>٤) شرح النووي ( ٣٠/١٠ ) .

<sup>(</sup>٥) شرح الزرقاني على موطأ مالك ( ٣٤٠/٣) .

<sup>(</sup>٦) بدائع الصنائع ( ٨/٤) .

<sup>(</sup>٧) تحفة الحبيب على شرح الخطيب ( ٦٢/٤ ) .

أما استدلالهم بحديث « يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب » فأجيب عنه :

أن الحديث إغا ورد على سبيل الإطلاق لبيان أن التحريم كما يكون بالنسب فإنه يكون كذلك بالرضاع وهذا الإطلاق قيده الشارع بما ورد من الأحاديث المعتبرة بالعدد فلم يبق على إطلاقه (١).

بالنسبة لاستدلالهم بحديث عائشة عند استئذان عم حفصة وعدم استفصاله على عن عدد الرضعات ، وكذلك في حديث عقبة بن الحارث حين أمره على بفراق امرأته ولم يستفصل عن عدد الرضعات ، أجيب عنه :

أن الاحاديث الواردة في تحديد عدد الرضعات اشتملت على زيادة على ذلك المطلق المشعور به من ترك الاستفصال فيتعين الأخذ به ، خاصة حديث الخمس رضعات فإن النسخ بخمس رضعات تأخر انزاله جداً حتى أنه على توفي وبعض الناس يقرأ خمس رضعات ويجعلها قراناً متلواً لكونه لم يبلغه النسخ . ثم أنه يمكن أن يكون ترك الاستفصال لسبق البيان منه على للقدر الذي يثبت به التحريم (٢) .

أما استدلالهم بحديث « لا رضاع إلا ما أنشر العظم وأنبت اللحم » فاجيب عنه من وجوه : الأول : أن الحرمة بالرضاع لكونه منبتاً للحم ومنشراً للعظم ، وهذا المعنى لا يحصل بالقليل منه فلايكون القليل منه محرماً (٣) .

الثاني: ولو قلنا أن الإنبات والإنشاز يحصلان بدون الخمس ففي حديث الخمس زيادة يجب قبولها والعمل بها(٤).

الثالث: ثم أن الحديث الذي احتجوا به روى عن طريق أبي موسى الهلالي عن أبيه عن ابن مسعود وأبو موسى وأبوه مجهولان (٥).

<sup>(</sup>١) نيل الأوطار (١١٧/٧) ؛ سبل السلام ( ٢١٣/٣) .

<sup>(</sup>٢) انظر المرجعين السابقين (١١٧/٧) ، ( ٢١٣/٣ ) .

<sup>(</sup>٣) بدائع الصنائع (٧/٤)

<sup>(</sup>٤) نيل الأوطار ( ١١٨/٧ ) .

<sup>(</sup>٥) انظر مختصر سنن أبي داود ( ١١/٣) ؛ تلخيص الحبير ( ٤/٤) ؛ نيل الأوطار (١١٨/٧) .

### مناقشة ادلة القائلين بان الخمس تحرم :

بالنسبة لاستدلالهم بحديث عائشة « كان فيما انزل من القرآن عشر رضعات ،... » أجيب عنه من أوجه :

الأول : أنه لا ينتهض حجة ، لأن القرآن لا يثبت إلا بالتواتر ، والراوي روى هذا على أنه قرآن لا خبر ، فلم يثبت كونه قرآناً ، ولا ذكر الراوى أنه خبر (١) .

الثالث : أن نسخ القرآن الكريم لايكون إلا بأمر الله تعالى ، ولا يصح إلا في حياة النبي الثالث : أما بعد وفاته فلا يجوز أن يذهب من صدور الناس لأن الله تعالى قد أخبر أنه حفظ كتابه العزيز فقال ﴿إِنَّا لَحُنُ نُزَّلُنَا ٱللَّهِ كُرُو إِنَّا لَهُ المُكَوْظُونَ ﴿ وَقَد أُخبرت أن رسول الله ﷺ توفي والخمس رضعات تقرأ في القرآن ولو كان كذلك لما سقط من القرآن (٤) .

### رد المناقشية :

- ١ إن ما روت عائشة وإن لم يثبت قرآناً بخبر الواحد لكن ثبت حكمه والعمل به فالقراءة
   الشاذة تنزل منزلة الخبر (٥).
- ٢- ثم إن لم تثبت قرانيته ويجري عليه حكم الفاظ القرآن ، فقد روته السيدة عائشة عن النبي
   قي فله حكم الحديث في العمل به (٦) .
- ٣ أما قولهم إن بقاءه متلو بعد وفاة الرسول ﷺ يقوي قول الروافض فأجيب عنه أن بعضهم
   كان يتلوه لعدم علمه بالنسخ ، فهو من القرآن الذي نسخ لفظه وبقي حكمه فيكون له حكم
   قوله « الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة ، مما اكتفى بنقله أحاداً وحكمه ثابت (٧) .

<sup>(</sup>١) شرح النووي (٣٠/١٠) ؛ فتح الباري ( ١٢٠/٩ ) ؛ عمدة القاري (٩٦/٢٠) .

<sup>(</sup>٢) انظر المبسوط (١٣٤/٥) ؛ شرح فتح القدير ( ٣/ ٤٤٠ ) .

<sup>(</sup>٣) سورة الحجر الآية ( ٩ ) .

<sup>(</sup>٤) المقدمات المهدات (٧٠/٢).

<sup>(</sup>٥) انظر نهاية المحتاج (١٧٦/٧) ؛ مغنى المحتاج ( ٤١٦/٣ ) .

<sup>(</sup>٦) سبل السلام ( ٢١٧/٣ ) .

<sup>(</sup>٧) انظر مجموع فتاوى ابن تيمية (٤٢/٣٤) ؛ زاد المعاد (٤٧٥/٤) .

### وقد اعترض على هذا الوجه:

بأن إدعاء بقاء حكم الدال بعد نسخه يحتاج إلى دليل ، وأما قولهم : أنه له حكم قوله « الشيخ والشيخة إذا زنيا . . فإنه لولا ما علم بالسنة والإجماع لم يثبت به (١) .

### مناقشة أدلة القائلين بأن التحريم إغا يثبت بثلاث رضعات:

بالنسبة لاستدلالهم بحديث « لا تحرم المصة ولا المصتان .. » وحديث لا تحرم الإملاجة ولا الإملاجتان .. » أجاب عنه الجمهور بقولهم :

إن مجرد المصة والمصتين من جهة الصبي أو الإملاجة والإملاجتين من جهة المرأة لايثبت بها التحريم وجائز أن يكون ذلك من قِبل أن اللبن لا ينفصل بها لضعف الصبي فلا يحصل بها اجتذاب شئ من اللبن حتي يتكرر المص ، ولذلك نفى النبي على التحريم بها فيكون الغرض من الحديث دفع توهم ثبوت التحريم بمجرد التقام الثدي بل لابد من ثبوت تحقق وصول اللبن إلى الجوف .

والرضعة رواية بالمعنى عند الراوى لأنه اعتقد أن الرضعة هي المصة فعبر عنها بها (٢) .

أما حديث ابن الزبير « لا تحرم الرضاعة المصه والمصتان » مأجيب عنه من وجهين :

الأول: أن في الحديث اضطراباً لأنه أختلف فيه هل هوعن عائشة أم عن الزبير أو عن ابن الزبير فرواه ابن الزبير مرة عن النبي على ومرة عن أبيه عن النبي على ومرة عن عائشة فرد من أجل هذا الاضطراب والاختلاف لذلك لم يخرجه البخاري (٣).

رد الاعتراض: إن هذا الاختلاف لم يقدح فيه فقد رواه مسلم في صحيحه عن طريق أم الفضل زوج العباس أن رجلاً من بني عامر قال: يا رسول الله هل تحرم الرضعة الواحدة، قال لا ، وفي رواية عنها: لا تحرم الرضعة ولا الرضعتان ولا المصه ولا المصتان (٤).

<sup>(</sup>١) شرح فتح القدرير (٣/ ٤٤٠) .

<sup>(</sup>٢) انظر المنتقى (١٥٢/٤) ؛ فتح الباري ( ١٢٠/٩ ) ؛ تبيين الحقائق ( ١٨٢/٢ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر المقدمات الممهدات (٦٩/٢) ؛ بدائع الصنائع (٨/٤) ؛ فتح الباري ( ١٢٠/٩) .

<sup>(</sup>٤) انظر صحيح مسلم بشرح النووي (۲۷/۱۰) ؛ فتح الباري (۲۰/۹) .

الثاني: أن الحديث منسوخ ، فقد روى طاوس (١)عن ابن عباس أنه سئل عن الرضاع فقلت : إن الناس يقولون : لا تحرم الرضعة ولا الرضعتان . قال : قد كان ذاك أما اليوم فإن الرضعة الواحدة تحرم (٢) .

### الترجيــــح :

مما سبق يترجح ليقول القائلين بالتحريم بخمس رضعات للأسباب التالية : -

۱ – أن الاحاديث الواردة في نفي التحريم بالرضعة والرضعتين صريحة في عدم تعليق التحريم بقليل الرضاع وكثيرة وهي ثلاثة احاديث صحيحة بعضها خرج جواباً للسائل وبعضها تأسيس حكم مبتدأ ، وإذا علقنا التحريم بالخمس لم نكن قد خالفنا شيئاً من النصوص وإنما نكون قد قيدنا مطلقها بالخمس وتقييد المطلق بيان لا نسخ ولا تخصيص (٣) .

 $\Upsilon$  – قال ابن العربي وهو من علماء المالكية « إن ما تعلق به علماؤنا المالكية والحنفية ليس بعول به ولا قائم على ساق ، لأن القرآن عام في الرضاع فخصصت السنة منه إلا أربع رضعات  $^{(2)}$  في حديث وقال في آخر لا تحرم المصه ولا المصتان فاقتضى ذلك نفي تعلق التحريم بها فأي شئ يبقى بعد ذلك للحنفية والمالكية  $^{(0)}$ .

٣ – أن التحريم بثلاث رضعات هو من طريق المفهوم أما حديث الخمس رضعات فتحريمه من طريق المنطوق والمنطوق أقوى من المفهوم .

<sup>(</sup>١) طاوس بن كيسان اليماني ، أبو عبد الرحمن الحميري الجندي . مولاهم من ابناء الفرس.روى عن العبادلة الاربعة وأبي هريرة وعائشة ، كان من عباد أهل اليمن ومن سادات التابعين وكان قد حج أربعين حجة ، وكان مستجاب الدعوة . قال عنه ابن عباس : إنى لاظن طاوس من أهل الجنة .مات سنة ست ومائة .

انظر ترجمته في : تهذيب التهذيب (٥/٥ ) ؛ تقريب التهذيب (٣٠٠٩/٢٨١ ) .

<sup>(</sup>٢) أحكام القرآن للجصاص ٢/١٢٥) ؛ وانظر البحر الرائق ٢٣٨/٣٠ ، ٢٣٩) ؛ البناية (٨٠٨/٤) .

<sup>(</sup>٣) زاد المعاد (٤/ ١٧٥) .

<sup>(</sup>٤) هكذا بالأصل ولعل الصواب خمس رضعات .

<sup>(</sup>٥) عارضه الاحوذي ( ٩١/٥ ) .

أن الاعتراضات التي وردت على حديث عائشة كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات يحرمن .. الحديث . قد نوقشت بما يثبت ضعفها ، ثم لو تركنا حديث عائشة السابق فإن حديث سهلة بنت سهيل امرأة أبي حذيفة نص في الخمس وهو حديث صحيح رواه أحمد في مسنده (۱) قال : نا عبد الرزاق قال نا ابن جريج قال نا ابن شهاب أخبرني عروة بن الزبير عن عائشة أن أبا حذيفة تبنى سالماً ثم ذكر الحديث وهو كما ترى رجاله ثقات فعبد الرزاق ثقة حافظ ، وابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز ثقة فقيه فاضل ، أما ابن شهاب محمد بن مسلم بن شهاب الزهري فهو فقيه حافظ متفق على جلالته واتقانه ، وعروة بن الزبير بن العوام ثقة كثير الحديث فقيه عالم ثبت وقد صرحوا جميعاً بالسماع فارتفع وهم التدليس والارسال (۲) .

<sup>(</sup>١) مسند أحمد ( ٢٠١/٦ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر ترجمتهم في تهذيب التهذيب على الترتيب (٣١٠/٦) ؛ (٤٠٢/٦) ؛ (٤٤٥/٩) ؛ (١٨٠/٧) .

### ثانياً : سن الرضاع المحسرم :

### الاتر الوراد عن ابن مسعود :

۱۲ - حدث سعيد قال: نا خالد بن عبد الله عن مغيرة عن إبراهيم أن رجلاً أوجرته (۱) امرأته أو سعطته (۲) من لبنها فأتوا أبا موسى الاشعري فقال: حرمت عليه، ثم أتوا ابن مسعود فقال: لارضاع بعد الحولين، إنما الرضاع ما أنبت اللحم وأنشز العظم، فقال أبو موسى: لا تسألونى أو لا ينبغى أن تسألونى عن شئ مادام هذا الحبر فيكم (۳).

### الحكم على الأثر:

الاثررجاله ثقات إلا أن مغيرة مدلس لم يصرح بالسماع (٤) .

۱۳ - روى ابن أبي شيبه حدثنا أبو معاوية عن إسماعيل عن أبي عمرو الشيباني قال: قال عبد الله: إنما حرم من الرضاع ما أنبت اللحم وأنشز العظم (٥).

### الحكم الاثسر:

الأثر سنده صحيح <sup>(٦)</sup>.

<sup>(</sup>١) الوجور بالفتح الدواء يوجر في الفم أي يصب . انظر مختار الصحاح (٧١٠) القاموس المحيط (١٥٣/٢) .

<sup>(</sup>٢) السعوط بالفتح الدواء يصب في الأنف انظر المرجعين السابقين (٢٩٩) ، (٢٩٤) .

<sup>. (9</sup> $\Lambda$ V/Y $\epsilon$ 0/1) سنن سعید بن منصور . کتاب النکاح ( $\epsilon$ 1,  $\epsilon$ 1) .

<sup>(</sup>٤) بيان رواة السند:

<sup>\*</sup> خالد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن يزيد الطحان ، الواسطي . روى عن إسماعيل بن أبي خالد وأبي اسحاق الشيباني وغيرهما روى عنه سعيد بن منصورووكيع ويحي القطان وغيرهم . ثقة ثبت حافظ . مات سنة مائة واثنين وثمانين .

انظر ترجمته في : تهذيب التهذيب (١٠٠/٣) ؛ تقريب التهذيب (١٦٤٧/١٨٩) .

<sup>\*</sup> مغيرة بن مقسم الضبي : ثقة متقن الا أنه كان يدلس ولاسيما اذا روى عن إبراهيم النخعي تقدم (٣) .

إبراهيم بن يزيد النخعي : ثقة . تقدم (٣) .

<sup>(</sup>٥) المصنف. كتاب النكاح ، في الرضاع ، من قال لا تحرم الرضعتان ولا الرضعة ( ١٧٠٢٩/٥٤٨/٣ ) .

<sup>(</sup>٦) أبو معاوية : محمد بن حازم التميمي السعدي مولاهم ، أبو معاوية الضرير روى عن عاصم الأحول وإسماعيل بن أبي خالد وداود بن أبي هند وغيرهم ، روى عنه ابن جريج والقطان وسعيد بن منصور وغيرهم كان حافظاً متقناً . مات سنة خمس وتسعين ومائة .

انظر الجرح والتعديل (787/7/7) ؛ ميزان الاعتدال (8/0/6) ؛ تهذيب التهذيب (187/7/7) ؛ تقريب التهذيب (8/6/10/6) .

1٤ - روى ابن أبي شيبة : حدثنا حفص عن الشيباني عن أبي الضحى عن أبي عبد الرحمن عن ابن مسعود قال : لا رضاع إلا ما كان في الحولين (١) .

### الحكم الاتسر:

الأثر سنده صحيح <sup>(۲)</sup> .

#### فقه الاثسر:

يرى ابن مسعود أن الرضاع المحرم ما كان في الحولين .

### من وافقسه :

وافقه الشافعية (٣) والحنابلة (٤) والمالكية في رواية وهو قول عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وابن عباس رضي الله عنهم (٥) .

انظر الجُرح والتعديل (١/١/١١) ؛ تهذيب التهذيب (٢٩١/١) ؛ التقريب ( ٤٣٨/١٠٧) .

- \* أبو عمرو الشيباني : سعد بن اياس ثقة مخضرم . تقدم
- (١) المصنف . كتاب النكاح ، من قال لا يحرم من الرضاع إلا ما كان في الحولين (٣/ ٥٥/٥٥) .
  - (٢) بيان رواة السند:
  - \* حفص بن غياث: ثقة فقيه تقدم ٨٤٠).
    - \* أبو عمرو الشيباني : ثقة (٦٦)

أبو الضحى : مسلم بن صبيح الهمداني مولاهم ، أبو الضحى الكوفي . روى عن النعمان بن بشير وابن عباس وعلقمة وغيرهم . ثقة فاضل . مات سنة مائة. الجرح والتعديل (١٨٦/١/٤١) ؛ تهذيب التهذيب (١٣٢/١٠) ؛ تقريب التهذيب (١٣٢/١٠) .

- \* أبو عبد الرحمن: عبد الله بن حبيب بن رُبيعة، أبو عبد الرحمن السلمي الكوفي القاري. روى عن عمر وعشمان وعلي وابن مسعود. روى عنه ابراهيم النخعي وعلقمة وأبو إسحاق السبيعي ثقة ثبت. قال أبو إسحاق السبيعي: اقرأ القرآن في المسجد أربعين سنة. من الثانية، مات بعد السبعين.
- انظر ترجمته : الجرح والتعديل (٣٧/٢/٢) ؛ تهذيب التهذيب (١٨٣/٥) ؛ تقريب التهذيب (١٨٣/٥) . والتعديل (٣٢٧١/٢٩٩) .
- (٣) انظر المهذب (٢/١٥٦) ؛ نهاية المحتاج ( ١٧٥/٧) ؛ حاشية الشرقاوي ( ٣٤١/٢) ؛ تحفة الحبيب ( ٣٤١/٢) .
  - (٤) الفروع (٥٧٠٥) ؛ الاقناع (١٢٥/٤) ؛ الانصاف (٣٣٣/٩) ؛ الروض المربع (٣٥٧/٢) .
  - (٥) مصنف بن عبد الرزاق (٢/٥٧٧) ؛ مصنف ابن أبي شيبة (٣/٥٥٠) ؛ سنن الدارقطني ( ١٧٤/٤) .

 <sup>\*</sup> إسماعيل بن أبي خالد الأحمسي مولاهم البجلي . روى عن أبيه وأبي عمرو الشيباني وعمرو بن حريث وغيرهم .
 روى عنه شعبة والسفيانان وابن المبارك . ثقة ثبت ، قال العجلي : كان ثبتاً في الحديث وكان صاحب سنة ولا يروى إلا عن ثقة . مات سنة مائة وست واربعين .

#### من خالفه :

خالف أبو حنيفه ومالك . فذهب أبو حنيفة إلى أن الرضاع المحرم ما كان في الثلاثين شهراً (١) .

أما مالك فإنه جعل الزيادة على الحولين إذا كانت بسيطة كالشهر والشهرين في حكم الحولين على أنه روى عنه مثل قول الجماعة وهو أن الرضاع المحرم ما كان في الحولين فقط (٢) . الدلة من وافقه :

استدلوا بالكتاب والسنة والمعقول.

### أما الكتاب:

١ - فقول عالى ﴿ وَٱلْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ ٱلرَّضَاعَة ﴾ وحسه الدلالسة :

أن الآية جعلت تمام الرضاعة حولين فدلت على أنه لاحكم لمابعدهما (٤) .

٢ - قوله تعالى ﴿ حَمَلَتْ مُ أُمُّهُ وَهِنَّا عَلَى وَهْنِ وَفِصَالُهُ وَفِي عَامَيْنِ . )

### وجسه الدلالسة:

قوله « وفصاله في عامين » أي فطامه عن الرضاع لتمام الحولين فدل على أن الرضاع المحرم ما كان في الحولين (٦٠) .

#### أما السنة :

١ - فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال رسول الله ﷺ « لا رضاع إلا ما كان في الحولين »(٧) .

<sup>(</sup>١) بدائع الصنائع (٦/٤) ؛ الاختيار (١١٨/٣) ؛ شرح فتح القدير (٤٤١/٣) ؛ البناية (٨١٠/٤) .

<sup>(</sup>٢) المدرنة (٢٨٩/٢) ؛ المنتقى (١٥١/٤) ؛ المقدمات المهدات (٦٨/٢) ؛ مواهب الجليل (١٧٩/٤) ؛ شرح أبي الحسن على رسالة ابن أبي زيد (١٠٥/٢) .

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة الآية ( ٢٣٣ ) .

<sup>(</sup>٤) انظر المغنى ٥٤٣/٧٠) ؛ شرح فتح القدير (٤٤٢/٣) ؛ مغنى المحتاج (٤١٦/٣) .

<sup>(</sup>٥) سورة لقمان الآية (١٤) .

<sup>(</sup>٦) انظر تفسير النسفى ( ٢٨٠/٣) .

<sup>(</sup>٧) رواه الدارقطني . السنن ، كتاب الطلاق (٤٠٢/٤) ؛ البيهقي السنن الكبرى ، كتاب الرضاع (٤٦٢/٧) .

### وجمه الدلالمة :

أنه على جعل مدة الرضاع حولين ، فدل ذلك على أن ما عداهما لا يتعلق به التحريم (١) .

### وجه الدلالسة :

أن الرضاعة لا تحرم إلا ما كان دون الحولين وما كان بعد الحولين الكاملين فإنه لا يحرم شيئاً لان قوله فتق الامعاء أي وسعها لاغتذاء الصبي به وقت احتياجه إليه ، وقوله قبل الفطام دليل على أن الرضاعة المحرمة ماكانت في الحولين (٣) .

### ادلة من خالفسه :

أولاً: أدلة القائلين بأن الرضاع المحرم ما كان في الثلاثين شهراً.

استدلوا على قولهم بالكتاب والمعقول .

### اما الكتاب :

فقوله تعالى "وَحَمَّ لُهُ,وَفِصَالُهُ,ثَلَاثُونَ شَهَرًا (٤) .

### وجه الدلالسة:

أن الله تعالى ذكر الحمل والفصال وضرب لهما مدة ثلاثين شهراً فتكون مدة لكل واحد منهما كالأجل المضروب للدينين كمل لو باعه عبداً وأمة إلى شهر فإن الشهر يكون أجلاً لكل واحد منهما . فكذلك الثلاثون شهراً أجل لكل واحد من الحمل والفصال (٥) .

<sup>(</sup>١) انظر شرح فتح القدير (٤٤٢/٣) ؛ مغنى المحتاج (٤١٦/٣) .

<sup>(</sup>٢) رواه الترمذي . كتاب الرضاع ، باب ما ذكر أن الرضاعة لا تحرم إلا في الصغر دون الحولين (٤٤٩//٣) وقال حديث حسن صحيح . وانظر تحفة المحتاج (٤٢٤/٢) .

<sup>(</sup>٣) انظر طرح التثريب ( ١٣٧/٦) .

<sup>(</sup>٤) سورة الاحقاف الآية ( ١٥ ) .

<sup>(</sup>٥) بدائع الصنائع (٦/٤) .

٢ - وقول تعالى فَإِنَّ أَرَادَا فِصَالًا عَن تَرَاضِ مِنْهُمَا وَتَشَاوُر فِلَاجُنَاحَ عَلَيْهِمَا السندلال
 به من وجهين :

الأول: أن الله تعالى أثبت لهما ارادة الفصال مطلقاً عن الوقت، ولا يكون الفصال إلا عن الرضاع فدل على التقييد (٢).

الثاني: أن الله تعالى أثبت لهما ارادة الفصال بعد الحولين لأن الفاء للتعقيب فيقتضي بقاء الرضاع بعد الحولين لتحقق الفصال بعدهما (٣).

## ٣ - وقوله تعالى ﴿ وَإِنْ أَرَدَتُّمُ أَن تَسْتَرْضِعُوۤ الْوَلَادَكُرُ ﴾ (٤) .

#### وجه الدلالسة:

أنه اثبت لهما إرادة الاسترضاع مطلقاً عن الوقت فمن ادعى التقييد بالحولين فعليه الدليل (٥).

### أما أدلتهم من المعقول فكما يلى:

- ١ أن إلارضاع إنما يوجب الحرمة لكونه منبتاً للحم منشراً للعظم على مانطق به الحديث ومن
   المحال أن يكون منبتاً للحم إلى الحولين ثم لا يثبت بعد الحولين بساعة (٦) .
- أن الفطام لا يحصل في ساعة واحدة بل يحصل شيئاً فشيئاً حتى ينسى اللبن ويتعود غيره فلابد من زيادة على الحولين لمدة الفطام فقدرناها بأدنى مدة الحمل ، فإن الجنين يبقى في البطن سته أشهر ويتغذى بغذاء الام ثم ينفصل ويصير أصلاً في الغذاء (٧) .

ثانياً: أدلة المالكية القائلين بأن الزيادة اليسيرة على الحولين في حكم الحولين.

### استدلوا على قولهم بالمعقول وذلك:

<sup>(</sup>١) سورة البقرة الآية (٢٣٣).

<sup>(</sup>٢) بدائع الصنائع (٦/٤) .

<sup>(</sup>٣) بدائع الصنائع (٨/٤) ؛ تبيين الحقائق (١٨٣/٢) .

<sup>(</sup>٤) سورة البقرة الآية ( ٢٣٣ ) .

<sup>(</sup>٥) بدائع الصنائع (٦/٤) .

<sup>(</sup>٦ ، ٧) انظر بدائع الصنائع (٦/٤ ) ؛ تبيين الحقائق ( ١٨٢/٢ ) .

ان الطفل بعد الحولين يفتقر إلى مدة يحال فيها فطامه لأن العادة أنه لا يفطم دفعة واحدة
 بل على التدريج فحكم الرضاعة في تلك المدة حكم الحولين (١) .

#### المناقشية

أولاً: مناقشة أدلة من وافقه « الشافعية والحنابلة » :

۱ - بالنسبة لاستدلالهم بقوله تعالى « والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين » فأجيب عنه من وجهين :

الوجه الأول : أن الحولين مدة الرضاع في حق من أراد اتمام الرضاعة وهذا لا ينفي أن يكون الزائد على الحولين مدة الرضاع في حق من لم يرد أن يتم الرضاعة ، مع أن ذكر الشئ بالتمام لا يمنع من احتمال الزيادة عليه . ألا ترى قوله ﷺ « من أدرك عرفة فقد تم حجه » (7) وهذا لا يمنع زيادة الفرض عليه فإن طواف الزيارة من فروض الحج (7).

الثاني: أن الحولين مدة الارضاع ولكنها تحتمل أن تكون مدة الإرضاع في حق الحرمة أو في وجوب أجر الرضاع على الأب ، وحملها على وجوب الأجرة ، أولى توفيقاً بين الأدلة (٤) .

### رد المناقشية :

أجاب الجمهور على قول الحنفية المتقدم بأنه ليس المقصود من قوله تعالى « لمن أراد أن يتم الرضاعة » بحسب حاجة الصبي إلى ذلك إذ من المعلوم أن الصبي كما يستغنى عن اللبن عند قام الحولين فقد يحتاج إليه بعد الحولين لضعف في تركيبه ، لأن الاطفال يتفاوتون في ذلك وإذا لم يجز أن يكون المراد بالتمام هذا المعنى وجب أن يكون المراد هدو الحكم المخصوص المتعلق بالرضاع ، وعلى هذا التقدير تعتبر الآية دالة على أن حكم الرضاع لا يثبت إلا عند حصول الإرضاع في هذه المدة (٥) .

<sup>(</sup>١) انظر شرح الزرقاني على موطأ مالك (/٢٤١) .

<sup>(</sup>٢) رواه أبو داود . كتاب الحج ، باب من لم يدرك عرفه ( ١٩٦/٢) .

<sup>(</sup>٣) بدائع الصنائع (٧/٦/٤) .

<sup>(</sup>٤) بدائع الصنائع ( ٦/٤ ، ٧ ) .

<sup>(</sup>٥) مفاتيح الغيب ( ٤١٤/٦ ) .

أما بالنسبة لاستدلالهم بقوله تعالى « وفصاله في عامين »نأجاب عنه الحنفية بقولهم :

- إن الفصال في عامين لا ينفي الفصال في أكثر من عامين كما لا ينفيه في أقل من عامين عامين عن تراض منهما وتشاور ، فكان هذا استدلالاً بالمسكوت كقوله تعالى ﴿فَكَاتِبُوهُمُ مَ إِنْ عَلَمُ تُمَا فَيَهُمْ خَيْراً ﴿ فَكَانَ هَذَا المَّكَابَةُ إِذَا لَمْ يَعْلَمُ فَيَهُمْ خَيْراً (٢) .
- ٢ ثم إن الْآيات الدالة على أن مدة الرضاع ثلاثون شهراً حاظر والآبات التي استدللتم بها على
   انها عامين مبيح والعمل بالحاظر أولى (٣) .

### رد المناقشية :

لو سلمنا أن الدليل دل على بقاء الرضاع المحرم بعد الحولين فأين الدليل على انتهائها لستة أشهر بعدهما بحيث لو إرتضع بعدهما لا يقع التحريم كما تقولون (٤) .

أما بالنسبة لاستدلالهم بحديث « لا رضاع الا في الحولين » أجيب عنه :

ا حولان ، حتى الحديث محمول على الاستحقاق ، أي مدة استحقاق الاجرة بالرضاع حولان ، حتى أن الأم المرضع لا تستحق نفقة مع الأب بعد ذلك (a) .

Y = 1ن الراجح وقف الحديث لأنه اغا تفرد برفعه الهيثم بن جميل (7) عن ابن عيينه وغيره (7) يرفعه (7) .

### رد المناقشية :

بالنسبة لتفرد الهيثم بن جميل برفعه فهذا لا يضره لأن الهيثم ثقة (^) .

### مناقشة ادلة الحنفية:

بالنسبة لاستدلالهم بقوله تعالى « وحمله وفصاله ثلاثون شهراً » على أن مدة الرضاع

<sup>(</sup>١) سورة النور الآية (٣٣)

<sup>. (</sup> ۷/٤) بدائع الصنائع (۷/٤)

<sup>(</sup>٤) انظر شرح فتح القدير ( ٤٤٤/٣ ) .

<sup>(</sup>٥) انظر الهداية (٤٤٤/٣) ؛ البناية (٨١٢/٤) .

<sup>(</sup>٦) الهيثم بن جميل ، أبو سهل . ثقة من أصحاب الحديث . وكأنه ترك فتغير . مات سنة ثلاث عشرة ومائة .

انظر ترجمته في تهذيب التهذيب (١١/١١) ؛ تقريب التهذيب (٧٣٥٩/٥٧٧) .

<sup>(</sup>V) انظر سنن الدارقطني (١٧٤/٤) ؛ سبل السلام (٢١٧/٣) .

<sup>(</sup>٨) انظر نصب الراية (٢١٨/٣) ؛ تلخيص الحبير (٤/٤) ، نيل الأوطار (١٢٢/٧) .

### ثلاثون شهراً أجيب عنه:

بأن الآية انما هي لبيان مدة الحمل والفصال معاً وحيث أن مدة الحمل أدناها ستة اشهر في للفصال حولان ، فلا معنى لاعتباره في الرضاع وحده (١) .

وقد أجاب الحنفية على هذا القول بأنه يمكن أن يراد بالحمل هنا الحمل باليد والحجر لانه يحمل باليد والحجر في هذه المدة غالباً (٢) .

قال الجمهور: إن القول بأن المراد بالحمل هنا حمل اليد والحجر إنما هو تحكم يخالف ظاهر الكتاب وقول الصحابة فقد روى عن علي وابن عباس أن المراد بالحمل هنا حمل البطن وبه استدل على أن اقل مدة الحمل ستة أشهر (٣).

روى عن عبد الرزاق بسنده قال : رُفع إلى عمر امرأة ولدت لسته أشهر فسأل عنها أصحاب النبي على فقال على : ألا ترى أنه يقول « وحمله وفصاله ثلاثون شهراً » وقال « وفصاله في عامين » ، فكان الحمل ها هنا ستة أشهر فتركها . ثم قال : بلغنا أنها ولدت آخر لسته أشهر .

وروى أيضاً قال : رفعت إلى عثمان امرأة ولدت لستة اشهر فأعمر عثمان برجمها ، فقال له ابن عباس إن خاصمتكم بكتاب الله خصمتكم ، قال الله عز وجل « وحمله وفصاله ثلاثون شهراً » فالحمل سته اشهر والرضاع سنتان ، قال فدراً عنها (٤) .

أما بالنسبة لاستدلالهم بقوله تعالى « فَإِنَّ أَرَادَ افِصَالًا عَن تَرَاضِ. فأجيب عنه بأن المراد منه ماكان قبل الحولين فإنه موضع التردد في أنه يضر بالولد أو لا ، فيتشاوران ليظهر وجه الصواب فيه ، وأما ثبوت الضرر بعد الحولين فقل أن يقع من حيث أنه فطام بل إن كان فمن جهة اخرى فتمنعه العمومات المانعة من إدخال الضرر على غير المستحق له (٥٠).

<sup>( )</sup> انظر شرح فتح القدير ( ٤٤٢/٢ ) ، شرح الزرقاني على الموطأ ( ( 187/ 1 ) ) .

<sup>(</sup>٢) تفسير النسقى (١٤٣/٤) ؛ بدائع الصنائع ( ٧/٤ ) .

<sup>(</sup>٣) المغنى ( ٥٤٣/٧ ) .

<sup>(</sup>٤) مصنف عبد الرزاق ( ٣٥١/٣٤٩/٧ ) .

<sup>(</sup>٥) انظر شرح فتح القدير (٤٤٤/٣) .

أما استدلالهم بالمعقول من أن الطفل يحتاج إلى مدة يتعود فيها غير اللبن فلابد من الزيادة على الحولين فأجيب عنه :

أن الشرع لم يمنع إطعامه غير اللبن قبل الحولين ليلزم زيادة مدة التعود عليهما فجاز أن يعود مع اللبن غيره قبل الحولين بحيث تكون العادة قد استغرقت مع انقضائهما فيفطم عنده عن اللبن عمرة فليست الزيادة بلازمة في العادة ولا في الشرع (١).

### الترجيــــع:

بعد عرض أدلة كل فريق وما طرأ عليها من مناقشات يترجح لي قول ابن مسعود ومن وافقه أن الرضاع المحرم ما كان في الحولين للأسباب التالية :

١ - قوة ادلتهم وحسن توجيهها .

٢ - أن في توجيه أدلة الحنفية تعسفاً وتحميلاً للآيات ما لا تحتمله ، لأن قوله تعالى :
 « وحمله وفصاله ثلاثون شهراً » صريح في أنها مدة الحمل والفصال ، أما بقية الأدلة القرآنية فإنها عامة قيدتها الأدلة المحددة للمدة بأنها حولان فقط .

٣ - أن هذا القول هو الذي اختاره الصاحبان أبو يوسف ومحمد (٢) من الحنفية فلو لم يتبين
 لهمارجه الحق فيه لما اختاراه

<sup>(</sup>١) انظر شرح فتح القدير (٤٤٤/٣) .

<sup>(</sup>٢) سوف تأتى ترجمتهما عند دراسة الإسانيد .

### المسألة الخامسة : التحريم باللعان :

#### نهميد :

اللعان لغة : مشتق من اللعن وهو الإبعاد والطرد من الخير ، وقيل الطرد والإبعاد من الله . واللعان مصدر لاعن لعاناً ، إذا لعن كل واحد منهما الآخر . ولايكون اللعان إلا بين اثنين ، يقال لاعن امرأته ملاعنة ولعاناً وتلاعناً ، والتعنا لعن بعض بعضاً ، ولاعن الحاكم بينهما : حكم (١) . شـــ عــا:

شهادات مؤكدات بأيمان مقرونة باللعن والغضب قائمة مقام حد قذف في حقد أو حد زنا في حقها . جعلت حجة للمضطر إلى قذف من لطخ فراشه وألحق العار به أو إلى نفي ولد (٢) .

والأصل في مشروعية اللعان الكتاب والسنة والإجماع .

- ١- الها الكتاب : فقوله تعالى ﴿ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَجُهُمْ وَلَرْ يَكُن لَمْمُ شُهَدَا أُوالِّ أَنفُسُهُمْ فَشَهَدَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنكَانَ مِنَ الْصَهَدِ قِينَ فَي وَالْفَي الْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كَانَ مِنَ الْصَهِ الْمُعَالِقِينَ فَي وَالْفَي اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كَانَ مِنَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كَانَ مِنَ الْعَدَابَ أَن تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَدَتِ إِلَّالِهِ إِنَّهُ وَلَمِنَ الْكَذِبِينَ فَي وَيَذْرُولُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَن تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَدَتِ إِلَّالِهِ إِنَّهُ وَلَمِنَ الْكَذِبِينَ فَي وَلَيْهُ إِنَّهُ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ إِلَيْهِ عَلَيْهِ إِللَّهُ إِنَّهُ وَلَمُنَ الْكَذِبِينَ فَي وَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ إِللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ إِلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ إِلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الْعَلْمُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الْمُعَلّمُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ الللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا
  - ٧ (ها السنة : قَدْ روى الشيخان بسندهما عن عويمر العجلاني قال : يا رسول الله أرأيت رجلاً وجد مع امرأته رجلاً أيقتله فتقتلونه أم كيف يفعل ؟ فقال رسول الله ﷺ « قد أنزل الله فيك وفي صاحبتك فأذهب فأت بها . قال سهل راوي الحديث فتلاعنا وأنا مع الناس عند رسول الله ﷺ فلما فرغا من تلاعنهما . قال عويم : كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها فطلقها ثلاثاً قبل أن يأمره رسول ﷺ . قال ابن شهاب فكانت سنة المتلاعنين (٤) .

### ٣ - (ها الإجماع: فقد أجمع العلماء على صحة اللعان في الجملة (٥).

<sup>(</sup>۱) انظر معجم مقاييس اللغة ( ۲۵۳/۵ ) ؛ لسان العرب (۳۸۷/۱۳) ؛ مختار الصحاح (۵۹۸) ؛ القاموس المحيط (۲۲۷/٤ ) . مادة لعن .

<sup>(</sup>٢) انظر الهداية (٢٧٨/٤) ؛ شرح الزرقاني على الموطأ (١٨٩/٣) ؛ شرح منهج الطلاب (٤٢٤/٤) ؛ الإقناع للحجاوي (٩٥/٤) .

<sup>(</sup>٣) سورة النور . الآيات (٦- ٩ ) .

<sup>(</sup>٤) صحيح البخاري . كتاب الطلاق . باب اللعان ومن طلق بعد اللعان  $(1 \cdot \ell/V)$  ؛ صحيح مسلم . كتاب اللعان  $(2 \cdot \ell/V)$  .

<sup>(</sup>٥) انظر صحيح مسلم بشرح النووي (١١٩/١٠) ؛ أسهل المدارك (١٧٤/٢) .

### أولاً: تأبد التحريم باللعان:

### الاتر الوراد عن ابن مسعود :

١٥ – روى عبد الرزاق عن قيس بن الربيع عن عاصم بن أبي النجود عن شقيق بن سلمة
 عن عبد الله بن مسعود قال : لا يجتمع المتلاعنان أبداً (١) .

### الحكم على الأثر:

الأثر ضعيف لأن في سنده قيس بن الربيع (٢) .

#### فقه الأثسر:

يرى ابن مسعود أن اللعان يوجب تحرياً موبداً .

**من وافقه**: وافقه المالكية (٣) والشافعية (٤) والحنابلة (٥) على أن المتلاعنين لا يجتمعان أبداً ، وهو قول عمر وعلى رضى الله عنهما.

من خالفه: خالفه الحنفيه فذهبوا إلى أن اللعان لا يوجب تحريماً مؤبداً فلو أكذب نفسه حده القاضى وعاد خاطباً من الخطاب (٦).

تقريب التهذيب (٥٥٧٣/٤٥٧).

<sup>(</sup>١) المصنف . كتاب الطلاق ، باب لا يجتمع المتلاعنان ابدأ ( ١٢٤٣٤/١١٢/٧) .

<sup>(</sup>٢) قيس بن الربيع الأسدي ، أبو محمد الكوفي . روى عن أبي إسحاق السبيعي وابن أبي ليلي والأعمش وغيرهم . روى عنه شعبة والثوري وعبد الرزاق وغيرهم . قال عنه ابن معين . ليس بشئ وسئل عنه ابن غير فقال : كان له ابن هو آفته نظر أصحاب الحديث في كتبه فانكروا حديثه وظنوا أن ابنه غيرها . قال في التقريب : صدوق تغير لما كبر وأدخل ابنه عليه ماليس من حديثه فحدث به . مات سنة مائه وثمان وستين . انظر ترجمته : الضعفاء الصغير ( ٣٩١/٤٧٧) ؛ ميزان الاعتدال (٣٩٣/٣) ؛ تهذيب التهذيب (٣٩١/٨)

<sup>\*</sup> عاصم بن أبي النجود : هو عاصم بن بهدلة الأسدي مولاهم ، الكوفي : روى كن زر بن حبيش وأبي واثل وأبي عبد الرحمن السلمي وغيرهم . روى عنه الأعمش ومنصور والسفيانان . صدوق له أوهام . مات سنة مائه وثمان وعشرين .

انظر الجرح والتعديل (1/7) ؛ ميزان الاعتدال (1/7) ؛ تهذيب التهذيب (1/7) ؛ تقريب التهذيب (1/7) ؛ تقريب التهذيب (1/7) .

<sup>\*</sup> شقيق بن سلمه : أبو وائل : ثقة مخضرم تقدم في صب (٣١) .

<sup>(</sup>٣) انظر المدونة (٣٣٧/٢) ؛ المنتقى (٧٨/٤) ؛ حاشية الرهوني على شرح الزرقاني ( ١٩١/٣) .

<sup>(</sup>٤) حاشية عميرة على شرح المحلي ( ٣٧/٤) ؛ حاشية الشرقاوي على تحفة الطلاب (٣٢٣/٢) ؛ مغني المحتاج (٤/٣) ؛ حاشية الجمل على شرح المنهج ( ٤٣٨/٤) .

<sup>(</sup>٥) الكافي (٢٩٠/٣) ؛ إلانصاف (٢٥٢/٩) ؛ الإقناع (١٠٣/٤) .

<sup>(</sup>٦) انظر الْمبسوط (٤٤/٧) ؛ بدائع الصنائع (٣٤٥/٣) ؛ الاختيار (٣/ ١٧٠) ؛ تبيين الحقائق (١٩/٣) .

### أدلسة موافقيسه :

استدلوا على قولهم بالسنة والآثار الواردة عن الصحابة والمعقول.

#### أما السنة فما روى:

١ - عن سهل بن سعد في قصة المتلاعنين قال : فتلاعنا عند رسول الله ﷺ ففرق رسول
 الله ﷺ بينهما وقال : لا يجتمعان أبدأ (١) .

وفي رواية عند أبي داود قال سهل : حضرت هذا عند رسول الله على فمضت السنة بعد في المتلاعنين أن يفرق بينهما ثم لا يجتمعان أبداً (٢) .

### وجسه الدلالسة :

فيه دليل على تأبيد الفرقة وهو الذي يقتضيه حكم اللعان ولا يقتضي سواه فإن لعنة الله وغضبه قد حلت بأحدهما لا محالة (٣) .

٢ - وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله للمتلاعنين: «حسابكما على الله أحدكما كاذب لاسبيل لك عليها » قال: يا رسول الله مالي ، قال: « لا مال لك إن كنت صدقت عليها فهو بما استحللت من فرجها، وإن كنت كذبت عليها فذاك أبعد لك منها (٤) .

#### وجه الدلالية :

أنه على قال للملاعن بعد اللعان « لا سبيل لك عليها » ولم يقل حتى تكذب نفسك ، ولو كان الا كناب غاية لهذه الحرمة لردها الرسول على الله العاية ، فدل ذلك على تأبيد التحريم (٥).

<sup>(</sup>١) رواه الدارقطني . كتاب الطلاق (٣/ ٢٧٥) ؛ البيهقي . السنن الكبرى . كتاب اللعان (٧/ ٤١٠) .

<sup>(</sup>٢) السنن . كتاب الطلاق ، باب في اللعان (٢٧٤/٢) ورجاله رجال الصحيح انظر نيل الأوطار (٦٦/٧) .

<sup>(</sup>٣) انظر نيل الأوطار (٦٧/٧) ؛ عون المعبود (٢٤١/٦) .

<sup>(</sup>٤) متفق عليه . صحيح البخاري . كتاب الطلاق ، باب قول الإمام للمتلاعنين إن احدكما كاذب فهل منكما من تاثب (١٠٧/٧) ؛ صحيح مسلم . كتاب اللعان (٢٠٧/٤) .

<sup>(</sup>٥) انظر المقدمات الممهدات ( ٣٩٥/٢) ؛ الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (٤٥٨٦/٧) ؛ بداية المجتهد (٦٢٤/٢) .

### وأما الآثار الواردة عن الصحابة :

١- فعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : المتلاعنان يفرق بينهما ولا يجتمعان السدارة (١) .

Y = 0 وعن علي بن أبي طالب رضى الله عنه قال : Y = 0 يجتمع المتلاعنان أبدأ Y = 0

### أما دليلهم من المعقول:

۱ – فأن النفرة الحاصلة من اساءة كل واحد منهما إلى صاحبه لا تزول أبداً ،فإن الرجل إن كان صادقاً عليها فقد اشاع فاحشتها وفضحها على رؤوس الاشهاد وأقامها مقام الخزي والغضب وقطع نسب ولدها . وإن كان كاذباً فقد أضاف إلى ذلك بهتها بهذه الفريه العظيمة واحراق قلبها بها . والمرأة ان كانت صادقة فقد أكذبته على رؤوس الأشهاد وأوجبت عليه لعنة الله ، وإن كانت كاذبة فقد أفسدت فراشه وخانته في نفسها والزمته العار والفضيحة . فجعل لكل واحد منهما من النفره والوحشة وسوء الظن ما لا يكاد يلتئم معه شملهما (٣) .

٢ - أنه تحريم لا يرتفع بزوج وإصابة فكان مؤبداً كتحريم الرضاع (٤) .

### ادلة من خالفه :

استدلوا بالكتاب والمعقول .

أما الكتاب فقد استدلوا بعموم الايات المبيحة لعقود المناكحات نحو قول الله تعالى : ﴿ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَّا وَرَآءَ ذَلِكُمْ مَّ اللهِ عَالَى ﴿ وَأُنكِحُوا مَاطَابَ لَكُمْ مِّنَ ٱلنِّسَآ ۚ ﴾ (٦) .

### وحسه الدلالسة :

أن الآيات جاءت مبيحة لعقد النكاح وما جعله تعالى مباحاً ليس لأحد تحريمه (٧) .

١ ، (٢) مصنف عبد الرزاق (١١٢/٧ ) ؛ مصنف ابن أبي شيبة (١٩/٤ ) .

<sup>(</sup>٣) زاد المعاد (١٠٧١/٤) .

<sup>(</sup>٤) المنتقى (٤/٧٩) .

<sup>(</sup>٥) سورة النساء الاية (٢٤) .

<sup>(</sup>٦) سورة النساء الاية (٣) .

<sup>(</sup>٧) أحكام القرآن للجصاص ( ٣٠٢/٣) .

### أما أدلتهم من المعقول فكما يلى:

- ان السبب الموجب للتحريم إغا هو الجهل بتعيين صدق أحدهما مع القطع بأن أحدهما
   كاذب فإذا انكشف ارتفع التحريم (١) .
- $\Upsilon$  ولأن اللعان شهادة وهي تبطل بتكذيب الشاهد نفسه فلم يبقيا متلاعنين  $\Upsilon$  حكماً  $\Upsilon$  .
- ٣ أن هذه فرقة متعلقة بحكم الحاكم وكل فرقة تعلقت بحكم الحاكم فإنها لا توجب تحرياً مؤبداً مثل فرقة العنين وخيار الصغيرين وفرقة الإيلاء (٣).

### مناقشة أدلة الجمهـور :

بالنسبة لاستدلالهم بحديث « المتلاعنان لا يجتمعان أبداً » أجاب عنه الحنفيه :

بأن المتلاعن متفاعل من اللعن وحقيقة المتفاعل المتشاغل بالفعل ، فإذا أكذب نفسه بطل حكم اللعان فلم يبق متلاعناً حقيقة وحكماً فجاز اجتماعهما ، ونظيره قِوله تعالى في قصة أصحاب الكهف ﴿ إِنَّهُمْ إِن يَظْهَرُواْ عَلَيْكُو يَرْجُمُوكُمْ أَوَ يُعِيدُوكُمْ مَ فَي فَكَ اللهُ وَيُعَيدُ وَ اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ تَرى أَنهم إذا لم يفعلوا يفلحوا فكذا هذا (٥) .

وبالنسبة لاستدلالهم بحديث « لاسبيل لك عليها » أجاب عنه الحنفيه : أنه على قاله لمن التعن ولم يكذب نفسه ، أما الحال هنا فإنه أكذب نفسه فتحل له لزوال حكم اللعان (٦) .

### مناقشة ادلة الحنفية :

بالنسبة لاستدلالهم بالآيات المبيحة للنكاح يمكن أن يجاب بأن هذا العموم لم يبق على إطلاقه بل أنه قد حكم الشارع في كثير من المواطن بتقييده كتحريم النكاح بسبب الرضاع وتحريم

<sup>(</sup>١) بداية المجتهد (١٢٤/٢).

<sup>(</sup>٢) الاختيار (١٧٠/٣) ؛ العناية ( ٢٨٨/٣) .

<sup>(</sup>٣) أحكام القرآن للجصاص ( ٣٠٢/٣) .

<sup>(</sup>٤) سورة الكهف الآية (٢٠).

<sup>(</sup>٥) انظر بدائع الصنائع ( ٢٤٦/٣) ؛ شرح فتح القدير ( ٢٨٩/٤) ؛ البنايه ( ٣٧٨/٥ ) .

<sup>(</sup>٦) سبل السلام ( ١٩٢/٣) .

بسبب المصاهرة فكذلك هنا فإنه باللعان تحرم المرأة على زوجها ولا تحل له أبدأ .

أما دليلهم من المعقول بأن هذه فرقة متعلقة بحكم الحاكم فإنها لا توجب تحريماً مؤبداً فأجاب عنه الجمهور: بأن هذه فرقة لا تتعلق بحكم حاكم عندنا لأنها لو وقفت على تفريق الحاكم لفات ترك التفريق إذا لم يرضيا به ، كالتفريق للعيب والإعسار ، وتفريقه على بينهما بمعنى إعلامهما بحصول الفرقة (١).

### الترجيـــح :

بعد عرض أدلة كل فريق وما طرأ عليها من مناقشات يترجح لنا قول ابن مسعود ومن وافقه بان المتلاعنين لا يجتمعان أبداً . وذلك للأسباب التالية :

- ١ قوة أدلتهم وحسن توجيهها .
- ٢ سلامتها من المعارضة الصحيحة .
- ٣ أن القول بتأييد تحريم اللعان هو الأوفق من الناحية النفسيه لكليهما فإنه قد حصل بينهما بسبب اللعان من العداوة والقطيعة ما لا سبيل إلى رفعه ، فإنه وإن كان أكذب نفسه فقد افترى عليها وبهتها بما ليس فيها وسبب لها من الخزي والفضيحة على رؤوس الاشهاد ما الله به عليم . خاصة أن الحياة الزوجية ينبغي أن تقوم على المودة والرحمة والسكن وكل هذه الأمور منتفية بسبب اللعان .

<sup>(</sup>١) انظر كشاف القناع ( ٤٠٢/٥) .

### ثانياً: اللعان بعد الطلاق:

### الاتر الوراد عن ابن مسعود :

۱۹ - روى عبد الرزاق عن ابن جريج قال : قال علي وابن مسعود : إن قذفها وقد طلقها وله عليها رجعة لاعنها ، وإن قذفها وقد طلقها وبتها لم يلاعنها (١) .

### الحكم على الآثر:

الاثر منقطع . فابن جريج لم يسمع من علي ولا ابن مسعود (٢) .

#### فقه الاثر:

إن اللعان يلحق الرجعية فلو طلق زوجته واحدة او اثنتين ثم قذفها فإنه يلاعن لانها في حكم الزوجات ، أما إذا لم يكن له عليها رجعة فلا لعان بينهما .

### من وافقسه :

وافقه الأئمة الاربعة على أن اللعان يصح من الرجعية ولا يصح من البائن .

قال في البدائع: لو طلق امرأته طلاقاً بائناً أو ثلاثاً ثم قذفها بالزنا لا يجب اللعان لعدم الزوجية، لبطلانها بالإبانة والثلاث، ولو طلقها رجعياً ثم قذفها يجب اللعان لأن الطلاق الرجعي لا يبطل الزوجية (٣).

وقال في جواهر الإكليل: يلاعن زوج إن قذفها بزنا في زمن نكاحه ، فلو قال: رأيتك تزنين قبل أن اتزوجك حد اتفاقاً ولا يلاعن ، وزمن العدة كزمن النكاح ، وإلا أي وإن لم يكن القذف والزنا معاً في نكاحه بأن قذفها بعد بينونتها منه بزنا في نكاحه أو قبله أو بعده حد الزوج ولا يلاعن (٤٠).

وجاء في تحفة الطلاب: فإن قذفها بعد أن أبانها أو ماتت فإن كان بزنا مطلق أو مضاف إلى بعد نكاحه لاعن إن كان ولد يلحقه ويريد نفيه . أما إذا لم يكن ولد وإن كان مضافاً إلى قبل نكاحه أو إلى بعد البينونة فلا لعان (٥) .

<sup>(</sup>١) المصنف . كتاب الطلاق ، باب الرجل يقذف ثم يطلق (١٠٣٨٨/١٠٣/٧) .

<sup>(</sup>٢) ابن جريج: عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج الأموي مولاهم. روي من عطاء والزهري ومعمر وغيرهم. روى عنه عبد الرزاق والأوزاعي وابن عيينه وغيرهم: ثقة فقيه فاضل إلا أنه كان يدلس ويرسل. مات سنة خمسين وماثة.

انظر: تذكرة الحفاظ (١٦٩/١) ؛ تهذيب التهذيب (٤٠٢/٦) ؛ التقريب (١٦٩٣/٣٦٣) .

<sup>. (</sup>YE1/T) (T)

<sup>(</sup>٤) جواهر الاكليل (١/ ٣٨٠)

<sup>(</sup>٥) ( ٣٢٤/٢) وانظر التنبيه (١٨٩) .

وعند الحنابلة : إن قسال لأمرأته : أنت طالق يا زانية ثلاثاً فله أن يلاعن لإبانتها بعد قذفها وكقذف الرجعية ، وإن قسال لأمرأته : أنت طالق ثلاثاً يا زانية حد ولم يلاعن لأنه أبانها ثم قذفها (١).

### من خالفسه :

روى ابن المنذر عن ابن عباس أنه قال : إن طلقها ثلاثاً ثم قذفها في العدة لاعنها(٢) .

<sup>(</sup>١) كشاف القناع (٥/٥٥) .

<sup>(</sup>٢) محمد بن ابراهيم بن المنذر أبو بكر النيسابوري ولد بنيسابور سنة اثنتين وأربعين ومائتين . كان محدثاً فقيهاً ، عالماً مجتهداً لا يقلد أحداً . وكان يعرف بفقيه مكة . وصاحب الحرم . من مؤلفاته : الإقناع ، الأوسط ، كتاب السنن والإجماع والاختلاف . مات سنة (٣١٩) .

انظر ترجمته في تذكرة الحفاظ (٧٨٢/٣) ؛ سير أعلام النبلاء (٤٩٠/١٤) الاعلام (١٨٤/٦) .

<sup>(</sup>٣) إلاشراف على مذاهب العلماء ( ٢٥٨ مسألة رقم ٢٧٦٣ ) .

# المبحث الثانى

# في موانع النكاح المؤقتة

ونحته ست مسائل

المسألة الأولى : في نكاح المُحرم

الهسألة الثانية : في نكاح الزانية

المسألة الثالثة : في نكاح المتعة

المسألة الرابعة : في نكاح المحلل

المسألة الخامسة : في نكاح الامة على الحرة

المسألة السادسة : في نكاح من لم يولد

### المسألة الأولى : نكاح المحرم :

### الاتر الوراد عن ابن مسعود :

۱۷ - حدث أبو بكر قال : ثنا وكيع عن جرير بن حازم عن الأعمش عن إبراهيم عن عبد الله أنه لم يكن يرى بتزويج المحرم بأساً (۱) .

### الحكم على الآثر:

(٢) الأثر رواته ثقات إلا أنه مرسل.

#### فقه الاثسر:

يرى ابن مسعود أن نكاح المحرم جائز .

### ذكر من وافقسه :

وافقه الحنفية على جواز نكاح المحرم (٣) ، وهو قول ابن عباس (٤) .

(١) مصنف ابن أبي شيبة . كتاب الحج ، في المحرم يزوج من رخص في ذلك (١٢٩٥٩/١٥١/٣) .

(٢) بيان رواه السند:

\* وكيع بن الجراح بن مليح الرؤاسي ، أبو سفيان الكوفي . روى عن إسماعيل بن أبي خالد والأعمش وجرير بن حازم وابن جريج وغيرهم . روى عنه ابن مهدي وأحمد وابنا أبي شيبه وخلق . قال في التقريب : ثقة حافظ عابد ، وكان ابن معين يقول : الثبت بالعراق وكيع . وقال : مارأيت أفضل من وكيع كان يستقبل القبلة ويحفظ حديثه ويقوم الليل ويسرد الصوم . توفى سنة ست وتسعين ومائة .

انظر ترجمته في الجرح والتعديل (٣٧/٢/٤) ؛ ميزان الاعتدال (٣٣٥/٤) ؛ تهذيب التهذيب (١٢٣/١١)؛ تقريب التهذيب (٧٤١٤/٥٨١) .

\* جرير بن حازم بن عبد الله الازدي البصري ، روى عن الحسن وابن سيرين والأعمش وغيرهم . روى عنه ابن المبارك ووكيع والقطان وغيرهم . وثقة ابن معين والعجلي . قال في التقريب: ثقة لكن في حديثه عن قتادة ضعف . مات سنة سبعين ومائة بعدما اختلط ، لكن لم يحدث في حال اختلاطه .

انظر تذكرة الحفاظ (١٩٩/١) ؛ تهذيب التهذيب (٦٩/٢) ؛ تريب التهذيب (٩١١/١٣٨) .

\* الأعمش: سليمان بن مهران الأسدي الكاهلي الكوفي . روى عن أبي وائل وقيس بن أبي حازم وإبراهيم النخعي وغيرهم . روى عنه الحكم بن عتيبة والسفيانان وجرير بن حازم وخلق ثقة حافظ عارف بالقراءات ورع لكنه يدلس . قال عنه يحي بن سعيد القطان: كان من النساك وهو علامة الاسلام . وعن ابن معين قال: أجود الاسانيد الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله . مات سنة سبع وأربعين ومائة .

انظر الجرح والتعديل (1/1/7) ؛ ميزان الاعتدال (1/1/7) ؛ تهذيب التهذيب (1/1/7) ؛ تقريب التهذيب (1/1/7) .

\* إبراهيم النخعي: ثقة كثير الارسال . (٣)

(٣) انظر بدائع الصنائع (٣/ ٣١) ؛ الهداية (٢٣٢/٣) ؛ الاختيار (٨٩/٣) ؛ تبيين الحقائق (٢/ ١١٠) ؛ شرح فتح القدير (٣٣/٣) ) ؛ اللباب في شرح الكتاب (٧/٣) ؛ حاشية رد المحتار (٤٦/٣) ؛ البحر الرائق (١١/٣) ) ؛ حاشية الشلبي على تبيين الحقائق (١١٠/٣) .

(٤) رواه ابن أبي شيبة . المصنفُ . كتاب الحج (١٥١/٣) .

#### من خسالفسه :

خالفه المالكية (١) والشافعية (٢) والحنابلة (٣) فذهبوا إلى أن نكاح المحرم غير جائز فلو عقد المحرم نكاحاً لنفسه أو لغيره او عقد أحد نكاحاً لمحرم أو على محرمة فالنكاح غير صحيح .

### ادلية من وافقيه :

أستدلوا على قولهم بالسنة والمعقول .

#### أما السنة :

١ - فما روى ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي على تزوج ميمونة وهو محرم (٤).

٢ - وعن عائشة رضي الله عنها قالت : تزوج رسول الله ﷺ بعض نسائه وهو محرم (٥).

### وجسه الدلالسة من الحديثين :

فيه دليل على جواز نكاح المحرم ، لأنه لو كان ممتنعاً لما فعله رسول الله على .

استدلوا من المعقول: بأنه عقد كسائر العقود التي يتلفظ بها من شراء الأمة للتسري وغيره ولا يمتنع شئ من العقود بسبب الإحرام (٦٠).

#### ادلة من خالفــه :

### أستدلوا بالسنة والآثار الواردة عن الصحابة.

١ - فعن عثمان بن عفان رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال : لا ينكح المحرم ولا يُنكح
 ولا يخطب (٧)

<sup>(</sup>۱) انظر شرح الزرقاني على خليل (۱۸۲/۳) ؛ شرح أبي الحسن لرسالة ابن أبي زيد (۱۹/۲) ؛ جواهر الإكليل (۲۹/۱) ؛ بلغة السالك (۳۸۸/۱) ؛ حاشية العدوي على شرح أبي الحسن (۱۹/۲) . أسهل المدارك (۸۱/۲) .

<sup>(</sup>٢) انظر الأم (١٧٨/٥) ؛ التنبيه (١٦٠) ؛ المجموع (٢٨٣/٧) ؛ حاشية المحلي على المنهاج (٢٢٨/٣) ؛ مغني المحتاج (١٥٦/٣) ؛ تحفة الطلاب (٢٣٤/٢) ؛ حاشية الشرقاوي (٢٣٤/٢) .

<sup>(</sup>٣) انظر المغني ( ٦٤٩/٦) ؛ المقنع (٣٨/٣) ؛ شرح الزركشي (٥/٥٣) ؛ المبدع (٧٠/٧) ؛ زاد المستقنع (٨٩) ؛ كشاف القناع (٤٤١/٢) ؛ شرح منتهى إلارادات (٢٩/٢) .

<sup>(</sup>٤) متفق عليه . صحيح البخاري . كتاب نكاح المحرم (٢٣/٧) ؛ صحيح مسلم . كتاب النكاح ، باب تحريم نكاح المحرم وكراهية خطبته (١٣٧/٤) .

<sup>(</sup>٥) رواه البيهقي . كتاب النكاح ، باب نكاح المحرم (٢١٢/٧) .

<sup>(</sup>٦) انظر شرح فتح القدير (٣/٣٣) .

<sup>(</sup>٧) رواه مسلم . الصحيح كتاب النكاح ، باب تحريم نكاح المحرم وكراهة خطبته (١٣٧/٤) .

### وجسه الدلالسة :

أن النهي عن النكاح والانكاح في حال المحرم نهي تحريم ، فلو عقد لم ينعقد سواء كان المحرم هو الزوج أو الزوجة أو العاقد لهما فالنكاح باطل (١) .

٢ - وعن يزيد بن الأصم<sup>(٢)</sup> قال : حدثتني ميمونة بنت الحارث أن رسول الله تقتق تزوجها وهو
 حلال . قال : وكانت خالتي وخالة ابن عباس<sup>(٣)</sup> .

#### وحمه الدلالمه:

في الحديث دليل على أن النبي ﷺ تزوج وهو حلال (٤) .

### المناقشية

### أولاً مناقشة أدلة من وافقه .

بالنسبة لاستدلالهم بحديث ابن عباس « تزوج رسول الله ﷺ وهو محرم » فقد أجيب عنه من وجوه :

الأول : أن المراد تزوجها في الحرم وهو حلال ، ويقال لمن هو في الحرم محرم وإن كان حلالاً .

- (١) انظر شرح صحيح مسلم للنووي (١٩٥/٩) ؛ سبل السلام (١٩٢/٢) .
- (٢) يزيد بن الأَصم وهو عمرو بن عبيد بن معاوية والأَصم لقب . وأم يزيد برزه بنت الحارث الهلالية أخت ميمونة أم المؤمنين . ولد في زمن النبي ﷺ . قال ابن سعد كان كثير الحديث ثقة . مات وهو ابن ثلاث وسبعين . انظر الاصابة (٦٧٢/٣) ؛ تهذيب التهذيب (٣١٣/١١) .
  - (٣) رواه مسلم . كتاب النكاح ، باب تحريم نكاح المحرم وكراهة خطبته ( ١٣٧/٤ ، ١٣٨) .
    - (٤) انظر معالم السنن (٤٣/٢) .
- (٥) أبو رافع القبطي مولى رسول الله ﷺ يقال اسمه إبراهيم ويقال أسلم وقيل هرمز . كان مولى العباس بن عبد المطلب فوهبه للنبي ﷺ فأعتقه لما بشره بإسلام العباس . كان إسلامه قبل بدر ولم يشهدها . وشهد أحداً وما بعدها توفي بالمدينة في خلافة عثمان وقيل علي . انظر ترجمته في الاستيعاب (٦٨/٤) ؛ الإصابة (٦٧/٤)؛ تهذيب التهذيب (٩٢/١٢) .
  - (٦) رواه الترمذي . السنن الكبرى . كتاب الحج ، ماجاء في كراهية تزوج المحرم (١٩١/٣) وقال حديث حسن .

ومنه البيت المشهور: قتلوا ابن عفان الخليفة محرما. أي في حرم المدينة (١).

واعترض على هذا الوجه الحنفيه بقولهم : إن ذلك مردود بقول ابن عباس في صحيح البخارى « تزوجها وهو محرم وبنى بهو وهو حلال (Y).

الثاني: قد يكون ﷺ تزوجها حلالاً وأظهر تزويجها وهو محرم (٣) .

الثالث: أن النكاح في حالة الاحرام على فرض صحة النقل إغا هو من خصائصه على (٤).

أما استدلالهم بحديث عائشة « تزوج رسول الله ﷺ بعض نساته وهو محرم » فأجيب عنه: أن الحديث إنما يروى مرسلاً وذكر عائشة فيه وهم . فلا يقاوم الحديث الصحيح أنه تزوجها حلال (٥)

وبالنسبة لدليلهم من المعقول وهو القياس على شراء الأمة فقد نوقش بأنه قياس في مقابلة النص وهو فاسد الاعتبار (٦٠) . ثم أن البيع مخالف لعقد النكاح فقد يشتري المرأة قد أرضعته ولا يحل له وطؤها (٧) .

### ثانياً: مناقشة أدلية من خالفيه:

بالنسبة لاستدلالهم بحديث عثمان « لاينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب » فأجيب عنه بما يأتى :

أولاً: أن المراد بالنكاح هنا الوطء ودواعيه ، لا العقد(٨) .

واعترض على هذا الوجه بالآتى:

أ - أن اللفظ إذا اجتمع فيه عرف اللغة وعرف الشرع قدم عرف الشرع لأنه طارئ وعرف

<sup>(</sup>١) انظر المجموع (٢٨٩/٧) ؛ شرح صحيح مسلم للنووي (١٩٤/٩) .

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري. كتاب المغازي . باب في عمرة القضاء (٢٥٦/٥) ، وانظر شرح فتح القدير (٢٣٣/٣) .

<sup>(</sup>٣) انظر المجموع (٢٨٩/٩) ؛ شرح صحيح مسلم (١٩٤/٩) ؛ كشاف القناع (٢٨٤/٢) .

<sup>(</sup>٤) انظر المجموع (٢٨٩/٩) ؛ كشاف القناع (٤٤٢/٢) .

<sup>(</sup>٥) انظر السنن الكبرى للبيهقى (٢١٢/٧) .

<sup>(</sup>٦) انظر فتح الباري (٩/ ١٣٦٨) ؛ نيل الأوطار (٨٢/٥) .

<sup>(</sup>۷) الآم ( ۵/۱۷۹) .

<sup>(</sup>٨) الاختيار (٨٩/٣) ؛ شرح فتح القدير ( ٢٣٤/٣) ؛ العناية ( ٢٣٤/٣) .

الشرع أن النكاح العقد (١) .

ب - لو قلنا بحمله على الوطء فيكون المعنى لا يطأ ولا يمكن غيره من الوطء ، وهو مردود
 بأن المحرم يجوز له أن يمكن غيره من الوطء ، وهو إذا زوج ابنته حلالاً ثم أحرم فإنه
 يلزمه أن يمكن الزوج من الوطء (٢) .

- ثم أن قوله لا يخطب قرينه على أن المراد العقد (7).

ثانياً: أن المراد بالنهي الكراهة وليس التحريم لكونه سبباً للوقوع في الرفث وذلك لأن المحرم في شغل عن مباشرة عقود الانكحة لأن ذلك يوجب شغل قلبه عن الإحسان في العبادة لما فيه من خطبة ومراودات ودعوة واجتماعات ويتضمن تنبيه النفس لطلب الجماع (٤).

وقد رد الجمهور هذا الوجه بقولهم: إن دعوى الكراهة مخالف لظاهر النهي لأن النهي هنا للتحريم ثم إنه يلزم منه أنه ﷺ يفعل المكروه (٥).

رد الحنفية : أما قولكم أنه يلزم منه أنه ﷺ يفعل المكروه فمردود ؟ لأنه لا يلزم من قولنا بالكراهة أنه ﷺ باشر المكروه لأن المعنى المنوط به الكراهة هو ﷺ منزه عنه ، ولا بُعْدُ في اختلاف حكم فيحقنا وحقه لاختلاف المناط فينا وفيه كالوصال نهانا عنه وفعله (٦) .

ثم أن حديث ميمونة تزوجها وهو محرم رواه ابن عباس وحديث تزوجها وهو حلال رواه يزيد بن الاصم وهو لايقاوم بابن عباس حفظاً واتقاناً (٧) .

### الترجيــــع :

ما سبق يتضح لنا أن لكل فريق مستند قوي لرأيه فكلاهما إحتج ، بحديث صحيح ليس فيه طعن غير أن الحديثين متعارضان فحديث ابن عباس أن النبي على تزوج ميمونة محرماً يتعارض مع حديث يزيد بن الاصم أنه تزوجها حلالاً فيتطلب الترجيح بينهما ونرى أن حديث تزوجها حلالاً يترجح من وجوه :

<sup>(</sup>١، ٢) المجموع (٧/٨٨٢) .

<sup>(</sup>٣) شرح الزركشي على مختصر الخرتي (٩٢٣٩/٥ .

<sup>(</sup>٤) انظر شرح فتح القدير (٣٤/٣) ؛ الجوهر النقى ( ٢١٠/٧) .

<sup>(</sup>٥) شرح صحیح مسلم (٩/ ١٩٥) ؛ شرح الزرکشی ( ۲۳۹/۵ ) .

<sup>(</sup>٦) شرح فتح القدير (٣/ ٢٣٤) ؛ حاشية رد المحتار ( ٤٧/٣) .

<sup>(</sup>٧) انظر شرح فتح القدير ( ٢٣٣/٣) .

أحدهما : أن ميمونة صاحبة القصة روت أنه تزوجها حلالاً فتقدم روايتها على رواية ابن عباس (١) .

ثانيها : أن أبا رافع وهو الرسول بينهما كان مباشراً للقصة ، وقول المباشر يترجح على ما عداه (٢) .

ثالثها: من وجوه الترجيح أيضاً كثرة الرواة فرواية أن رسول الله تق تزوجها وهو حلال متواترة عن ميمونة وعن أبي رافع مولى رسول الله تق وعن سليمان بن يسار مولاها وعن يزيد بن الأصم وهو ابن أختها ، فرواية أنه تزوجها حلالاً جاءت من طرق شتى وحديث ابن عباس صحيح الاسناد ولكن الوهم إلى الواحد أقرب إلى الوهم من الجماعة (٣).

وقد قال سعيد بن المسيب(2) عن حديث ابن عباس : وهم ابن عباس رضي الله عنه (3) .

رابعها: قد قيل إن مذهب ابن عباس رضي الله عنهما أن من قلد الهدى صار محرماً (١٦) فقد أخرج الشيخان بسندهما عن ابن عباس قال: من أهدى هدياً حرم عليه ما يحرم على الحاج حتى ينحرهديه، فقالت عائشة: ليس كما قال ابن عباس أنا فتلت قلائد هدي رسول الله على بيدي ثم قلدها رسول الله على بيديه ثم بعث بها مع أبي فلم يحرم على رسول الله على شئ أحله الله حتى نحر الهدى » (٧) فيكون إطلاقه أنه على تزوجها وهو محرم أي عقد عليها بعد أن قلد الهدى وإن لم يكن تلبس بالإحرام (٨).

<sup>(</sup>١) انظر روضة الناظر وجنة المناظر (٢/ ٤٦٠) ؛ شرح صحيح مسلم ( ١٩٤/٩) ؛ حاشية التفتازاني على مختصر المنتهى الأصولي ( ٣/ ٣٠) ؛ المجموع (٢٨٩٩) ؛ سبل السلام (١٩٢/٢) .

<sup>(</sup>٢) انظر روضة الناظر ( ٤٦٠/٢) ؛ حاشية التفتازاني على مختصر المنتهى الاصولي ( ٣١٠/٢) .

<sup>(</sup>٣) انظر المجموع (٢٨٩/٩) ؛ فتح الباري ( ١٣٥/٩) ؛ شرح الزركشي ( ٢٣٧/٥) .

<sup>(</sup>٤) هو سعيد بن المسيب بن حزن بن آبي وهب القرشي المخزومي . ولد لسنتين مضتا من خلافة عمر ، كان من سادة التابعين فقها وديناً وورعاً وفضلاً ، وكان أفقه أهل الحجاز وأعبر الناس لرؤيا ، اتفقوا على أن مرسلاته أصح المراسيل . قال ابن المديني : لاأعلم في التابعين أوسع علماً منه . مات بعد التسعين وقد ناهز المائه . انظر : سير أعلام النبلاء (٤٢٧/٤) ؛ تهذيب التهذيب (٨٤/٤) ؛ الوافي بالوفيات (٣٦٨/١٥) .

<sup>(</sup>٥) رواه أبو داود . السنن . كتاب الحج ، باب المحرم يتزوج ( ١٦٩/٢) .

<sup>(</sup>٦) انظر فتح الباري ( ١٣٦/٩) .

 <sup>(</sup>٧) صحيح البخاري . كتاب الحج ، باب من قلد القلائد بيده ٢٩٤/٢٠) ؛ صحيح مسلم . كتاب ، الحج ،
 باب استحباب بعث الهدي إلى الحرم لمن لا يريد الذهاب بنفسه ( ٨٩/٤) .

<sup>(</sup>٨) فتح الباري (١٣٦/٩) .

خامسها: أن ابن عباس لم يكن مع النبي على في تلك العمرة فإنها كانت عمرة القضية ، وكان ابن عباس إذ ذاك من المستضعفين الذين عذرهم الله من الولدان وإغا سمع القصة من غير حضور لها (١).

سادسها : أنه متى تعارض دليلا الحظر والاباحة كان دليل الحظر مقدماً . فحديث ابن عباس مبيح وحديث عثمان حاظر فيقدم حديث عثمان (٢) .

سابعها: أنه لو سلم ترجيح رواية ابن عباس رضي الله عنه فهي فعله وحديث عثمان بن عفان قوله. وإذا تعارض القول والفعل فالراجح القول لأنه يتعدى إلى الغير والفعل قد يكون مقصوراً عليه (٣).

<sup>(</sup>١) زاد المعاد ( ٧/٤) .

<sup>(</sup>٢) انظر روضة الناظر ( ٤٥٨/٢) ؛ شرح الزركشي ( ٢٣٧/٥) .

<sup>(</sup>٣) انظر شرح الزركشي (٢٣٧/٥) ؛ شرح صحيح مسلم للنووي (١٩٤/٩) ؛ حاشية التفتازاني والجرجاني على مختصر المنتهى الأصولي ( ٢٧/٢ ، ٢٨ ) .

### الهسألة الثانية : نكاح الزانية :

### الاثر الوراد عن ابن مسعود :

١٨ - روي سعيد قال : نا أبو عوانة عن قتادة عن سالم ( بن ) أبي الجعد عن أبيه عن
 عبد الله ابن مسعود في الرجل يفجر بالمرأة ثم يتزوجها ، قال : لا يزالان زانيين ما اجتمعا (١) .

### الحكم على الآثر:

الأثر سنده صحيح <sup>(٢)</sup> .

#### فقم الاتسر :

يرى ابن مسعود تحريم نكاح الزانية .

١٩ - كما روى أيضاً قال: نا هشيم قال: انا أبو جناب الكلبي عن بكير بن الأخنس عن أبيه قال: امترينا في قراءة هذا الحرف ﴿ وَهُو اللَّذِى يَقُبُلُ النَّوبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَ وَيَعْفُواْ عَنِ السَّيَّ عَاتِ وَيَعْلَمُ مَا نَفْعَ لُونَ لَيْ الله عن ذلك ، فبينا أنا عنده إذ أتاه آت فقال: ما أبا عبد الرحمن رجل أصاب من امرأة حراماً ثم تابا وأصلحا أيتزوجها؟ فتلا عبد الله « وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون » . (٤) .

<sup>(</sup>۱) سنن سعيد بن منصور ، كتاب النكاح ، باب الرجل يفجر بالمرأة ثم يتزوجها (۸۹٦/۲۲۵/۱) وقد أخرجه البيهقي من نفس طريق سعيد المتقدم . السنن الكبرى . كتاب النكاح ، باب ما يستدل على قصر الآية على ما نزلت فيه أو نسخها (۱۵٦/۷) .

<sup>(</sup>٢) بيان رواه السند:

<sup>\*</sup> أبو عوانة: الوضاح بن عبد الله اليشكري الواسطي . روى عن قتادة والأسود بن قيس وبكير بن الأخنس والحكم بن عتيبة وخلق . روى عنه شعبة وسعيد بن منصور وعبد الرحمن بن مهدي وآخرون . ثقة ثبت . وقال ابن عبد البر : أجمعوا على أنه ثقة ثبت فيما حدث من كتابه ، وقال إذا حدث من حفظه ربما غلط . مات سنة خمس أو ست وسبعين ومائة .

انظر : الجرح والتعديل (٤٠/٢/٤) ؛ ميزان الاعتدال (٣٣٤/٤) ؛ التهذيب (١١٦/١١) ؛ تقريب التقريب (٧٤٠٧/٥٨) .

 <sup>\*</sup> قتادة بن دعامة السدوسي ، أبو الخطاب . ثقة ثبت . تقدم (١١١) .

<sup>\*</sup> سالم بن أبي الجعد رافع الاشجعي مولاهم . روى عن علي بن أبي طالب وأبي هريرة وأنس وأبيه وغيرهم روى عنه قتادة والأعمش وأبر اسحاق وجماعة . ثقة . مات سنة سبع أو ثمان وتسعين وقيل مائة .

الجرح والتعديل (١٨١/١/٢) ؛ الميزان (١٠٩/٢) ؛ التهذيب (٤٣٢/٣) ؛ تقريب التهزيب (٢١٧٠/٢٢٦) \* أبو الجعد : رافع أبو الجعد الغطفاني الكوفي . والد سالم ، مخضرم وقيل له صحبة . روى عن علي وابن مسعود . وعنه ابنه سالم والشعبى . ثقة .

انظر ترجمته في تهذيب التُهذيب (٣٣٢/٣) ؛ تقريب التهذيب (١٨٧٠/٢٠٥) .

<sup>(</sup>٣) سورة الشوري الآية ( ٢٥) .

<sup>(</sup>٤) سنن سعيد بن منصور . كتاب النكاح ، باب الرجل يفجر بالمرأة ثم يتزوجها (٩٠٢/٢٢٦/١) .

والأثر رواه ابن أبي شيبة (١) والبيهقي (٢) كلاهما من طريق أبي جناب المتقدم بنحوه . الحكم على الاتسر :

الأثر ضعيف الاسناد (٣).

#### فقه الاثير:

يرى عبد الله بن مسعود جواز نكاح الزانية بشرط التوبة . وعلى هذا يحمل الأثر السابق على أنه يرى تحريم نكاحها ما لم تتب أما إذا تابت فإنه يجوز نكاحها .

ويدل على هذا المعنى رواية عبد الرزاق التالية :

• ٢٠ – روى عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن أيوب عن ابن سيرين قال : سئل ابن مسعود عن الرجل يزني بالمرأة ثم ينكحها ، قال : هما زانيان ما اجتمعا . قال : فقيل وبن مسعود ارأيت إن تابا قال : (وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ؟ قال : فلم يزل ابن مسعود يرددها حتى ظننا أنه لا يرى به بأساً (٤) .

<sup>(</sup>١) المصنف . كتاب النكاح ، في الرجل يفجر بالمرأة ثم يتزوجها من رخص فيه (١٦٧٨١/٥٢٧/٣) . .

<sup>(</sup>٢) السنن الكبرى . كتاب النكاح ، باب مايستدل على قصر الاية على ما نزلت فيه أو نسخها (١٥٤/٧) .

<sup>(</sup>٣) بيان رواة السند:

<sup>\*</sup> هشيم بن بشير السلمى : ثقة ثبت تقدم . صفحة ( ٥٧ ) .

<sup>\*</sup> أبو جناب الكلبي : هو يعي بن أبي حية أبو جناب الكلبي الكوفي . روى عن أبيه وابن أبي ليلى والحسن البصري وغيرهم . روى عنه السفيانان وجرير وهشيم وآخرون . قال في التقريب : ضعفوه لكثرة تدليسه . مات سنة خمسين ومائة .

الضعفاء والمتروكون للنسائي (٢٤٤/ ٦٤٠) ؛ ميزان الاعتدال (٢٠١/١) ؛ تهذيب التهذيب (٢٠١/١١) التقريب (٧٥٣٧/٥٨٩) .

بكيرين الاخنس السدوسي الكوفي . روى عن أبيه وأنس وابن عباس وغيرهم . روى عنه الأعمش وأبو عوانة وأبو إسحاق وجماعة . ثقة من الرابعة .

انظر ترجمته في تهذيب التهذيب (٤٨٩/١) ؛ تقريب التهذيب (٧٥٥/١٢٧) .

<sup>\*</sup> الأخنس بن خليفة الضبي والد بكير روى عن ابن مسعود قواه أبو حاتم الرازي . وقال في التقريب:مستور من الثالثة . انظر ترجمته في تهذيب التهذيب (١٩٤/١) ؛ تقريب التهذيب (٢٩٢/٩٧) .

<sup>(</sup>٤) المصنف . كتاب الطلاق ، باب الرجل يزني بامرأة ثم يتزوجها ( ١٢٧٩٨/٢٠٥) .

#### الحكم على الاتسر:

الأثر سنده ثقات إلا أنه مرسل (١).

#### من وافقه :

وافقه الحنابلة . قال في الروض المربع : وتحرم الزانية على الزاني وغيره حتى تتوب وتنقضي عدتها (٢) . وإليه ذهب ابن حزم الظاهري (٣) .

وهو قول على وعائشة من الصحابة رضي الله عنهم (<sup>1)</sup> .

خالفه الحنفية (٥) والشافعية (٦) فذهبوا إلى جواز نكاح الزانية مطلقاً.

وذهب المالكية إلى جواز نكاح الزانية مع الكراهة ( $^{(v)}$ ). والقول بالجواز مذهب ابن عباس وابن عمر رضى الله عنهم ( $^{(A)}$ ).

#### أدلة من وافقه :

## استدلوا على قولهم بالكتاب والسنة والمعقول .

#### (١) بيان رواة السند:

- \* معمر بن راشد الازدى . ثقة تقدم (١) .
- \* قتادة بن دعامة السدوسى : ثقة ثبت . تقدم (١١) .
- \* أيوب بن أبي تميمة : كيسان السخيتاني ، أبو بكر البصري . روى عن عمرو بن سلمه الجرمي والقاسم بن محمد وعطاء وغيرهم . روى عنه الأعمش وقتادة وهو من شيوخه والسفيانان وخلق . ثقه ثبت . قال ابن المديني : أيوب في ابن سيرين أثبت من خالد الحذاء . مات سنة إحدى وثلاثين ومائة .
  - انظر ترجمته في تهذيب التهذيب (۳۹۷/۱) التقريب (۲۰۵/۱۱۷) .
- \* ابن سيرين : محمد بن سيرين الانصاري مولاهم ، أبو بكر البصري . روى عن مولاه أنس بن مالك وزيد بن ثابت وابن عباس وخلق . روى عنه الشعبي وأيوب وخالد الحذاء وقتادة وغيرهم . ثقة ثبت عابد . قال ابن حبان : كان ابن سيرين أورع أهل البصرة . وكان فقيها ، فاضلا ، حافظا ، متقنا مات سنة عشرة ومائة. انظر الجرح والتعديل (٢/٣/٣) ؛ تهذيب التهذيب (٢١٤/٩) ؛ تقريب التهذيب (٩٤٧/٤٨٣) .
- (٢) (حـ ٢ /٣٠٥) وانظر المغني (٦٠١/٦) ؛ المحسرر (٢١/٢) ؛ الفسروع (٢٠٦/٥) ؛ مطالب أُولي النهى (٢٠٩/٥) ؛ شرح منتهى الإرادات (٣٥/٣) ؛ هداية الراغب لشرح عمدة الطالب (٤٥٨) .
  - (٣) المحلى (٤٧٤/٩) .
  - (٤) انظر مصنف عبد الرزاق (٢٠٦/٧) ؛ مصنف ابن أبي شيبه (٥٢٩/٣) ؛ سنن البيهقي (١٥٦/٧) .
- (٥) انظر بدائع الصنائع (٢٦٩/٢ ) ؛ الهداية (٣٤١/٣) ؛ العناية (٣٤١/٣) ؛ شرح فتح القدير (٢٤١/١) ؛ البناية (٥٥٨/٤) ؛ الدر المحتار (٣/٥٠) ؛ حاشية رد المحتار (٣/٥٠) .
- (٦) الأم (١٤٨/٥)؛ المهذب (٢٤٨/١)؛ تحفة الطلاب (٢١٩/٢)؛ مغني المحتاج (١٧٨/٣)؛ حاشية البيجوري (١١٦/٢)؛ المجموع (٢١٩/١٦)
- (۷) التاج والإكليل (۲۸/۳) ؛ مواهب الجليل (٤١٣/٣) ؛ الشرح الكبير (٢٢٠/٢) ؛ الشرح الصغير (٣٢٠/١) ؛ الشرح الصغير (٣٧٩/١) .
  - (٨) انظر مصنف عبد الرزاق (٢٠٦/٧) ؛ مصنف ابن أبي شيبة (٥٢٩/٣) . .

#### أما الكتاب :

# ١ - فقوله تعالى ﴿ٱلزَّافِلَا يَنكِحُ إِلَّا زَانِيةً أَوْمُشْرِكَةً وَٱلزَّانِيَةُ لَايَنكِحُهَا ٓ إِلَّازَانٍ أَوْمُشْرِكُ وَحُرِّمَ ذَٰلِكَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ ٢

#### وجسه الدلالسسة :

أن الله تعالى صرح بتحريم نكاح الزانية وأخبر أن من نكحها فهو زان أو مشرك . فلايصح العقد بين الرجل العفيف على المرأة البغي مادامت كذلك حتى تستتاب فإن تابت صح العقد عليها والا فلا (٢).

٢ - وقوله تعالى ١ أَلْيُوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ ٱلطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِنْبَحِلُّ لَكُمُ وَطَعَامُكُمْ حِلُّ لَهُمُّ وَٱلْمُحْصَنَاتُ مِنَٱلْمُؤْمِنَاتِ وَٱلْمُحْصَنَاتُ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِنَابَ مِن قَبْلِكُمْ إِذَا ٓءَاتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَمُسَفِحِينَ وَلَامُتَّخِذِي ٓ أَخُدَانِّ . " وَجَهِ الدلالة :

أن الله تعالى أباح نكاح المحصنات أي العفائف فمفهومه أن غير العفيفة لا تباح (٤).

## وأما دليلهم من السنة : فكما يلى :

١ - استدلوا بما رواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن مرثد بن أبي مرذ الغنوي كان يحمل الأساري بمكة وكان بمكة بغي يقال لها عناق وكانت صديقته . قال : فجئت إلى النبي علله فقلت : يا رسول أنكح عناقاً ؟ قال : فسكت عنى فنزلت « والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك » فدعاني فقرأها على وقال : لا تنكحها ؟ (٥) .

## وحسه الدلالسة :

قوله ﷺ « لاتنكحها » دليل على أنه لايحل للرجل أن يتزوج بمن ظهر منها الزنا(٦).

<sup>(</sup>١) سورة النور الآية (٣) .

<sup>(</sup>۲) انظر زاد المعاد (۷/٤) ؛ تفسير ابن كثير (۸/٦) .

<sup>(</sup>٣) سورة المائدة الآية (٥ ) .

<sup>(</sup>٤) انظر الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (٢٠٧٦/٣) ؛ شرح منتهي الارادات (٣٥/٣) .

<sup>(</sup>٥) رواه أبو داود . السنن . كتاب النكاح ، باب في قوله تعالى « الزاني لا ينكع إلا زانية » (٢٢١/٢) ؛ الترمذي . السنن . كتاب تفسير القرآن ، باب ومن سورة النور ( ٣٢٨/٥) وقال : حسن غريب .

<sup>(</sup>٦) انظر عون المعبود ( ٣٤/٦) .

 $\Upsilon$  – وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله  ${}^{4}$  «  ${}^{8}$  »  ${}^{1}$  ، مثله  ${}^{(1)}$  .

#### وحسه الدلالسة :

في الحديث دليل على أنه يحرم على المرأة أن تتزوج بمن ظهر زناه ، وكذاك الرجل يحرم عليه أن يتزوج بالزانية التي ظهر زناها (٢) .

## أما دليلهم من المعقول:

١ - فإنها إن كانت مقيمة على الزنا لم يأمن أن تلحق به ولداً من غيره وتفسد عليه فراشه (٣) .

#### أدلة من خالفه : القائلين بالجواز.

استدلوا بالكتاب والسنة والآثار الواردة عن الصحابة :

#### إما الكتاب :

١ - فقوله تعالى وأُجلَلكُم مَّاوَرَآءَ ذَالِكُم ﴿ (٤) .

#### وجه الدلالسة:

أن الله تعالى أحل لنا « ما وراء ذلكم » أي من سمى لنا تحريمه ، ولم يذكر الزانية من ضمن المحرمات ، فهي من المحللات بالنص (٥) .

#### أما السينة :

فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : جاء رجل إلى النبي ﷺ فقال : إن امرأتي لاتمنع يد لامس ، قال غربها ، قال : أخاف أن تتبعها نفسى ، قال « فاستمتع بها »(٦) .

<sup>(</sup>١) رواه أبو داود . السنن . كتاب النكاح ، باب في قوله تعالى « الزاني لا ينكح إلا زانية » (٢٢١/٢) وسكت عنه أبو دادو والمنذري .

<sup>(</sup>۲) انظر سبل السلام (۱۲۷/۳) ؛ عون المعبود ( ۳۵/٦) .

<sup>(</sup>٣) انظر أحكام القرآن للجصاص (٢٦٧/٣) ؛ المغني (٦٠٢/٦) ؛ المبدع (٦٩/٧) .

<sup>(</sup>٤) سورة النساء الاية ( ٢٤) .

<sup>(</sup>٥) انظر العناية (٢٤٢/٧) ؛ شرح فتح القدير (٢٤٢/٣) .

<sup>(</sup>٦) رواه أبو داود . السنن . كتاب النكاح ، باب النهي عن تزويج من لم يلد من النساء (٢٢٠/٢) ؛ النسائي . السنن . كتاب النكاح ، باب تزويج الزانية (٦٧/٦) . قال المنذري ورجال إسناده محتج بهما في الصحيحين . انظر مختصر سنن أبي داود (٦/٣) .

#### وجبه الدلالسة من الحديث :

قوله « لا تمنع يد لامس » معناه أنها مطاوعة لمن أرادها لا ترد يده ، وفيه دليل على جواز نكاح الفاجرة (١) .

٢ - وعن عائشة رضي الله عنها قالت : سئل رسول الله ﷺ عن الرجل يتبع المرأة حراماً اينكح
 أمها أو ابنتها ؟ قال « الحرام لا يحرم الحلال »(٢) .

#### وجه الدلاله :

في الحديث دليل على أنه يجوز للرجل نكاح من زنى بها لأن الحرام وهو الزنا لا يحرم الحلال الذي هو النكاح ، لأنه إن جاز نكاح أمها وابنتها فنكاحها أجوز (٣) .

أما الآثار الواردة عن الصحابة فكما يلى :

- روى ابن أبي شيبة بسنده أن رجلاً تزوج امرأة ولها ابنة من غيره وله ابن من غيرها ففجر الغلام بالجارية فظهر بها حبل فلما قدم عمر/ضى الله عنه مكة ورُفع ذلك إليه فسألهما ، فاعترفا فجلدهما عمر الحد وحرص أن يجمع بينهما فأبى الغلام (٤) .
- ٢ وروى أيضاً أن رجالاً فجر بامرأة وهما بكران فجلدهما أبو بكر ونفاهما ، ثم زوجها إياه
   بعد الحول(٥) .

## وجنه الدلالية:

فيه دليل على أن أبابكر وعمر كانا يريان جواز نكاح الزانية ، بدليل حرصهما على أن يجمعا بين الزانيين وهما لا يفعلان ذلك إلا بدليل صح عندهما (٦) .

#### المناقشة

## أولاً مناقشة ادلة من وافقه:

بالنسبة لاستدلالهم بقوله تعالى : « الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة » فقد نوقش من

<sup>(</sup>١) انظر أحكام القرآن للجصاص (٥/٣) ؛ معالم السنن (٥/٣) ؛ حاشية السندي على سنن النسائي (٦٧/٦) . (٢) سبق تخريجه . انظر صفحة (٧٦) .

<sup>(</sup>٣) انظر المجموع (٢١٩/١٦) .

<sup>(</sup>٤ ، ٥) المصنف . كتاب النكاح (٣/٣٥ ، ٢٨ ه ) ؛ السنن الكبرى للبيهقي ، كتاب النكاح (١٥٥/٧) .

<sup>(</sup>٦) انظر الأم ( ١٢/٥ ) .

## أربعة أوجه:

الوجه الأول: أن المراد بالنكاح هنا الوطء، قال ابن عباس « الزاني لاينكح إلا زانية » أما أنه ليس بالنكاح ولكنه الجماع (١). فيكون المعنى الزاني لا يطأ في وقت زناه إلا زانية من ألمسلمين أو من هي أحسن منها من المشركات (٢).

#### رد المناقشة :

- وقد أجيب على قولهم: -
- ١ بأنه ليس في القرآن لفظ نكاح إلا ولابد أن يراد به العقد وإن دخل فيه الوطء ايضاً
   فاما أن يراد به مجرد الوطء فهذا لايوجد في كتاب الله (٣) .
- ٢ أن قول القائل « الزاني لايطأ إلا زانية والزانية لا يطأها إلا زان » كقوله الآكل لا يأكل إلا ماكولاً ، والمأكول لا يأكله إلا آكل ، والزوج لا يتزوج إلا بزوجته . وهذا فاسد فإنه لا فائدة فيه ويصان كلام الله عن حمله على مثل ذلك (٤) .
- ٣ أن الزاني قد يستكره امرأة فيطأها فيكون زانياً ولا تكون زانية ، وكذلك المرأة قد
   تزنى بنائم أو مكره ولايكون زانياً (٥) .
- ٤ أن سبب نزول الآية إغاهر استفتاء النبي على في التزوج بالزانية فكيف يكون سبب النزول خارجاً من اللفظ (٦)

والوجه الثاني: أن الآية مخصوصة نزلت في رجل من المسلمين استأذن رسول الله على في نكاح امرأة بغي فأنزل الله الآية (٧).

## رد المناقشية :

إن العبرة إنما هي بعموم اللفظ لا بخصوص السبب (٨) .

<sup>(</sup>١) رواه البيهقى . السنن الكبرى (١٥٤/٧) .

<sup>(</sup>٢) انظر أحكام القرآن للجصاص (٢٦٦/٣) ؛ الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (٤٥٥٩/٧) ؛ عون المعبود (٣٥/٦) .

<sup>(</sup>٣) انظر مجموع فتاوى ابن تيمية (١١٣/٣٢ ، ١١٤) ؛ زاد المعاد (٧/٤) ؛ عون المعبود (٣٥/٦) .

<sup>(</sup>٤ ، ٥ ، ٦) انظر مجموع فتاوي ابن تيمية (١١٣/٣٢ ، ١١٤ ) .

<sup>(</sup>٧) انظر تفسير الطبري (٥٦/١٨) ؛ الجامع لأحكام القرآن للجصاص (٩٢٦٥/٣ ؛ معالم السنن (٩/٥) ؛ عون المعبود (٣٥/٦) .

<sup>(</sup>A) انظر نيل الأوطار (٢٨٤/٦) .

الوجه الثالث: أن الآية منسوخة نسخها قوله تعالى ﴿وَأَنكِحُواْ ٱلْأَيْكَىٰ مِنكُرُ وَالصَّالِحِينَ مِنَّ عِبَادِكُرُ وَإِمَا لِيكُمُ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُرُ وَإِمَا لِيكُمُ وَالْمَالِحِينَ مِنْ أيامى المسلمين (٢) .

#### رد المناقشة .

- إن دعوى النسخ للآية ضعيفة (7) .

٢ - ثم إنه لاتعارض بين هاتين الآيتين ، ولا تناقض إحداهما الآخرى ، بل أمر سبحانه بإنكاح الأيامى ، وحرم نكاح الزانية كما حرم نكاح المعتدة والمحرمة وذوات المحارم فأين الناسخ والمنسوخ في هذا (٤) .

الوجه الرابع: أن حمل النكاح في قوله تعالى « الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة » على العقد يودي إلى جواز نكاح المسلم الزاني للمشركة الوثنية وجواز نكاح الزانية من المسلمات للمشرك ومعلوم أن ذلك لا يجوز وإن نكاح المشركات وتزويج المشركين محرم (٥).

#### رد المناقشة :

أجيب على ما تقدم أن الله تعالى صرح بتحريم الزانية وأخبر أن من نكحها فهو زان أو مشرك فإنه أما أن يلتزم حكمه سبحانه ويعتقد وجوبه عليه أو لا ، فإن لم يلتزمه ولم يعتقده فهو مشرك وإن التزمه واعتقد وجوبه وخالفه فهو زان (٦) .

أما بالنسبة لاستدلالهم بقوله ﷺ « الزاني المجلود لا ينكح إلا مثله » فقد أجيب عنه :

١ - أن الحديث ضعيف .

 $\Upsilon$  - ثم أن الحديث لايصح نظراً ، وهل يصح أن يوقف نكاح من حد من الرجال على نكاح من حد من النساء  $(\Upsilon)$  .

<sup>(</sup>١) سورة النور الآية (٣٢) .

<sup>(</sup>٢) انظر الأم ١٤٨/٥٠) ؛ تفسير الطبري (٩٩/١٨) ؛ الجامع لأحكام القرآن للجصاص (٢٦٥/٣) .

<sup>(</sup>٣) زاد المعاد (٧/٤).

<sup>(</sup>٤) انظر اغاثة اللهفان (٦٦/١) .

<sup>(</sup>٥) انظر أحكام القرآن للجصاص ( ٢٦٦/٣) .

<sup>(</sup>٦) زاد المعاد (٧/٤) .

<sup>(</sup>٧) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (٧/ ٢٥ ٤٥) .

#### رد المناقشة :

أما ضعف الحديث فمردود لأن الحافظ ابن حجر قال فيه : « رجاله ثقات م وأما أنه لايصح نظراً فمردود أيضاً لأن هذا الوصف خرج مخرج الغالب باعتبار من ظهر منه الزنا(١) .

مناقشة ادلة من خالفه : القائلين بالجواز :-

بالنسبة لاستدلالهم بقوله تعالى « وأحل لكم ما وراء ذلكم » أجيب عنه :

أن الآية ليست على عمومها فقد دخلها تخصيصات كثيرة منها تحريم المطلقة ثلاثاً حتى تنكح زوجاً غيره ، والحربية والمرتدة ، ونكاح الخامسة ، والملاعنة وغير ذلك مما استثنى من العموم فيكون نكاح الزانية مستثنى من ذلك العموم (٢) .

أما بالنسبة لاستدلالهم بحديث « إن امرأتي لا قنع يد لامس » فقد أجيب عنه من عدة وجوه :

الأول: أن هذا الحديث لايثبت (٣).

رد المناقشة :

إن الحديث قد صح من غير وجه . فدعوى عدم الثبوت غير صحيحة (٤) .

الثاني: أن معنى الحديث أنها تعطي من ماله ولم يكن النبي الله يأمره بإمساكها وهي تفجر . وهذا أولى وأشبه بالنبي الله كما قال علي وعبد الله : إذا جاءكم الحديث عن رسول الله على فظنوا به الذي هو أهدى والذي هو أهنا والذي هو أتقى (٥) .

#### رد المناقشة .

لو كان المراد من الحديث السخاء لقيل: لا ترديد ملتمس ، لأن السائل يقال له الملتمس

<sup>(</sup>١) انظر بلوغ المرام (١٠٢٩/٢٠٨) ؛ نيل الأوطار (٢٨٣/٦) ؛ سبل السلام (١٢٧/٣) .

<sup>(</sup>٢) انظر غرانب القرآن للنيسابوري (١٤/٥) ؛ المحلى (٤٧٦/٩) .

<sup>(</sup>٣) فقد قال الامام أحمد : هذا حديث منكر ، وقال النسائي :هذا الحديث غير ثابت . انظر تفسير ابن كثير (٣) فقد قال الامام أحمد : هذا حديث منكر ، وقال النسائي (٦٨/٦) .

<sup>(</sup>٤) انظر تلخيص الحبير (٣/ ٢٢٥) .

<sup>(</sup>٥) انظر أحكام القرآن للجصاص (٢٦٦/٣) ؛ مختصر سنن أبي داود (٦/٣) حاشية السيوطي على سنن النسائي (٦/٣) .

وأيضاً السخاء مندوب. ثم أن الله تعالى قال ﴿ أَوَّ لَكُمْ سَنُّمُ ٱلنِّسَاءُ ١٠ فجعل الجماع مسا (٢).

وأجيب عن هذا الاعتراض: بأن الرجل لم يقل إنها لا تمنع لامساً وإنما قال: يد لامس، فجعل اللمس باليد فقط ولفظ المس والملامسة اذا عُني بهما الجماع لا يخص باليد (٣)، بل اذا قُرن باليد فهو كقوله تعالى ﴿ وَلَوَّنَزَّلْنَاعَلَيْكَ كِنْبًا فِي قِرِّطَاسِ فَلْمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمٌ ﴾ (٤).

الثالث: أنه قد يراد من الحديث من مسها بيده وإن لم يطأها ، فإن من النساء من يكون فيها تبرج . وإذا نظر إليها رجل أو وضع يده عليها لم تنفر منه ، لا أنها تأتي الفاحشة وكثير من النساء والرجال بهذه المثابة مع البعد عن الفاحشة ، ولكن لما كانت سجيتها هكذا ليس فيها عمانعة ولا مخالفة لمن أرادها لو خلا بها أحد أمره رسول الله على بفراقها ، فلما ذكر أنه يحبها أباح له البقاء معها ، لأن محبته لها محققة ووقوع الفاحشة منها متوهم فلا يصار إلى الضرر العاجل لتوهم الآجل (٥) .

الرابع: ثم لو سلمنا أن المراد من الحديث الزانية فإغا هو في الاستمرار على نكاح الزوجة الزانية أما الآية وحديث أبي هريرة فهما في ابتداء النكاح لأن دوام النكاح أقوى من ابتدائه (٦).

أما بالنسبة لاستدلالهم بحديث « لايحرم الحرام الحلال » فقد أجيب عنه : أنه ضعيف وعلى فرض صحته فإنه يحتمل على ما بعد التوبة (V) .

وكذلك ما روى عن أبي بكر وعمر رضى الله عنهما فالأظهر أنه كان بعد التوبة (٨) .

<sup>(</sup>١) سورة النساء الآية (٤٣) .

<sup>(</sup>٢) احكام القرآن للجصاص (٢٦٦/٣) ؛ حاشية السندي على سنن النسائي . ٦٧/٦) .

<sup>(</sup>٣) انظر احكام القرآن للجصاص ( ٣٦٦/٣) ؛ فتاوي ابن تيمية ( ١١٦/٣٢) .

<sup>(</sup>٤) سورة الانعام الآية (٧) .

<sup>(</sup>٥) انظر تفسير ابن كثير (١١/٦) ؛ فتاوي ابن تبعية (١١٦/٣٢) ؛ سبل السلام (١٩٥/٣) ) .

<sup>(</sup>٦) انظر نيل الاوطار (٩٢٨٤/٦ ؛ عون المعبود (٣٥/٦) .

<sup>(</sup>۷) انظر صفحة (۷٦) .

<sup>(</sup>٨) انظر المغني ( ٦٠٢/٦ ) ؛ المحلى (٤٧٧/٩) .

## الترجيسيع :-

بعد عرض أدلة كل فريق وما طرأ عليها من مناقشات يترجح لي قول ابن مسعود ومن وافقه من الحنابلة من أنه لايجوز نكاح الزانية حتى تتوب وذلك للأسباب التالية :

- ١ قوة أدلتهم وحسن توجيهها .
- ٢ أن أدلة المجيزين لنكاح الزانية ليس فيها ما يدل صراحة على إباحة نكاح الزانية قبل توبتها .
- ٣ أن تزوج البغي يفسد مقصود النكاح لما يؤدي إليه من اشتباه الأنساب. ثم أن الذي يتزوج بغياً هو ديوث وفي الحديث « لايدخل الجنة ديوث » (١) وهذا مما فطر الله على ذمه وعيبه بذلك جميع عباده المؤمنين بل وغير المسلمين ، فكلهم يذم من تكون امرأته بغياً ويعير به ، فكيف ينسب إلى شرع الإسلام إباحة ذلك (٢) .

<sup>(</sup>١) رواه أحمد . المسند ( ٦٩/٢) .

<sup>(</sup>٢) انظر مجموع فتاوي ابن تيمية ( ١١٧/٣٢ ، ١١٨ ) .

## الهسألة الثالثة : نكاح الهتعة :

## تمسد:

## تعريف المتعة لغة وشرعاً :

المتعة لغة: الانتفاع ، وقد متع به أي انتفع من باب قطع ، والمتاع السلعة والمنفعة وما عتمت به . والاسم المتعة ومنه متعة الحج لأنها انتفاع (١) .

المتعة شرعاً: أن يتزوج امرأة إلى أمد ، فإذا انقضت زال النكاح ، أو أن يقول لامرأة أتمتع بك مدة كذا كان تكون عشرة أيام مثلاً ، أو يقول متعيني بنفسك أياماً بكذا من المال وكل مادل على التأقيت دون الدوام (٢).

ونكاح المتعبة لا تتعلق به أحكام النكاح من الطلاق ، والظهار ، واللعان ، والتوارث ، والفرقة فيه تقع عند انقضاء الأجل من غير طلاق (٣) .

## الاتر الوراد عن ابن مسعود في المسالة :

٢١ - روى الشيخان بسندهما عن عبد الله بن مسعود قال : كنا نغزو مع رسول الله على وليس لنا نساء فقلنا : يا رسول الله ألا نستخصي فنهانا عن ذلك ، ثم رخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب إلى أجل ثم قرأ عبد الله ﴿ يَكَأَيُّهَا الَّذِينَ عَامَنُواْ لَا يُحَرِّمُواْ طَيِّبَاتِ مَا آحَلُ اللهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُواْ لِا يَحْرَرُ مُواطِيِّبَاتِ مَا آحَلُ اللهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُواْ لِا يَحْرَرُ مُواطِيِّبَاتِ مَا آحَلُ اللهُ لَكُمْ اللهُ لَا يُحِبُ المُعْتَدِينَ عَلَى اللهُ ال

الأثر متفق على صحته (٥).

<sup>(</sup>١) انظر لسان العرب (٨٣/٨) ؛ مختار الصحاح ( ٦١٤) ؛ القاموس المحيط (٨٣/٣) ؛ مادة متع .

<sup>(</sup>٣) انظر العناية (٣/٣٦) ؛ أسهل المدارك (٨٧/٣) ؛ المهذب (٤٧/٢) ؛ شرح الزركشي (٢٢٤/٥) .

<sup>(</sup>٣) انظر الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (١٧٠٢/٣) ؛ المغني (٦٤٥/٦) ؛ حاشية الشرقاوي (٢٣٤/٢) .

 <sup>(</sup>٤) سورة (١١) ثدة الآية (٨٧).

<sup>(</sup>٥) صحيح البخاري . كتاب النكاح ، باب ما يكره من التبتل والخصاء (٨/٧) ؛ صحيح مسلم . كتاب النكاح ، باب في نكاح المتعة (١٣٠/٤) .

#### فقته الاتسر:

إن ظاهر إستشهاد ابن مسعود بهذه الآية هنا يُشعر بأنه كان يرى اباحة نكاح المتعة ولعله لم يبلغه نسخها(١).

وقد نسب ابن القيم الى عبد الله بن مسعود وابن عباس القول بإباحتها (٢) .

وقال ابن حزم : وممن ثبت على تحليلها بعد رسول الله ﷺ جماعة من الصحابة وذكر منهم ابن مسعود (٣) .

ولعل القولين المتقدمين إنما هو بناء على الرواية السابقة .

على أننا نقول : إن قولهم إن ابن مسعود يرى اباحة نكاح المتعة مردود من وجوه :

الأول: بما روى مسلم بسنده عن ابن مسعود قال: كنا ونحن شباب ، فقلنا يا رسول الله ألا نستخصي ولم يقل نغزو<sup>(1)</sup>.

ففي هذه الرواية مادل على كون ذلك قبل فتح خيبر أوقبل فتح مكة فإن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه توفي سنة اثنتين وثلاثين من الهجرة وكان يوم مات ابن بضع وستين سنة ، وكان فتح خيبر في سنة سبع من الهجرة ، وفتح مكة سنة ثمان ، فعبد الله سنة الفتح كان ابن أربعين سنة أو قريباً منها والشباب قبل ذلك (٥).

الثاني: أن حديث ابن مسعود ليس فيه أن المتعة كانت في الحضر وإنما كانت في اسفارهم في الغزو وعند ضرورتهم وعدم النساء مع إن بلادهم حارة وصبرهم عنهن قليل ، فهذا دليل على إنها كانت رخصة في أول الإسلام لمن اضطر إليها كالميته ونحوها (٦).

قال في الاعتبار في الناسخ والمنسوخ بعد أن ذكر حديث ابن مسعود السابق مالفظه « وهذا الحكم كان مباحاً مشروعاً في صدر الإسلام ، وإنما أباحه النبي على لهذا السبب الذي ذكره ابن مسعود وانما يكون في اسفارهم ولم يبلغنا أن النبي على أباحه لهم وهم في بيوتهم ولهذا نهاهم

<sup>(</sup>۱) شرح صحيح مسلم ( ۱۸۲/۹) ؛ فتح الباري (۹۷/۹) .

<sup>(</sup>٢) انظر اغاثة الهفان ( ٢٧٧/١) .

<sup>(</sup>٣) المحلى (٩/٩٥) .٠

<sup>(</sup>٤) الصحيح . كتاب النكاح ، باب في نكاح المتعة ( ١٣٠/٤) .

<sup>(</sup>٥) انظر السنن الكبرى للبيهقى (٢٠١/٧) .

 <sup>(</sup>٦) انظر شرح صحيح مسلم للنووي ( ١٨٠/٩) .

عنه غير مرة ، ثم أباحه لهم في أوقات مختلفة حتى حرمه عليهم في آخر أيامه على وذلك في حجة الوداع ، وكان تحريم تأبيد لا توقيت (١) .

الفالث عن أخرج عبد الرزاق من طريق ابن عيينة عن إسماعيل عن قيس عن عبد الله ابن مسعود قال : كنا نغزو مع رسول الله عن فتطول عزبتنا فقلنا : الا نختصي يا رسول الله فنهانا ثم رخص لنا أن نتزوج المرأة إلى أجل بالشئ ثم نهانا عنها يسوم خيبر ، وعن لحسوم الحمر الإنسية (٢).

#### الحكم على الاتسر:

الأثر سنده صحيح (٣).

#### فقه الاثسر:

إن ابن مسعود يرى تحريم نكاح المتعة لنهيه على عنها .

## الرابع:

الطلاق والعدة والميراث. يعني المتعة (٤) .

<sup>(</sup>١) انظر نيل الأوطار (٣٧٣/٦)

<sup>(</sup>٢) المصنف . كتاب الطلاق ، باب المتعة ( ١٤٠٤٨/٥٠٦/٧ ) .

<sup>(</sup>٣) بيان رواة السند:

<sup>\*</sup> سفيان بن عيينة بن أبي عمران ميمون الهلالي ، أبو محمد الكوفي . روى عن الأسود بن قيس وإسماعيل بن أبي خالد وعاصم بن بهدلة وغيرهم . روى عنه الأعمش والثوري وعبد الرزاق وأحمد وخلق . ثقة مافظ فقيه أمام حجة ، يعد من حكماء أصحاب الحديث ، توفي سنة ثمان وتسعين ومائة .

انظر ترجمته في : الجرح والتعديل (٢٢٥/١/٢) ؛ ميزان الاعتدال (١٧٠/٢) ؛ تهذيب التهذيب (١١٧٠٤) ؛ تقريب التهذيب (١١٧٠٤) .

<sup>\*</sup> إسماعيل بن أبي خالد : ثقة ثبت . تقدم (١٣) .

<sup>\*</sup> قيس بن أبي حازم : اسمه حصين بن عوف ويقال عوف بن عبد الحارث ، أبو عبد الله الكوفي . أدرك الجاهلية ورحل إلى النبي على ليبايعه فقبض وهو في الطريق . روى عن أبيه وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وابن مسعود ، قال أبو داود أجود التابعين اسنادا قيس بن أبي حازم . ثقة . قال الذهبي : أجمعوا على الاحتجاج به . مات سنة أربع وقيل تسع وثمانين .

انظر: الجرح والتعديل (١٠٢/٢/٣) ؛ ميزان الاعتدال ( ٣٩٢/٣) ؛ تهذيب التهذيب ( ٣٨٦/٨) ؛ تقريب التهذيب ( ٥٨٦/٤٥٦) .

<sup>(</sup>٤) المصنف . كتاب الطلاق ، باب المتعة ( ٧/٥٠٥/٥٠) .

والأثر أخرجه أيضاً البيهقي من نفس طريق الثوري المتقدم بنحوه (١) .

#### الحكم على الاتسر:

الأثر سنده ضعيف . لجهالة صاحب الثوري مع إرساله (٢) .

#### من وافقه من الآئمــة :

وافقه الأئمة الاربعة (٣) . قال ابن المنذر : لا أعلم أحداً يجيز اليوم نكاح المتعة إلا بعض الرافضة ولا معنى لقول يخالف القائل به الكتاب والسنة (٤) .

من خالفه :خالفه ابن عباس رضي الله عنه في رواية عنه .

روى مسلم بسنده أن عبد الله بن الزبير قام بمكة فقال : إن ناساً أعمى الله قلوبهم كما أعمى الله قلوبهم كما أعمى ابصارهم يفتون بالمتعة يُعرِّض برجل ، فناداه فقال : إنك لجلف جاف فلعمري لقد كانت المتعة تفعل على عهد إمام المتقين « يريد رسول الله ﷺ » فقال له ابن الزبير : فجرب بنفسك فوالله لئن فعلتها لارجمنك بأحجارك (٥) .

## وجسه الدلالة من الاتسر:

قوله « يعرض برجل » يعني يعرض بابن عباس ، وقد كان رضي الله عنه قد كف بصره (٦). وروى بسنده أيضاً عن علي رضي الله عنه أنه سمع ابن عباس يُلين في متعة النساء ، فقال

<sup>(</sup>١) السنن الكبرى . كتاب النكاح ، باب نكاح المتعة (٢٠٧/٧) .

<sup>(</sup>٢) بيان رواة السند:

<sup>\*</sup> الثوري : إمام حافظ . تقدم (٤) .

<sup>\*</sup> صاحب له: لم يصرح باسمه فهو مبهم .

<sup>\*</sup> الحكم بن عتيبة الكندي مولاهم . أبو محمد ، روى عن زيد بن أرقم وعبد الله بن أبي أوفى وقيس بن أبي حازم وغيرهم . روى عن الأعمش ومنصور وقتادة وأبو إسحاق وغيرهم ولم يسمع من ابن مسعود . ثقة ثبت فقيه . مات سنة ثلاث عشرة ومائة .

انظر ترجمته في : ميزان الاعتدال (٥٧٧/١) ؛ تهذيب التهذيب (٤٣٤/٢) ؛ التقريب ( ١٤٥٣/١٧٥) .

<sup>(</sup>٣) انظر الهدآية (٢٤١٦/٣) ؛ الاختيار (٨٩/٣) ؛ شرح فتح القدير (٢٤٦/٣) ؛ البحر الرائق (١١٥/٣) ؛ حاشية الدسوقي (٢٣٨/٢) ؛ أسهل المدارك (٨٧/٢) ؛ التنبيه (١٦١) ؛ روضة الطالبين (٤٢/٧) ؛ التنبيه (١٦٤/١) ؛ المغني (٢٤٤/٦)؛ تحفة الطلاب (٢٤٤/١٦) ؛ حاشية اعانة الطالبين (٣٢١/٣) ؛ المجموع (٢٤٩/١٦) ؛ المغني (٢٤٤/٦)؛ المناي (١٦٢/٣) ؛ شرح منتهى الإرادات الإنصاف (١٦٣/٨) ؛ كشاف القناع (٩٦/٥) .

<sup>(</sup>٤) انظر الاشراف على مذاهب العلماء (٧٥) .

<sup>(</sup>٥) صحيح مسلم . كتاب النكاح ، باب في نكاح المتعة ( ١٣٣/٤) .

<sup>(</sup>٦) انظر شرح صحيح مسلم (١٨٨/٩) ؛ شرح فتح القدير ( ٢٤٨/٣) .

مهلاً يا ابن عباس ، فإن رسول الله ﷺ نهى عنها يوم خيبر وعن لحوم الحمر الإنسية (١) .

## أدلة من وافقه :

استدلوا على قولهم بالكتاب والسنة والاجماع والمعقول

أما الكتاب فقوله تعالى ﴿ وَٱلَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَفِظُونَ ۞ إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَجِهِمْ أَوْ مَا الكتاب فقوله تعالى ﴿ وَٱلَّذِينَ هُمُ لِفُرُوجِهِمْ حَفِظُونَ ۞ إِلَّا عَلَىٰ أَزُوبِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتَ أَيْمَنُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ۞ فَمَنِ ٱبْتَغَىٰ وَرَآءَ ذَلِكَ فَأُولَتِهِكَ هُمُ ٱلْعَادُونَ ۞ " مَا مَلَكَتَ أَيْمَنُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ۞ فَمَنِ ٱبْتَغَىٰ وَرَآءَ ذَلِكَ فَأُولَتِهِكَ هُمُ ٱلْعَادُونَ ۞ " وجسه الدلالسة :

أن الله تعالى أباح وطء الفرج بأحد أمرين ، إما عقد النكاح أو ملك اليمين . والمرأة المستمتع بها ليست بزوجة لانتفاء التوارث إجماعاً ولا مملوكة بل هي مستأجرة نفسها أياماً معدودة فلا تدخل تحت الحكم (٣) .

#### أما السينة :

١ - فعن سبرة الجهني<sup>(٤)</sup> أن رسول الله ﷺ قال « يا أيها الناس إني قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء وإن الله قد حرم ذلك إلي يوم القيامة فمن كان عنده منهن شئ فليخلِ سبيله، ولا تأخذوا مما أتيتموهن شيئاً »(٥) .

#### وحسه الدلالسة :

في هذا الحديث التصريح بالمنسوخ والناسخ في حديث واحد من كلام رسول الله على ، وفيه التصريح بتحريم نكاح المتعة إلى يوم القيامة (٦) .

<sup>(</sup>١) انظر صحيح مسلم . كتاب النكاح ، باب في نكاح المتعة ( ١٣٤/٤ ، ١٣٥ ) .

<sup>(</sup>٢) سورة المؤمنون الآيات (١- ٧) .

<sup>(</sup>٣) انظر أحكام القرآن للجصاص ( ٢٥٣/٣) ؛ روح المعاني للالوسي (٨/١٨) ؛ تحفة الاحوذي (٢٢٦/٤) .

<sup>(</sup>٤) سبرة بن معبد بن عوسجة الجهني ، أبو ثرية صحابي نزل بالمدينة واقام بذي المروة . روى عنه ابنه الربيع ، وذكر ابن سعد أنه شهد الخندق وما بعدها . مات في خلاقة معاوية

انظر ترجمته في الاستيعاب ( ٧٥/٢) ؛ الإصابة (١٤/٢) ؛ تهذيب التهذيب ( ٤٥٣/٣) .

<sup>(</sup>٥) صحيح مسلم . كتاب النكاح ، باب في نكاح المتعة ( ١٣٢/٤) .

<sup>(</sup>٦) انظر شرح صحيح مسلم (١٨٦/٩) .

٢ - وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال : إن النبي على نهى عن المتعة وعن لحوم الأهلية زمن خيبر (١١) .

٣ - وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي ﷺ قال : هدم المتعة النكاح والطلاق والعدة والميراث » (٢) .

## وجه الدلالـــة من الحديثين :

فيه دليل على تحريم نكاح المتعة وأنه تحريم تأبيد لا تأقيت .

## أما الاجماع:

فقد حكى القاضي عياض<sup>(٣)</sup> انعقاد الاجماع على تحريمه من جميع العلماء ما عدا الروافض.

وقال المازري (٥): ثبت أن نكاح المتعة كان جائزاً في أول الإسلام ثم ثبت بالأحاديث الصحيحة أنه نسخ وانعقد الإجماع على تحريمه ولم يخالف فيه إلا طائفة من المبتدعة (٦).

## وأما دليلهم من المعقول:

فأن النكاح إنما شرع لقصد الاجتماع والدوام والألفة وبناء الأسرة وتكوينها ، ونكاح المتعة بخلافه على ما فيه من المفاسد من اختلاط الأنساب واستئجار للفروج ومجافاة للذوق السليم والطبيعة المستقيمة (٧) .

<sup>(</sup>١) متفق عليه . صحيح البخاري . كتاب النكاح ، باب نهي رسول الله ﷺ عن نكاح المتعة ( ٢٤/٧) ؛ صحيح مسلم . كتاب النكاح ، باب نكاح المتعة ( ١٣٤/٤) .

<sup>(</sup>٢) رواه الدارقطني . كتاب النكاح (٢٥٩/٣) ؛ وانظر نصب الراية ( ١٨٠/٣) .

<sup>(</sup>٣) عياض بن موسى بن عياض اليحصبي ، أبو الفضل ، عالم المغرب وإمام أهل الحديث في وقته . كان من أعلم الناس بكلام العرب وأنسابهم وأيامهم ولي القضاء وتوفى براكش مسموماً سنة خمسمائه وأربع وأربعين . من مؤلفاته : ترتيب المدارك وتقريب المسالك في معرفة أعلام مذهب الامام مالك ، والالمام إلى معرفة أصول الرواية وتقييد السماع . انظر الديباج المذهب ( ٤٦/٢) وفيات الاعيان ( ٣٩٢/١ ؛ الأعلام (٩٩/٥) .

<sup>(</sup>٤) انظر شرح صحیح مسلم (۱۸۱/۹) .

 <sup>(</sup>٥) هو محمد بن علي بن عمر التميمي المازري ، أبو عبد الله . أصله من مازر جزيرة في صقلية . يعرف بالإمام وكان آخر المشتغلين من شيوخ افريقيا بتحقيق الفقة وبلغ رتبة الاجتهاد . توفي سنة ٣٦هـ .
 انظر الديباج المذهب (٢٠٠/٢) ؛ وفيات الأعيان (٢٨٥/٤) ؛ الاعلام (٢٧٧/٦) .

<sup>(</sup>٦) انظر شرح صحيح مسلم (١٧٩/٩) .

<sup>(</sup>٧) انظر روح المعاني للالوسي (١٨/١٨) ؛ تيسير العلام شرح عمدة الأحكام (٢٠٦/٢) .

وبالنسبة لما روى عن ابن عباس من اباحتها فقد روى عنه أيضاً خلافه ، أخرج الترمذي بسنده عن ابن عباس قال : إنما كانت المتعة في أول الإسلام كان الرجل يقدم البلدة ليس بها معرفة فيتزوج المرأة بقدر ما يرى أنه يقيم فتحفظ له متاعه وتصلح له شيأه ، حتى إذا أنزلت الآية « إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم » قال ابن عباس : فكل فرج سوى هدذين حرام » (١) .

فهذا دليل على أن ابن عباس كان يتأول في إباحته للمضطر إليه بطول العزبة وقلة اليسار والجدة ، ثم توقف عنه وامسك عن الفتوى به . فبذلك انعقد الإجماع على تحريم نكاح المتعة (٢) .

<sup>(</sup>١) السنن . كتاب النكاح ، باب ما جاء في تحريم نكاح المتعة (٤٢١/٣) ؛ وانظر شرح فتح القدير (٢٤٩/٣) .

<sup>(</sup>٢) انظر معالم السنن (١٨/٣) ؛ الهداية (٢٤٧/٣) ؛ العناية ( ٢٤٧/٣) .

## الهسألة الرابعة : نكاح المحلل :

#### تمسد:

## تعريف التحليل لغة وشرعاً :

التحليل لغة: مشتق من الحل بالكسر أي الحلال وهو ضد الحرام . يقال :حل المحرم من الحلاله حلاً وحلالاً إذا حلّ له ما حُرُم عليه من محظورات الحج ، وأحل إذا خرج من الشهور الحرم ومن عهد كان عليه ، ويقال للمرأة تخرج من عدتها حلت . ورجل حلال أي غير محرم . والمحلل في السبق الداخل بين المتراهنين إن سبق أخذ وإن سُبق لم يغرم . والمحلل في النكاح الذي يتزوج المطلقة ثلاثاً حتى تحل للزوج الأول(١) .

التحليل شرعاً: أن يتزوج مطلقة الغير ثلاثاً على أنه إذا وطئها طلقها(٢) .

قال ابن المنذر: اجمعوا على أن الرجل إذا طلق امرأته ثلاثاً لا تحل له إلا بعد أن تنكح زوجاً غيره (٣) ودليله قول الله تعالى ﴿ فَإِن طَلْقَهَا فَلا تَحِلُ لَهُ مِنْ بَعَدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُۥ ﴿ ٤) .

والحكمة في اشتراط التحليل:

هي ردع الزوج عن التسرع إلى الطلاق ، والتنفير من استيفاء ما يملكه من الطلاق لأنه إذا علم أنه إذا بت الطلاق لا تحل له حتى يجامعها رجل آخر - ولعله عدوه - ارتدع من أن يطلقها البتة ، لأنه أمر تنفر عنه الطباع وتاباه غيرة الرجال (٥).

## الاثر الوراد عن ابن مسعود في المسالة :

روى عبد الرزاق عن معمر عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن الحارث عن ابن - 75

<sup>(</sup>١) انظر لسان العرب (١٦٣/١١) ؛ مختار الصحاح (١٥٠) ؛ القاموس المحيط (٣٥٩/٣) . مادة حلل .

<sup>(</sup>٢) انظر شرح فتح القدير (١٨١/٤) ؛ بداية المجتهد (٦١/٢) ؛ المجموع (٢٤٩/١٦) ؛ شرح منتهى الإرادات (٤١/٣) .

<sup>(</sup>٣) إلاجماع (٨١) ؛ الإشراف على مذاهب العلماء ( ١٩٩) .

<sup>(</sup>٤) سورة البقرة الآية (٢٣٠) .

<sup>(</sup>٥) انظر روضة الطالبين (١٢٨/٧) ؛ حاشية الجمل على شرح المنهج ( ١٨٧/٤) ؛ روح المعاني (١٤١/٢) .

مسعود قال: آكل الرباء ومؤلكه ، وشاهده ، وكاتبه إذا علموا به ، والواصلة ، والمستوصلة ، ولاوي الصدقة (١)، والمتعدي فيها ، والمرتد على عقبيه أعرابياً بعد هجرته ، والمحلل والمحلل له ، ملعونون على لسان محمد على يوم القيامة » (٢) .

#### الحكم على الآثر:

الأثر سنده ضعيف <sup>(٣)</sup>.

#### فقه الاتسر:

يرى ابن مسعود أن نكاح التحليل محرم ، لأن المحلل والمحلل له ملعونان ، واللعن لايكون إلا على كبيرة .

#### من وافقه ومن خالفه :

وافقه المالكية  $^{(1)}$  والشافعية  $^{(0)}$  والحنابلة  $^{(7)}$  فذهبوا إلى أن نكاح التحليل باطل . وهو قول عمر وعثمان وابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم  $^{(V)}$  .

<sup>(</sup>١) قال في لسان العرب: ألوي بحقي ولواني: جحدني اياه، ( ٢٦٣/١٥) ؛ وانظر القاموس المحيط (١) قال في لسان العرب:

<sup>(</sup>٢) المصنف . كتاب النكاح ، باب التحليل ( ١٠٧٩٣/٢٦٩/٦ ) .

<sup>(</sup>٣) بيان رواة السند :

<sup>\*</sup> معمر بن راشد الازدى : ثقة من كبار الخامسة . تقدم (٢٩) .

<sup>\*</sup> الأعمش : سليمان بن مهران الأسدى : ثقة حافظ . تقدم (١٢٠) .

<sup>\*</sup> عبد الله بن مرة الهمداني الخارفي الكوفي . روى عن ابن عمر ومسروق وأبي الأحوص وغيرهم ، روى عنه الأعمش ومنصور والحارث الأعور وخلق . ثقة . مات سنة مائة وقيل تسع وتسعين .

انظر ترجمته في : الجرح والتعديل (١٦٥/٢/٢) ؛ تهذيب التهذيب (٢٤/٦) ؛ تقريب التهذيب (٣٦٠٧/٣٢) .

<sup>\*</sup> الحارث بن عبد الله الأعور الهمداني الخارفي ، أبو زهير الكوفي ، روى عن على وابن مسعود وزيد بن ثابت روي عنه الشعبي أبو اسحاق السبيعي وعبد الله بن مرة وغيرهم . رافضي في حديثه ضعف . قال أبو زرعة لا يحتج بحديثه . مات في خلافة ابن الزبير .

انظر الضعفاء الصغير للبخاري (٦٠/٤٢١) ؛ الضعفاء والمتروكين للنسائي ( ١١٤/٧٧) ؛ تهذيب التهذيب (١١٤/٧٧) ؛ تقريب التهذيب ( ١٠٤/١٤٦) .

<sup>(</sup>٤) انظر المنتقى (٣٠٠/٣) ؛ التاج والإكليل (٤٦٩/٣) ؛ الشرح الصغير (٤٠٣/١) ؛ جواهر الإكليل (٤٠٣/١) ؛ خاشية العدوي على شرح أبي الحسن (٦٨/٢) ؛ بلغة السالك (٤٠٣/١) .

<sup>(</sup>٥) التنبيه (١٦١) ؛ روضة الطّالبين (٢٦٦/٧) ؛ مغني المحتاج (٢٨٢/٦) ؛ حاشية الجمل على شرح المنهج (١٨٧/٤) .

<sup>(</sup>٦) المحرر (٢٣/٢) ؛ الشرح الكبير لعبد الرحمن بن قدامة (٢٣٩/٤) ؛ الروض المربع (٣٠٧/٢) ؛ المبدع (٨٥/٧) ؛ بمرح منتهى الإرادات (٤٢٨) ؛ الإنصاف (٨٦١/٨) ؛ هداية الراغب (٤٦١) .

<sup>(</sup>٧) انظر مصنف عبد الرزاق (٦/ ٢٦٥ ، ٢٦٦) ؛ السنن الكبرى للبيهقي (٢٠٨/٧) .

خالفه الحنفية فذهبوا إلى إن نكاح التحليل مكروه ، فيصح العقد ويبطل الشرط (١) .

#### ادلة من وافقه :

استدلوا على قولهم بالسنة والاثار الواردة عن الصحابة .

أما السنة :

فعن ابن مسعود رضي الله عنه قال : لعن رسول الله ﷺ المحلُّ والمحلِّل له (٢).

#### وجه الدلالية :

الحديث دليل على تحريم التحليل ، لانه لايكون اللعن إلا على فاعل المحرم ، وكل محرم منهى عنه والنهى يقتضى الفساد (٣) .

٢ - وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال قال قال ه ألا أخبركم بالتيس المستعار ؟ قالوا :
 بلى يا رسول الله ، قال : فهو المحل ، لعن الله المحلل والمحلل له (٤) .

#### وحسه الدلالسة:

أن تشبيه النبي الله المحلل بالتيس المستعار ، تنفير من هذا الفعل وختم النبي الحديث المحلل بلعن المحلل والمحلل له دليل على التحريم الأن اللعن المحلل والمحلل له دليل على التحريم الأن اللعن المحلل المحلل له دليل على التحريم الأن اللعن المحلل المحلل له دليل على التحريم الأن اللعن المحلل المحلل المحلم المحل

<sup>(</sup>۱) انظر المبسوط (۱۰/۱) ؛ الهداية (۱۸۱/۶) ؛ الاختيار (۱۵۱/۳) ؛ العناية ( ۱۸۱/۶) ؛ شرح فتح القدير ( ۱۵۱/۳) .

<sup>(</sup>٢) رواه الترمذي . كتاب النكاح ، باب ما جاء في المحل والمحلل له (٤١٩/٤) وقال : حديث حسن صحيح ؛ النسائي ، كتاب الطلاق ، باب احلال المطلقة ثلاثاً وما فيه من التغليظ (١٤٩/٦) .

انظر نصب الراية (٢٣٨/٣) ؛ تحفة المحتاج ( ٣٧٢/٢) ؛ بلوغ المرام ( ٢٠٢٧/١) .

<sup>(</sup>٣) انظر شرح الزركشي (٢٣٢/٥) ؛ سبل السلام (١٢٧/٣) .

<sup>(</sup>٤) رواه ابن ماجة . كتاب النكاح ، باب المحلل والمحلل له (٦٢٢/١) ؛ الحاكم . المستدرك (٢١٧/٢). وقال صحيح الإسناد . انظر نصب الراية (٢٩٩/٣) .

<sup>(</sup>٥) انظر حاشية العدوي على شرح أبي الحسن (٦٨/٢) ؛ سبل السلام (١٢٧/٣) ؛ المجموع (٢٥٢/١٦) .

## أما الآثار الواردة عن الصحابة:

١ - فعن قبيصة بن جابر (١) قال : سمعت عمر بن الخطاب يخطب الناس وهو يقول :
 والله إنى لاأوتى بمحلل ولا محلل له إلا رجمتهما (٢) .

#### وجه الدلالية :

أن توعد عسر بن الخطاب رضي الله عنه المحلل والمحلل له بالرجم دليل على تحريمه ، لأن الرجم لايكون إلا على وطء محرم .

٢ - وعن عثمان رضي الله عنه أنه أتى إليه رجل فقال: إن جاراً لي طلق امرأته في غضبه ولقي شدة فأردت أن أحتسب بنفسي ومالي فأتزوجها ثم أبتني بها ثم أطلقها ، فترجع إلى زوجها الأول فقال عثمان: لا تنكحها إلا نكاح رغبة (٣) .

#### وجسه الدلالسة:

أن نهي عثمان رضي الله عنه الرجل عن التحليل دليل على تحريمه ، حتى لو فعله صاحبه محتسباً .

وعن ابن عباس رضي الله عنه أن رجلاً سأله فقال : إن عمي طلق امرأته ثلاثاً فندم ،
 فقال : إن عمك عصى الله فأندمه وأطاع الشيطان فلم يجعل له مخرجاً . قال : كيف ترى في رجل يحلها له ؟ قال : من يخدع الله يخدعه (٤) .

## وجه الدلالسة :

أن ابن عباس يرى أن نكاح التحليل خداع ، ومخادعة الله محرمة .

<sup>(</sup>١) قبيصة بن جابر بن وهب الأسدي ، ثقة مخضرم . روى عن عمر وشهد خطبته بالجابية وعلي وابن مسعود . شهد مع علي الجمل . يعد في الطبقة الاولي من فقهاء اهل الكوفة . مات سنة تسع وستين .

انظر التهذيب (٨/ ٣٤٥) ؛ التقريب (٤٥٣) .

<sup>(</sup>٢) رواه عبد الرزاق . المصنف (٢٦٥/٦) ؛ ابن أبي شيبة . المصنف (٥٥٢/٣) .

<sup>(</sup>٣) رواه البيهقى . السنن- الكبرى ( ٢٠٨/٧) .

<sup>(</sup>٤) رواه عبد الرزاق . المصنف (٢٦٦/٦) .

٤ - وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلاً سأله عن رجل طلق امرأته ثلاثاً فتزوجها أخ له ليحلها لأخيه هل تحل للأول ؟ قال : لا إلانكاح رغبة كنا نعد هذا سفاحاً على عهد رسول الله ﷺ (١).

#### وجنه الدلالية :

قوله : كنا نعده سفاحاً دليل على أن نكاح المحلل حرام .

#### ادلة من خالف :

استدلوا بالسنة والآثار الواردة عن الصحابة والمعقول.

أما السنة فحديث ابن مسعود المتقدم « لعن رسول الله الله المحلل والمحلل له » وقالوا في توجيه الدليل : أنه لما سماه محللاً دل على صحة النكاح ، لأن المحلل هو المثبت للحل ، فلو كان فاسداً لما سماه محللاً (٢) .

## أما الآثار الواردة عن الصحابة:

فعن ابن سيرين أن رجلاً من أهل المدينة طلق امرأته ثلاثاً وندم وبلغ ذلك منه ماشاء الله ، فقيل له ، انظر رجلاً يحلها لك ، وكان في المدينه رجل من أهل البادية له حسب وكان محتاجاً ليس له شئ يتوارى له إلا رقعتين رقعة يواري بها فرجه ورقعة يواري بها دبره ، فارسلوا إليه ، فقالوا : هل لك أن نزوجك إمرأة فتدخل عليها ثم تطلقها ونجعل لك على ذلك جعلاً ، قال : نعم فزوجوه ، فلما دخل على المرأة فأصابها فأعجبها ، فقالت له : إذا أصبحت سيقولون لك فارقها ، فلا تفعل . فلما أصبحت أتوه وأتوها فكلموه فأبى أن يطلقها ، فانطلق إلى عمر رضي الله عنه فقال : إلزم امرأتك ، فإن رابوك بريبة فأتني . ثم كان يغدو على عمر ويروح في حلة فيقول : الحمد لله الذي رزق ذا الرقعتين (٣) .

<sup>(</sup>١) رواه البيهقي . السنن الكبرى ( ٢٠٨/٧) .

<sup>(</sup>٢) انظر نصب الراية (٣/ ٢٤٠) ؛ شرح فتح القدير (١٨٢/٤) .

<sup>(</sup>٣) رواه عبد الرزاق . المصنف (٢٦٧/٦) ؛ سعيد بن منصور . السنن ( ٥١/٢) ؛ البيهقي . السنن الكبرى ( ٢٠٩/٧) .

#### وجنه الدلالية:

أن عمر رضي الله عنه أجاز نكاح ذي الرقعتين ولم ير فيه بأسا (١) .

أما دليلهم من المعقول: فأن هذا الشرط أكثر ما فيه أنه شرط فاسد، والنكاح لايبطل بالشروط الفاسدة (٢).

#### المناقشية

## أولاً مناقشة أدلة الجمهور:

بالنسبة لاستدلالهم بحديث ابن مسعود « لعن رسول الله ﷺ المحلل والمحلل له » فأجيب عنه : أن الحديث محمله الكراهية وليس التحريم (٣) .

رد الجواب : إن ظاهر الحديث يقتضي التحريم كما هو مذهب الجمهور ، ثم إن اللعن يقتضي النهي عن الفعل وحرمته ، والحرمة في باب النكاح تقتضي عدم الصحة (٤) .

أما بالنسبة لاستدلالهم بقول ابن عمر : كنا نعده سفاحاً على عهد رسول الله على فأجيب عنه أن ابن عمر لم يرفعه حتى يعارض الحديث ، وقولهم : كنا نعده سفاحاً ، لا يستلزم أنهم كانوا لا يحكمون بحلها للأول لصدقه مع ثبوت الحرمة (٥) .

## رد الاعتبراض :

أما قولهم ان ابن عمر لم يرفعه فمردود لأن قول الصحابة كنا نفعل كذا على عهد رسول الله على الرفع (٦) .

أما قولهم: إن ذلك لا يستلزم عدم الحكم بالحل فيجاب أن الحرمة في باب النكاح تقتضي عدم الصحة . وإن كان النكاح غير صحيح لم تحل للأول .

<sup>(</sup>١) المغنى ( ٦٤٨/٦) .

<sup>(</sup>٢) انظر المبسوط ( ١٠/٦) .

<sup>(</sup>٣) انظر الهداية (١٨٢/٤) ؛ العناية (١٨٣/٤) ؛ البناية ( ٢٦٠/٥) .

<sup>(</sup>٤) انظر نصب الراية ( ٣/ ٢٤٠) ؛ حاشية السندي على سنن النسائي ( ٦/ ١٥٠) .

<sup>(</sup>٥) انظر شرح فتح القدير (١٨٢/٤) .

<sup>(</sup>٦) انظر روضة الناظر ( ٢٤١/١) ؛ نزهة الخاطر العاطر (٢٤١/١) ؛ الباعث الحثيث (٢٤) .

قال وكيع بن الجراح: ينبغي أن يرمي بهذا الباب من قول أصحاب الرأي، أي أن قولهم بالصحة مخالف للحديث فيكون مرمياً مطروحاً (١).

#### مناقشة أدلة الحنفية :

بالنسبة لاستدلالهم بحديث « لعن رسول الله ﷺ المحلل والمحلل له » وأنه سماه محللاً فدل على صحة النكاح ، فقد أجيب عنه من وجهين :

الأول : أنه سماه محللاً على حسب ظنه ، فإنه تزوج المطلقة ثلاثاً بقصد الطلاق أو شرطه فظن أن تزوجه اياها ووطأها يحلها لزوجها الأول ، وليس تسميته محللاً على أنه مثبت للحل في الواقع (٢).

الثاني: ثم لو كان نكاح المحلل صحيحاً لم يلعن رسول الله على من أتى بما شرعه من النكاح فالنكاح سنته وفاعل السنة مقرب غير ملعون ، وإنما سماه محللاً لأنه أحل ما حرم الله فاستحق اللعنة ، فإن الله سبحانه وتعالى حرمها على المطلق حتى تنكح زوجاً غيره ، والنكاح اسم في كتاب الله وسنه رسوله على للنكاح الذي يتعارفه الناس بينهم نكاحاً ، وهو الذي شرع فيه الاعلان والضرب عليه بالدفوف وجعل للإيواء والسكن وجرت العادة فيه بضد ما جرت في نكاح المحلل فإن المحلل لم يدخل على نفقه ولا كسوة ولا بقصد المقام مع الزوجة وإنما دخل عارية كالتيس المستعار للضراب (٣) .

أما بالنسبة لاستدلالهم بحديث ذي الرقعتين فأجيب عنه بعدة أجوبة :

الأول: أن الإمام أحمد قال فيه: « ليس له إسناد » يعني أن ابن سيرين لم يذكر إسناده عن عمر ، فهو مرسل ، فأين هو من الذي سمعناه يخطب به على المنبر « لا أوتى بمحلل ولا محلل له إلا رجمتهما » (٤).

 <sup>(</sup>١) انظر سنن الترمذي (٣/ ٤٢٠) ؛ تحفة الاحوذي (٢٢٣/٤) .

<sup>(</sup>۲) انظر تحفة الاحوذي ( ۲۹۵/٤) .

<sup>(</sup>٣) إغاثة الهفان (١/٢٧٦) .

<sup>(</sup>٤) انظر المغنى (٦٤٨/٦) ؛ شرح الزركشي (٥/ ٢٣٥) ؛ الشرح الكبير لابن قدامة ( ٢٤١/٤) .

الثاني: أنه ليس فيه أن ذا الرقعتين قصد التحليل ولا نواه، وإذا كان كذلك لم يتناول محل النزاع (١).

الثالث: ثم أنه لو شرط عليه قبل العقد أن يحلها لمطلقها ، وأجاب لذلك ثم نوى عند العقد غير ما شرط عليه وإنه نكاح رغبة صح وعليه يمكن أن يحمل حديث ذي الرقعتين لوصح (٢) .

#### الترجيــــح :

مما سبق يترجح لي قبول ابن مسعود ومن وافقه أن نكاح التحليل محسرم وذلك للأسباب التالية :

- ۱ أن حديث ابن مسعود « لعن رسول الله ﷺ المحلل والمحلل له » هو نص في موضوع النزاع حيث أن اللعن لايكون إلا على محرم . فكيف يقال أن النكاح صحيح .
- ان الله تعالى ورسوله على حرما نكاح المتعة ، مع أن قصد الزوج الاستمتاع بالمرأة وان يقيم معها زماناً ، وهو ملتزم بحقوق النكاح ، فالمحلل الذي ليس له غرض أن يقيم مع المرأة الا قدر ما ينزو عليها كالتيس المستعار لذلك ثم يفارقها أولى بالتحريم (٣) .
- ٣ ثم أن الآثار متضافرة عن الصحابة في تحريم التحليل ولم يعلم عن أحد من أصحاب رسول الله على أنه فرق بين تحليل وتحليل ولارخص في شئ من أنواعه مع أن المطلقة ثلاثاً مثل امرأة رفاعة القرطي كانت تختلف اليه المدة الطويلة وإلى خلفائه لتعود إلى زوجها فيمنعونها من ذلك ، فقد روى عبد الرزاق بسنده عن عائشة قالت :

<sup>(</sup>١) المغني (٦٤٨/٦) ؛ المجموع (٢٥٦/١٦) ؛ الشرح الكبير لابن قدامة ( ٢٤١/٤) .

<sup>(</sup>٢) انظر شرح الزركشي (٥/٥٦) ؛ كشاف القناع (٩٥/٥) ؛ مطالب أولي النهي (١٢٥/٥) .

<sup>(</sup>٣) انظر إغاثة اللهفان ( ٢٧٧/١) .

فقعدت - أي امرأة رفاعة - ثم جاءته بعد فاخبرته أن قد مسها ، فمنعها أن ترجع إلى زوجها الأول ، ثم قال: اللهم إن كان إنما ليحلها لرفاعة ، فلا يتم له نكاحها مرة آخرى ، ثم أتت أبا بكر وعمر في خلافتهما فمنعاها (١).

فلو كان التحليل جائزاً لدلها رسول الله ﷺ على ذلك فإنه لم تكن تعدم من يحلها لو كان التحليل جائزاً (٢).

## 

۲۰ - روى ابن أبي شيبة قال حدثنا : الفضل بن دكين عن مسعر عن حماد عن إبراهيم عن عبد الله قال : لا تحل له حتى يستشفها (۳) أو قال : حتى تذوق عُسيلته (٤) .

#### الحكم على الاتسر:

الأثـر رواته ثقات إلا أنه مرسل (٥).

#### فقسه الاثسر:

أن من شرط حل المطلقة ثلاثاً لزوجها الأول الوطء .

<sup>(</sup>١) المصنف. كتاب الطلاق، باب ما يحلها لزوجها الأول (٣٤٧/٦).

<sup>(</sup>٢) انظر إغاثة اللهفان (٢/ ٢٧٢) .

<sup>(</sup>٣) قال في لسان العرب شفًّ الثوب إذا رق حتى يصف جلد لابسه . والشّف الثوب الرقيق وقيل الستر الرقيق يرى ما وراءه (١٧٩/٩) وهو هنا كناية عن الوطء ، كما فسره ما بعده .

<sup>(</sup>٤) المصنف ، كتاب النكاح ، في الرجل يطلق امرأته ثلاثاً فتزوج زوجاً ( ١٦٩٤٦/٥٤٢/٣) .

<sup>(</sup>٥) بيان رواة السند:

<sup>\*</sup> الفضل بن دكين واسم دكين عمرو بن حماد التيمي مولى آل طلحة . أبو نعيم الملاتي الكوفي . روى عن الأعمش والثوري ومسعر بن كدام وغيرهم . روى عنه أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن راهويه وابن عليه وآخرون . ثقة ثبت . قام في أمر الامتحان ما لم يقم غيره يعني فتنة القول بخلق القرآن.مات سنة ثماني عشرة ومائتين .

انظر ترجمته في : الجرح والتعديل (71/7/7) ؛ ميزان الاعتدال (70.70) ؛ تهذيب التهذيب (71/40) . تقريب التهذيب (71/40) .

<sup>\*</sup> مسعر بن كدام بن ظهير الهلالي ، أبو سلمه الكوفي . روى عن أبي إسحاق السبيعي وبكير بن الأخنس والأعمش والحكم وغيرهم . روى عنه الثوري وسليمان والتيمي وأبو نعيم وغيرهم . ثقة ثبت فاضل . وكان يسمى المصحف لقلة خطأه . مات سنة ثلاث وخمسين ومائة .

انظر ترجمته في : الثقات (٧/٧) ؛ تهذيب التهذيب (١١٣/١٠) ؛ تقريب التهذيب (٦٦٠٥/٥٢٨) .

حماد بن أبي سليمان الاشعري . وثقة ابن معين والعجلي والنسائي . (٨٤) .

إبراهيم بن يزيد النخعى : ثقة كثير الارسال . تقدم (٣) .

#### من وافقه ومن خالفه :

وافقه الأئمة الاربعة على اشتراط الوطء في القبل فلا تحل بمجرد العقد (١).

لما روت عائشة قالت : جاءت امرأة رفاعة إلى النبي على فقالت : كنت عند رفاعة فطلقني فبت طلاقي فتزوجت عبد الرحمن بن الزبير وأن ما معه مثل هدبة الثوب ، فتبسم رسول الله على فقال : أتريدين أن ترجعي الي رفاعة ، لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك (٢).

## وجسه الدلالسة من الحديث :

أنه على الحل على ذوق العسيلة ولايحصل ذلك إلا بالوطء في الفرج (٣).

ولم يخالف في هذه المسألة إلا سعيد بن المسيب فقد قال: أمسا الناس فيقولون حتى يجامعها وأما أنا فإنسي أقسول: إذا تزوجها تزويجاً صحيحاً لايريد بذلك إحلالها فلا بأس أن يتزوجها (٤).

قال ابن المنذر: لانعلم أحداً قال بقول سعيد بن المسيب إلا الخوارج أخذوا بظاهر قوله سبحانه وتعالى: ﴿ حَتَّىٰ تَنكِحَ ذَوْجًاغَيْرُهُ ﴾ (٥) ومع تصريح النبي عَلَى ببيان مراد الكتاب لا يعرج على شئ سواه (٦).

<sup>(</sup>۱) انظر الاختيار ( ۲۸۰/۳) ؛ المبسوط (۹/۳) ؛ البحر الرائق (۱۱/۳) ؛ تبيين الحقائق (۲۰۸/۳) ؛ العناية (۱۸۰/۳) ؛ الهداية (۱۸۰/۳) ؛ شرح فتح القدير (۱۸۰/۳) ؛ شرح فتح القدير (۱۸۰/۳) ؛ مواهب الجليل (۲۸۸/۵) ؛ شرح الزرقاني على خليل (۲۱٤/۳) ؛ التاج والاكليل (۲۸۴٤) ؛ حاشية البناني (۲۱٤/۳) ؛ بلغة المسالك (۲/۳۰۱) ؛ حاشية الدسوقي (۲۷۷/۳) ؛ شرح منهج الطلاب (۱۸۷۷) ؛ روضة الطالبين (۱۲٤/۷) ؛ نهاية المحتاج (۲۸۲/۳) ؛ الاقناع في حل الفاظ أبي شجاع (۳/۳۱) ؛ بجيرمي على الخطيب (۲۲۶/۳) ؛ حاشية عميرة على شرح جلال الدين المحلي (۲۲۵/۳) ؛ المقنع (۲۲۷/۳) ؛ الاقناع للحجاوي (۷۰/۳) ؛ زاد المستقع (۱۰۳) ؛ الكافي (۲۳۲/۳) ) .

<sup>(</sup>۲) سبق تخریجه . صفحة (۲٤) .

<sup>(</sup>٣) انظر المبسوط (٩/٦) ؛ شرح فتح القدير ( ١٨٠/٣) ؛ تبيين الحقائق (٢٥٨/٢) ؛ كشاف القناع (٥/ ٣٥٠) حاشية على المرطأ (٢٢٧/٢) ؛ نيل الأوطار (٤٥/٧) ؛ شرح الزرقاني على المرطأ (١٣٨/٣) .

<sup>(</sup>٤) رواه سعيد بن منصور السنن (٤٩/٢) .

<sup>(</sup>٥) سورة البقرة الآية ( ٢٣٠ ) .

<sup>(</sup>٦) الإجماع (٨١) ؛ الإشراف (١٩٩) ؛ نيل الأوطار (/٤٥ ، ٤٦ ) ؛ طرح التثريب ( ٩٨/٧ ) .

٢٦ - روى عبد الرزاق عن ابن جريج قال : أخبرت عن عامر ومسروق وإبراهيم النخعي عن
 ابن مسعود أنه كان يقول : لا يحلها لزوجها وط سيدها حتى تنكح زوجاً غيره (١) .

## الحكم على الاثير:

الأثر رواته ثقات الا أنه منقطع <sup>(٢)</sup>.

77 – وروى ابن حزم في المحلي من طريق الحجاج بن المنهال نا يزيد بن زريع نا خالد الحذاء عن أبي معشر عن النخعي عن عبيدة السلماني عن ابن مسعود قال : لا تحل له إلا من حيث حرمت عليه  $(7)^{(2)}$ .

الحكم على الآثر: الأثر إسناده صحيح (٤)

(١) المصنف . كتاب النكاح ، باب تحليل الأمة ( ١٠٨٠٢/٢٧١/٦ ) .

٢- بيان رواة السند :

\* ابن جريج : عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج : ثقة فقيه فاضل وكان يدلس . تقدم ١١٧ .

\* عامر الشعبي : ثقة . فقيه ، فاضل . تقدم (V) .

\* مسروق بن الأجدع بن مالك الهمداني الوادعي الكوني ، أبو عائشة الفقيه . روى عن أبي بكر وعمر وعشمان وابن مسعود وغيرهم . روى عنه أبو وائل والشعبي وإبراهيم النخعي وخلق . ثقة ، فقيه عابد مخضرم ، قال ابن المديني : ما أقدم على مسروق من أصحاب عبد الله أحداً . مات سنة ثلاث وستين .

انظر ترجمته في الجرح والتَّعديل (٤/ ٣٩٦/١/١) ؟ تهذيب التهذيب (١٠٩/١٠) ؛ التقريب (٢٨ ٥ ١٠٩٠١).

\* إبراهيم بن يزيد النخعي : ثقة كثير الإرسال . تقدم (٣) .

(۳) المحلى (۱۷۹/۱۰) .

(٤) بيان رواة السند :

\* الحجاج بن المنهال الانماطي ،أبو محمد السلمي مولاهم . روى عن جرير بن حازم والحمادين وشعبة وغيرهم وروى عنه البخاري وبندار والدر مي وخلق . ثقة فاضل مات سنة ست عشرة ومائتين .

انظر ترجمته في تهذيب التهذيب (٢٠٦/٢) ؛ تقريب التهذيب (١١٣٧/١٥٣) .

پزید بن زریع : ثقة ثبت تقدم (٩٠) .

\* خَالَد بن مُهْران الحَذَاء ، أبو المُنازل البصري ، مولى قريش . روى عن ابن سيرين وأبي معشر وعطاء وغيرهم . روى عنه الحمادان والثوري ويزيد بن زريع وخلق . ثقة يرسل . من الخامسة .

انظر ترجمته في الثقات (٢٥٣/٦) ؛ تهذيب التهذيب (٣/ ١٢٠) ؛ تقريب التهذيب (١٩٨٠ / ١٦٨٠) .

\* أبو معشر: زياد بن كليب التميمي الحنظلي الكوفي. روى عن إبراهيم النخعي والشعبي وسعيد بن جبير وغيرهم. روى عنه قتادة وخالد الحذاء وسعيد بن أبي عروبة. ثقة. قال ابن حبان: مات سنة عشرة ومائة وكان من الحفاظ المتقنين.

انظر ترجمته في: الثقات (٣٢٧/٦) ؛ تهذيب التهذيب (٣٨٢/٣) ؛ تقريب التقريب (٢٠٩٦/٢٢) .

\* إبراهيم بن يزيد النخعى :ثقة . تقدم (٢) .

\* عبيدة بن عمرو ويقال ابن قيس السلماني المرادي ، أبو عمرو الكوفي . أسلم قبل وفاة الرسول على بسنتين ولم يلقه . روى عنه إبراهيم النخعي والشعبي وابن سيرين وخلق . روى عنه إبراهيم النخعي والشعبي وابن سيرين وخلق . تابعي فقيه ثبت ،كان شريح إذا أشكل عليه شئ يسأله وقال ابن معين : لايسئل عن مثله . مات سنة اثنتن وسعن .

انظر الثقات (١٣٩/٥) ؛ تهذيب التهذيب (٨٤/٧) ؛ تقريب التهذيب (١٣٧٩) .

#### فقه الاتسر:

يرى ابن مسعود أن من شروط حل المطلقة ثلاثاً أن تنكح زوجاً غيره . فلو كانت أمة ووطئها سيدها لم يحلها لزوجها الأول .

## من وافقه ومن خالفه :

وافقه الأثمة الاربعة على أن وطء السيد لأمته لا يحلها لزوجها (١) وحجتهم في ذلك قوله تعالى « فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجاً غيره ».

#### وجسه الدلالسسة :

أن الله تعالى جعل غاية الحل نكاح زوج آخر ، والسيد ليس بزوج (٢) .

خالفه عثمان بن عفان وابن عباس وزيد بن ثابت رضي الله عنهم فذهبوا إلى أن وطء السيد لأمته يحلها لزوجها الأول (٣) .

#### الترجيح:

يترجح لي قول ابن مسعود وبن رافقة من أن وطء السيد لأمته لايحلها لزوجها ، لأن الآية صريحة في اشتراط وطء الزوج والسيد ليس بزوج .

<sup>(</sup>۱) انظر كنز الدقائق (۱/۲) ؛ الهداية (۱۸۱/۳) ؛ الاختيار (۱۰۰۳) ؛ البحر الرائق (۱۱/۶) ؛ شرح فتح القدير (۱۸۱/۳) ؛ مواهب الجليل (۲۹۹٪) ؛ شرح الزرقاني على خليل (۲۱۶/۳) ؛ حاشية أبي الحسن لرسالة ابن أبي زيد (۲۱/۷) ؛ بلغة السالك (۲۰۳۱) ؛ جواهر الإكليل (۲۹۱/۱) ؛ روضة الطالبين لرسالة ابن أبي زيد (۲۱/۳) ؛ بلغة السالك (۲۶۱/۳) ؛ جواهر الإكليل (۱۸۲/۳) ؛ حاشية الجمل على شرح (۲۲۸/۷) ؛ حاشية عميرة على المحلى (۲۲۱/۳) ؛ مغني المحتاج (۱۸۲/۳) ؛ حاشية الجمل على شرح المنهج (۱۸۷/۳) ؛ حاشية قليوبي (۲۲۹/۳) ؛ المقنع (۲۷۵/۳) ؛ المقنع (۲۷۵/۳) ؛ كشاف القناع (۲۰۰/۳) .

<sup>(</sup>٢) انظر الاختيار (٣/ ١٥٠) ؛ حاشية الزرقاني على خليل (٢١٤/٣) ؛ حاشية اعانة الطالبين (٣١/٤) ؛ كشاف القناع ( ٥/ ٣٥) .

<sup>(</sup>٣) مصنف عبد الرزاق (٦/ ٢٧٠ ، ٢٧١) .

## المسألة الخامسة : نكاح الأمة على الحرة :

## الاثر الوراد عن ابن مسعود في المسالة :

٢٨ - روى ابن أبي شيبة قال : حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عامر عن مسروق عن عبد الله قال : إلا المملوك (١) . وقد رواه البيهقي من نفس طريق ابن أبي شيبة ولفظه :
 لاينكح الأمة على الحرة إلا المملوك (٢).

#### الحكم على الاثر:

الأثر سنده ضعيف <sup>(٣)</sup>.

#### فقه الاثر:

يرى ابن مسعود ، إنه ليس للحر أن ينكح أمة إذا كانت تحته حرة .

#### من وافقه:

وافقه الحنفية (٤) والمالكية (٥) في رواية والشافعية (٦) والحنابلة (٧) .

- (١) المصنف . كتاب النكاح ، من كره أن يتزوج الأمة على الحرة (١٦٠٧٦/٤٦٧/٣) .
  - (٢) السنن الكبرى . كتاب النكاح ، باب العبد ينكح الحرة على الأمة (١٧٦/٧) .
    - (٣) بيان رواة السند:
    - \* وكيع بن الجراح الرؤاسي : ثقة ، حافظ ، عابد تقدم (١٢٠) .
- \* إسرائيل بن يونس بن إسحاق السبيعي الهمداني ، أبو يوسف الكوفي . روى عن جده وزياد بن علاقة والأعمش وخلق . روى عنه عبد الرزاق ووكيع وأبو نعيم وغيرهم . ثقة . مات سنة ستين ومائة .
- انظر الجرح والتعديل (1/1/ 770)) ؛ ميزان الاعتدال (7.4/1)) ؛ تهذيب التهذيب (1/1/1) تقريب التهذيب (1/1/1.8) .
  - \* جابر بن يزيد بن الحارث الجعفى . ضعيف رافضى . تقدم (٧٠) .
  - \* عامر بن شراحيل الشعبي: ثقة . مشهور فقيه فاضل . تقدم (٧) .
    - \* مسروق بن الأجدع الهمداني : ثقة مخضرم . تقدم . (٢٦) .
- (٤) انظر المبسوط (١٠٦/١٥) ؛ بدائع الصنائع (٢٦٦/٢) ؛ الاختيار (٨٧/٣) ؛ البحر الرائق (١١٢/٢) ؛ تبيين الحقائق (١١٢/٢) ؛ شرح فتح القدير (٣٣٦/٣) ؛ العناية (٣٣٦/٣) .
- (٥) انظر المدونة (١٦٤/٢) ؛ المنتقى (٣٢١/٣) ؛ مسواهب الجليل (٤٧٣/٣) ؛ شسرح الزرقاني على خليل (٢٩٣/١) ؛ حاشية الدسوقي ( ٢٦٣/٢) ؛ الشرح الصغير ( ٤٠٥/١) ؛ جواهر الإكليل (٢٩٣/١) .
- (٦) روضة الطالبين (١٢٩/٧) ؛ مغني المحتاج (١٨٣/٣) ؛ نهاية المحتاج (٢٨٤/٦) ؛ شرح المحلي على منهاج الطالبين (٢٤٨/٣) .=

وهو قول على بن أبي طالب رضي الله عنه (١) .

خالفه المالكية في رواية فذهبوا إلى أنه يجوز نكاح الأمة على الحرة إذا كان برضا الحرة (٢).

#### أدلة من وافقه :

استدلوا على قولهم بالكتاب والسنة والمعقول .

اما الكتاب: فقوله تعالى ﴿ وَمَن كُمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَن يَسْكِحَ ٱلْمُحْصَنَتِ ٱلْمُؤْمِنَاتِ فَمِن مَا مَلَكَتُ أَيْمَانُكُم مِن فَلْيَلْتِكُمُ ٱلْمُؤْمِنَاتِ ﴾ (١)

## وجسه الدلالسة :

أن الله تعالى جعل شرط جواز نكاح الأمة عدم طول حرة ، وتزوج الأمة على الحرة يكون عند عدم وجود طول الحرة فلا يجوز اتفاقاً (٤).

#### أما السينة :

١ - فعن عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله ﷺ « طلاق العبد تطليقتان ولا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره ، وقرو الأمة حيضتان ، وتتزوج الحرة على الأمة ، ولا تتزوج الأمة على الحرة » (٥) .

## وجه الدلاله :

فيه دليل على أنه لايجوز نكاح الأمة على الحرة ، لأن النهى للتحريم .

<sup>— (</sup>٧) المغني (٩٩٨/٦) ؛ شرح الزركشي (١٨٩/٥) ؛ الإنصاف (١٤٢/٨) ؛ شرح منتهى الإرادات (٣٧/٣) .

<sup>(</sup>١) انظر مصنف ابن أبي شيبة (٤٦٧/٣) .

<sup>(</sup>٢) انظر شرح الزرقاني على موطأ مالك ( ١٤٦/٣) .

<sup>(</sup>٣) سورة النساء الآية (٢٥) .

<sup>(</sup>٤) انظر شرح فتح القدير (٢٣٦/٣) ؛ الجوهر النقي (١٧٥/٧) .

<sup>(</sup>٥) رواه الدارقطني . كتاب الطلاق (٣٩/٤) ؛ البيهقي . السنن الكبرى . كتاب الطلاق (٣٦٩/٧) وفيه مظاهر بن أسلم وهو ضعيف . انظر السنن الكبرى (٧/ ٣٧) ؛ التعليق المغني على الدارقطني (٣٩/٤) ؛ نصب الراية (٣٩/٤)

وعن الحسن رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ نهى أن تنكح الأمة على الحرة (١١) .

## واستدلوا من المعقول بما يا تى :

- أن الحرية تنبئ عن الشرف والعزة وكمال الحال فنكاح الأمة على الحرة إدخال على الحرة من لا
   يساويها في القسم وذلك يُشعر بالاستهانة والحاق الشين ونقصان الحال وهذا لايجوز (٢).
  - x = x ثم أن في تزويج الأمة ارقاق لولده مع الغنى عنه ، فلم يجز $x^{(n)}$  .
- ٣ ولأن للرق أثر في تنصيف النعمة ، وكما يتنصف الحل برق الرجل حتى يتزوج العبد ثنتين ، فكذلك يتنصف برق المرأة لأن الرق هو المنصف وهو يشملهما ولايمكن إظهار هذا التنصيف في جانبها بنقصان العدد لأن المرأة الواحدة لاتحل إلا لواحد ، فظهر التنصيف باعتبار الحالة فلا تنكح على الحرة (٤) .

#### أدلية من خالفييه :

استدل المالكية على قولهم بأن يجوز نكاح الأمة على الحرة إذا رضيت الحرة بأن المنع إنما هو لحق الحرة فإذا رضيت فقد أسقطت حقها (٥).

## المناقشة والترجيسع:

بالنسبة لدليل المالكية المتقدم إنما هو قياس في مقابلة النص فلا يعتبر (٦) . وبذلك يترجح لي قول ابن مسعود ومن وافقه من الجمهورأنه لا يجوز نكاح الأمة على الحرة .

<sup>(</sup>١) رواه ابن أبي شيبة . كتاب النكاح من كره أن يتزوج الأمة على الحرة (٤٦٧/٣) ؛ البيهقي . كتاب النكاح ، باب لاتنكح أمة على الحرة (١٧٥/٧) . وقال : وهو مرسل .

<sup>(</sup>٢) انظر بدائع الصنائع (٢٦٧/٢) ؛ تعليقات المولوي على البناية (٢٥٢/٤) .

<sup>(</sup>٣) انظر المغني (٦/٧٦) ؛ شرح فتح القدير ( ٢٣٨/٣) .

<sup>(</sup>٤) انظر العناية (٢٣٧/٣) ؛ تبيين الحقائق (١١٢/٢) ؛ البحر الرائق (١١٢/٣) ؛ البناية (٤٥٢/٤) .

<sup>(</sup>٥) انظر العناية (٣/ ٢٣٦) ؛ شرح فتح القدير ( ٣٣٧/٣) .

<sup>(</sup>٦) شرح فتح القدير (٢٣٧/٣) .

## المسألة السادسة : نكاح من لم يولد :

#### الاتر الوراد عن ابن مسعود :

- ٧٩ روى عبد الرزاق عن ابن جريج قال : خُدثت عن ابن عمر قال : خرج قوم في غزاة في عهد النبي على ، فقال رجل من يذبح هذه الشاة وله أول بنت من صلبي ، فذبحها رجل ، فولدت له جارية ، فاختصما إلى ابن مسعود فقضى له بها ، وجعل لها مثل صداق إحدى من نسائها(١).
- . ٣- وروى سعيد قال : ناهشيم قال : نا سيار عن الشعبي أن رجلاً كان في سفر ، فقال الأصحابه : أيكم يذبح لنا شاه وأزوجه أول بنت تولد لي ، ففعل ذلك رجل من القوم فذبح لهم الشاة فولد للرجل ابنة فأتاه فقال : امرأتي . فأتوا ابن مسعود رحمه الله ، فقال ابن مسعود : وجب النكاح بالشاة ولها صداق مثلها لا وكس (٢) ولا شطط (٣) .

الحكم على الاثر الأثر من طريق عبد الرزاق منقطع (3). ومن طريق سعيد سنده صحيح إلا أنه مرسل (6). فقله الاثر والنابن مسعود يرى جواز نكاح من لم يولد ولها مهر المثل .

## ذكر من وافقه ومن خالفه :

خالفه الجمهور الشافعية (٦) والحنابلة (٧) فذهبوا إلى أنه لايجوز نكاح من لم يولد .

وهو قول ابن حزم من الظاهرية  $(^{\Lambda)}$  .

# (دلة من خالف م استدلوا على قولهم بالسنة والمعقول

- (١) المصنف . كتاب النكاح ، باب غلاء الصداق (١٠٤٢١/١٨٠/٦) .
  - (٢) أي لا نقص ولا زيادة . انظر مختار الصحاح (٣٣٨) .
- (٣) السنن . كتاب النكاح ، باب تزويج الجارية الصغيرة (١٧٤/١) .
  - (٤) بيان رواة السند :
- \* ابن جريج: عبد الملك بن عبد العزيز. ثقة، فقيه، كان يدلس ويرسل. تقدم (١١٧).
  - (٥) بيان رواة السند:
  - \* هُشيم بن بشير السلمي : ثقة . ثبت . تقدم ٥١ .
- \* سيار أبو الحكم العنزي هو سيار بن أبي سيار واسمه وردان وقيل ورد . روى عن ثابت البناني وبكر المزني وأبي حازم وأبي وائل والشعبي وغيرهم . روى عنه الثوري وإسماعيل بن أبي خالد وهُشيم وخلق . ثقة . مات سنة اثنين وعشرين ومائة
  - انظر الثقات (٢١/٦) تهذيب التهذيب (٢٩١/٤) ؛ تقريب التهذيب ( ٢٧١٨/٢٦٢) .
    - (٦) الأم (٥/٢٢) .
    - (٧) الكاني (٢٤/٣) .
    - (٨) المحلى (١٠/٣٥) ولم أقف للحنفية والمالكية على قول في المسألة .

#### أما السينة :

\ - فعن ميمونة بنت كردم (١) قالت : خرجت مع أبي في حجة رسول الله ، فرأيت رسول الله ، فدنا إليه أبي ، وهو على ناقة له معه دره كدرة الكتاب (٢) ، فسمعت الأعراب والناس وهم يقولون : الطبطبية (٣) ، الطبطبية ، الطبطبية . فدنا إليه أبي وأخذ بقدمه فأقر له ووقف عليه ، واستمع منه ، فقال : إني حضرت جيش عثران ، قال ابن المثنى : جيش غثران ، فقال طارق بن المرقع من يعطيني رمحاً بثوابه ، قلت : وما ثوابه ، قال : أزوجه أول بنت تكون لي فقال طارق بن المرقع من يعطيني رمحاً بثوابه ، قلت : وما ثوابه ، وبلغت ثم جئته فقلت له : . فأعطيته رمحي ، ثم غبت عنه حتى علمت أنه قد ولا له جارية ، وبلغت ثم جئته فقلت له : أهلي جهزهن إلي ، فحلف أن لا يفعل حتى أصدق صداقاً جديداً غبر الذي كان بيني وبينه ،

وحلفت أن لا أصدق غير الذي أعطيته فقال رسول الله على : ويقرن (٤) أي النساء هي اليوم ؟ قال : قد رأت القتير (٥) ، قال : أرى أن تتركها ، قال فراعني ذلك ، ونظرت إلى رسول الله على فلما رأى ذلك مني قال : « لا تأثم ولايأثم صاحبك » (٦) .

وجسه الدلالسة أن النبي على أشار عليه بتركها ، لأن عقد النكاح على معدوم العين فاسد (٧) . الما العقول العين فاسد (١٠) .

١ - فأن الكلام إذا كان منعقداً على غير شئ لم يجز ، ولايجوز النكاح إلا على عين بعينها (٨)

الترجييع: يترج لي قول الجمهور القائلين بعدم جواز نكاح من لم يولد وذلك لقوة أدلتهم .

<sup>(</sup>١) ميمونة بنت كردم بن سفيان البسارية ويقال الثقفية . روت عن النبي عَلَيْهُ ، وعنها يزيد بن مقسم ، وقيل عنه عن سارة بنت مقسم عنها ، قال ابن حبان : لها صحبة ، وقال ابن منده : لها رؤية .

انظر الاستيعاب (٤١٥/٤) ؛ الإصابة (٤٠٨/٤) ؛ تهذيب التهذيب (٤٥٤/١٢) .

<sup>(</sup>٢) الدرة : بكسر الدال المهلمة وتشديد الراء المهملة وفتحها هي التي يضرب بها ، ويشبه أن يكون أراد بذلك درة الكتاب التي يؤدب بها المعلم صببانه فكأنه يشير إلى صغرها ، انظر مختار الصحاح (٢٠٢) ؛ مختصر سنن أبى داود (٤٥/٣) ؛ عون المعبود ( ٩٣/٦ ، ٩٣) .

<sup>(</sup>٣) الطبطبية : يحتمل وجهين أحدهما أن تكون أرادت بها حكاية وقع الأقدام ، أي يقولون بارجلهم على الأرض طب طب ، والوجه الآخر : أن يكون كناية عن الدرة يريد صوتها إذا خفقت ،انظر معالم السنن (٣/٤٥) .

<sup>(</sup>٤) بقرن أي النساء : يريد سن أي النساء هي ؟ والقرن بنو سن واحد . يقال : هؤلاء قرن زمان ٠

أنظر معالم السنن (٤٥/٣) ؛ عون المعبود ( ٩٣/٦) .

<sup>(</sup>٥) القتير: الشيب. انظر معالم السنن (٣/٤٥)، القاموس المحيط (١١٣/٢).

 <sup>(</sup>٦) رواه أبو داود . كتاب النكاح ، باب في تزويج من لم يولد . (٢٣٣/٢ ) . وقال المنذري اختلف في إسناد هذا الحديث وفي إسناده من لا يعرف . أنظر مختصر سنن أبى داود (٤٥/٣) .

<sup>(</sup>٧) انظر معالم السنن (٣/٤٥).

<sup>(</sup>A) انظر الأم ( ۲۲/۵ ) .

# الفصل الثالث

في أركبان النكباح وشيروطه وفيه نمهيد و مسألتان

التمهيد : في تعريف الركن والشرط

لغة وشرعاً ، وأما المسألتان

فالمسألة الأولى: في نكاح المازل

والمسألة الثانية : في الولي

#### نهميد :

## تعريف الركن لغة وشرعا:

لغة : الركن بالضم الجانب القوي ، وركن الشيّ جانبه الأقوى . والجمع أركان وركن ، وركن الانسان قوته وشدته . وأركان كل شئ جوانبه التي يستند إليها ويقوم بها(١) .

اصطلاحاً: الركن ما تتوقف عليه حقيقة الشيء (٢) .

وأركان الشئ اجزاء ماهيته والماهية لاتوجد بدون جزئها ، كالركوع فهو ركن من أركان الصلاة ، والصيغة ركن من أركان النكاح (٣) .

## تعريف الشرط لغة وإصطلاحاً:

لغة: الشرط إلزام الشئ والتزامه، والجمع شروط. والشرط بالتحريك العلامة والجمع أشراط ، وأشراط الساعة علاماتها(٤).

**إصطلاحاً:** ما يلزم من عدمه العدم ، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته .

ويرى بعض الاصوليين أن الشرط مع المشروط كالصفة مع الموصوف . ككون الحول شرطاً في إيجاب الزكاة ، والبلوغ شرطاً في التكليف ، والطهارة شرطاً في الصلاة وغيرها (٥) .

## الفرق بين الركن والشرط :

الركن داخل في ماهية الشئ وجزء من حقيقته ، أما الشرط فلا يكون دخلاً في الماهية بل هو خارج عنها وليس جزءاً منها فالركوع ركن من أركان الصلاة لأنه جزء من حقيقتها ، والطهارة شرط الصلاة لأنها أمر خارج عن حقيقتها .

<sup>(</sup>١) انظر لسان العرب ( ١٨٥/١٣ ، ١٨٥) ؛ مختار الصحاح (٢٥٥ ) ؛ القاموس المحيط (٢٢٩/٤) .

<sup>(</sup>٢) انظر حاشية الدسوقي على شرح الكبير (٢/ ٢٢) .

<sup>(</sup>٣) انظر كشاف القناع (٣٧/٥) ؛ مطالب أولى النهي (٤٦/٥) .

<sup>(</sup>٤) انظر لسان العرب ( ٣٢٩/٧) ؛ مختار الصحاح (٣٣٤) ؛ القاموس المحيط (٣٦٨/٢) .

<sup>(</sup>٥) انظر شرح الكوكب المنيسر (٤٤٥/١) ؛ أصول السرخسي (٣٠١/٢) ؛ المستنصفي (٩٣/١) ؛ الموافقات (١٨٨/١) .

#### مذاهب العلماء في اركان النكاح وشروطه :

# أولاً : المذهب الحنفي :

ركن النكاح هو الإيجاب والقبول بألفاظ مخصوصة أو مايقوم مقام اللفظ (١) .

# ثانيا : المذهب المالكي :

من المالكية من عد أركان النكاح أربعة وهي : الولي ، والمحل ، والصيغة ، والصداق . ومنهم من عدها ثلاثا وهي : ولي ، وصيغة ، ومحل (٢) .

# ثالثاً: المذهب الشافعي:

أركانه خمس : زوجان ، وولي ، وشاهدان ، وصيغة <sup>(٣)</sup> .

# رابعاً: المذهب الحنبلي:

أركانه النكاح: الإيجاب والقبول.

وشروطه : تعيين الزوجين ، رضاهما ، الولي ، الشهادة (٤) .

<sup>(</sup>١) بدائع الصنائع (٢٢٩/٢).

<sup>(</sup>٢) انظر الشرح الصغير (١/ ٣٧٥) ؛ حاشية الدسوقي (٢/ ٢٢٠) ؛ بلغة السالك (١/ ٣٧٥) .

<sup>(</sup>٣) انظر مغني المُحتاج (١٣٩/٣) ؛ شرح جلال الدين المحلى على منهاج الطالبين (٢١٦/٣) ؛ نهاية المحتاج (٣) . (٢٠٩/٦)

<sup>(</sup>٤) انظر المقنع (١٠/٢) ؛ زاد المستقنع (٨٧، ٨٨ ) ؛ شرح منتهى الإرادات (١١/٣) .

# المسألة الأولى: نكاح المازل (١):

#### الاثر الوراد عن ابن مسعود في المسالة :

٣١ - روى عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني عبد الكريم أن ابن مسعود قال: من طلق لاعباً أو نكح لاعباً فقد جاز (٢).

#### الحكم على الاثير:

الأثر رواته ثقات إلا أنه مرسل ، فعبد الكريم الجزري لم يسمع من ابن مسعود (٣) .

#### فقه الاثر:

يرى ابن مسعود أن نكاح الهازل واقع .

#### من وافقه ومن خالفه :

وافقه الحنفية (٤) والمالكية (٥) والشافعية (٦) والحنابلة (٧).

وهوقول علي بن أبي طالب وأبي الدرداء رضي الله عنهما(^).

<sup>(</sup>١) الهازل بالطلاق أو النكاح هو من قصد اللفظ دون معناه . انظر شرح منهج الطلاب ( ٣٢٨/٤) .

<sup>(</sup>٢) المصنف. كتاب النكاح ، باب ما يجوز من اللعب في النكاح والطلاق (١٠٢٤٤/١٣٣/٦) .

<sup>(</sup>٣) بيان رواة السند:

<sup>\*</sup> ابن جريج : هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج ، ثقة فقيه فاضل إلا أنه كان يرسل ويدلس .

<sup>\*</sup> عبد الكريم بن مالك الجزري ، أبو سعيد مولى بني أمية . روى عن عطاء وعكرمة وأبو عبيدة بن عبد الله ابن مسعود وغيرهم . روى عنه مالك ومعمر وابن جريج وغيرهم . ثقة متقن . مات سنة سبع وعشرين ومائة . انظر ترجمت في : تذكرة الحفاظ (١٤٠/١) ؛ تهنذيب التهذيب (٣٧٣/٦) ؛ تقريب التهذيب (٢٩٣/٦) .

<sup>(</sup>٤) انظر الحجة على أهل المدينة (١٩٩/٣) ؛ شرح فتح القدير (١٩٩/٣) ؛ البحر الرائق (٩١/٣) ؛ حاشية رد المحتار (٢١/٣) ؛ منحة الخالق علي البحر الرائق (٩١/٣) .

<sup>(</sup>٥) انظر التاج والإكليل (٤٢٣/٣) ؛ شرح الزرقاني على مختصر خليل (١٧٠/٣) ؛ الشرح الصغير (١٠/٣) . شرح ابي الحسن على رسالة ابن ابي زيد (٣٦/٢) ؛ مواهب الجليل (٤٢٣/٣) ؛ بلغة السالك (١/ ٣٨٠) .

<sup>(</sup>٦) انظر بجيرمي على الخطيب (٣٢٧/٣) ؛ حاشية إعانة الطالبين (٣١٦/٣) .

<sup>(</sup>۷) انظر الكافي (۲۹/۳) ؛ الفروع (۱٦٨/٥) ؛ الشرح الكبير ( ١٦٩/٤) ؛ الروض المربع (٣٠١/٢) ؛ كشاف القناع (٤٠/٥) ؛ شرح منتهى الإرادات (١١/٣) ؛ حاشية على الروض المربع (٢٤٨/٦) ؛ المغني (٥٣٥/٦) .

<sup>(</sup>٨) مصنف عبد الرزاق (١٣٤/٦) .

#### ادلــة من وافقــه :

استدلوا على قولهم بالكتاب والسنة والآثار الواردة عن الصحابة وبالمعقول.

#### إما الكتاب :

١ - فقوله تعالى :وَلَانَنَّخِذُوٓاْءَايَنتِٱللَّهِ هُرُوا (١١) .

#### وجسه الدلالسسة:

معناه لا تأخذوا أحكام الله تعالى في طريق الهزء فانها جد كلها ، فمن هزأ فيها لزمته قال أبو الدرداء رضي الله عنه : كان الرجل يطلق في الجاهلية ويقول : إنما طلقت وأنا لاعب ، وكان يعتق وينكح ويقول : كنت لاعباً ، فنزلت هذه الآية . فقال عليه الصلاة والسلام ، من طلق أو حرر أو نكح أو أنكح فزعم أنه لاعب فهو جاد (٢) .

#### أما السنة :

ا - فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله عنه أن رسول الله الله عنه أن رسول الله الله عنه النكاح والطلاق والرجعة (٣).

#### وجه الدلاله :

فيه دليل على أن من تلفظ بلفظ نكاح أو طلاق أو رجعة هازلاً فإن ذلك واقع منه (٤) .

# أما الاثار الواردة عن الصحابة:

١ - فعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال : ثلاث لا لعب فيهن: النكاح والطلاق والعتاقة (٥).

٢ - وعن أبي الدرداء قال : ثلاث اللاعب فيهن كالجاد : النكاح والطلاق والعتاقة (٦) .

<sup>(</sup>١) سورة البقرة الاية (٢٣١) .

<sup>(</sup>٢) انظر أحكام القرآن لابن العربي (١٠٠/١) ؛ الجامع لاحكام القرآن للقرطبي (٩٦٤/٢) .

<sup>(</sup>٣) رواه أبو داود . كتاب الطلاق ، باب في الطلاق على الهزل (٢٥٩/٢) ؛ الترمذي . كتاب الطلاق ، باب ما جاء في الجد والهزل في الطلاق (٣/ ٤٨١) وقال : هذا حديث حسن غريب ، ابن ماجه . كتاب الطلاق ، باب من طلق أو نكع أو راجع لاعبأ (٢٥٧/١) .

<sup>(</sup>٤) أنظر سبل السلام (٣/٧٧) ؛ نيل الأوطار (٢١/٧) .

<sup>(</sup>٥) مصنف عبد الرزاق (٦/ ١٣٤) .

<sup>(</sup>٦) المرجع السابق (١٣٣/٦) .

# أما دليلهم من المعقول:

١ - فان الهازل قاصد للقول مريد له مع علمه بمعناه وموجبه وقصد اللفظ المتضمن للمعنى قصد لذلك المعنى لتلازمهما إلا أن يعارضه قصد آخر كالمكره ، فإنه قصد غير المعنى المقول وموجبه فلذا أبطله الشارع(١) .

(١) شرح الزرقاني على موطأ مالك ( ١٦٥/٣).

# المسألة الثانية : الولسي

#### : عــــيهمن

## تعريف الولى لغة وشرعا:

لغة : الوكي القرب والدنو ، والوكي الاسم منه . والمحب والصديق والنصير ، والولي ضد العدو ، والولاية بالفتح المصدر والولاية بالكسر الاسم منه . وهي النصرة والسلطان . والموالاه ضد المعاداة . يقال : تولاه اتخذه ولياً والأمر تقلده (١) .

شرعاً: تنفيذ القول على الغير (٢).

#### الحكمة من مشروعية الولاية:

شرعت الولاية على المرأة لحكم جليلة ومقاصد نبيلة ، فإن المرأة بحسب تكوينها وفطرتها مخلوق ضعيف سريع التأثر . تعجز في كثير من الاحيان عن القيام بشأن نفسها فهي بحاجة إلى من يساندها ويعينها قال تعالى ﴿ أُومُو يُنَفُّ فِي الِلاّية وَهُو فو النصام عُيّرُهُ مِينٍ ﴾ (٣) . وبما أن الزواج رباط دائم وحياة مستمرة فإن المرأة بحسب تكوينها قد تغتر ببعض المظاهر في الخسن الختيار شريك حياتها وبما أن الأخبر بالرجال هو الرجل جعل الشرع له الولاية على المرأة في عقد النكاح لأنه لايقوم على اختيار إلا من يراه صالحاً وكفؤ لموليته ويحتاط في النظر لها ويجتهد في تحرى الأفضل والأجدر مع مراعاة رضاها على هذا العقد وقناعتها التامة به .

<sup>(</sup>١) انظر لسان العرب ( ٤٠٦/١٥ ) ؛ مختار الصحاح (٧٣٦) ؛ القاموس المحيط (٤٠١/٤) مادة ولي .

<sup>(</sup>٢) الدر المختار ( ٥٤/٣ ) .

<sup>(</sup>٣) سورة الزخرف الاية ( ١٨ ) .

#### الأثر الوراد عن ابن مسعود في المسالة :

٣٧ - روى عبد الرزاق عن هشيم عن المجالد عن الشعبي أن عمر وعلياً وابن مسعود وشريحاً لا يجيزون النكاح إلا بولى (١).

#### الحكم على الأثر:

الأثرسنده ضعيف (٢).

#### فقه الاتسر:

يري ابن مسعود اشتراط الولى في النكاح .

#### من وافقه ومن خالفه:

وافقه المالكية (٣) والشافعية (٤) والحنابلة (٥) على إشتراط الولى . .

خالفه الحنفية فنهبوا إلى أن للمرأة البالغة العاقلة مباشرة نكاحها بنفسها (٦) .

#### ادلسة من وافقسه:

استدلوا على قولهم بالكتاب والسنة والمعقول .

(١) المصنف . كتاب النكاح ، باب النكاح بغير ولى ( ١٠٤٨٠/١٩٧/٦ ) .

(٢) بيان رواة السند:

\* هُشيم : ثقة ثبت لكنه يرسل ويدلس . تقدم . (٥١ ) .

\* المجالد بن سعيد بن عمير الهمداني ، ابو سعيد الكوفي . روى عن الشعبي وقيس بن أبي حازم ووبرة بن عبد الرحمن وغيرهم . روى عنه جرير بن حازم وهشيم والسفيانان وغيرهم ، ليس بالقوي وقد تغير بآخره . مات سنة اربع واربعين ومائة .

انظر الضعفاء والمتروكين للنسائى (٥٥٢/٢١٣) ؛ تهذيب التهذيب (٣٩/١٠) ؛ تقريب التهذيب (٦٤٧٨/٥٢) .

- \* الشعبي : عامر بن شراحيل ثقة فقيه فاضل تقدم . (٧) .
- (٣) انظر المدونة (١٥١/٢) ؛ المقدمات الممهدات (٤٦/٢) ؛ التماج والإكليل (٤١٩/٣) ؛ جواهر الإكليل (٣٦٦) ؛ ومواهب الجليل (٤١٩/٣) ؛ شرح الزرقاني على خليل (١٦٨/٣) ؛ الشمر الداني (٣٦٦) ؛ حاشية الدسوقي (٢٢٦/٢) .
- (٤) الأم (١٢/٥) ؛ روضة الطالبين (٧/٠٥) ؛ المهذب (٣٦/٢) ؛ إلاقناع في حل الفاظ أبي شجاع ( ٣٢٧/٣)؛ مغني المحتاج (١٢٤/٣) ؛ منهج الطلاب (١٣٣/٤) ؛ بجسيري على الخطيب مغني المحتاج (٣٢٧/٣) ؛ منهج الطلاب (١٣٣/٤) ؛ بجسيري على الخطيب (٣٢٧/٣) .
- (٥) المغني ( ٤٤٨/٦) ؛ الفروع ( ١٧٥/٥) ؛ المبدع (٢٧/٧) ؛ العدة شرح العمدة (٣٥٣/٣) ؛ شرح الزركشي على مختصر الخرقي ( ٨/٥) ؛ مطالب أولي النهي (٥٨/٥) ؛ كشاف القناع (٤٨/٥) .
- (٦) المبسوط (١٠/٥) ؛ بدائع الصنائع (٢٤٧/٢) ؛ الهداية (٣٥٦/٣) ؛ الاختيار (٣/ ٢٩٠) ؛ العناية (٦٥٦/٣) .

#### إما الكتاب :

١ - فقوله تعالى : ﴿ وَإِذَاطَلَقَتُمُ ٱلنِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَ فَلَا تَعَضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزَوَجَهُنَّ } إِذَا تَرَضَوْ أَبِيْهُم بِٱلْمَعْرُوفِ" . "

#### وجه الدلالسة :

أن هذا خطاب للأولياء ، ولو لم يكن لهم حق في الولاية لما نهوا عن العضل ، قال الشافعي وهذه أبين آية في كتاب الله تعالى أنه للولي مع المرأة في نفسها حقاً (٢) .

# أما سبب نزول هذه الآيات:

فأنها نزلت في معقل بن يسار (٣) قال: زوجت أخت لي من رجل فطلقها حتى إذا انقضت عدتها جاء يخطبها فقلت له: زوجتك وأفرشتك وأكرمتك، فطلقتها. والله لا تعود إليك ابدأ، وكان رجلاً لابأس به وكان المرأة تريد أن ترجع إليه فأنزل الله هذه الآية « فلا تعضلوهن » فقلت الآن أفعل يا رسول الله ، فزوجها إياه (٤).

فلولا أن له حقاً في الانكاح لم يكن لعضله معنى ولم يعاتب على الامتناع ، ولأنها لو كان لها أن تزوج نفسها لم تحتج إلى أخيها ، ومن كان أمره إليه لايقال أن غيره منعه منه (٥) .

# ٢ - وقوله تعالى ﴿وَلَا تُنكِحُوا ٱلْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا ﴾ (١) .

#### وجه الدلالـــة :

في الآية خطاب للاولياء بأن لاينكحوا مولياتهم المشركين ، فلما كان الخطاب متوجهاً في انكاحهن إلى غيرهن دل على أنه ليس للمرأة أن تزوج نفسها(٧) .

<sup>(</sup>١) سورة البقرة الآية (٢٣٢).

<sup>(</sup>٢) الأم ( ٥/١٢ ) .

<sup>(</sup>٣) معقل بن يسار عبد الله المزني: أسلم قبل الحديبية ، وشهد بيعة الرضوان سكن البصرة وأبتنى بها داراً وإليه ينسب نهر معقل الذي بالبصرة. توفى في آخر خلافه معاوية بن أبي سفيان.

انظر الاستيعاب (٢٠٠/٣) ؛ الإصابة ( ٤٤٧/٣) .

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري . كتاب النكاح ، باب من قال لانكاح الا بولي (٣٠/٧ ، ٣١ ) . .

<sup>(</sup>٥) انظر الأم (١٢/٥) ؛ المقدمات الممهدات (٤٦/٢) ؛ بداية المجتهد ( ١٢/٢) ؛ فتح الباري (١٥٤/٩) .

<sup>(</sup>٦) سورة البقرة الآية (٢٢١) .

<sup>(</sup>٧) انظر المقدمات الممهدات (٤٦/٢) ؛ أحكام القرآن لابن العربي (١٥٨/١) ؛ فتح الباري (٩/ ١٥٠) ؛ سبل السلام (١٢٠/٣) .

# ٣ - وقول تعالى ﴿ وَأَنكِ حُوااً لَأَيْنَكَى مِنكُرُ وَالصَّلِحِينَ مِنْ عِبَادِكُرُ وَإِمَا بِكُمْ ﴾ (١) . وجه الدلالسة :

أن الخطاب في الآية للأولياء إذ لو أراد الازواج لقال « وانكحوا » بغير همز وكانت الألف للوصل ، وفي هذا دليل على أن المرأة ليس لها أن تنكح نفسها بغير ولي  $(\Upsilon)$ .

# ٤ - وقوله تعالى ﴿فَأَنكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ ﴾ (٣).

#### وجه الدلالية :

أن الآية اشترطت إذن الاهل لجواز الانكاح فدل ذلك على أن النكاح للأولياء لا إلى النساء والا لما كان للقيد فائدة (٤).

# وأما أدلتهم من السنة فكما يلى:

١ - عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ « لانكاح إلا بولي »(٥).
 وحمه الدلالسة:

في الحديث دليل على أنه لايصح النكاح إلا بولي ، لأن الاصل في النفي نفي الصحة ، لا الكمال (٦) .

٢ - وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله ﷺ قال : أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها
 فنكاحها باطل فنكاحها باطل ، فنكاحها باطل ، فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من

<sup>(</sup>١) سورة النور الآية ( ٣٢ ) .

<sup>(</sup>٢) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (٤٦٣١/٧) .

<sup>(</sup>٣) سورة النساء الآية ( ٢٥ ) .

<sup>(</sup>٤) انظر الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (١٧١١/٣) .

<sup>(</sup>٥) اخرجه الأربعة ، وصححه ابن المديني والترمذي وابن حبان وأعل بالارسال ، انظر بلوغ المرام (٢٠٠٨/١) وهو في سنن أبي داود . كتاب النكاح ، باب في الولي (٢٢٩/٢) ؛ الترمذي . كتاب النكاح ، باب ما جاء لا نكاح إلا بولي (٣٩٨/٣) ؛ ابن ماجه . كتاب النكاح ، باب لا نكاح إلا بولي (٣٩٨/٣) ؛ الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان . كتاب النكاح . ذكر البيان بأن الولاية في النكاح الها هي للاولياء دون النساء بترتيب صحيح ابن حبان . كتاب النكاح . ذكر البيان بأن الولاية في النكاح الها هي للاولياء دون النساء (١٥٢/٦) . وانظر نصب الراية (١٨٣/٣) ؛ سبل السلام (١١٧/٣) ؛ تلخيص الجبير ( ١٥٦/٣) ؛ نيل الأوطار (٢/٠٥٠) .

<sup>(</sup>٦) انظر المبدع (٢٨/٧) ؛ سبل السلام (١١٧/٣) ؛ نيل الأوطار (٢٥١/٦) ؛ تحفة الاحوذي (٩١/٤) .

فرجها ، فإن اشتجروا فالسلطان ولى من لا ولى له (١١) .

#### وجسه الدلالسة:

فيه دليل على اعتبار اذن الولي في النكاح ، فإن عقد بغيره فالنكاح باطل(٢) .

#### وجه الدلاله :

فيه دليل على أن المرأة ليس لها ولاية في الانكاح لنفسها ولا لغيرها ، فلا عبارة لها في النكاح ايجاباً ولا قبولاً ، فلا تزوج نفسها باذن الولي ولا غيره ، ولا تزوج غيرها بولاية ، ولا بوكالة ولاتقبل النكاح بولاية ولابوكالة (٤) .

عن عائشة رضي الله عنها قالت : إن النكاح في الجاهلية كان على أربعة انحاء فنكاح الناس اليوم يخطب الرجل إلى الرجل وليته أو ابنته فيصدقها ثم ينكحها ، ونكاح آخر كان الرجل يقول لامرأته إذا طهرت من طمثها أرسلي إلى فلان فاستبضعي منه ويعتزلها زوجها ولايمسها أبداً حتى يتبين حملها من ذلك الرجل الذي تستبضع منه فإذا تبين حملها أصابها زوجها إذا أحب وانما يفعل ذلك رغبة في نجابة الولد فكان هذا نكاح الاستبضاع ، ونكاح آخر يجتمع الرهط دون العشرة فيدخلون على المرأة كلهم يصيبها ، فاذا حملت ووضعت ومر ليالى بعد أن تضع حملها أرسلت اليهم فلم يستطع رجل منهم أن يمتنع حتى يجتمعوا عندها تقول لهم قد عرفتم الذي كان من أمركم وقد ولدت فهو ابنك يا فلان وتسمى من أحبت

<sup>(</sup>۱) رواه أبو داود . كتاب النكاح ، باب في الولي (۲۲۹/۲) ؛ الترمذي . كتاب النكاح ، باب ماجاء لا نكاح إلا بولي ( ۳۹۸/۳) ؛ ولي ( ۳۹۸/۳) وقال : هذا حديث حسن ؛ ابن ماجه . كتاب النكاح ، باب لا نكاح إلا بولي ( ۲۰۵/۱) ؛ ابن حبان .كتاب النكاح ، ذكر بطلان النكاح الذي نكح بغير ولي (۱۵۱/۳) .

وانظر نصب الراية (١٨٤/٣) ؛ نيل الأوطار (٦/ ٢٥٠) ؛ تحفة المحتاج ( ٣٦٤/٢ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر سبل السلام (١٢٠/٣) ؛ عون المعبود (٧٢/٦) ؛ توضيح الأحكام (٣٧٨/٤) .

<sup>(</sup>٣) رواه ابن ماجه . كتاب النكاح ، باب لا نكاح إلا بولي (٦٠٦/١) ؛ الدارقطني . كتاب النكاح (٢٢٧/٣) وقال في تحفة المحتاج: إسناده على شرط الصحيح (٣٦٤/٢) .

<sup>(</sup>٤) سبل السلام ( ١٢٠/٣) .

باسمه فيلحق به ولدها لايستطع أن يمتنع منه الرجل ، ونكاح رابع يجتمع الناس الكثير فيدخلون على المرأة لاتمنع من جاءها وهن البغايا كن ينصبن على أبوابهن رايات تكون علماً لمن أرادهن ، دخل عليهن ، فإذا حملت إحداهن ووضعت حملها جمعوا لها ودعوا لها القافة ثم ألحقوا ولدها بالذي يرون فالتاط به ودعي ابنه لايمتنع من ذلك ، فلما بعث محمد على هدم نكاح الجاهلية كله إلانكاح الناس اليوم(١) .

#### وجنه الدلالينة :

فيه دليل على اشتراط الولي . لأنه على قرر ذلك النكاح المعتبر فيه الولي وهو النكاح الذي يخطب الرجل إلى الرجل فيزوجه (٢) .

# وأما من المعقول فاستدلوا بما يأتي:

- أن المرأة بسبب نقصان عقلها وسرعة انخداعهاغير مأمونه على بضعها ، فلم يجز تفويض النكاح إليها كالمبذر من ماله فإنه يمنع من التصرف في حقه ببيع أو هبه أو غيره صيانة لماله وحفاظاً عليه (٣) .
- ٢ أن في منعها من تزويج نفسها صيانتها عن مباشرة مايشعر بوقاحتها ورعونتها وميلها إلى
   الرجال ، وذلك ينافى حال أهل الصيانة والمروءة (٤) .
- ٣ أن عقد النكاح على بعض الأزواج قد يكون مسبة وعاراً على الأسرة كلها ، وليس على الزوجة وحدها فاولياء أمرها لهم حظ من الصهر طيباً أو ضده ، فلا تستبد المرأة بعقد النكاح دونهم(٥) .

<sup>(</sup>١) رواه البخاري . كتاب النكاح ، باب من قال لانكاح الا بولي (٢٨/٧ ، ٢٩) .

<sup>(</sup>٢) انظر فتح الباري (١٥٢/٩) ؛ سبل السلام ( ١٢٠/٣) .

<sup>(</sup>٣) انظر المهذب ( ٣٦/٢) ؛ المبدع (٢٨/٧) ؛ كشاف القناع (٤٩/٥) ؛ منار السبيل ( ١٥١/٢) .

<sup>(</sup>٤) المغني (٦/ ٤٥٠) ؛ المبدع (٢٩/٧) .

<sup>(</sup>٥) انظر توضيح الأحكام من بلوغ المرام ( ٣٨٠/٤) .

٤ - ولأن النكاح عقد عظيم ، خطره كبير ومقاصده شريفة ، ولهذا أظهر الشارع خطره باشتراط الشاهدين فيه من بين سائر المعاوضات فلإ ظهار خطره تجعل مباشرته مفوضة إلى أولي الرأى الكامل من الرجال (١) .

# ادلسة من خالفه : « الحنفية »

استدلوا على قولهم بأن المرأة البالغة أن تباشر عقد النكاح بنفسها بالكتاب والسنة والمعقول . إما الكتاب :

، ١ - فقوله تعالى ﴿ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا يَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَةُ ، ﴿ (٢) .

#### وجسه الدلالسة:

فيه دليل على أن للمرأة ان تزوج نفسها لأنه أضاف العقد اليها(٣) .

٢ - قوله تعالى : ﴿ وَإِذَا طَلَقَتُمُ ٱلنِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحُنَ أَزْوَجَهُنَّ إِذَا تَرَضَوْا بَيْنَهُم بِٱلْمَعْرُوفِ ﴾ (٤) .

#### وجله الدلالية :

دلت هذه الآية من وجوه علي جواز النكاح إذا عقدت على نفسها بغير ولي ولا أذن وليها :

أحدها: إضافة العقد إليها من غير شرط إذن الولى.

والثانى: نهيه عن العضل إذا تراضى الزوجان (٥).

٣ - قوله تعالى : ﴿ فَإِذَا بَلَغَنَ أَجَلَهُنَّ فَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي ٓ أَنفُسِهِنَّ بِٱلْمَعُرُوفِّ. ٥٠ وجسه الدلالسة :

أن الله تعالى نفى الاثم عن ما تفعله المرأة في نفسها بالمعروف ، وتزويجها نفسها من الكفء فعل بالمعروف فوجب أن يصح (٧) .

<sup>(</sup>١) المبسوط (١١/٥) .

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة الآية ( ٢٣٠) .

<sup>(</sup>٣) انظر احكام القرآن لابن العربي ( ١٩٨/١) ؛ المبسوط (١١/٥) .

<sup>(</sup>٤) سورة البقرة الاية (٢٣٢) .

<sup>(</sup>٥) أحكام القرآن للجصاص (١١/٤٠٠) .

<sup>(</sup>٦) سورة البقرة الآية ( ٢٣٤) .

<sup>(</sup>٧) حاشية سعدي جلبي على العناية (٢٥٩/٣) ؛ مفاتيح الغبب للرازي (٤٠٨/٦) .

# واستدلوا من السنة بما يأتي:

ا عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي على قال : الأيم أحق بنفسها من وليها والبكر تستأذن في نفسها وإذنها صماتها (١) .

#### وجه الدلالسة:

أنه اثبت لكل من المرأة والولي حقاً ومعلوم أنه ليس للولي سوى مباشرة العقد إذا رضيت وقد جعلها أحق منه به (٢).

٢ - وعن أم سلمه رضي الله عنها قالت : خطبني رسول الله ﷺ فقلت : يا رسول الله إنه ليس أحد من اوليائك شاهد ولا غائب يكره ليس أحد من اوليائك شاهد ولا غائب يكره ذلك ، فقالت : يا عمر زوج النبي ﷺ (٣) .

# وجسه الدلالسة من الحديث :

أن عدم انتظاره على حضور اوليائها دليل على أن بضعها إليها دونهم (٤) .

٣ - وعن سهل بن سعد الساعدي قال: كنا عند النبي على جلوساً فجاءته امرأة تعرض نفسها عليه فخفض فيها البصر ورفعه ، فلم يردها . فقال رجل من أصحابه : زوجنيها يا رسول الله ، قال : أعندك شي ؟ قال : ماعندي من شي ، قال : ولاخاتماً من حديد ؟ قال : ولا خاتماً من حديد ، ولكن أشتى بسردتي هذه فأعطيها النصف وأخذ النصف . قال : لا هل معك من القرآن شي ؟ قال : نعم ، قال : إذهب فقد زوجتكها بما معك من القرآن (٥) .

#### وجسه الدلالسة:

أن النبي ﷺ زوجها ولم يسأل هل لها ولي أم لا ؟ ولم يشترط الولي في جواز عقدها (٦) .

<sup>(</sup>١) رواه مسلم . كتاب النكاح ، باب استئذان الثيب في النكاح بالنطق والبكر بالسكوت (١٤١/٤) .

<sup>(</sup>٢) انظر شرح فتح القدير (٢٥٩/٣) ؛ نصب الراية ( ١٨٢/٣) .

<sup>(</sup>٣) رواه النسائي . كتاب النكاح ، انكاح الابن أمه (٨٢/٦) ؛ الحاكم . كتاب النكاح (١٩٥/٢) وقال : هذا حديث صحيح على شرط مسلم .

<sup>(</sup>٤) اللباب في الجمع بين السنة والكتاب (٦٧٣/٢) .

<sup>(</sup>٥) سبق تخریجه انظر صفحة ( ٤٨ ) .

<sup>(</sup>٦) انظر أحكام القرآن للجصاص (٤٠١/١) .

# واستدلوا أيضاً بعمل الصحابة :

فعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن امرأة زوجت ابنتها برضاها فجاء اولياؤها فخاصموها إلى على رضى الله عنه فأجاز النكاح(١).

# أما دليلهم من المعقول:

فأنها تصرفت في خالص حقها وهي من أهله لكونها عاقلة مميزة ، ولهذا كان لها التصرف في المال ولها اختيار الأزواج (٢٠).

#### مناقشة الادلسة :

#### أولاً مناقشة أدلة من وافقه:

بالنسبة لاستدلالهم بقوله تعالى « فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن » أجيب عنه :

۱ - بأن الخطاب في الآيات إنما هو للأزواج ، لأنه قال « وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن » إنما هو خطاب لمن طلق لأنهم كانوا يطلقون فلا تعضلوهن » إنما هو خطاب لمن طلق لأنهم كانوا يطلقون فيراجعون كلما قرب انقضاء العدة ، لا عن حاجة وإنما لتطول العدة عليها . فيكون المعني لا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن الذين يرغبون فيهن ويصلحون لهن (٣) .

٢ - ولو سلمنا أن الخطاب للأولياء فإن معناها النهي عن منعهن عن مساشرة النكاح
 بأنفسهن ثم أن نهيهم عن العضل لايُفهم منه أنه لابد من اشتراط اذنهم في صحة العقد(٤).

٣ - وأما الحديث الذي رووه عن معقل بن يسار في سبب نزول الآيات فإنه غير ثابت على مذهب أهل النقل لما في سنده من الرجل المجهول الذي روى عنه سماك حيث أن الحديث رواه شريك عن سماك عن ابن أخى معقل بن يسار ، والحديث رواه أيضاً الحسن مرسلاً (٥)

<sup>(</sup>١) مصنف عبد الرزاق (١٩٧/٦) ؛ السنن الكبرى (١١٢/٧) .

<sup>(</sup>٢) انظر المبسوط (١٢/٥) ؛ الهداية (٢٥٧/٣) ؛ شرح فتح القدير (٢٥٧/٣) .

<sup>(</sup>٣) انظر أحكام القرآن للجصاص (٢/١) ؛ اللباب في الجمع بين السنة والكتاب (٦٦٦/٢) ؛ المبسوط (١١/٥) .

<sup>(</sup>٤) بداية المجتهد (١٣/٢).

<sup>(</sup>٥) انظر احكام القرآن للجصاص (٤٠٢/١) .

#### رد المناقشة :

وقد رد الجمهور على الحنفية قولهم المتقدم:

١ - بأن سبب النزول يوضح ضعف حجة من قال: إن الضمير للازواج حيث أنها نزلت في معقل بن يسار تعاتبه على امتناعه من تزويج أخته. وإن كان ظاهر الخطاب في السياق للأزواج « وإذا طلقتم النساء » فإن قوله في بقيتها « أن ينكحن ازواجهن » ظاهر في أن العضل يتعلق بالأولياء (١)، وعضلهم يكون بالامتناع عن تزويجها وهذا يدل على أن نكاحها إلى الولي وإلا لوكان لها أن تنكح نفسها لأمرها رسول الله ﷺ بذلك بعد نزول الآية ولأبان لاخيها أنه ليس له ولاية عليها ولم يحتج إلى الحنث في عينه والتكفير (١).

 $\Upsilon$  – أن الحافظ ابن حجر قال قوله « أي الحسن » حدثني معقل بن يسار أنها نزلت فيه صريح في رفع هذا الحديث ووصله  $(\Upsilon)$ .

أما بالنسبة لاستدلالهم بقوله تعالى « ولاتنكحوا المشركين حتى يؤمنوا » أجيب عنه :

- ١ أن الخطاب في الآية الها هو لأولى الأمر من المسلمين أو لجميع المسلمين أحرى منه أن
   يكون خطاباً للأولياء .
- ٢ ولو قلنا أنه خطاب للأولياء لكان مجملاً لايصح به عمل ، لأنه لم يفصل الاولياء ولم
   يبين صفاتهم او مراتبهم ومعلوم أن تأخير البيان عن وقت الحاجة لايجوز .
- ٣ ثم أن الخطاب بالمنع فيستوي فيه الأولياء وغيرهم ، ولو عرف في هذا الأمر شرع لنقل نقلاً متواتراً خاصة أن هذا الأمر مما تعم به البلوى ، كذلك فإنه ليس المقصود من الآية هو حكم الولاية وانما المقصود منها تحريم نكاح المشركين والمشركات (٤) .

#### رد المناقشة :

۱ - إن الأظهر أن الآية خطاب لكافة المؤمنين المكلفين الذين خوطبوا بصدرها والمراد لاينكحهن من إليه الانكاح وهو الأولياء ، أو خطاب للأولياء ومنهم الامراء عند فقدهم أو عضلهم لما عرفت من قوله « فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي لها » فبطل قولهم أنه متردد بين

<sup>(</sup>١) انظر فتح الباري (١٥٤/٩) ؛ سبل السلام (١٢٠/٣) .

<sup>(</sup>٢) انظر المغنى (٦/ ٤٥٠) ؛ سبل السلام ( ١٢٠/٣) .

<sup>(</sup>٣) فتح الباري (١٥٢/٩) .

<sup>(</sup>٤) انظر بداية المجتهد ( ١٣/٢) .

خطاب الاولياء وأولى الأمر .

٢ - إن المنع بالشرع هنا للأولياء الذين يتولون العقد أما جوازاً كما تقول الحنفية واما شرعاً
 كما يقول غيرهم فالأجنبي بمعزل عن المنع لأنه لا ولاية له علي بنات زيد مثلاً ، فما معنى نهيه عن شئ ليس من تكليفه .

٣ - وقوله لو قلنا أنه خطاب للأولياء لكان مجملاً فجوا به أنه ليس بمجمل إذ الاولياء معروفون في زمان من أنزلت عليهم الآية ، ألاترى إلى قول عائشة « يخطب الرجل إلى الرجل وليته ، فإنه دال على أن الأولياء معروفون (١) .

أما استدلالهم بقوله تعالى « فانكحوهن باذن أهلهن » فأجاب عنه الحنفية أن هذه الآية دليل على أن لهن أن يباشرن العقد بأنفسهن لأنه اعتبر اذن الموالى لا عقدهم(7) .

ورد: بأن متولي العقد ومباشره مسكوت عنه في الآية فلا يلزم أن تكون الأمة هي المباشرة (٣).

أما بالنسبة لاستدلالهم بحديث « لانكاح الا بولى » فقد نوقش :

ا - بأن الحديث مضطرب في إسناد وفي وصله وانقطاعه وإرساله قال الترمذي : وحديث أبي موسى فيه اختلاف رواه اسرائيل وشريك بن عبد الله وأبو عوانه وزهير بن معاوية وقيس بن الربيع عن أبي إسحاق عن أبي بُرده عن أبي موسى عن النبي على . وروى اسباط بن محمد وزيد بن حباب عن يونس بن أبي اسحاق عن أبي اسحاق عن أبي برده عن أبي موسي عن النبي المحود ورواه أبوعبيدة الحداد عن يونس بن أبي إسحاق عن أبي بُرده عن أبي موسي عن النبي المحدد ولم يذكر فيه عن أبي اسحاق . فقد اضطرب في وصله وانقطاعه . وروى شعبة والثوري عن أبي اسحاق عن أبي بردة عن النبي على النبي المحدد ولا يصحاق عن أبي بردة عن النبي المحدد ولا يصح النبي المحدد ولا يصح النبي المحدد ولا يصح النبي المحدد ولا يصح

وعلى فرض صحته فإن النفي في الحديث محمول على نفي الكمال (٥) .

<sup>(</sup>١) انظر سبل السلام (١٢١/٣) .

<sup>(</sup>٢) انظر الكشاف (١/ ٥٢٠) .

<sup>(</sup>٣) انظر الانصاف فيما تضمنه الكشاف من الاعتزال (١٠/٥١) .

<sup>(</sup>٤) انظر سنن التسرملذي (٣٩٩/٣) ؛ نصب الراية (١٨٣/٣) ؛ نيل الأوطار (٦/ ٢٥٠) ؛ تحسفة الاحسوذي (١٥٠/٤) .

<sup>(</sup>٥) انظر حاشية رد المحتار ( ٥٦/٣) ؛ شرح فتح القدير (٢٦٠/٣) .

#### رد المناقشة :

الحديث صحيح فقد قال علي بن المديني : حديث إسرائيل في النكاح صحيح وكذا
 صححه البيهقي وغير واحد من الحفاظ ورواه أبو يعلي الموصلي في مسنده عن جابر مرفوعاً وقال
 الحافظ الضياء : بإسناد رجاله كلهم ثقات(١) .

ثم إن الترمذي بعد أن ذكر الاختلاف المتقدم قال : ورواية هؤلاء الذين رووا عن أبي اسحاق عن أبي بردة عن أبي موسي عن النبي على « لانكاح الا بولي » عندي اصح لأن سماعهم عن أبي إسحاق في أوقات مختلفة ، وإن كان شعبة والثوري أحفظ وأثبت من جميع هؤلاء الذين رووا عن أبي إسحاق هذا الحديث فإن رواية هؤلاء عندي أشبه ، لأن شعبة والثوري سمعا هذا الحديث عن أبي إسحاق في مجلس واحد (٢) .

وسئل البخاري عن حديث إسرائيل عن أبي اسحاق عن أبي بردة عن أبيه عن النبي على قال « لانكاح إلا بولي » فقال الزيادة من الثقة مقبولة ، وإسرائيل بن يونس ثقة وإن كان شعبة والثورى أرسلاه فإن ذلك لا يضر الحديث (٣) .

 $\Upsilon$  – أن كلام الشارع محمول على الحقائق الشرعية أي : لانكاح شرعي أو موجود في الشرع إلا بولى (2) .

أما بالنسبة لاستدلالهم بحديث عائشة « أيما امرأة نكحت بغير اذن وليها فنكاحها باطل » فقد نوقش من وجهين :

- ١ أن بعض أهل العلم تكلم في حديث الزهري عن عائشة عن النبي ﷺ، قال ابن جريج ثم لقيت الزهري فسألته فانكره، فضعفوا هذا الحديث من أجل هذا (٥).
- ٢ ان عائشة راوية الحديث عملت بخلافه ، فإن فتوى الراوي بخلاف الحديث دليل وهن
   الحديث (٦) .

<sup>(</sup>١) انظر السنن الكبرى (١٠٨/٧) ؛ سبل السلام (١١٧/٣) ؛ توضيح الأحكام من بلوغ المرام (٢٧٧/٤) .

<sup>(</sup>٢) انظر سنن الترمذي (٣/ ٤٠٠) .

<sup>(</sup>٣) انظر السنن الكبرى (١٠٨/٧) ؛ نصب الراية (١٨٣/٣) .

<sup>(</sup>٤) انظر المبدع (٢٨/٧) ؛ كشاف القناع ( ٤٨/٥) ؛ نيل الأوطار (٢٥١/٦) .

<sup>(</sup>٥) انظر سنن الترمذي (٤٠١/٣) ؛ نصب الراية (١٨٥/٣) ؛ شرح فتح القدير (٢٥٩/٣) ؛ سبل السلام (١١٨/٣) .

<sup>(</sup>٦) انظر المبسوط (١٢/٥) .

روى مالك في الموطأ « أن عائشة زوج النبي الله وجت حفصة بنت عبد الرحمن المنذر بن الزبير ، وعبد الرحمن غائب بالشام ، فلما قدم عبد الرحمن قال : ومثلي يصنع هذا به ومثلي يفتات عليه ، فكلمت عائشة المنذر بن الزبير ، فقال المنذر : فان ذلك بيد عبد الرحمن ، فقال عبد الرحمن : ما كنت لارد أمراً قضيته . فقرت حفصة عند المنذر ولم يكن ذلك طلاقاً (١) .

#### رد الاعتبراض:

- ١ أما قولهم إن الزهري راوي الحديث أنكره فليس هذا مما يقدح في صحة الخبر ، لأن الضابط من أهل العلم قد يحدث بالحديث ثم ينساه ، فاذا سئل عنهلم يعرفه ، فلا يكون نسيانه دالاً على بطلان الخبر (٣) .
- ٢ ثم أن الترمذي بعد أن ذكر الحديث قال : هذا حديث حسن . ورواه ابن حبان في صحيحه ،
   والحاكم في المستدرك وقال : على شرط الشيخين (٤) .
- ٣ أما قولهم أن عائشة عملت بخلافه فليس في الخبر الصريح أنها باشرت العقد فقد يحتمل أن
   تكون البنت المذكورة ثيباً ودعت إلى كف، وأبوها غائب فانتقلت الولاية إلى الولي الأبعد أو
   إلى السلطان فقد صح عن عائشة أنها أنكحت رجلاً من بني أخيها فضربت بينهم بستر ثم
   تكلمت حتى إذا لم يبق إلا العقد أمرت رجلاً فانكح ثم قالت : ليس إلى النساء نكاح (٥).
- ٤ ويمكن أنها قدرت المهر وأحوال النكاح وتولى العقد أحد من عصبتها ونسب العقد إلى عائشة
   لما كان تقريره إليها، ويحتمل أن يكون ذلك خصوصية لعائشة رضى الله عنها فلا يعمم (٢).

<sup>(</sup>١) المرطأ (١/٧٢/) .

<sup>(</sup>٢) انظر المبسوط (١٢/٥) ؛ البحر الرائق (١١٧/٣) .

<sup>(</sup>٣) انظر نصب الراية (١٨٥/٣) ؛ شرح فتح القدير ( ٢٥٩/٣) .

<sup>(</sup>٤) انظر سنن الترمذي (٣٩٩/٣) ؛ نصب الراية (١٨٤/٣) .

<sup>(</sup>٥) انظر مصنف عبد الرزاق (٦/ ۲۱۰) ؛ فتح الباري (١٥٢/٩) ؛ تحفة الاحوذي (١٩٣/٤) .

<sup>(</sup>٦) انظر المنتقى (٢٤/٤) ؛ شرح الزرقاني على الموطأ (١٧٢/٣) .

وأما استدلالهم بحديث « لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها » فاجاب عنه الحنفية من وجوه : -

الأول: أن هذا الحديث ضعيف لأن فيه جميل بن الحسن غير معروف، والمجهول إنما يقبل إذا لم يعارضه ماهو أقوى منه وقد عارضه الأحاديث الصحيحة التي رويناها.

الثاني: ولو سلمنا أنه صحيح حملناه على الكراهة ، مع أنه بين الخطأ باجماع المسلمين لأن تزويجها نفسها ليس بنزنا عند أحد من المسلمين ، لأن من لا يجيزه إنما يجعله نكاحاً فاسداً يوجب المهر والعدة ويثبت النسب ، ثم أن قوله إن الزانية هي التي تزوج نفسها مدرج من قسول أبى هريرة (١) .

#### رد المناقشية :

ان الحديث صحيح فقد قال : ابن حجر رجاله ثقات (۲). ويمكن أن يجاب على قولهم بأن تزويجها نفسها ليس زنا وأن العبارة مدرجة ليست من الحديث بأن الدلالة من الحديث اغا هي في نهي النبي على المرأة عن انكاح نفسها أو غيرها .

# أما دليلهم من المعقول:

أن المرأة غير مأمونة على البضع فأجاب عنه الحنفية أن المعتبر في باب الولاية مطلق العقل والبلوغ دون الزيادة والنقصان حيث أن كمال العقل أمر متفاوت لايمكن ضبطه فجعل الشارع المعتبر هو أصل البلوغ ، وكم من النساء من يكن أوفر عقلاً وأحزم رأياً من كثير من الرجال (٣) .

# مناقشة ادلة من خالفه « الحنفية » :

ا - بالنسبة الستدالالهم بقوله تعالى « فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجاً غيره » أجاب عنه الجمهور بأنه إنما أضاف العقد اليها لتعلقه بها وسياق الآية انما هو في أنها الاتحل للزوج الأول إلا بعد نكاح وليس فيها مايدل على أن لها أن تباشر العقد بنفسها (٤) .

<sup>(</sup>١) انظر أحكام القرآن للجصاص (٢/١) .

<sup>(</sup>٢) انظر بلوغ المرام (١٠١٣/٢٠٥) ؛ تحفة المحتاج (٣٦٤/٢) .

<sup>(</sup>٣) انظر الاختيار لتعليل المختار (٩٢/٣) .

<sup>(</sup>٤) انظر شرح الزركشي على مختصر الخرقي ( ١٦/٥) .

٢ – أما استدلالهم بقوله تعالى « فلا تعضلوهن أن ينكحن ازواجهن .. الآية » على أن الخطاب للأزواج أجاب عنه الجمهور: أن قوله « أن ينكحن أزواجهن » معناه ولا تمنعوهن من أن ينكحن الذين كانوا أزواجاً لهن قبل ذلك وهذا الكلام لا ينتظم إلا إذا جعلنا الآية خطاباً للأولياء لانهم كانوا يمنعونهن من العود إلى الذين كانوا أزواجاً لهن قبل ذلك فأما إذا جعلنا الآية خطاباً للأزواج فهذا الكلام لا يصح (١).

٣ – أما استدلالهم بقوله تعالى « فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم .. الآية » فأجاب عنه الجمهور بأن الفعل بالمعروف أن يكون بولى (٢) .

وأما بالنسبة لاستدلالهم بحديث « الأيم أحق بنفسها من وليها » فاجاب عنه الجمهور من وجوه :

الأول : أن الأيم هنا يراد بها الثيب كما جاء في الروايات الاخرى المفسرة له وهو قول علماء الحجاز والفقهاء كافة .

الشاني: ولو قلنا إن المراد بالأيم هنا كما يقول أهل اللغة أنها تطلق على من لازوج لها صغيرة كانت أو كبيرة بكراً كانت أو ثيباً، فإن أحق هنا أي أحق بالإذن فقط وليس أحق بالإذن والعقد جميعاً.

الثالث: كما أن لفظة أحق هنا للمشاركة ، معناه أن لها في نفسها في النكاح حقاً ولوليها حقاً ، وحقها أوكد من حقه فإنه لو أراد تزويجها كفؤاً وامتنعت لم تجبر ، ولو أرادات أن تتزوج كفؤاً فامتنع الولي أجبر فإن أصر زوجها القاضي فدل على تأكيد حقها ورجحانه (٣) .

وأما بالنسبة لاستدلالهم بحديث أم سلمه فأجيب عنه بأن زواجه على الله بدون ولي هو من خصائصه عليه الصلاة والسلام (٤) .

وأما تزويجه ﷺ للمرأة التي عرضت نفسها عليه من صاحب الآزار ولم يسأل عن وليها فاجيب عنه بأن السلطان ولى لقول النبي ﷺ « زوجناكها بما معك من القرآن » (٥)

<sup>(</sup>١) انظر مفاتيح الغيب للرزاي ( ٤٠٧/٦) .

<sup>(</sup>٢) شرح الزركشي على مختصر الخرقي (١٦/٥) .

<sup>(</sup>٣) انظر شرح صعيع مسلم (٢٠٣/٩) .

<sup>(</sup>٤) انظر المبدع (٢٩/٧) أ؛ شرح الزركشي (١٦/٥) .

<sup>(</sup>٥) فتح الباري ( ١٥٧/٩) .

أما دليلهم من المعقول وأنها تصرفت في خالص حقها قياساً على صحة تصرفها في المال أجاب عنه الجمهور من وجوه :

الأول : أن هذا القياس فاسد الاعتبار لانه قياس في مقابل النص (١) .

الثاني: أنه يشترط المماثلة بين الحكمين، وهنالا مماثلة فإن النكاح وخطره وما يحتاج إليه من نظر ومعرفة يخالف البيع في بساطته وخفة أمره وضعف شأنه (٢).

الثالث: ثم أن المرأة ماثلة بالطبع إلى الرجال أكثر من ميلها إلى تبذير الاموال فاحتاط الشارع بان جعلها محجورة في هذا المعنى على التأبيد (٣).

#### الترجيسع :

مما سبق يتضح لي أن رأى ابن مسعود ومن وافقه بأن المرأة لا تلي عقد النكاح بنفسها هو الراجح للأسباب التالية :

- ١ قوة ادلته.
- ٢ سلامة معظم ادلته من المعارضة الحقيقية .
- ٣ أن استدلال الحنفية بالآيات على أن للمرأة أن تلي عقد النكاح يتناقض مع ما سبق ان
   قرروه من أن النكاح حقيقة في الوطء لا العقد . كما تقدم .
- أن القول بأن المرأة لا تلي عقد النكاح وإغا يعقد لها وليها هو الأقرب والأوفق إلى الفطرة السليمة والأسلم في مجال الفتوى والتطبيق. فقد كان المعمول به في قطر عربي مسلم هو السودان المذهب الحنفي الذي يجعل للمرأة الحق في تزويج نفسها ، حتى حدثت بعض الحوادث التي جعلت المشرع السوداني هكذا يعدل عنه لما يعطيه للمرأة من حرية في تولي عقد زواجها فاصدر قاضي القضاة منشوراً عام ١٩٥٣م واستقسى أحكامه من مذاهب جمهور الفقها عير الاحناف واعتمد بصفة خاصة على أحكام المذهب المالكي ، وقد تضمن هذا المنشور أن الولي للمرأة بشروطه خاصة على أحكام المذهب المالكي ، وقد تضمن هذا المنشور أن الولي للمرأة بشروطه الشرعية شرط لصحة الزواج شرعاً ، فلا ينعقد زواج بدون ولى (٤) .

<sup>(</sup>١) سيل السلام ( ١١٧/٣) .

<sup>(</sup>٢) توضيع الاحكام ( ٣٧٩/٤) .

<sup>(</sup>٣) بداية المجتهد ( ١٤/٢ ، ١٥ ) .

<sup>(</sup>٤) انظر بداية المجتهد في احكام الأسرة الإسلامية ( ١٠٨) .

# الفصل الرابع في الصداق

وفيه نمهيد وثلاث مسائل

أما التمهيد : ففي تعريف الصداق لغة

وشرعاً ، وأما المسائل

فالأولى: في من تزوج ولم يسم صداقاً حتى مات

والثانية : المقدار المستحق بالخلوة بعد العقد

والثالثة : إذا جعل عتق الامة صداقها

#### نهميد :

الصداق لغة : بفتح الصاد المهملة وكسرها مهر المرأة ، مصدر أصدق يصدق صداقاً ، وكذا الصّدُقة والصَدُّقة وجمعها في أدنى العدد أصدقه والكثير صُدُق (١) ومنه قوله تعالى ﴿ وَءَاتُوا النِّسَآةَ صَدُقَ إِنْ يَعْلَمُ ۚ ﴾ (٢) .

وله ثمانية أسماء يجمعها قوله:

صداق ومهر ونحلة وفريضة حباء وأجر ثم عقر علائق.

مأخوذ من الصدق لدلالته على صدق الزوجين في موافقة الشرع  $^{(7)}$ .

شرعاً : عرفه الفقهاء بتعريفات مختلفة لكن معناها واحد .

الحنفية عرفوه: بأنه المال الذي يجب في عقد النكاح على الزوج في مقابلة منافع البضع (٤)

المالكية : المال الملتزم للمخطوبة لملك عصمتها (٥) .

الشافعية : ما وجب بنكاح أو وطء أو تفويت بضع قهراً كالرضاع (٦) .

الحنابلة: العوض المسمى في النكاح (٧).

وهو مشروع بالكتاب والسنة والإجماع

(ما الكتاب: فقوله تعالى « وأتوا النساء صدقاتهن نحلة » .

#### وأما السنة :

ا – فعن أنس رضي الله عنه أن عبد الرحمن بن عوف جاء إلى رسول الله  $^{3}$  وبه أثر صفرة ، فسأله رسول الله  $^{3}$  فأخبره أنه تزوج امرأة من الأنصار ، فقال  $^{3}$  « كم سقت إليها » قال : زنه نواة من ذهب ، قال رسول الله  $^{3}$  : « أولم ولو بشاه » ( $^{(\Lambda)}$ )

٢ - وقوله على أراد أن يتزوج الموهوبة « التمس ولو خاتماً من حديد »(٩) .

أما الإجماع فقد أجمع العلماء على مشروعيته لتكاثر النصوص فيه (١٠).

<sup>(</sup>١) انظر لسان العرب ( ١٩٧/١٠ ) ؛ مختار الصحاح (٣٥٩ ) ؛ القاموس المحيط (٢٥٢/٣) .

<sup>(</sup>٢) سورة النساء الآية (٤) .

<sup>(</sup>٣) انظر البناية (٢٤٦/٤) ؛ جواهر الإكليل (٣٠٥/١) ؛ مغني المحتاج (٢٢٠/٣) ؛ شرح منتهى الإرادات (٣٠٤/٣) ؛ سبل السلام (١٤٧/٣) .

<sup>(</sup>٤) العناية ( ٣١٦/٣) ؛ حاشية رد المحتار (١٠٠/٣) .

<sup>(</sup>٥) جواهر الإكليل ( ٣٠٥/١) .

<sup>(</sup>٦) تحفة الطلّاب ( ٢٦٣/٢) ؛ فتح المعين ( ٣٩٤/٣) ؛ حاشية البيجوري ( ٢٦٣/٢) .

<sup>(</sup>٧) المبدع (٧/١٣٠) ؛ كشاف القنَّاع (١٢٨/٥) ؛ حاشية على الروض المُربع (٣٦٣/٦) .

<sup>(</sup>٨) متفقّ عليه . صحيح البخاري . كتاب النكاح ، باب الصفرة للمتزوج ( ٣٩/٧) ؛ صحيح مسلم ، كتاب النكاح ، باب الصداق وجواز كونه تعليم قرآن وخاتم من حديد وغير ذلك (١٤٤/٤) .

<sup>(</sup>٩) سبق تخریجه . صفحة (٩) .

<sup>(</sup>١٠) انظر فتح العلام (٥٣٦) ؛ المغنى (٦٧٩/٦) .

# المسألة الأولى: من تزوج ولم يسم صداقاً حتى مات:

#### الاثر الوراد عن ابن مسعود في المسالة :

۳۲ – روى عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن إبراهيم عن علقمة قال أتي ابن مسعود فسئل عن رجل تزوج فلم يفرض لها ولم يمسها حتى مات ففرضهم ثم قال: أقول فيها برائي، فإن كان صواباً فمن الله وإن كان خطأ فمني، أرى أن لها صداق امرأة من نسائها لاوكس ولا شطط، وعليها العدة، ولها الميراث، فقام معقل بن سنان الأشجعي فقال (١): أشهد لقضيت فيها بقضاء رسول الله عليه على بروع بنت واشق امرأة من بني روأس من بني عامر بن صعصعة (٢).

والآثر أخرجه الترمذي من طريق عبد الرزاق المتقدم وقال : حديث حسن صحيح (7).

كما أخرجه أبو داود والنسائي ، وابن ماجه <sup>(٤)</sup> .

#### فقه الاثر:

إذا مات الزوج قبل الدخول وقبل الغرض فإن المرأة لها مهر المثل والميراث وعليها العدة .

#### من وافقه ومن خالفه :

وافقه الحنفية والحنابلة . وهو أحد القولين عند الشافعية .

قال في الهداية : وإن تزوجها ولم يسم لها مهراً أو تزوجها على أن لا مهر لها فلها مهر مثلها إن دخل بها أو مات عنها (٥) .

ألا تلكم الانصار تبكي سراتها وأشجع تبكي معقل بن سنان

انظر: بنت الاستيعاب (٤١٠/٣)؛ إلاصابة (٤٤٦/٣)؛ تهذيب التهذيب (٢٣٣/١٠) .

<sup>(</sup>١) معقل بن سنان بن مطهر الأشجعي . شهد الفتح مع رسول ﷺ ، وكانت معه رايه أشجع يوم حنين . سكن الكوفة ثم المدينة وكان مع أهل الحرة وقتل يومئذ وذلك في سنة ثلاث وستين . ويقال ان الذي باشر قتله نوفل بن مساحق ، وفيه قال الشاعر :

<sup>\*</sup> بروع بنت واشق الرواسية الأشجعية . بكسر الباء عند أهل الحديث وفتحها عند أهل اللغة وسكون الراء صحابية . مات عنها زوجها هلال بن أمية ولم يفرض لها فقضى لها ﷺ بصداق نسائها . الإصابة (٢٥١/٤) . الإصابة (٢٥١/٤) .

<sup>(</sup>٢) المصنف . كتاب النكاح ، باب الذي يتزوج فلا يدخل ولا يفرض حتى يموت (١٠٨٩٨/٢٩٤/٦) .

<sup>(</sup>٣) سنن الترمذي . كتاب النكاح ، باب ما جاء في الرجل يتزوج المرأة فيموت عنها قبل أن يفرض لها (٣/ ٤٤١)

<sup>(</sup>٤) سنن أبي داود . كتاب النكاح ، باب فيمن تزوج ولم يسم صداقاً حتى مات (٢٣٧/٢) ؛ النسائي . كتاب النكاح ؛ باب اباحة التزوج بغير صداق (١٣١/٦) ؛ ابن ماجه . كتاب النكاح ، باب الرجل يتزوج بغير صداق ولايفرض لها فيموت على ذلك (١٠٩/١) وانظر تحفة المحتاج (٣٨٢/٢) ؛ نيل الأوطار (٣١٨/٦) .

<sup>(</sup>٥) (٣٢٥/٣) انظر المبسوط (٦٣٥) ؛ بدائع الصنائع (٢٩٥/٢) ؛ تبيين الحقائق (١٣٩/٢) ؛ البحر الرائق (١٥٦/٣) ؛ شرح فتح القدير (٣٢٥/٣) ؛ البناية (٦٥٩/٤) .

وفي شرح منتهى الإرادات: وإن مات أحدهما قبل دخول وقبل فرض ورثه صاحبه، ولها مهر نسائها(١).

خالفه المالكية والشافعية فذهبوا إلى أنه إذا مات الزوج قبل الفرض والمسيس فإن للمرأة الميراث ولا صداق لها .

قال في المنتقى : ومن تزوج على تفويض ثم مات أحد الزوجين قبل التسمية والمسيس فالتوارث بينهما ثابت ولا مهر للمرأة(٢) .

وفي مغني المحتاج: وإن مات أحدهما أى الزوجين، قبل الفرض والوطء لم يجب مهر مثل في الأظهر (٣). وهو قول على وابن عمر وزيد بن ثابت من الصحابة.

#### أدلـة من وافقـه :

استدلوا على قولهم بالسنة والمعقول.

١ - أما السنة فاستدلوا بحديث ابن مسعود السابق .

#### وجنه الدلالية:

فيه دليل على أن المرأة تستحق بموت زوجها بعد العقد قبل فرض الصداق جميع المهر ، وإن لم يقع منه دخول ولا خلوة بها<sup>(1)</sup> .

- ٢ واستدلوا من المعقول بما يلي : -
- ۱- أن الموت معني يكمل به المسمى في نكاح فيه تسمية ، فكمل به مهر المثل في نكاح لا تسمية فيه (٥) .
  - ٢ أن المهر وجب حقاً للشرع ، وإنما يصير حقها في حالة البقاء فتملك الابراء دون النفي (٦) .
  - (١) (٨١/٣) ؛ انظر المغني (٧٢١/٦) ؛ الكافي (٩٦/٣) ؛ كـشاف القناع (١٥٧/٥) ؛ شـرخ الزركـشي (٣١١/٥) ؛ المبدع (٧٦١/٧) .
- (٢) (٣٨/٣) وانظر حاشية العدوي على الخرشي (٣/ ٢٦٠) ؛ شرح الزرقاني على الموطأ (١٣١/٣) ؛ بلغة السالك (٤١٧/١) ؛ حاشية الدسوقي (٣١٤/٢) .
- (٣) مغني المحتاج (٣/ ٢٣١) ؛ روضة الطالبين (٧/ ٢٨١ ، ٢٨٢) ؛ تحفة الطلاب (٢٦٩/٢) ؛ نهاية المحتاج (٣٥١/٧) ؛ حاشية الشرقاوي (٢٦٩/٢) ؛ المجموع (٣١/ ٣٠٠) .
  - (٤) انظر السنن الكبرى (٢٤٦/٧) ؛ نيل الاوطار (٣١٨/٦) ؛ عون المعبود ( ١٠٤/٦) .
    - (٥) انظر بدائع الصنائع (٢٥٩/٢) ؛ المبدع (١٦٨/٧).
    - (٦) انظر الهداية ( ٣٢٥/٣) ؛ شرح فتح القدير ( ٣٢٥/٣) .

#### أدلة من خالفسه :

#### استدلوابالآثار الواردة عن الصحابة وبالمعقول.

أن ابنة عبيد الله بن عمر وأمها بنت زيد بن الخطاب كانت تحت ابن لعبد الله بن عمر عمر فمات ولم يدخل بها ولم يسم لهاصداقاً فابتغت أمها صداقها ، فقال عبد الله بن عمر ليس لها صداق ولو كان لها صداق لم غسكه ولم نظلمها ، فأبت المرأة أن تقبل ذلك ، فجعلوا بينهما زيد بن ثابت فقضى أن لا صداق لها ولها الميراث (١) .

#### وجسه الدلالسة :

إن موت أحد الزوجين قبل فرض الصداق في نكاح التفويض لايوجب مهراً ، ولو أوجب مهراً لم يسكه عبد الله بن عمر مع علمه ودينه وفضله ولم يرض بظلم أحد ، فكيف يظلم ابنة أخيه (٢).

٢ - روى عبد الرزاق بسنده عن الحكم بن عتيبة أن علياً كان يجعل لها الميراث ، وعليها العدة ،
 ولا يجعل لها صداقاً . قال الحكم ، وأخبر بقول ابن مسعود ، فقال : لاتصدق الأعراب على
 رسول الله ﷺ (٣).

# واستدلوا من المعقول بما يلى :

١ - أن الصداق عوض فلما لم يقبض المعوض لم يجب العوض قياساً على البيع (٤) .

٢ - أن ما لا يجب لها بالطلاق شئ منه فإنه لايجب لها بالموت جميعه (٥) .

#### المناقشية

#### أولاً مناقشة أدلة من وافقه

بالنسبة لاستدلالهم بحديث بروع بنت واشق فقد قال الشافعي: لم أحفظ حديث بروع بعد من وجه يثبت مثله ، هو مرة يقال عن معقل بن يسار ومرة عن معقل بن سنان ، ومرة عن بعض أشجع (٦).

<sup>(</sup>١) موطأ مالك (١٣٠/٣) ؛ مصنف عبد الرزاق (٢٩٢/٦) .

<sup>(</sup>٢) المنتقى (٢/٣٨) .

<sup>(</sup>٣) المصنف . كتاب النكاح ( ٢٩٣/٦ ) .

<sup>(</sup>٤) انظر بداية المجتهد (٣٠/٢).

<sup>(</sup>٥) انظر المنتقى (٢٨٢/٣) ؛ الجامع لأحكام القرآن للجصاص ( ٢٠٠٧/٢) .

<sup>(</sup>٦) الأم (٥/٨٦) .

#### رد المناقشية :

وقد أجاب الجمهور على ما تقدم بأن الاختلاف في تسميلة من روى قصة بروع بنت واشق عن النبي على لا يوهن الحديث ، فإن جميع هذه الروايات أسانيدها صحاح وفي بعضها مادل أن جماعة من أشجع شهدوا بذلك فكأن بعض الرواية سمى منهم واحداً وبعضهم سمى اثنين وبعضهم أطلق ولم يسم ومثله لايرد ولولا ثقة من رواه عن النبي على لما كان لفرح عبد الله بن مسعود بروايته معنى (١).

### ثانياً مناقشة (دلة من خالفه :

بالنسبة لما روي عن علي رضي الله عنه ورده لحديث ابن مسعود فاجاب عنه الجمهور بأن علي رضي الله رده لمذهب تفرد به وهو أنه كان يحلف الراوي ، ولم ير هذا الرجل حتى يحلفه . وهذا إن صح عنه هذا القول ولكنه لم يصح (٢) .

أما استدلالهم من المعقول بالقياس على الطلق فأجيب عنه أن قياس الموت على الطلاق قياس مع الفارق ، فإن الموت يتم به النكاح فيكمل به الصداق والطلاق يقطعه وينزيله قبل إتمامه ولذلك وجبت العدة بالموت قبل الدخول ولم تجب بالطلاق وكمل المسمى بالموت ولم يكمل بالطلاق أن .

<sup>(</sup>١) انظر السنن الكبرى للبيهقى (٢٤٦/٧) ؛ نيل الأوطار (٣١٨/٦) .

<sup>(</sup>٢) انظر المبسوط (٦٣/٥) ؛ شرح فتح القدير (٣١٥/٦) ؛ نيل الأوطار (٣١٨/٦) .

<sup>(</sup>٣) انظر المغني (٧٢١/٦) ؛ شرح الزركشي على مختصر الخرقي (٣١٢/٥) .

#### الترجيــح :

ما سبق يترجح لي قول ابن مسعود ومن وافقه أن المرأة إذا توفي عنها قبل الغرض والمسيس فإن لها المهر كاملاً ولها الميراث وعليها العدة وذلك للأسباب التالية: -

١ - أن حديث بروع بنت واشق حديث صحيح صححه الترمذي وغيره . وهو نص في محل النزاع وإذا صح الحديث فالقياس في مقابله قياس فاسد .

٢ - أن توهين حديث بروع بنت واشق مردود كما تقدم ، حكى الحاكم في مستدركه عن شيخه أبي عبد الله محمد بن يعقوب الحافظ أنه قال : لو حضرت الشافعي لقمت على روؤس أصحابه وقلت قد صح الحديث فقل به (١) .

<sup>(</sup>١) المستدرك (١٩٧/٢) ؛ السنن الكبرى (٢٤٦/٧) ؛ مغني المحتاج (٢٣١/٣) ؛ نيل الاوطار (١٨/٦) .

# المسألة الثانية : المقدار المستحق بالخلوة بعد العقد

# الاتر الوراد عن ابن مسعود :

78 – روى ابن أبي شيبة قال : نا وكيع عن حسن بن صالح عن فراس عن الشعبي عن ابن مسعود قال : لها نصف الصداق وإن جلس بين رجليها (1).

كما أخرجه البيهقي عن طريق الحسن بن صالح المتقدم بنحوه (٢) .

#### الحكم على الاثر:

الأثر رجاله ثقات إلا أنه مرسل (٣).

#### فقه الاتسر:

إن الخلوة لا تقرر المهر كاملاً ، فاذا طلقت المرأة بعد الخلوة وقبل المسيس فليس لها الا نصف المهر .

# من وافقه ومن خالفه من الاثمة الاربعة :

وافقه المالكية (٤) والشافعية في الجديد (٥) . جاء في المدونة :

قلت لعبد الرحمن بن القاسم (٢٦): أرأيت إن تزوج أمرأة ، وخلا بها ، وأرضى الستور ، ثم طلقها . فقال: لم أمسها ، وصدقته المرأة . قال: قال مالك: لها نصف الصداق لأنها صدقته

على أنه لم يمسها وعليها العدة كاملة ، ولايملك زوجها رجعتها لأنه قد أقر أنه لم يمسها .

وقال في روضة الطالبين : الخلوة لا تقرر المهر ولا تؤثر فيه على الجديد ، وهو الأظهر .

خالفه الحنفية والحنابلة فذهبوا إلى أن الخلوة تقرر المهر كاملاً . وهو قول الشافعي في القديم .

<sup>(</sup>١) المصنف . كتاب النكاح ، من قال لها نصف الصداق ( ١٦٧٠٤/٥٢٠) .

<sup>(</sup>٢) السنن الكبرى . كتاب الصداق ،باب الرجل يخلو بامرأته ثم يطلقها قبل المسيس (٧/٥٥) .

<sup>(</sup>٣) بيان رواة السند:

<sup>\*</sup> وكيع بن الجراح : ثقة حافظ . تقدم ١٢٠) .

<sup>\*</sup> حسن بن صالح بن صالح بن حي الهمداني الثوري . روى عن أبيه وأبي إسحاق وسعيد بن أبي عروبة وغيرهم. روى عنه ابن المبارك ووكيع والأسود بن عامر وآخرون . ثقة فقيه عابد ، رمي بالتشيع مات سنة تسع وستين ومانة .

انظر تهذيب التهذيب (٢٨٥/٢) ؛ تقريب التقريب (١٦١/ ١٢٥٠) .

<sup>\*</sup> فراس بن يحي الهمداني الخارفي ، أبو يحي الكوفي . روى عن الشعبي وعطيه العوفي وابن صالح روى عنه شعبه والثوري وشريك وغيرهم . وثقه أحمد وابن معين والنسائي . مات سنة تسع وعشرين ومائة . انظر ترجمته في : تهذيب التهذيب (٢٥٩/٨) ؛ تقريب التقريب (٣٨١/٤٤٤) .

<sup>(</sup>٤) انظر المدونة (٢/٣٢) ؛ المنتقى (٢٩٢/٣) ؛ مواهب الجليل (٣/٣٠٥) ؛ بداية المجتهد (٢٥/٢) .

<sup>(</sup>٥) انظر روضة الطالبين ( ٢٦٣/٧) ؛ التنبيه (١٦٦) ؛ تحفة الطلاب ( ٢٦٦/٢) ؛ مغني المحتاج (٣/٢٥/٣) حاشية الشرقاوي ( ٢٦٦/٢) .

<sup>(</sup>٦) عبدالرحمن القاسم ، الإمام المشهور ، يكني أبا عبدالله . من كبار المصريين وفقهائهم رجل صالح مقل . له سماع من مالك عشرون كتاباً ، وكتاب المسائل في بيوع الأجيال . توفي بمصر سنة ١٩١ه . انظر ترجمته في الديباج المذهب (١٦٥/١) .

قال في المبسوط: والخلوة بين الزوجين البالغين المسلمين وراء ستر أو باب مغلق يوجب المهر والعدة عندنا (١).

وقال في كشاف القناع: ويقرره أيضاً - أي الصداق - خلوة الزوج بزوجته (٢).

#### أدلسة من وافقسه :

استدلوا على قولهم بالكتاب والآثار الواردة عن الصحابة والمعقول.

إما الكتاب :

١ - نسقسول مسعسالس ﴿ وَإِن طَلَقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَمُنَّ فَرِيضَةً فَرْضَتُم مَا فَرَضْتُم مَا فَرَضْتُ فَرَضْتُ فَرَضْتُ فَرَضْتُ مَا فَرَضْتُ مَا فَرَضْتُ فَقَدْ فَرَضْتُ مَا فَرَضْتُ مَا فَرَضْتُ مَا فَرَضْتُ مَا فَرَضْتُ مَا فَرَضْتُ فَا فَرَضْتُ مَا فَرَضَاتُ مَا فَرَضْتُ مَا فَرَضْتُ فَرَضْتُ مَا فَرَضْتُ مِنْ فَا فَرْسُونُ مَا فَرَضْتُ مَا فَرَضْتُ مَا فَرَضْتُ مَا فَرَضُ مَا فَرْضُ مَا فَرَضْتُ مَا فَرْسُلْ مَا فَرْسُلْ مَا فَرْسُلْ مَا فَالْمُ مَا فَالْمُ مَا فَرَضْتُ مَا فَرَضْتُ مَا فَرَضْتُ مَا فَرَضْتُ مَا فَالْمُ مَا فَالْمُ فَالْمُ فَالْمُ فَالْمُ فَالْمُ فَالْمُنْ فَالْمُ فَالْمُ فَالَعْلُ فَلْمُ فَا فَا فَا فَالْمُ مَا فَالْمُ فَالْمُ فَالْمُ ف

# وجه الدلالسلة :

أن الله تعالى أوجب نصف الصداق المفروض في الطلاق قبل الدخول في نكاح فيه تسمية وعلق استحقاق كمال المهر بوجود الوطء ولم يفصل بين حال وجود الخلوة وعدمها (٤).

# ٢ - وقوله تعالى ﴿ فَمَا أَسْتَمْتَعُنُم بِهِ مِنْهُنَّ فَنَاتُوهُنَّ أَجُورَهُ ﴿ وَيَضَدُّ ۖ ﴾ ووجه الدلالسة :

أن وجوب إيتاء النساء مهورهن كان لاجل الاستمتاع بهن ، ولو كانت الخلوة الصحيحة مقررة للمهرفة الطاهر أن الخلوة الصحيحة تتقدم الاستمتاع بهن فكان المهر يتقرر قبل الاستمتاع فثبت أن الخلوة الصحيحة لا تقرر المهر (٦) .

<sup>(</sup>۱) (۱٤٩/٥) وانظر بدائع الصنائع (٢٩١/٢) ؛ الاختيار (١٠٣/٣) ؛ تبيين الحقائق (١٤٢/٢) ؛ الفتاوي البزازيه (١٤١/٤) ؛ اللباب في شرح الكتاب (١٦/٣) ؛ حاشية رد المختار (١٠٢/٣) ؛ البحر الراكَّق (١٠٢/٣) .

<sup>(</sup>٢) (١٥١/٥) وانظر المغني (٧٢٤/٦) ؛ الكافي (٩٥/٣) ؛ شرح منتهى الإرادات (٨٣/٣) ؛ الشرح الكبير (٣٢/٤) ؛ منار السبيل (١٩٧/٢) .

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة الآية ( ٢٣٧) .

٤ - أحكام القرآن للجصاص (٢٩٨/١) بدائع الصنائع (٢٩١/٢) ؛ مغني المحتاج (٣/٥/٣) ؛ بداية المجتهد (٢٦/٢) .

<sup>(</sup>٥) سورة النساء الاية (٢٤).

<sup>(</sup>٦) انظر مفاتيح الغيب (١٤٧/٩).

#### واستدلوا من المعقول:

بأن تأكد المهر يتوقف على استيفاء المستحق وهو منافع البضع واستيفاؤه بالوطء ولم يوجد (١١) .

#### أداسة من خالف «الحنفية والحنابلة »

استدلوا على قولهم بالكتاب والسنة والآثار الواردة عن الصحابة وبالمعقول.

#### إما الكتاب :

١ - فقول الله تعالى ﴿ وَإِنْ أَرَدَتُمُ اسْتِبْدَالَ زُوْجٍ مَّكَاكَ زُوْجٍ وَءَاتَيْتُمْ إِخْدُنْهُنَ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا الله تعالى ﴿ وَإِنْ أَرَدَتُمُ اسْتِبْدَالَ زُوْجٍ مَّكَاكَ إِنْمَا مُبِينًا ۞ وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ، وَقَدْ أَفْضَى لَا عَضُكُمْ مِيثَنَا قَالِمُ الله عَضْ الله عَضِ وَأَخَذُ لَكَ مِنكُمْ مِيثَنَا قَاعَلِيظًا ۞ ""

#### وجه الدلالسة:

نهى الله سبحانه وتعالى الزوج عن أخذ شئ مما ساق إليها من المهر عند الطلاق وأبان عن معنى النهي لوجود الخلوة فإن الافضاء هو الخلوة دخل بها أو لم يدخل لأن الافضاء مأخوذ من الفضاء من الأرض ، وهو الموضع الذي لا نبات فيه ولا بناء ولا حاجز يمنع عن إدراك ما فيه (٣) .

٢ - قوله تعالى : ﴿ فَأُنكِ حُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَءَانُوهُ رَبِ أَجُورَهُنَّ (٤) .

#### وجه الدلالية :

أن ظاهر الآية يقتضي إيتاء الأجور في جميع الأحوال إلا ما قام دليله وهنا لم يقم (٥) .

# وأما أدلتهم من السنة:

ا - فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي ﷺ تزوج امرأة من غفار فلما دخل عليها وجد بكشحها (٦) بياضاً ، فقال : ضمي إليك ثيابك ولم يأخذ مما أتاها شئ (٧) .

<sup>(</sup>١) انظر بدائع الصنائع ( ٢٩١/١) .

<sup>(</sup>٢) سورة النساء الآية ( ٢٠ - ٢١ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر أحكام القرآن للجصاص (٤٣٧/١) ؛ الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ( ١٦٧٢/٣) ؛ البناية (٤/٠٧٠) .

<sup>(</sup>٤) سورة النساء الآية ( ٢٥) .

<sup>(</sup>٥) انظر أحكام القرآن للجصاص (٤٣٧/١).

<sup>(</sup>٦) الكشح مابين الخاصرة إلى الضلع . انظر مِختار الصحاح ( ٥٧٢) .

 <sup>(</sup>٧) رواه البيهقي . كتاب الصداق ، باب من أغلق بابا أو ارخى سترا فقد وجب الصداق (٢٥٧/٧) وقال ابن حجر : في إسناده جميل بن زيد وهو مجهول انظر بلوغ المرام ( ١٠٤١/٢١١) ؛ سبل السلام (١٣٥/٣) ) .

#### وجسه الدلالسة:

فيه دليل على أن الخلوة كالوطء في تكميل الصداق (١) .

۲ – روى محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان (Y) قال : قال رسول الله (Y) من كشف خمار امرأة ونظر اليها فقد وجب الصداق دخل بها أو لم يدخل بها (Y) .

#### وحسه الدلالسة :

أن النبي ﷺ نص على وجوب المهر كاملاً سواء حصل دخول بالمرأة أو لا (٤) .

#### أما الاثار الواردة عن الصحابة:

١ - فعن زرارة بن أوفى (٥) قال : قضى الخلفاء الراشدون المهديون أن من أغلق باباً أو أرخى ستراً فقد وجب المهر ووجبت العدة (٦) .

 $\Upsilon$  – وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : إذ أغلق الباب وأرخى الستر فقد وجب المهر ، ماذنبهن إن جاء العجز من قبلكم  $(\Upsilon)$  .

 $^{(\Lambda)}$  - وعن علي رضي الله عنه قال : إذا أرخيت الستور وأغلق الباب ، فقد تم الصداق  $^{(\Lambda)}$  .

<sup>(</sup>١) الجوهر النقى (٢١٤/٧) .

 <sup>(</sup>۲) محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان القرشي مولاهم . روى عن أبي هريرة وزيد وابن عباس وغيرهم . قال أبو حاتم هو من التابعين لايسأل عن مثله ، وثقة النسائي وأبو زرعه وقال ابن سعد كان كثير الحديث . من الثالثه . انظر الثقات (۳۹۹/۵) ؛ تهذيب التهذيب (۲۹٤/۹) ؛ تقريب التهذيب (۲۹۲/ ۲۰۱۸) .

<sup>(</sup>٣) رواه الدارقطني . كتاب النكاح (٣٠٧/٣) ؛ البيهقي . السنن الكبرى . كتاب النكاح ، باب امن أغلق بابأ أو أرخى سترأ فقد وجب الصداق (٢٥٦/٧) ؛ أحكام القرآن للجصاص ( ٤٣٧/١) .

<sup>(</sup>٤) انظر شرح فتح القدير (٣٣٢/٣) .

<sup>(</sup>٥) زرارة بن أوفى العامري . روى عن ابن عباس وأبي هريرة وعائشة ، ذكرهابن حبان في الثقات وقال كان من العباد مات سنة ثلاث وتسعين .

انظر الثقات (٢٦٦/٤) ؛ تهذيب التهذيب (٣٢٢/٣) ؛ التقريب (٢٠٠٩/١٥) .

<sup>(</sup>٦) رواه عبد الرزاق . المصنف (٢٨٨/٦) ؛ ابن أبي شيبة . المصنف (٣/ ٥٢٠) وانظر تلخيص الحبير(١٩٣/٣) .

<sup>(</sup>٧) انظر مصنف عبد الرزاق (٢٨٨/٦) ؛ مصنف ابن أبي شيبة (٥١٩/٣) .

<sup>(</sup>٨) مصنف عبد الرزاق (٦/ ٢٩٠) ؛ مصنف ابن أبي شيبة (٥١٩/٣) .

# واستدلوا من المعقول بما يلي :

- انها سلمت نفسها التسليم الواجب عليها فاستقر صداقها ، كما لو أجرت دارها أو باعتها وسلمتها (١) .
- $\Upsilon$  بالقياس على جواز نكاح المجبوب مع عدم الوطء فدل ذلك على أن صحة العقد غير متعلقة بالوطء اذ لو كان كذلك لوجب أن لايصح العقد عند عدم الوطء اذ لو كان كذلك لوجب أن لايصح العقد عند عدم الوطء اد الوكان كذلك لوجب أن العقد عند عدم الوطء اد الوكان كذلك لوجب أن العقد عند عدم الوطء اد الوكان كذلك لوجب أن العقد عند عدم الوطء اد الوكان كذلك لوجب أن العقد عند عدم الوطء اد الوكان كذلك لوجب أن العقد عند عدم الوطء اد الوكان كذلك لوجب أن العقد عدم الوطء العقد عند عدم الوطء العقد عدم العقد عدم الوطء العقد عدم العق

#### المناقشية

# أولاً: مناقشة أدلة القائلين بأن لها نصف الصداق « من وافقه » :

- ١ بالنسبة لقوله تعالى «وإن طلقتموهن من قبل أن قسوهن .. الآية » وقولهم إن المراد في قوله تحسوهن الجماع فقد أجيب عنه :
- أ أن الصحابة اختلفوا في المراد بالمس فتأوله على وعمر وزيد وابن عمر على الخلوة ، فليس يخلو هؤلاء من أن يكونوا تأولوها من طريق اللغة أو من جهة أنه اسم له في الشرع إذ غير جائز تأويل اللفظ على ماليس باسم له في الشرع ولا في اللغة فإن كاذناك عندهم اسماً له من طريق اللغة فهم حجة فيه لأنهم أعلم باللغة ممن بعدهم وإن كان من طريق الشرع فاسماء الشرع لاتؤخذ إلا توقيفاً وإذا صار ذلك اسماً لها ، صار تقدير الآية وان طلقتموهن من قبل الخلوة فنصف ما فرضتم (٣).
- ب أن المراد بالمس في الآية الخلوة اطلاقاً لاسم المسبب على السبب إذ المس مسبب عن الخلوة عادة ، ويكون كماله بالجماع بحضرة الناس بالإجماع لا بالآية (٤) .

أما استدلالهم بالمعقول من أن تأكد المهر يتوقف على إستيفاء المستحق ولم يوجد أجيب عنه: أن المهر كما يثبت باستيفاء المستحق فهو يثبت بتسليم المستحق كما في الاجارة وتسليمه بتسليم محله ، وقد حصل ذلك بالخلوة الصحيحة (٥) .

<sup>(</sup>١) انظر الهداية (٣٣٢/٣) ؛ البحر الرائق (١٦٢/٣) ؛ البناية (٦٦٩/٤) ؛ المغني (٧٢٤/٧) ؛ منار السبيل

<sup>(</sup>٢) انظر أحكام القرآن للجصاص (٤٣٨/١) .

<sup>(</sup>٣) انظر أحكام القرآن للجصاص (٤٣٨/١) .

<sup>(</sup>٤) البحر الرائق (١٦٢/٣) ؛ شرح فتح القدير (٣٣٢/٣) ؛ الشرح الكبير لابن قدامة ( ٢٢/٤) .

<sup>(</sup>٥) بدائع الصنائع (٢٩٢/١).

# مناقشة أدلة القاتلين بثبوت المهر بالخلوة « من خالفه » :

بالنسبة لقوله تعالى « وإن اردتم استبدال زوج مكان زوج .. الآية » وأن المراد بالافضاء الخلوة نوقش من عدة أوجه :

الاول : أن المراد بالافضاء هنا الجماع ولكن الله تعالى كريم يكني (١) .

الثاني: ثم أن الكلام ورد في معرض التعجب وهو إنما يتم إذا كان هذا الافضاء سبباً قريباً في حصول الألفة والموده وذلك هو الجماع لا مجردالخلوة (٢).

الثالث : وأيضاً إلافضاء لابد أن يكون مفسراً بفعل ينتهي منه اليها لأن كلمة إلى لانتهاء الغاية ومجرد الخلوة ليس كذلك إذ لم يحصل فعل من أفعال أحدهما إلى الآخر .

رد المناقشة: إعترض عليه بقولهم إنهما إذا اضجعا في لحاف واحد وتلامسا فقد حصل الإفضاء من بعضهم الى بعض فوجب أن يكون ذلك كافياً وأنتم لاتقولون به .

#### رد الاعتبراض :

أن القائل قائلان : قائل يقول المهر لا يتقرر إلا بالجماع وآخر أنه يتقرر بمجرد الخلوة وليس في الأمة أحد يقول أنه يتقرر بالملامسة والمضاجعة فكان هذا القول باطلاً بالإجماع فلم يبق في تفسير افضاء بعضهم الى بعض الا أحد الأمرين إما الجماع وإما الخلوة والقول بالخلوة باطل لما بيّننا فبقى أن المراد بالإفضاء هو الجماع .

المناقشة الرابعة: أن المهر قبل الخلوة ما كان متقرراً والشرع قد على تقرره على إفضاء البعض إلى البعض ، وقد اشتبه الأمر في أن المراد بهذا الافضاء هو الخلوة أو الجماع وإذا وقع الشك وجب بقاء ما كان وهو عدم التقرير (٣) .

أما حديث من كشف خمار امرأته ونظر إليها وجب الصداق . فنوقش بأن الحديث ضعيف (٤) .

<sup>(</sup>١) تفسير الطبري (٢١٤/٤) .

<sup>(</sup>٢) مفاتيح الغيب (١٠٦/٩) ؛ تفسير غرائب القرآن (٢٢١/٤) .

<sup>(</sup>٣) مفاتيع الغيب ( ١٠٦/٩) .

<sup>(</sup>٤) لأن في إسناده ابن لهيعة مع إرساله تلخيص الحبير (١٩٣/٣) ؛ المحلى (٤٨٦/٩) .

#### رد المناقشة :

إن أبا داود أخرجه في المراسيل من طريق ابن ثوبان ورجاله ثقات (١) .

المناقشة الثانية: على فرض صحة الحديث فإنه محمول على أنه كنى عن الجماع بكشف القناع (٢) .

#### رد المناقشة :

يمكن أن يجاب لو كنى عن الجماع بكشف القناع لم يكن لقول دخل بها أو لم يدخل فائدة .

أما ما ورد عن قصاء الخلفاء الراشدين فهو منقطع لأن زرارة بن أوفى لم يدرك الخلفاء رضى الله عنهم (٣).

وأما ما روى عن عمرين الخطاب أنه قضى في المرأة إذا تزوجها الرجل اذا اغلق الباب وارخى الستر فقد وجب المهر فقد أجيب عنه .

أنه أريد بالحديث إذا أُرخيت الستور الخلوة وأريد بقوله فقد وجب الصداق إذا إدعت المرأة المسيس بمعنى أن الخلوة شهادة جارية لها أن الرجل متى خلا بامرأته أول خلوة مع الحرص عليها والتشوف لها فإنه قلما يفارقها قبل الوصول إليها .

فهذا الذي أراده بقوله فقد وجب الصداق ولم يرد أن الصداق يجب بنفس الخلوة وإن عرا من المسيس (٤) .

# الترجيسع:

بعد عرض أدلة الفريقين وما طرأ عليها من مناقشبات يترجح لي قول المخالفين لابن مسعود؛ الحنفيه ، الحنابلة الذين يرون أن الخلوة تقرر المهر كاملاً . وذلك للأسباب التالية : -

١ -قوة أدلتهم وحسن توجيهها .

٢ - أن في تقرير المهركاملاً بالخلوة احتياط للأبضاع ، وإلا لخلا كل من عقد على امرأة ونال منها
 ما نال إلا الوطء ثم لايجب عليه إلا نصف الصداق .

<sup>(</sup>١) تلخيص الحبير ( ١٩٣/٣) .

<sup>(</sup>٢) المجموع (٣٤٩/١٦) -.

<sup>(</sup>٣) مغنى المحتاج ( ٢٢٥/٣) .

<sup>(</sup>٤) انظر المنتقى (٢٩٢/٣) .

# المسألة الثالثة : إذا جعل عتق الأمة صداقها :

#### الاتر الوراد عن ابن مسعود :

۳۵ – روى عبد الرزاق عن الثوري عن أبي اسحاق عن أبي الكنود قال قال ابن مسعود (1) مثل الذي يعتق سريته (1) ثم ينكحها مثل الذي أهدى بدنة ثم ركبها (1) .

والأثر اخرجه ابن أبي شيبة من طريق الثوري المتقدم بنحوه (٣) .

#### الحكم على الاثر:

الأثر رجاله ثقات ، إلا أن أبا اسحاق مدلس ولم يصرح بالسماع(٤) .

#### فقمه الاتسر:

كان ابن مسعود يكره أن يعتق الرجل أمته ثم يتزوجها ، ولا يرى بأساً أن يجعل عتقها صداقها(٥).

# من وافقه ومن خالفه :-

ذهب الحنفية والمالكية والشافعية إلى عدم جواز جعل العتق صداقاً.

قال في شرح فتح القدير: وإذا أعتق امة وجعل عتقها صداقها فقبلت، صح العتق وهي بالخيار في تزوجه فإن تزوجته فلها مهر مثلها(٦).

<sup>(</sup>١) السرية هي الأمة المتخذة للملك والجماع . واختلف أهل اللغة لم سميت سرية ، فقال بعضهم نسبت إلى السر وهو الجماع ، وقال الآخرون أنها منسوية الى السرور فسميت الجارية سرية لانها موضع سرور الرجل ، وقال الآخرون إنها منسوية إلى السر وهو الإخفاء لأن الإنسان كثيراً مايسرهاويسترها عن حرمه . والجمع سراري . انظر لسان العرب (٢٥/٤) ؛ معتار الصحاح (٢٩٤) ؛ القاموس المحيط (٤٧/٢) ؛ مادة سر .

<sup>(</sup>٢) المصنف . كتاب الطلاق ، باب عتقها صداقها ( ١٣١٢٣/٢٧٢/٧ ) .

<sup>(</sup>٣) المصنف . كتاب النكاح ، من قال لها مع ذلك شئ وإذا فعل كالراكب بدنته (٣/٤٧٤/٣ ) .

<sup>(</sup>٤) بيان رواه السند :

<sup>\*</sup> الثوري: ثقة حافظ إمام حجة.

أبو إسحاق السبيعي : عمرو بن عبد الله الهمداني ثقة مكثر وصف بالتدليس .

<sup>\*</sup> أبو الكنود : هو عبد الله بن عامر وقيل ابن عمران الازدي الكوفي . روى عن علي وابن مسعودوخباب بن الأرث وغيرهم . روى عنه أبو إسحاق السبيعي وقيس بن وهب وآخرون . مخضرم ذكره ابن حبان في الثقات . الأرث وغيرهم : الجرح والتعديل (٢٢٨/٦٦٩) ؛ تهذيب التهذيب (٢١٣/١٢) ؛ التقريب (٣٢٨/٦٦٩)

<sup>(</sup>٥) انظر: المحلى (٩/٥٠٥).

<sup>(</sup>٦) شرح فتح القدير (٣٤٢/٦) . وانظر الحجة (٣٤١/٣) ؛ بدائع الصنائع (٢٨١/٢) .

# وجاء في مواهب الجليل: -

ومن أعتق أمته على أن تتزوجه بعد العتق فلا يلزمها ذلك ، وإن شرط أن عتقها صداقها لم يصح ولزمه الصداق (١١) .

# وفي حاشية القليوبي :-

قال لأمته: أعتقك على أن تنكحيني فقبلت فوراً ، أو قالت له: اعتقني على أن انكحك فأعتقها فوراً ، عتقت ولزمها قيمتها وقت الإعتاق ولا يلزمها الوفاء بالنكاح (٢).

وافقه الحنابلة على جواز جعل عتق الأمة صداقها وهو قول علي وأنس $^{(n)}$  رضي الله عنهما وابن حزم الظاهري  $^{(2)}$ .

قال في العمدة: وإن قال لأمته أعتقك وجعلت عتقك صداقك ثبت العتق والصداق (٥).

#### الادلىسة:

أدلة القائلين بأن العتق لايكون صداقاً .

استدلوا على قولهم بالكتاب والسنة والمعقول.

إما الكتاب :

١ - فقول الله تعالى ﴿ وَأُحِلَّ لَكُمُ مَّا وَرَآءَ ذَالِكُمْ أَن تَسْتَغُواْ بِأَمُوالِكُمْ مُحْصِنِينَ ٢٠٠

# وجه الدلالسة :

أن الله تعالى أباح الفروج بالأموال ، ولم يفصل ، فوجب إذا حصل بغير المال ألا تقع

- (١) مواهب الجليل (٤٧٥/٣) ؛ التاج والإكليل (٤٧٥/٣) ؛ البيان والتحصيل (٢٠٠/٤) ؛ حاشية الدسوقي (٢٦٥/٢) ؛ جواهر الإكليل (٢٩٤/١) ؛ حاشية الرهوني على شرح الزرقاني (٢٦٢/٣) .
  - (٢) حاشية القليوبي على شرح المحلي (٢٧٥/٣) ؛ روضة الطالبين (٢٢٢/٧) ؛ نهاية المحتاج (٣٣٣/٦) .
- (٣) مصنف عبد الرزاق (٧٠/٧) ؛ مصنف ابن أبي شيبة (٤٧٣/٣) ، وانظر الإشراف على مذاهب العلماء (٢٧٤) : مختصر اختلاف العلماء للجصاص (٢٧٢/٢) .
  - (٤) المحلى (٩/ ٥٠١) .
- (٥) عمدة الفقه (٧٢) وانظر المغني (٢٧/٦) ؛ الإنصاف (٩٧/٨) ؛ شرح الزركشي (١٢٤/٥) ؛ مطالب أولي النهي (٧٨/٥) ؛ كشاف القناع (٦٣/٥) ؛ الشرح الكبير لابن قدامة (٢٠١/٤) .
  - (٦) سورة النساء الآية ( ٢٤) .

الإجابة به لأنها على غير الشرط المأذون فيه ، ولذلك لايكون العتق صداقاً ، لأنه ليس فيه تسليم مال وإغا فيه إسقاط الملك (١) .

٧ - وقسوله تعسالسى : ﴿وَءَاتُواْ ٱلنِّسَآةَ صَدُقَائِهِنَ نِحَلَةً ۚ فَإِن طِلْبَنَ لَكُمْ عَن شَى ءِمِنَـٰهُ نَفْسَافَكُلُوهُ هَنِيتَا مِّرِيتَا ۚ ۖ تُمرِيئاً ﴾ (٢) .

## وجمه الدلالمه :

في الآية دليل على أن العتق لايكون صداقاً من وجوه:

أحدها: أنه قال « وآتوا » وذلك أمر يقتضي الإيجاب وإعطاء العتق لايصح.

والثاني : أنه قال « فإن طبن لكم عن شيّ منه نفساً » والعتق لايصح فسخه بطيب نفسها عن شيّ منه .

والثالث : قوله « فكلوه هنيئاً مربياً » وذلك محال في العتق (٣) .

# أما السنة فاستدلوا عا يلى: -

الله وأنك رسول الله فأرسل ذراعها من يده فأعتقها فخطبها فتزوجها وأمهرها رزينة  $^{(4)}$  بصفية يقودها سبيه حتى فتح الله عليه وذراعها في يده ، فلما رأت السبي ، قالت : أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله فأرسل ذراعها من يده فأعتقها فخطبها فتزوجها وأمهرها رزينة  $^{(7)}$  .

### وجسه الدلالسة:

فيه دليل على أن عتق صفية لم يكن صداقها وإنما أمهرها رسول الله على خادمه رزينة .

<sup>(</sup>١) أحكام القرآن للجصاص (١٤٤/٢) وانظر الجامع الأحكام القرآن للقرطبي (١٦٩٨/٣) ؛ مفاتيح الغيب (١٤٦/٩) .

به (۲) سورة النساء الآية (٤) .

<sup>(</sup>٣) انظر أحكام القرآن للجصاص (١٤٥/٢) .

<sup>(</sup>٤) رزينة مولاة صفية زوج النبي ﷺ وهي أيضاً خادم رسول الله ﷺ ، حديثها عند البصريين في يوم عاشورا . ورزينة ضبطت بفتح أولها وقيل بالتصفير . انظر:الاستيعاب (٣٠٠/٤) ؛ الإصابة (٣٠٢/٤) .

<sup>(</sup>٥) كذا بالأصل.

<sup>(</sup>٦) رواه البيهقي . كتاب النكاح ، باب الرجل يعتق أمنه ثم يتزوج بها (١٢٨/٧) .

٢ - وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي المصطلق أخذ جويرية في غزوة بني المصطلق فأعتقها وتزوجها ، وجعل عتقها صداقها ، ثم قال : ومن بعد النبي الله في مثل هذا أنه يُجدد لها صداقاً (١) .

#### وجه الدلالسة :

أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قد ذهب إلى أن الحكم في ذلك بعد رسول الله على على غير ماكان لرسول الله الله الله على غير ماكان لرسول الله الله الله الله الله على أن يكون ذلك سماعاً سمعه من النبي الله أن يكون دله على ذلك المعنى خصوصية النبى الله في ذلك (٢).

# أما دليلهم من المعقول:

١ – فأنه لما أعتقها على أن يكون عتقها صداقها احتمل أن يكون وقع العتق قبل النكاح ، وأن يكون وقع النكاح قبل العتق ، فمن قال أن العتق وقع قبل النكاح رآه نكاحاً فسد لصداقه إذ وقع بغير صداق ، ومن تأول أن النكاح وقع قبل العتق رآه نكاحاً فسد لعقده ، إذ وقعوهي أمة علوكة ونكاح الرجل لأمته لايحل (٣).

# أدلة القائلين بجواز جعل العتق صداقا :

أستدلوا على قولهم بالسنة والمعقول .

#### أما السنة :

١ - فعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله على أعتق صفية وجعل عتقها صداقها (٤).

# وجسه الدلالسة :

في الحديث دليل على أنه يصع أن يجعل العتق صداق المعتقة ، فإنه ﷺ جعل المهر نفس العتق ، ولم يقم دليل على خصوصية ذلك به ﷺ (٥) .

<sup>(</sup>١) رواه الطحاوي . شرح معاني الآثار (٢٠/٣) .

 <sup>(</sup>۲) انظر شرح معانی الآثار (۳/ ۲) .

<sup>(</sup>٣) انظر البيان والتحصيل لابن رشد (٣٠١/٤) ؛ فتح الباري (١٠٦/٩) ؛ سبل السلام (١٤٨/٣) .

<sup>(</sup>٤) متفق عليه . صحيح البخاري . كتاب النكاح ، بآب من جعل عتق الأمة صداقها (١٢/٧) ؛ صحيح مسلم . كتاب النكاح ، باب فضيلة إعتاقه أمته ثم يتزوجها (١٤٦/٤) .

<sup>(</sup>٥) انظر نيل الأوطار (٢٩٦/٦) ؛ سبل السلام (١٤٨/٣) .

٢ - وعن أبي موسي رضي الله عنه قال : قال رسول الله ﷺ « أيما رجل كانت عنده وليده فعلمها فأحسن تعليمها وأدبها فأحسن تأديبها ثم أعتقها وتزوجها فله أجران » (١).

#### وجه الدلالية:

فيه دليل على مزيد فضل من أعتق أمته ثم تزوجها سواء أعتقها ابتداء لله أو لسبب (٢).

# أما دليلهم من المعقول:

فإنها لو قالت طلقني على أن أخيط لك ثوباً لزمها ذلك اذا طلقها فكذلك إذا قالت اعتقني على أن انكحك (٣) .

#### مناقشة الادلسة:

# أولاً مناقشة أدلة القائلين بعدم الجواز:

بالنسبة لاستدلالهم بقوله تعالى « وأحل لكم ما وراء ذلكم » أجيب عنه أن العتق وإن كان ليس بمال إلا أنه يترتب عليه حصول مال وهو قليك العبد منافع نفسه وهو المقصود (٤).

أما بالنسبة الستداالهم بحديث رزينة فاجيب عنه بأنه اليقوم حجة لضعف إسناده (٥).

وأما ما روي عن ابن عمر فليس فيه أنه لايجوز نكاحها إلا بمهر جديد غاية مافيه أنه لايمتنع أن يجعل لها مهراً آخر وكل ذلك جائز .

ومما يؤيد أن ابن عمر لم يكن يرى عدم جواز جعل العتق صداقاً ، ماأورده البيهقي بسنده عن نافع قال : كان ابن عمر يكره أن يجعل عتق الأمة مهرها حتى يفرض لها صداقاً (٦) .

<sup>(</sup>١) متفق عليه . صحيح البخاري . كتاب النكاح ، باب إتخاذ السراري ومن أعتق جاريته ثم تزوجها (١١/٧) . صحيح مسلم . كتاب النكاح ، باب فضيلة اعتاقه أمته ثم يتزوجها (١٤٦/٤) .

<sup>(</sup>۲) فتح الباري (۱۰۳/۹) .

<sup>(</sup>٣) معالم آلسنن (٨/٣) .

<sup>(</sup>٤) انظر شرح الزركشي (١٢٤/٥) .

<sup>(</sup>۵) فتح الباري (۱۰٦/۹) .

<sup>(</sup>٦) السنن الكبرى . كتاب النكاح ، باب الرجل يعتق أمته ثم يتزوج بها (١٢٨/٧) .

فقول ابن عمر إنما محمول على الكراهة لا التحريم (١) .

# أما دليلهم من المعقول:

أن العقد إما أن يقع قبل العتق أو بعده وكلاهما لا يصح ، أجيب عنه :

أولاً: بعد صحة القصة لايبالي بهذه المناسبات، وقصة تزويج صفية على أن عتقها صداقمها ثابتة في الصحيحين.

ثانياً: بعد تسليم ماقالوه فالجواب أن العقد يكون بعد العتق وإذا امتنعت عن العقد لزمها السعاية بقيمتها ولا محذور في ذلك، ثم أن العتق منفعة يصح المعاوضة عليها والمنفعة إذا كانت كذلك صح العقد عليها مثل سكنى الدار وخدمة الزوج ونحو ذلك (٢).

مناقشة أدلة القائلين بجواز جعل العتق صداقاً .

بالنسبة لاستدلالهم بحديث أنس أن النبي عَلَيْهُ أعتق صفية وجعل عتقها صداقها أجيب عنه بعدة أجوبة :

الأول : أن جعل نفس العتق صداقاً من خصائصه على (٣).

رد الاعتراض: إن دعوى الخصوصية تفتقر إلى دليل ، ولو قلنا إن من خصائصه ﷺ النكاح بلا مهر فهنا ﷺ عقد بمهر وهو العتق وإذن فحكم أمته حكمه ﷺ في صفية (٤).

الجواب الثاني: أن معناه أنه شرط عليها أن يعتقها ويتزوجها فقبلت فلزمها الوفاء به ويكون ذلك خاصاً به ﷺ أيضاً (٥).

رد الأعتسراض: أجيب عنه أن هذا تعسف لا ملجئ إليه (٦٠).

الثالث : أن معناه أن العتق يحل محل الصداق وإن لم يكن صداقاً وهذا كقولهم البجوع زاد من زاد لم (٧) .

<sup>(</sup>١) انظر المحلى (٩/٥٠٥) ؛ المغنى (٢٧/٦) .

<sup>(</sup>٢) انظر: سبل السلام (١٤٨/٣) ؛ نيل الأوطار (٢٩٧/٦) .

<sup>(</sup>٣) انظر: السنن الكبرى (١٢٨/٧)؛ شرح صحيح مسلم (٢٢١/٩)؛ فتح الباري (١٠٦/٩).

<sup>(</sup>٤) انظر : شرح الزركشي (١٣٤/٥) ؛ نيل الاوطار (٢٩٧/٦) .

<sup>(</sup>٥) انظر : شرح صحیح مسلم (۲۲۱/۹) .

<sup>(</sup>٦) نيل الأوطار (٢٩٧/٦) .

<sup>(</sup>٧) فتح الباري (١٠٦/٩) ؛ فتح العلام (٥٣٧) ؛ نيل الأوطار (٢٩٧/٦) .

أما دليلهم من المعقول بأنه لو قالت طلقني على أن اخيط لك ثوباً لزمهافكذلك هنا فأجيب عنه إنما صح هذا في خياطة الثوب لأنه فعل والفعل يثبت في الذمة كالعين ، والنكاح عقد والعقد لايثبت في الذمة (١) .

#### الترجيسح :

بعد عرض أدلة الفريقين وما طرأ عليها من مناقشات يترجح لنا قول الحنابلة ومن وافقهم للأسباب التالية :

١ - قوة ادلتهم وحسن توجيهها .

وقال ابن دقيق العيد (٣): الظاهر مع أحمد ومن وافقه والقيساس مسع الآخرين ، فيتردد الحال بين ظن نشأ من قياس وبين ظن نشأ من ظاهر الخبر (٤). ونحن نقول إن الخبر الظاهر يقدم على القياس . ودعوى الخصوصية تحتاج إلى مستند لم يوجد .

<sup>(</sup>١) انظر معالم السنن (٨/٣) .

<sup>(</sup>٢) الإشراف على مذاهب العلماء ( ١٢٤) .

<sup>(</sup>٣) هو محمد بن علي بن وهب بن مطيع ، أبو الفتح تقي الدين القشيري . المعروف بابن دقيق العيد . قاض من أكابر العلماء بالاصول ، مجتهد ، تولى قضاء الديار المصرية . له تصانيف منها : شرح الأربعين حديثاً للنووي الالمام باحاديث الأحكام ، تحفة اللبيب في شرح التقريب . مات سنة ٢٠٧ه .

انظر: طبقات الشافعية (٢٢٧/٢) ؛ الأعلام (٢٨٣/٦) .

<sup>(</sup>٤) أحكام الأحكام (٤٦/٤) .

# الفصل الخامس

# في عشرة النساء ونعته نهميد وسبع مسائل

التمميد : في تعريف العشرة .

المسالة الأولى : صلاة سنة النكاح .

الهسالة الثانية : العسال

المسالة الثـالثـة : فـــ اللــــ واط .

المسألة الرابعة : في الجمع بين أختين من الل ماء

فـــى المســيس .

المسألة الخامسة :المحرمات من الل ماء في المسيس.

المسألة السادسة : الجمع بين القرابات من الل ماء.

الهسألة السابعــة : وطء الأ هـــة الفــاجــرة .

## تممسد

العشرة لغة : المخالطة ، يقال عاشرته معاشرة واعتشروا وتعاشروا : تخالطوا والعشير : القريب والصديق والجمع عشراء ، وعشير المرأة : زوجها (١)

والمراد هنا ما يكون بين الزوجين من الإلفة والا نضمام .

ويلزم كل واحد من الزوجين معاشرة الآخر بالمعروف من الصحبة الجميلة وكف الأذى وأن لا يمطله بحقه مع قدرته ولايظهر الكراهة لبذله ولايتبعه منة ولا أذى  $^{(7)}$  لأن هذا مس المعروف المأمور به لقوله تعالى " وعاشروهن بالمعروف $^{(7)}$  " وقوله تعالى " ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف $^{(4)}$  " .

# المسألة الأولى : صلاة سنة النكاح ودعاؤه :

# الاثر الوراد عن ابن مسعود :

70 – روى عبد الرزاق عن الثوري عن الأعمش عن أبي واثل قال : جاء رجل من بجيلة إلى عبد الله فقال : إني تزوجت جارية بكراً وإني خشيت أن تفركني (٥)، فقال عبد الله : إن الإلف من الله وإن الفرك من الشيطان ليكره إليه ما أحل الله له ، فإذا أدخلت عليك فمرها فلتصل خلفك ركعتين ، قال الأعمش فذكرته لإبراهيم فقال : قال عبد الله : وقل : اللهم بارك لي في أهلي وبارك لهم في اللهم ارزقني منهم وارزقهم مني ، اللهم اجمع بيننا ماجمعت إلى خير وفرق بيننا إذا فرقت إلى خير (٦).

والآثر أخرجه ابن أبي شيبه من طريق الثوري المتقدم بنحوه  $^{(Y)}$ .

<sup>(</sup>١) لسان العرب (٤/ ٤٧٥)

<sup>(</sup> ٢ ) كشاف القناع ( ٥ / ١٨٤ ) ، الروض المربع ( ٢ / ٣١٨ )

<sup>(</sup>٣) سورة النساء الآية (١٩)

<sup>(</sup> ٤ ) سورة البقرة الآية ( ٢٢٨ ) .

<sup>(</sup>٥) الفرك : بالكسر ويفتح البغض ، انظر : القاموس المحيط (٣١٥/٣) .

<sup>(</sup>٦) المُصنف . كتاب النكاح ، باب ما يبدأ الرجل الذي يدخل على أهله (١٩١/٦ / ١٠٤٦٠) .

<sup>(</sup>٧) المصنف. كتاب النكاح، ما يؤمر به الرجل اذا دخل على أهله (٣/٥٦/٥٦٠) .

#### الحكم على الاتسر:

الأثر سنده صحيح <sup>(۱)</sup>.

#### فقه الاثر:

يري ابن مسعود أن من المستحب إذا دخل الرجل على أهله أن يصلي بهم ركعتين ويقرأ الدعاء السابق .

#### من وافقه ومن خالفه :

وافقه المالكية والحنابلة والشافعية في الدعاء (٢) على أن الرجل إذا زفت اليه زوجته يقول : اللهم إنى اسألك خيرها وخير ما جبلتها عليه ، وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه .

### ادلة من وافقه :

# استدلوا على قولهم بالسنة:

ا عن عبد الله بن عمروبن العاص عن النبي على قال : إذا أفاد أحدكم امرأة أو خادماً أو دابة فليأخذ بناصيتها وليقل : اللهم إني اسألك من خيرها وخير ما جُبلت عليه وأعوذ بك من شرها وشر ماجُبلت عليه (٣) .

<sup>(</sup>١) بيان رواة السند :

<sup>\*</sup> الثورى: سفيان بن سعيد ثقة ، حافظ فقيه ، إمام .

<sup>\*</sup> الاعمش : سليمان بن مهران الاسدى . ثقة حافظ ، لكنه يدلس .

<sup>\*</sup> أبو واثل : شقيق بن سلمة . ثقة مخضرم . تقدم ( ٣ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر : شرح الزرقاني على موطأ مالك (١٦٤/٣) ؛ شرح منتهي الارادات (١٠/٣) . المجموع (١١٥/١٦) .

<sup>(</sup>٣) رواد أبو داود . كتاب النكاح ، باب في جامع النكاح (٢٤٨/٢) ؛ ابن ماجه . السنن . كتاب النكاح ، باب مايقول الرجل إذا دخلت عليه أهله (٦١٧/١) ؛ الحاكم . المستدرك ، كتاب النكاح (٢٠٢/٣) وقال : هذا حديث صحيح . ووافقه الذهبي .

# الهسألة الثانية : العـــزل (١٠) :

#### الاثر الوراد عن ابن مسعود :

٣٧ - روى عبد الرزاق عن ابن التيمي عن أبيه عن أبي عمرو الشيباني عن ابن مسعود قال في العزل: هو الموءودة الخفية .

والآثر أخرجه سعيد بن منصور من نفس طريق ابن التيمي المتقدم بنحوه (٣).

#### الحكم على الاتسر:

الأثر سنده صحيح (٤).

#### فقمه الاثسر:

ما سبق يتبين لنا أن ابن مسعود يرى كراهية العزل .

 $^{7}$  – روى عبد الرزاق عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم عن علقمة قال : سئل عبد الله بن مسعود عن العزل فقال : لو أخذ الله ميثاق نسمة من صلب آدم ثم أفرغه على صفا $^{(0)}$  لأخرجه من ذلك الصفا فاعزل وإن شئت فلا تعزل $^{(7)}$  .

<sup>(</sup>١) قال في القاموس: عزله يعزله وعزله فاعتزل نحاه جانباً فتنحى ، وعنها لم يرد ولدها كاعتزالها ، انظر القاموس المحيط (١٥/٤) مادة عزل . ومعناها هنا هو أن يجامع ، فإذا قارب الإنزال نزع وأنزل خارج الفرج انظر: شرح صحيح مسلم (١٩/١) ؛ فتح الباري (١٥/٩) ؛ طرح التثريب ( ٥٩/٧) .

<sup>(</sup>٢) المصنف . كتاب الطلاق ، باب العزل (١٤٧/٧) .

<sup>(</sup>٣) سنن سعيد بن منصور . باب جامع الطلاق (٢٢٢٢/٩٨/٢) .

<sup>(</sup>٤) بيان رواة السند:

<sup>\*</sup> ابن التيمي : هو معتمر بن سليمان بن طرخان التيمي ، أبو محمد البصري . روى عن أبيه وعن حميد الطريل وإسماعيل بن أبي خالد وغيرهم . روى عنه الثوري وعبد الرزاق وابن المبارك وجماعة . ثقة . مات سنة سبع وثمانين ومائة .

انظر ترجمته في : الجرح والتعديل (٤٠٢/١/٤) ؛ تهذيب التهذيب (٢٢٧/١٠) ؛ التقريب (٦٧٨٥/٥٣٠) . التقريب (٦٧٨٥/٥٣٠) .

<sup>\*</sup> سليمان بن طرخان التيمي ، أبو المعتمر . روى عن أنس بن مالك والاعمش وأبي إسحاق وغيرهم . روى عنه ابنه معتمر والسفيانان وجماعة . ثقة عابد . مات سنة ثلاث واربعين ومائة .

انظر ترجمته في : ميزان الاعتدال (٢١٢/٢) ؛ التهذيب (٢٠١/٤) ؛ التقريب (٢٥٧٥/٢٥٢) .

 <sup>\*</sup> أبو عمرو الشيباني : ثقة مخضرم (٦) .

<sup>(</sup>٥) الصفا : جمع صفاة وهي الصخرة الملساء . انظر مختار الصحاح (٣٦٦) .

<sup>(</sup>٦) المصنف . باب العزل (١٤٤/٧) .

#### الحكم على الاتسر:

الأثسر سنده صحيح (١).

٣٩ - روى عبد الرزاق عن الثوري عن إبراهيم بن المهاجر عن النخعي ان ابن مسعود كان لايرى بالعزل بأسا (٢)

#### الحكم على الاتسر:

الأثر سنده ضعيف<sup>(٣)</sup>.

#### فقه الاتسرين :

يرى ابن مسعود جواز العزل .

ويمكن الجمع بين الآثـر الأول وهذين الأثرين بأن ابن مسعود كان يرى أولاً كراهية العزل ثم رجع عنه (٤). ويؤيده الأثر التالى .

(١) بيان رواة السند :

\* أبو حنيفة : النعمان بن ثابت التيمي ، أبو حنيفة الكوفي . مولى بني تيم الله ابن ثعلبة وقيل أنه من ابناء فارس . رأي أنسأ وروى عن عطاء بن أبي رباح وعلقمة وحماد بن أبي سليمان وغيرهم . روى عنه ابنه حماد وإبراهيم بن طهمان وأبو يوسف القاضي وعبد الرزاق وجماعة . قال ابن معين : كان أبو حنيفة ثقة لايحدث بالحديث إلا بما يحفظه ولا يحدث بما لا يحفظ . وكان ابن المبارك يقول : أفقه الناس أبو حنيفة ، ما رأيت في الفقه مثله . ومناقب الإمام أبى حنيفة كثيرة جداً . مات سنة مائة وخمسين وله سبعون سنة .

انظر ترجمت في : سير أعلام النبلاء (٣٩٠/٦) ؛ تذكرة الحفاظ (١٦٨/١) ؛ تهذيب التهذيب النهذيب النهاذيب (٤٤٩/١٠) ؛ تقريب التهذيب (٧١٥٣/٥٦٣) .

- \* حماد بن أبي سليمان : وثقة ابن معين والعجلى والنسائي (٨) .
  - \* إبراهيم بن يزيد النخعي : ثقة كثير الارسال . تقدم (٢) .
    - \* علقمة بن قيس النخعى . ثقة ثبت . تقدم (٨) .
      - (٢) المصنف ، باب العزل (١٢٥٦٧/١٤٤/٧) .
        - (٣) بيان رواة السند:
        - الثوري : ثقة حافظ إمام تقدم (٤) .
- \* إبراهيم بن مهاجر بن جابر البجلي ، أبو اسحاق الكوفي . روى عن الشعبي وابراهيم النخعي وأبي الاحوص وغيرهم . روى عنه الثوري وشعبة وأبو عوانه وآخرون . صدوق لين الحفظ من الخامسة .
- انظر ترجمته في : الجرح والتعديل (١/١/١١) ؛ ميزان الاعتدال (٦٧/١) ؛ تهذيب التهذيب (١٦٧/١) تقريب التهذيب (٢٥٤/٩٤) .
  - (٤) انظر مجمع الزوائد (٢٩٧/٤) .

وين ابن أبي شيبة قال : حدثنا ابن مهدي ويزيد بن هارون عن هشام الدستوائي عن يحي بن أبي كثير عن سوار الكوفي عن عبد الله قال : يستأمر الحرة ويعزل عن الأمة (1) .

### الحكم على الاتسر:

الأثر ضعيف<sup>(٢)</sup>.

#### فقه الاتسر:

كان رضى الله عنه يكره العزل عن الحرة ويبيحه عن الأمة.

(١) المصنف . كتاب النكاح ، من قال : يعزل عن الامة ويستأمر الحرة (١٦٦١٤/٥١٣/٣) .

(٢) بيان رواة السند:

\* ابن مهدي : عبد الرحمن بن مهدي بن حسان العنبري وقيل الازدي مولاهم ، أبوسعيد البصري اللؤلؤي الخافظ الإمام العلم . روى عن جرير بن حازم ومالك وشعبة والسفيانان وخلق روى عنه ابن المبارك وابن معين وابناء أبي شيبة وغيرهم . ثقة ثبت حافظ عارف بالرجال والحديث قال ابن المديني : ما رأيت أعلم منه . مات سنة ثمان وتسعين وماثه .

انظر ترجمته في الجرح والتعديل (7/7/7) ؛ الثقات (7/7/7) ؛ تهذيب التهذيب (7/7/7) ؛ تقريب التهذيب (2/7/7) .

\* يزيد بن هارون بن وادي ويقال زاد ان بن ثابت السلمي مولاهم ، أبو خالد الواسطي . أحد الأعلام الحفاظ المشاهير . روى عن سليمان التيمي وإسماعيل بن أبي خالد وهشام الدستوائي وخلق . روى عنه أحمد بن حنبل وابن المديني وابناء أبي شيبة وابن غير وآخرون . ثقة متقن عابد . قال ابن المديني : ما رأيت أحفظ منه . توفى سنة ست ومائتين .

انظر الجرح والتعديل (٢٩٥/٢/٤) ؛ الثقات (٦٣٢/٧) ؛ تهذيب التهذيب (٣٦٦/١١) ؛ تقريب التهذيب (٢٠٨/١٠٦) . وربب التهذيب (٧٧٨/٦٠٦) .

\* هشام بن أبي عبد الله الدستوائي ، أبو بكر البصري واسم أبيه سنبر الربعي . روى عن قتادة وحماد بن أبي سليمان وابن أبي نجيح وغيرهم . روى عنه شعبة وابن المبارك وابن مهدي ويزيد بن هارون وخلق . ثقة ثبت . قال ابن المديني : أثبت أصحاب يحي بن أبي كثير هشام . توفي سنة اثنين وخمسين وقيل أربع وخمسين ومائة .

انظر الثقات (٧/٩٦) ؛ تهذيب التهذيب (٤٣/١١) ؛ تقريب التهذيب (٧٢٩٩/٥٧٣).

\* يحي بن أبي كثير الطائي مولاهم ، أبو نصر اليمامي واسم أبيه صالح بن المتوكل وقيل يسار روى عن أنس ومحمد بن إبراهيم التيمي ، ومحمد بن عبد الرحمن بن ثوبان وغيرهم . روى عنه أيوب السخيتاني والأوزاعي وهشام الدستوائي وخلق . ثقة ثبت لكنه يدلس . وقال أبو حاتم : يحي إمام لايحدث إلا عن ثقة . توفي سنة اثنتين وثلاثين ومائة .

انظر الثقات (٧/٥٩١) ؛ تهذيب التهذيب (١٢٦٨/١١) ؛ تقريب التهذيب (٥٩٦ /٧٦٣٧) .

\* سوار الكوفي : يروي عن ابن عباس ، وروى عنه يحي بن أبي كثير ، قال في الميزان : فيه جهالة . وقال صالح بن أحمد : سئل يحي القطان عن حديث يحي بن أبي كثير عن سوار الكوفي عن ابن مسعود : لايعزل عن امرأته إلا بإذنها . فقال يحي : شبه لاشي .

انظر ميزان الاعتدال (٢٤٧/٢) ؛ التاريخ الكبير (١٦٨/٢/٢) .

#### من وافقه ومن خالفه :

وافقه الجمهور من الحنفية (١) والمالكية (٢) والحنابلة (٣).

وهو قول علي وابن عباس وزيد بن ثابت رضي الله عنهم (2).

خالفه الشافعية فذهبوا إلى كراهة العزل (٥). وهو وجه لبعض الحنابلة (٦) . وإليه ذهب أبو بكر وعمر وابن عمر رضى الله عنهم (٧).

#### ادلة من وافقه :

استدلوا على قولهم بالسنة والآثار الواردة عن الصحابة والمعقول .

#### أما السنة :

ا - فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال : كنا نعزل على عهد رسول الله ﷺ فبلغ ذلك نبى الله ﷺ فلم ينهنا (٨) .

#### وجه الدلالسة :

أن اقراره ﷺ لهم على العزل وعدم نهيهم عنه دليل على جوازه لأنه لو كان حراماً لم يقرهم عليه (٩) .

<sup>(</sup>۱) انظر بدائع الصنائع (۳۳٤/۲) ؛ شرح معاني الآثار (۳۰/۳) ؛ العناية (٤٠٠/٣) ؛ شرح فتح القدير (۱۷۵/۳) ؛ البناية (۷۵۸/٤) ؛ حاشية رد المحتار (۱۷۵/۳) .

<sup>(</sup>٢) انظر المنتقى (١٤٢/٤) ؛ التاج والإكليل (٤٧٦/٣) ؛ مواهب الجليل (٤٧٦/٣) ؛ شرح الزرقاني على خليل (٢٢٤/٣) .

<sup>(</sup>٣) انظر المقنع (١٠٣/٣) ؛ الإنصاف (٣٤٨/٨) ؛ مطالب أولى النهي (٢٦١/٥) ؛ كشاف القناع (١٨٩/٥) .

<sup>(</sup>٤) انظر مصنف عبد الرزاق (١٤١/٧) .

<sup>(</sup>٥) انظر المهذب (٦٧/٢) ؛ شرح صحيح مسلم (٩/١٠) ؛ روضة الطالبين (٢٠٥/٧) ؛ المجموع (٢١٩/١٦) .

<sup>(</sup>٦) المغنى (٢٣/٧) .

<sup>(</sup>٧) انظر مصنف ابن أبي شيبة (٥١١/٣) .

<sup>(</sup>٨) رواه مسلم . كتاب النكاح ، باب حكم العزل (١٦٠/٤) .

<sup>(</sup>٩) انظر سبل السلام (١٤٦/٣).

٢ - وعنه رضي الله عنه قال : كنا نعزل والقرآن ينزل(١١) .

#### وجسه الدلالسة:

فيه دليل على جواز العزل ، وقول الصحابي إذا أضافه إلى زمن النبي على كان له حكم الرفع، لأن الظاهر أن النبي على أطلع على ذلك وأقره لتوفر دواعيهم على سؤالهم إياه عن الأحكام(٢).

٣ – وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : أصبنا سبياً (٣)، فكنا نعزل فسألنا
 رسول الله ﷺ فقال : «وإنكم لتفعلون قالها ثلاثاً ، ما من نسمة كائنة إلى يوم القيامة إلا وهي
 كائنة (٤) .

### وجسه الدلالسة :

في الحديث مايدل على أن العزل غير مكروه ، لأن رسول الله ﷺ لما أخبروه أنهم يفعلونه لم ينكر ذلك عليهمولم ينههم عنه (٥) .

٤ - وعن أبي سعيد الخدري أن رجلاً قال : يا رسول الله إن لي جارية وأنا أعزل عنها ،
 وأنا أكره أن تحمل وأنا أريد ما يريد الرجال ، وإن اليهود تحدّث أن العزل المؤودة الصغرى . قال :
 « كذبت يهود لو أراد الله أن يخلقه ما استطعت أن تصرفه (١٠).

#### وجسه الدلالسة :

في الحديث دليل على جواز العزل<sup>(٧)</sup>.

<sup>(</sup>١) متفق عليه . صحيح البخاري . كتاب النكاح ، باب العزل (٦٧/٧) ؛ صحيح مسلم . كتاب النكاح ، باب حكم العزل (١٦٠/٤) .

<sup>(</sup>٢) انظر فتح الباري (٩/ ٢٥١) .

<sup>(</sup>٣) يقال سبى العدو سبياً وسباء أسره . فهو سبي والجمع سبي . انظر القاموس المحيط (٣٤٠/٤) .

<sup>(</sup>٤) متفق عليه . صحيح البخاري . كتاب النكات ، باب العزل (١٦٧/٧) ؛ صحيح مسلم . كتاب النكاح ، باب حكم العزل (١٥٨/٤) .

<sup>(</sup>٥) انظر شرح معانى الآثار ( ٣٤/٣) .

<sup>(</sup>٦) رواه أبو داود . السنن . كتاب النكاح ، باب ماجاً ، في العزل (٢٥٢/٢) . وقال الحافظ ابن حجر : ورجاله ثقات ، انظر بلوغ المرام من أدلة الأحكام (١٠٥٣/٢١٤) .

<sup>(</sup>٧) انظر عون المعبود (١٥٢/٦) .

٥ - وعن عمر رضي الله عنه قال: نهى رسول الله ﷺ أن يعزل عن الحرة إلا بإذنها(١).
 وجمه الدلالسة:

في الحديث دليل على استئذان الحرة في العزل .

# أما الآثار الواردة عن الصحابة:

١ - فعن الحسن قال: اختلف في العزل أصحاب النبي ﷺ فكان زيد وأنس بن مالك
 يعزلان(٢).

٢ - وعن ابن عباس في قوله تعالى ﴿ نِسَآ وُكُمْ حَرْثُ لَكُمْ ﴾ (٣) قال : من شاء أن يعزل فليعزل ، ومن شاء أن لايعزل فلا يعزل (٤) .

٣ - وعنه رضي الله عنه أن رجلاً قال له: إن ناساً يرون أنها المؤودة الصغرى ، يعني العزل ، فقال : سبحان الله تكون نطفة ثم تكون علقة ثم تكون مضغة ثم تكون عظاماً ، ثم تكسى العظام لحماً . فقال بيده ، فجمع أصابعه ثم مدها إلى السماء وقال العزل قبل هذا كله ، كيف يكون مؤودة (٥) .

# أما دليلهم من المعقول:

فإن الوطء عن إنزال سبب لحصول الولد ولها في الولد حق وبالعزل يفوت الولد فكأنه سبب لفوات حقها ، وإن كان العزل برضاها لايكره لأنها رضيت بفوات حقها (٦) .

<sup>(</sup>۱) رواه ابن ماجه . السنن . كتاب النكاح ، باب العزل (۲۰/۱) ؛ البيهقي . السنن الكبرى . كتاب النكاح ، باب من قال يعزل عن الحرة (۲۳۱/۷) . وفيه ابن لهيعة وهو ضعيف ، انظر تلخيص الحبير (۱۸۸/۳) ؛ إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل لناصر الدين الالباني (۷۰/۷) .

<sup>(</sup>٢) رواه ابن أبي شيبة . المصنف (٣/٥١٠) .

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة الآية ( ٢٢٣).

<sup>(</sup>٤) رواه ابن أبى شيبة . المصنف ( ١٠/٣) .

<sup>(</sup>٥) رواه عبد الرزاق . المصنف (٧/ ١٤٥) .

<sup>(</sup>٦) انظر بدائع الصنائع ( ٣٣٤/٢) .

# أدلة القائلين بكراهة العزل:

استدلوا على قولهم بالسنة والآثار الواردة عن الصحابة والمعقول .

#### أما السنة :

ا - فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله على كان يكره عشراً الصفرة ، وتغيير الشيب ، وجر إلازار وخاتم الذهب أو قال حلقة الذهب والضرب بالكعاب والتبرج بالزينة في غير محلها والرقي إلا بالمعوذات والتماثم وعزل الماء وافساد الصبي من غير أن يحرّمه (١) .
 وحسمه الدلالسة :

فيه دليل علي كراهة العزل ، لأنه أحد الامور العشرة التي كان ﷺ يكرهها .

٢ - وعن أبي سعيد الخدري قال: غزونا مع رسول الله على غزوة بني المصطلق فسبينا كرائم العرب فطالت علينا العزبة ورغبنا في الغداء فأردنا أن نستمتع ونعزل فقلنا نفعل ورسول الله على بين أظهرنا لا نسأله، فسألنا رسول الله على فقال: لا عليكم أن لا تفعلوا، ما كتب الله خلق نسمة هي كائنة إلى يوم القيامة إلا ستكون (٢).

#### وجه الدلالسة :

قوله « لا عليكم أن لاتفعلوا » أي لا حرج عليكم أن لاتفعلوا ففيه نفي الحرج عن عدم الفعل فافهم ثبوت الحرج في فعل العزل. قال ابن سيرين :قوله لا عليكم أقرب إلى النهي . وقال القرطبي : كأن هؤلاء فهموا من لا النهي عما سألوه عنه فكأن عندهم بعد لا حذفاً تقديره لاتعزلوا وعليكم أن لاتفعلوا (٣) .

## أما الآثار السواردة عن الصحابة:

١ - فعن سعيد بن المسيب أن أبا بكر وعمر كانا يكرهان العزل ويأمران الناس بالغسل عنه (٤).

<sup>(</sup>١) رواه أحمد . المسند (٤٣٩/١) ؛ البيهقي . السنن الكبري . كتاب النكاح ،باب من كره العزل (٢٣٢/٧).

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم . كتاب النكاح ، باب حكم العزل (١٥٧/٤) .

<sup>(</sup>٣) انظر شرح صحيح مسلم (١٣/١٢/١٠) ؛ فتع الباري (٢٥٢/٩) .

<sup>(</sup>٤) رواه ابن أبي شيبة . المصنف (١٩١٣) .

٢ - وعن ابن عمر أنه اشترى جارية لبعض بنيه فقال : مالي لا أراها تحمل ؟ لعلك تعزل عنها ولو أعلم ذلك لأوجعت ظهرك (١).

وأما دليلهم من المعقول:فإن في العزل تقليل النسل وقطع اللذة عن الموطوءة ، وقد حث النبي على تعاطي اسباب الولد(7) فقال « تناكحوا تكاثروا »(9) .

#### المناقشية

# أولاً: مناقشة أدلة من وافقه :

بالنسبة لاستدلالهم بالأحاديث المبيحة للعزل نوقشت بأنها معارضة لحديث جدامة بنت وهب<sup>(٤)</sup> قالت : حضرت رسول الله على في أناس وهو يقول : لقد هممت أن أنهي عن الغيلة<sup>(٥)</sup> فنظرت الى الروم وفارس فاذا هم يغيلون أولادهم فلا يضر أولادهم ذلك شيئاً ثم سألوه عن العزل فقال رسول الله على ذلك الوأد الخفى<sup>(١)</sup>.

فيجب ترجيح حديث جدامة لأنه مخرج عن الأصل ، حيث أن كل شئ أصله الإباحة فيصح أن خبر جدامة بالتحريم هو الناسخ لجميع الإباحات المتقدمة (٧) .

# ده الاعتسراف : رد الجمهور على ما تقدم من وجوه :

الأول: أن يكون حديث جدامة على وفق ماكان عليه الأمر أولاً من موافقة أهل الكتاب، وكان عليه يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم ينزل عليه، ثم أعلمه الله بالحكم، فكذب اليهود فيما كانوا يقولونه (٨).

<sup>(</sup>١) مصنف ابن أبي شيبة (٥١١/٣) .

<sup>(</sup>٢) انظر المغني (٣/٣٧) ؛ شرح صحيح مسلم (٩/١٠) .

<sup>(</sup>٣) سبق تخريجه .مد (٢)

 <sup>(</sup>٤) جدامة بنت وهب الاسدية ، ويقال بالخاء المعجمة أخت عكاشة بن محصن لأمه اسلمت بمكة وبايعت النبي على المعجمة وهاجرت مع قومها إلي المدينة ، كانت تحت أنيس بن قتادة بن ربيعة ممن شهد بدراً وقتل يوم أحد .
 انظر الاستيعاب (٢٦٢/٤) ؛ إلاصابة (٢٥٩/٤) ؛ تهذيب التهذيب (٢٠٩/١٢) .

<sup>(</sup>٥) الغيلة بالكسر الاغتيال . يقال أضرت الغيلة بولد فلان إذا أنيت أمه وهي ترضعه ، وكذا إذا حملت وهي ترضعة والغيل : اسم ذلك اللبن ، انظر مختار الصحاح (٤٨٧) ؛ شرح صحيح مسلم (١٦/١٠) .

<sup>(</sup>٦) رواه مسلم . كتاب النكاح ، باب حكم العزل (١٦١/٤) .

<sup>(</sup>٧) انظر المحلَّى (١٠/١٠) ؟ شرح فتح القدير (٤٠١/٣) .

<sup>(</sup>٨) فتح الباري (٩/٤٥٢) .

<sup>(</sup>٩) انظر عارضة الاحوذي (٧٧/٥) ؛ فتح الباري ( ٢٥٤/٩) .

(د الاعتراض: يحتمل أن يكون الأمر في ذلك كما وقع في عذاب القبر لما قالت اليهود ان المبت يعذب في قبره فكذبهم النبي على قبل أن يطلعه الله على عذاب القبر أثبت ذلك واستعاذ بالله منه وههنا كذلك (١).

الثاني : أن حديث جدامة منسوخ بحديث جابر $(\Upsilon)$  .

وقد رُد هذه الوجه بعدم معرفة التاريخ (٣).

الثالث : أن حديث جدامة معارض بما هو أكثر منه طرقاً فيقدم غيره (٤) .

وأجيب عنه بأن حديث جدامة صحيح لاريب فيه وهذا دفع للأحاديث الصحيحة بالتوهم(٥).

# مناقشة أدلة القائلين بالكراهة:

بالنسبة الستدالهم بحديث أبي سعيد الخدري وأن قوله ﷺ « لا عليكم أن الا تفعلوا » أقرب الى النهى أجيب عنه :

ا – أن الاصل عدم هذا التقدير ، وإغا معناه ليس عليكم أن تتركوا وهو الذي يساوي أن لا تفعلوا(7).

٢- أن قوله « مامن نسمة كائنة إلى يوم القيامة الاستكون » مصرح بأن العزل لايرد القدر ولايضر فكأنه قال : لابأس به (٧).

## الترجيسح:

بعد عرض أدلة الفريقين يتبين لي أن حديث جدامة بتسمية العزل الوأد الخفي وهو حديث صحيح معارض لغيره من الأحاديث الصحيحة المبيحة للعزل، ويمكن الجمع بينهما على النحو التالى:

<sup>(</sup>١) انظر عمدة القاري (١٩٦/٢٠) .

<sup>(</sup>٢) انظر فتح الباري (٢٥٤/٩) ؛ عمدة القاري (١٩٦/٢٠) .

<sup>(</sup>٣) انظر فتح الباري ( ٢٥٤/٩) .

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق (٩/٤٥٢).

<sup>(</sup>٥) المرجع السابق (٩/٢٥٤) .

<sup>(</sup>٦) المرجع السابق (٩/٢٥٤).

<sup>(</sup>۷) عمدة القارى (۱۹٦/۲۰) .

١ – قال ابن القيم: أما تسميته العزل وأداً خفياً فلأن الرجل إنما يعزل عن امرأته هرباً من الولد وحرصاً على أن لايكون فجرى قصده ونيته وحرصه على ذلك مجرى من أعدم الولد بوأده، لكن ذلك وأد ظاهر من العبد فعلاً وقصداً ، وهذا وأد خفي له ، إنما أراده ونواه عزماً ونية فيكون خفياً (١١).

Y - 2 كن أن يحمل حديث جدامة على التنزيه وهذه طريقة البيهقي Y.

٣ - أن يحمل حديث جدامة على العزل عن الحامل لزوال المعنى الذي كان يحذره من حصول
 الحمل وفيه تضييع للحمل لأن المني يغزوه فقد يؤدي إلى موته وضعفه فيكون وأداً خفياً (٣).

من كل ما تقدم يترجح لي قول ابن مسعود ومن وافقه بجواز العزل وعدم كراهيته خاصة وأن حديث جابر صريح في أنهم كانوا يعزلون على زمن النبي على فلم ينهم ولوكان محرماً أو مكروهاً لبين لهم على ذلك .

<sup>(</sup>۱) انظر تهذیب سنن أبي داود (۸٥/۳) .

<sup>(</sup>٢) انظر السنن الكبرى (٢٣٢/٧) ؛ فتح الباري (٢٥٤/٩) .

<sup>(</sup>٣) طرح التثريب (٦/٧) .

# المسألة الثالثة : في اللواط :

# الاثر الوراد عن ابن مسعود :

الله الشقري عن أبي أبي شيبة قال : حدثنا اسماعيل بن إبراهيم عن أبي عبد الله الشقري عن أبي القعقاع الجرمي عن ابن مسعود قال : محاش النساء عليكم حرام (1).

والآثر أخرجه البيهقي من طريق ابن علية المتقدم بنحوه (٢).

### الحكم على الاتسر:

الأثر سنده حسن (٣).

#### فقه الأثر:

يري ابن مسعود تحريم الوطء في الدبر .

#### من وافقه ومن خالفه :

وافقه الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة(٤) .

\* إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم الأسدي مولاهم ، المعروف بابن علية . روي عن سليمان التيمي وابن عون وعاصم الأحول وغيرهم . روى عنه شعبة وابن جريج وابنا أبي شيبة وخلق . ثقة حافظ قال : أحمد بن حنبل اليه المنتهى في التثبت بالبصرة . وقال ابن المديني : ما أقول أن أحداً اثبت في الحديث من ابن علية . مات سنة ثلاث وتسعين ومائة .

انظر ترجمته في : الجرح والتعديل (١/١/١) ؛ ميزان الاعتدال (٢١٦/١) ؛ تهذيب التهذيب (٢١٦/١) ؛ تهذيب التهذيب (٢٧٥/١) .

\* أبو عبد الله الشقري : سلمة بن تمام ، أبو عبد الله الشقري الكوفي . روى عن الحكم بن عتيبة والشعبي وأبي المليح وغيرهم . روى عنه جرير بن حازم وحماد بن زيد وابن علية وعدة ، صدوق . ذكره ابن حبان في الثقات من الرابعة .

انظر الثقات (٣١٨/٤) ؛ تهذيب التهذيب (١٤٢/٤) ؛ تقريب التهذيب (٣٤٨٦/٢٤٧) .

\* أبو القعقاع الجرمي الكوفي . شهد القادسية وهو صغير . روى عن على وابن مسعود . روى عنه سلمة الشقري والمنهال بن خليفة وغيرهما . ذكره ابن سعد في الطبقة الاولى من تابعي أهل الكوفة .

انظر الطبقات الكبري (٦/ ١٨٠) ؛ تعجيل المنفعة بزوائد رجل الاثمة الاربعة (١٥١٥/١٣٧٧) .

(٤) انظر: شرح معاني الآثار (٤٦/٣) ؛ أحكام القرآن للجصاص (٣٥/١) ؛ حاشية الشلبي على تبيين الحقائق (١٠٧/٢) ؛ التاج والإكليل (٤٠٦/٣) ؛ مواهب الجليل (٤٠٥/٣) ؛ شروح الزرقاني على مختصر خليل (١٠٢/٣) ؛ حاشية الدسوقي (٢٥١/٢) ؛ الأم (٩٤/٥) ؛ روضة الطالبين (٢٠٤/٧) ؛ المجموع (٤١٦/١٦) ؛ المغني (٢٢/٧) ؛ الإنصاف (٣٤٨/٨) ؛ شرح منتهي إلارادات (٩٥/٣) .

<sup>(</sup>١) المصنف . كتاب النكاح ، ما جاء في اتيان النساء في أدبارهن (١٦٨٠٧/٥٣٠/٣) .

<sup>(</sup>٢) السنن الكبرى . كتاب النكاح ، باب اتيان النساء في أدبارهن (١٩٩/٧) .

<sup>(</sup>٣) بيان رواة السند:

#### من خالفه :

روى عن ابن عمر رضي الله عنهما ما يدل على إباحته .

ا – فعن أبي الحباب سعيد بن يسار (1) أنه سأل ابن عمر عنه – يعني عن وطء النساء في أدبارهن – فقال : لابأس به (7) .

 $\Upsilon$  – وأخرج البخاري عن ابن عمر في قوله تعالى « فأتوا حرثكم أنَّى شئتم » قال يأتيها ( $^{(7)}$  .

#### وجسه الدلالسة :

هكذا رواه البخاري مبهم والذي استعمله البخاري نوع من أنواع البديع يسمى الاكتفاء ولابد له من نكته يحسن بسببها استعماله . وقد ورد الأثر موصولاً قال ابن عمر : إنما نزلت على رسول الله على « نساؤكم حرث لكم في إتيان الدبر »(٤) .

وحُكى عن مالك رحمه الله القول بإباحته (٥) .

#### ادلة من وافقه :

استدلوا على قولهم بتحريم الوطء في الدبر بالكتاب والسنة والمعقول.

أما الكتاب:

١ - فقوله تعالى ﴿ نِسَآؤُكُمْ حَرْثُ لَكُمْ فَأْتُواْ حَرْثَكُمْ أَنَّى شِتْتُمُ ﴾ (١).

#### وحسه الدلالسة :

دلت الآية على أن الرجل مخير بين أن يأتيها من قبلها في قبلها وبين أن يأتيها من دبرها في قبلها ، وذكر الحرث يدل على أن الإتيان في غير المآتي محرم ، لأن الحرث موضع الزرع والولد إنما يزرع في الفرج لا في الدبر (٧) .

<sup>(</sup>۱) سعيد بن يسار المدني . روى عن عائشة وابن عباس وابن عمر . ثقة متقن . مات سنة سبع عشرة ومائة . انظر الثقات (۲۷۹/٤٤) ؛ تهذيب التهذيب (۲۲۲/۲٤۳) .

<sup>(</sup>۲) شرح معاني الآثار (۲/۳) .

<sup>(</sup>٣) صعيح البخاري . كتاب التفسير ، سورة البقرة ، باب نساؤكم حرث لكم فاتوا حرثكم أنى شئتم (٦/ ٣٥) .

<sup>(</sup>٤) انظر فتع الباري (١٥٢/٨) ؛ تلخيص الحبير (١٨٤/٣) .

<sup>(</sup>٥) انظر تلخيص الحبير (١٨٣/٣).

<sup>(</sup>٦) سورة البقرة الآية ( ٢٢٣) .

<sup>(</sup>٧) انظر الجامع لأحكام القرآن (٢/ ٩٠١) ؛ مفاتيح الغيب (٣٥٣/٦) ؛ مجموع فتاوى ابن تيمية (٢٦٧/٣٢) .

٢ - قوله تعالى ﴿ وَيَسْعَلُونَكَ عَنِ ٱلْمَحِيضَ قُلْهُو أَذَى فَأَعْتَزِلُوا ٱلنِسَاءَ فِي ٱلْمَحِيضَ قُلُهُو أَذَى فَأَعْتَزِلُوا ٱلنِسَاءَ فِي ٱلْمَحِيضَ قُلُهُ وَلَا نَقُرَ يُوهُنَّ حَتَى يَطْهُرَنَ ١٠٠

## وجه الدلالـــة :

أنه جعل قيام الأذى علة لحرمة إتيان موضع الأذي ولا معنى للأذى إلا ما يتأذى الانسان منه وههنا يتاذى الانسان بنتن روائح ذلك الدم وحصول هذه العلة في محل النزاع أظهر ، فاذا كانت تلك العلة ههنا وجب حصول الحرمة (٢).

#### اما السنة :

ا - فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ « ملعون من أتى امرأة في دبرها » (٣).

#### وجسه الدلالسسة:

فيه دليل على تحريم اتيان النساء في أدبارهن لأن اللعن لايكون إلا على كبيرة (٤).

٢ - وعن ابن عباس رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ « لاينظر الله إلى رجل أتى رجلاً أو امرأة في دبرها »(٥).

#### وجه الدلالسة :

دل الحديث على تحريم اتيان المرأة في الدبر.

<sup>(</sup>١) سورة البقرة الآية (٢٢٢).

<sup>(</sup>٢) انظر مفاتيح الغيب (٣٥٣/٦) ؛ مجموع فتاوى ابن تيمية (٢٦٨/٣٢) .

<sup>(</sup>٣) رواه أبو داود . السنن . كتاب النكاح ، باب في جامع النكاح (٢٤٩/٢) ورجاله ثقات لكنه أعلى بالإرسال انظر بلوغ المرام (١٠٤٢/٢١٣) ؛ سبل السلام (١٣٧/٣) ؛ نيل الأوطار (٣٥٢/٦) .

<sup>(</sup>٤) انظر سبل السلام (١٣٨/٣) ؛ عون المعبود (٦/ ١٤٠) ؛ توضيح الأحكام (٤٤٢/٤) .

<sup>(</sup>٥) رواه الترمذي . كتاب الرضاع ، باب ما جاء في كراهية اتيان النساء في أدبارهن (٣/٤٦٥) وقال هذا حديث حسن غريب وانظر بلوغ المرام (١٠٤٣/٢١) ؛ نيل الأوطار (٣٥٢/٦) .

<sup>(</sup>٦) رواه الترمذي . السنن-، أبواب الطهارة ، ماجاء في كراهية اتيان الحائض (٢٤٢/١) ، وقال : لانعرف هذا الحديث إلا من حديث حكيم الأثر عن أبي قيمة ، وضعف محمد يعني البخاري - هذا الحديث من قبل إسناده . وانظر نيل الأوطار (٣٥٢/٦) .

#### وجه الدلالية :

فيه تغليظ على وطء المرأة في الدبر .

# أما دليلهم من المعقول فكما يلى:

١ - أن فيه قطع للنسل وتفويت لحق المرأة لأن لها حقاً على الزوج في الوطء والوطء في الدبر لايقضى وطرها ولايحصل مقصودها (١).

٢ - أن الوطء في الدبر مضر بالرجل ولهذا ينهى عنه عقلاء الاطباء (٢).

#### مناقشة أدلة من خالفه :

بالنسبة لما روى عن ابن عمر من القول باباحة وطء المرأة في الدبر فمردود عن وجوه:

الأول : بما رواه سعيد بن يسار عن ابن عمر قال : قلت لابن عمر ما تقول في الجواري،
الحمض بهن ، قال : وما التحميض (٣) ؟ فذكرت الدبر فقال : ويفعل ذلك أحد من المسلمين (٤) .

فقسد ضاد هذا عن ابن عسمر رضي الله عنهما ما قسد رواه أهل المقالة الاولى (٥).

الثاني: عن سالم بن عبد الله (٦) وسُئل أن يحدث بحديث نافع (٧) عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان لايرى بأساً بإتيان النساء في أدبارهن . فقال سالم : كذب العبد أو أخطأ ، إغا قال : لابأس أن يؤتين في فروجهن من أدبارهن (٨) .

<sup>(</sup>١، ٢) انظر زاد المعاد (١٤٩/٣) ؛ نيل الأوطار (٣٥٤/٦) .

<sup>(</sup>٣) يقال : تحمض الرجل : تحول من شئ إلى شئ . وحمضه عنه وأحمضه :حوله وإذا أتى الرجل المرأة في غير مأتاها الذي يكون موضع الولد فقد حمض تحميضا ، كأنه تحول من خير المكانين إلى شرهما شهوة معكوسة . كفعل قوم لوط . انظر لسان العرب (١٤٠/٧) مادة حمض ؛ تلخيص الحبير (١٨٥/٣) .

<sup>(</sup>٤) رواه الطحاوي . شرح معاني الاثار (٣/ ١٨٥) ؛ وانظر تلخيص الحبير ( ٣/ ١٨٥) . .

<sup>(</sup>٥) شرح معاني الآثار (٤٢/٣) .

<sup>(</sup>٦) سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب العدوي المدني . روى عن أبيه وأبي هريرة وزيد بن الخطاب . روى عنه ابنه أبو بكر ونافع مولى أبيه وعبيد الله بن عمر بن حفص وغيرهم . قال مالك :لم يكن أحد في زمانه أشبه بمن مضى من الصالحين في الزهد والفضل منه ، وقال أحمد أصح الأسانيد الزهري عن سالم عن أبيه . مات سنة ست ومائه . انظر ترجمته في تذكرة الحفاظ (١٩٨/) تهذيب التهذيب (٤٣٧/٣) .

<sup>(</sup>٧) نافع الفقيه ، أبو عبد الله ، مولى ابن عمر . أصابه ابن عمر في بعض مغازيه . ثقة ثبت فقيه من أثمة التابعين بالمدينة إمام في العلم . قال عبد الله بن عمر : لقد من الله علينا بنافع . مات سنة سبع عشرة ومائة . انظر ترجمته في : تهذيب التهذيب (٤١٢/١٠) ؛ تقريب التهذيب (٧٠٨٦/٥٩) .

<sup>(</sup>٨) شرح معاني الآثار (٤٢/٣) وانظر مجموع فتاوى ابن تيمية (٢٦٦/٣٢) .

الثالث: وعن نافع وقد قبل له: قد أكثر عليك القول أنك تقول عن ابن عمر أنه أفتى أن تؤتي النساء في أدبارهن ، قال نافع : كذبوا عليّ ولكن سأخبرك كيف الأمر . إن ابن عمر عرض المصحف يوما وأنا عنده حتى بلغ « نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنّى شئتم » فقال : يا نافع هل تعلم من أمر هذه الآية ؟ قلت : لا ، قال : إنا كنا معشر قريش نجبي النساء فلما دخلنا المدينة ونكحنا نساء الأنصار أردنا منهن فعل ما كنا نريد فإذا هن قد كرهن ذلك وأعظمنه وكانت نساء الانصار قد أخذن بحال اليهود وإنما يؤتين على جنوبهن فانزل الله عز وجل « نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنّى شئتم »(١) .

أما ما حكي عنمالك من القول بإباحته فقد قال القرطبي : وما نسب إلى مالك وأصحابه من هذا باطل وهم مبرءون من ذلك (٢) .

وسئل مالك عنه فقال : ما أنتم قوم عرب هل يكون الحرث إلا موضع الزرع ؟ قلت : يا أبا عبد الله ، إنهم يقولون ذلك . قال : يكــذبون علي (٣) .

# الترجيح:

الراجع هو حرمة الإتيان في الدبر وبطلاق مانسب إلى ابن عمر رضي الله عنهما ، وكذا مانسب إلى الإمام مالك رحمه الله .

<sup>(</sup>١) شرح معانى الآثار (٤٢/٣) .

<sup>(</sup>٢) انظر الجامع لأحكام القرآن (٣/٢٠) ؛ وانظر مجموع فتاوي ابن تيمية (٢٦٨/٣٢) .

<sup>(</sup>٣) انظر تلخيص الحبير (١٨٧/٣) ؛ فتح الباري (١٥٣/٨) .

# المسألة الرابعة : الجمع بين الاختين من امائه في المسيس :

#### الاثر الوراد عن ابن مسعود :

الأمة وأمها ، قال عن معمر عن قتادة أن ابن مسعود كان يكره الأمة وأمها ، قال قتادة وراجع رجل ابن مسعود في جمع بين أختين فقال الله لي ما ملكت يميني ، فاغضب ابن مسعود فقال له : جملك مما ملكت يمينك (١).

#### الحكم على الأثسر:

الأثر رجاله رجال الصحيح ولكن قتادة لم يدرك ابن مسعود (٢) .

27 - روى سعيد بن منصور قال نا اسماعيل بن إبراهيم قال : انا سلمة بن علقمة عن محمد بن سيرين قال : كان عبد الله بن عتبة جالساً في المسجد أو قال في المجلس ، فدعا رجلاً ، فجاء حتى جلس بين يديه فكلمه بشئ لا أفهمه فلما قام ، رفع صوته فظننت أنه يريد أن يسمعني ، فقال : لو شئت لاعترفت ألا تسمعوا إلى قوله إني حرمت إحداهما ، إنهم لم يزالوا بعبد الله بن مسعود حتى اغضبوه فقال : إن جملك مما ملكت يمينك ، فسألت بعضهم فزعموا أن عنده أختين ملوكتين يطأهما (٣) .

### الحكم على الاتسر:

الأثر سنده صحيح (٤) .

#### فقه الاثر:

- ١ يري ابن مسعود تحريم الجمع بين الأمة وأمها في المسيس وسيأتي بيانه .
- ٢ كما يرى رضي الله عنه تحريم الجمع بين الأختين المملوكتين في المسيس .

<sup>(</sup>١) المصنف . كتاب النكاح ، باب الجمع بين ذوات الارحام في ملك اليمين (١٢٧٤٢/١٩٣/٧) .

<sup>(</sup>٢) مجمع الزوائد ومنبع الفوائد (٢٦٩/٤) .

<sup>(</sup>٣) سنن سعيد بن منصور ، باب الرجل له أمتان أختان يطأهما (١٧٣٢/٣٩٥/١) .

<sup>(</sup>٤) بيان رواة السند:

<sup>\*</sup> إسماعيل بن إبراهيم الاسدي ، ابن علية . ثقة . حافظ تقدم (  $\epsilon$  .) .

<sup>\*</sup> سلمة بن علقمة التميمي ، أبو بشر البصري ، روى عن محمد بن سيرين ونافع مولى ابن عمر وعبد الله بن حميد وغيرهم . وروى عنه ابن علية ويزيد بن زريع وحماد بن زيد وخلق . ثقة . مات قبل الأربعين وماثة . انظر : تهذيب التهذيب (١٥٠/٤) ؛ تقريب التهذيب (٢٥٠/٢٤٨) .

<sup>\*</sup> محمد بن سيرين : ثقة ، ثبت عابد . تقدم (٢٠) .

<sup>\*</sup> عبد الله بن عتبة بن مسعود الهذلي . ابن آخي عبد الله بن مسعود أدرك النبي على ورآه وروى عنه . روى عن عمه عن عمه عبد الله بن مسعود وعمار وأبي هريرة وغيرهم ، روى عنه الشعبي وأبو إسحاق وابن سيرين وغيرهم من كبار الثانية . قال ابن سعد كان ثقة رفيعاً كثير الحديث والفتيا . مات سنة ثلاث وسبعين . انظر الثقات (١٧/٥) ؛ تهذيب التهذيب (٣١١/٥١) ؛ تقريب التهذيب (٣١١/٥١) .

#### من وافقه ومن خالفه :

وافقه الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة على تحريم الجمع بين الأختين من الأماء في المسيس (١).

خالفه عثمان بن عفان وابن عباس.

۱ - روى مالك في الموطأ أن رجلاً سأل عثمان بن عفان عن الأختين من ملك اليمين ، هل يجمع بينهما ؟ فقال عثمان : أحلتهما آية وحرمتهما آية فأما أنا فلا أحب أن اصنع ذلك . قال فخرج من عنده فلقي رجلاً من أصحاب رسول الله ﷺ فسأله عن ذلك ، فقال : لو كان لي من الأمر شئ ، ثم وجدت أحداً فعل ذلك لجعلته نكالاً ، قال ابن شهاب أراه علي بن أبي طالب(٢) .

٢ - عن ابن عباس رضي الله عنهما وذكر له قول علي فقال: إنما تحرمهن علي قرابتي
 منهن ولا يحرمهن على قرابة بعضهم من بعض (٣).

#### أدلة من وافقت :

استدلوا على قولهم بالكتاب والسنة والمعقول .

﴿ اِمَا الكِتَابِ فَقُولُهُ تَعَالَى ۗ وَأَنْ تَجْمَعُواْ بَيْرِكَ ٱلْأُخْتَكِينِ . ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّلَّ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ ال

#### وحبه الدلالسة:

أن الأختين لفظ يعم الجميع سواء كان نكاحاً أو ملك يمين ، والجمع بينهما في الوطء جمع فيكون حراماً (٥) .

<sup>(</sup>۱) انظر كنز الوقائق (۱۰۲/۳) ؛ بدائع الصنائع (۲۰۱/۲) ؛ المبسوط (۲۰۱/۶) ؛ تبيين الحقائق (۱۰۳/۳) النجر الرائق (۲۰۳/۳) ؛ الاشباه والنظائر لابن نجيم (۳۳۵) ؛ المدونة (۲۰۳/۲) ؛ المنتقى (۳۲۵/۳) ؛ مواهب الجليل (۲۰۳/۳) ؛ التاج والإكليل (٤٦٣/٣) ؛ الشمر الداني (۳۹۷) ؛ شرح الزرقاني على مختصر خليل (۲۰۸/۳) ؛ روضة الطالبين (۱۱۸/۷) ؛ منهاج الطالبين (۱۷۷/۳) ؛ نهاية المحتاج (۲۷۵/۳) ؛ حاشية الجمل على شرح المنهج (۱۸۲/٤) ؛ المغني (۵۸٤/۱) ؛ الكافي (۳۹/۳) ؛ شرح الزركشي على مختصر الخرتي (۱۸۵/۵) .

<sup>(</sup>٢) موطأ مالك (١٤٨/٣) ؛ مصنف عبد الرزاق (١٨٩/٧) ؛ السنن الكبرى (١٦٣/٧) .

<sup>(</sup>٣) السنن الكبرى (١٦٤/٧).

<sup>(</sup>٤) سورة النساء الآية (٢٣) .

<sup>(</sup>٥) انظر الجامع لاحكام القرآن للقرطبي (١٦٨٦/٣) ؛ بدائع الصنائع (٢٦٤/٢) .

وأما السينة فما روى عن النبي ﷺ « من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلايجمع ماءه في رحم اختين »(١).

#### وجمه الدلالسة:

أن جمع الماء كما يكون بعقد النكاح ، يكون علك اليمين ، والإيمان عنع منه (٢) .

وأما دليلهم من المعقول فهو:أن الجمع بينهما يفضي إلى القطيعة فيحرم (٣).

#### ادلة من خالفه :

استدلوا على قولهم بالكتاب:

١ - قوله تعالى ﴿ وَٱلْمُحْصَنَاتُ مِنَ ٱلنِّسَآ إِلَا مَامَلَكَتَ أَيْمَنَاكُمُّ كِنَابَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمُّ وَأُجِلَ لَكُمُ مَّا وَرَآ وَ ذَالِكُمُ مَّا وَرَآ وَ ذَالِكُمُ مَّا وَرَآ وَ ذَالِكُمْ مَا وَرَآ وَ وَاللَّهِ عَلَيْكُمُ مَا وَرَآ وَ وَالْمَالِقَ لَكُمْ مَا وَرَآ وَالْمَالِقَ لَهُ عَلَيْكُمُ مَا وَرَاقَ وَاللَّهُ عَلَيْكُمُ مَا وَرَآ وَ ذَالِكُمْ مَا وَرَآ وَ ذَالِكُمْ مَا وَرَآ وَاللَّهُ عَلَيْكُمُ مَا وَرَآ وَالْمَالِقِ فَا عَلَيْكُمُ مَا وَرَآ وَ ذَالِكُمْ مَا وَرَاّ وَاللَّهُ عَلَيْكُمُ مِنْ إِلَا مَا مَلَكُمْ مَا وَرَآ وَ ذَالِكُمْ مَا وَرَا وَاللَّهُ عَلَيْكُمُ مَا وَرَآ وَ ذَالِلْكُمْ مَا وَرَآ وَ ذَالِكُمْ مَا وَرَآ وَالْمَالِمُ لَكُمْ الْمُلْكُمُ مَا وَرَآ وَالْمَلْمُ لَكُمْ مَا وَرَآ وَالْمَالِمُ لَا عَلَيْكُمْ مَا وَرَآ وَاللَّهُ عَلَيْكُمْ مُا وَرَآ وَاللَّهُ عَلَيْكُمْ مَا وَرَآ وَاللَّهُ عَلَيْكُمْ مَا وَرَاقِهُ عَلَيْكُمْ مَا وَرَاقِهُ عَلَيْكُمْ مَا وَرَاقِهُ عَلَيْكُمْ مَا وَرَاقِهُ عَلَيْكُمْ لَالْعَلَالِمُ لَا عَلَيْكُمْ مَا وَرَاقَا فَالْعِلْمُ لَا عَلَيْكُولُولُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لَا عَلَيْكُمْ لَا عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لَا عَلَيْكُمْ لَا عَلَالْمُ لَا عَلَيْكُمْ لَا عَلَيْكُولِ لَا عَلَيْكُولُولُ وَاللَّهُ عَلَيْكُمْ لَا عَلَيْكُمْ لَا عَلَيْكُمْ لَا عَلَيْكُمْ لَا عَلَيْكُولِكُمْ لَا عَلَيْكُمْ لَا عَلَالْمُ لَا عَلَيْكُمُ لَا عَلَيْكُمُ لَا عَلَيْكُمْ لَا عَلَيْكُمْ لَا عَلَيْكُمْ لَا عَلَالْمُ لَا عَلَالْمُ لَا عَلَيْكُمْ لَا عَلَيْكُمْ لَا عَلَيْكُمْ لَا عَلَالْمُ لَا عَلَالْمُ لَالْمُ لَالْمُلْكُمُ لَا عَلَالْمُ لَالْمُلْكُمُ لَا عَلَيْكُمْ لَا عَلَالْمُلْكُمُ لَا عَلَالْمُلْكُلُولُكُمْ لَالْمُلْكُلُولُ لَا عَلَالْمُ لَالْمُلْلِكُمْ لَالْلِلْمُلْكِلُكُمْ لَا عَلَيْكُمُ

## وجه الدلالسة :

أن الاية عامة ولم يخص أختين من غيرهما .

ومراد عشمان رضي الله عنه من الآية المحرمة قوله تعالى « وأن تجمعوا بين الاختين » فتتعارض هذه الآية مع سابقتها (٥) .

# المناقشة والترجيح :

-1 بالنسبة لاستدلال المخالفين بآية التحليل « إلا ما ملكت إيمانكم » أجيب عنه إنما أبيح فيها جنس المملوكات ولم يذكر فيها ما يباح أو ما يحرم من التسري ، والمرأة يحرم وطؤها إذا كانت معتدة ومحرمة سواء كانت زوجة أو سرية (7).

<sup>(</sup>۱) قال الحافظ ابن حجر « لا أصل له وقد ذكر ابن الجوزي الحديث بلفظ « ملعون من جمع ما مغي رحم أختين » ولم يعزه إلى كتاب من كتب الحديث ، وقال ابن عبد الهادي : لم أجد له سنداً بعد أن فتشت عليه في كتب كثيرة . انظر تلخيص الحبير (١٦٦/٣) .

<sup>(</sup>٢) زاد المعاد (١١/٤).

<sup>(</sup>٣) انظر تبيين الحقائق (١٠٣/٢) ؛ مجموع فتاوى ابن تيمية (٧١/٣٢) .

<sup>(</sup>٤) سورة النساء الآية (٢٤) .

<sup>(</sup>٥) انظر شرح الزرقاني على موطأ مالك (١٤٨/٣) .

<sup>(</sup>٦) مجموع فتاوی ابن تیمیة (٧٠/٣٢) .

٢ - أن آية التحليل قد خصصت بالإتفاق فضعف عمومها ، إذ لايباح بملك اليمين ذوات محارمه اللاتي يصح ملكهن ولا الأخت من الرضاعة (١) .

٣ - أن آية التحريم قد غلبت احتياطاً للأبضاع ، إذ الأصل في الفروج التحريم حتى يتيقن الحل (٢) .

٤ - ثم أن قوله « حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم .. الآية » إلى قوله « وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف » يقتضي حرمة الاستفراش بأي سبب كان ، والجمع فراشاً يحصل بالوطء وعملك اليمين فلهذا يحرم عليه الجمع بينهما (٣) .

من كل ما تقدم يترجح لي قول ابن مسعود ومن وافقه بتحريم الجمع بين الاختين من الاماء في المسيس .

<sup>(</sup>١) شرح الزرقاني على الموطأ (١٤٩/٣) .

<sup>(</sup>٢) انظر شرح الزركشي على مختصر الخرقي (١٧٠/٥) ؛ الفروق (١٣٠/٣) ؛ مفاتيح الغيب (١٣٢/٩) .

<sup>(</sup>٣) انظر المبسوط (٢٠١/٤) .

# المسألة الخامسة : المحرمات من الإماء في المسيس :

#### الاتر الوراد عن ابن مسعود :

25 - روى البيهقي قال: أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق انبا أبو عبد الله محمد بن يعقوب انبا محمد بن عبد الله انبا جعفر بن عون انبا محمد بن عبد الوهاب انبا جعفر بن عون انبا المسوار عن ابن سيرين عن عبد الله بن عتبة قال: قال عبد الله هو ابن مسعود: يحرم من الاماء ما يحرم من الحراثر إلا العدد (١).

#### الحكم على الاتسر:

الأثر سنده ضعيف (٢).

فقه الاثر:

يري ابن مسعود أن من حرم نكاحها حرم وطؤها بملك اليمين .

(١) السنن الكبرى . كتاب النكاح ، باب ماجاء في تحريم الجمع بين الاختين وبين المرأة وابنتها في الوطء بملك اليمين (١٩٣/) .

(٢) بيان رواة السند:

\* البيهقي هو أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي الخسروجردي البيهقي . ولد سنة أربع وثمانين وثلاثمائة ، واحد زمانه في الحفظ والاتقان والضبط ، كتب الحديث وحفظه من صباه . جمع بين علم الحديث والفقه وكان على سيرة العلماء قانعاً باليسير . توفى سنة ثمان وخمسين واربعمائة .

انظر تذكرة الحفاظ (١١٣٢/٣) ؛ سير أعلام النبلاء (١٦٣/١٨) .

- \* آبو زكريا بن أبى اسحاق : لم أجد له ترجمة .
- \* أبو عبد الله محمد بن يعقرب بن عبد الوهاب بن يحي الأسدي . صدوق من العاشرة . انظر ترجمته في تهذيب التهذيب (٥٣٢/٩) ؛ تقريب التهذيب (٦٤١١/٥١٤) .
- \* محمد بن عبد الوهاب بن حبيب بن مهران العبدي . أبو أحمد الفراء . روي عن أبيه والواقدي.روى عنه النسائي والدارمي . ثقة عارف . مات سنة اثنتين وسبعين ومائتين .
  - إنظر تهذيب التهذيب (٣١٩/٩) ؛ تقريب التهذيب (٦١٠٤/٤٩٤) .
- \* جعفر بن عون بن جعفر بن عمرو بن حريث المخزومي . روى عن إسماعيل بن أبي خالد والأعمش وهشام بن عروة وجماعة . روى عنه أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية وعبيد بن حميد وغيرهم . صدوق . مات سنة ست وقيل سبع ومائتين .
  - انظر تهذيب التهذيب (١٠١/٢) ؛ تقريب التهذيب (٩٤٨/١٤١) .
- \* ابن سوار : الأشعث بن سوار الكندي النجار الكوفي ، مولي ثقيف . روى عن الحسن البصري وعكرمة والشعبي وغيرهم . روى عنه شعبة والثوري وهشيم وجماعة . ضعيف مات سنة ست وثلاثين ومائة .

انظر الضعفاء والمتروكين للنسائي (٥٨/٥٨) تهذيب التهذيب (٣٥٢/١) ؛ تقريب التهذيب (٣٥٢/١١٣).

- \* محمد بن سيرين . ثقة ثبت عابد . تقدم ( ١٢٩) .
- \* عبد الله بن عتبة الهذلي . ثقة مخضرم . تقدم (٣٢٣) .

### من وافقه ومن خالفه :

#### وافقه الأثمة الاربعة:

قال ابن نجيم (١): للوطء بملك اليمين أحكام كأحكام الوطء بنكاح ، فيوجب تحريمها على أصوله وفروعه ، وتحريم أصولها وفروعها عليه ، ووجوب الاستبراء ، وحرمة ضم أختها إليها (٢).

وقال في المنتقى : وكل ما وصف أنه يحرم بالنكاح فإنه يحرم بالملك أي الوطء فيه (٣).

وقال في مغني المحتاج: وكل من وطئ امرأة بملك حرم عليه أمهاتها وبناتها وحرمت هي على آبائه وابنائه تحرياً مؤبداً بالإجماع، ولأن الوطء بملك اليمين نازل منزلة عقد النكاح (٤).

وقال في الكافي : ومن حرم نكاحها حرم وطؤها بملك اليمين ، لأنه إذا حرم النكاح لكونه طريقاً إلى الوطء فتحريم الوطء أولى (٥) .

<sup>(</sup>۱) هو زين الدين بن إبراهيم بن محمد الشهير بابن نجيم ، اسم بعض اجداده ولد بالقاهرة سنة ٩٢٦هـ واشتغل بالعلم من أول حياته حتى أصبح من اثمة فقهاء الحنفية ومقدميهم من مؤلفاته : البحر الرائق شرح كنز الدقائق، الأشباه والنظائر في الفقه الحنفي ، شرح المنار في الأصول . توفي في رجب سنة ٩٧٠هـ .

انظر شذرات الذهب (٣٥٨/٨) ؛ الأعلام (٦٤/٣) .

<sup>(</sup>٢) الأشباه والنظائر (٣٣٥) .

<sup>(</sup>٣) المنتقى (٣/٥/٣) .

<sup>(</sup>٤) مغني المحتاج الى معرفة الفاظ المنهاج (١٨٧/٣) .

<sup>(</sup>٥) الكافي لابن قدامة (٣٩/٣) .

# المسالة السادسة : الجمع بين القرابات من الله ماء في ألمسيس :

# الاثر الوراد عن ابن مسعود :

20 - روى عبد الرزاق قال: اخبرنا معمر عن قتادة ان ابن مسعود قال: حرم الله اثنتي عشرة امرأة، وأنا أكره اثنتي عشرة، الأمة (وأختها) (١) والأختين تجمع بينهما، والأمة إذا وطنها أبوك، والأمة إذا دبرت، والأمة في عدة غيرك، والأمة لها زوج, وأمتك مشركة، وعمتك وخالتك من الرضاعة (٢).

والأثر اخرجه الطبراني من طريق عبد الرزاق المتقدم بنحوه $^{(n)}$ .

# الحكم على الأثسر :

الأثررجاله رجال الصحيح إلا أن قتادة لم يدرك ابن مسعود (٤).

#### فقه الاثر:

قول ابن مسعود: حرم الله اثنتي عشرة امرأة هن المذكورات في قوله تعالى حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ كُمْ وَاخُواتُكُمْ وَعَمَّنُكُمْ وَخَلَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخْ وَبَنَاتُ اللَّهُ وَأَخُواتُكُمْ وَاخُواتُكُمْ وَاخُواتُكُمْ وَاخُواتُكُمْ وَالْمَاتُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّ

على أن المحرمات هن أربع عشرة الاثنتا عشرة المذكورات ، وامرأة الاب في قوله تعالى وَلَا نَنْكِحُواْ مَانَكَحَ ءَابَ آؤُكُم مِّنَ النِّسَآءِ والجمع بين الأختين في قوله تعالى

وَأَن تَجْمَعُواْ بَيْنَ ٱلْأُخْتَيْنِ "

<sup>(</sup>١) هكذا بالأصل ، صوابه الأمة وأمها ويؤيده أثر ابن مسعود الذي رواه عبد الرزاق عن قتادة ان ابن مسعود كان يكره الأمة وأمها . انظر المسألة الرابعة صفحة ( ٣٢٣ ) .

<sup>(</sup>٢) المصنف . كتاب النكاح ، باب مانكح آباؤكم (١٠٨٠٩/٢٧٣/٦) .

<sup>(</sup>٣) معجم الطبراني (٤٠١/٩) وفيه « وأنا اكره الأمة وأمها .. » الأثر .

<sup>(</sup>٤) مجمع الزوائد ( ٢٦٩/٤) .

<sup>(</sup>٥) سورة النساء الآية (٢٣) .

<sup>(</sup>٦) سورة النساء الآية (٢٢) .

<sup>(</sup>٧) سورة النساء الآية ( ٢٣ ) .

أما قوله « وأنا أكره اثنتي عشرة امرأة » فمراده بالكراهة هنا التحريم ودليل ذلك : أولاً :

الأثر السابق الذي رواه البيهقي عن ابن مسعود : « يحرم من الإماء ما يحرم من الحرائر إلا العدد »(١) فدل ذلك من قوله وأنا أكره الأمة وأمها، والأختين تجمع بينهما أن مراده التحريم .

## ثانيا:

الدليل الثاني على قولنا أن مراده بالكراهة التحريم:

قال ابن تيمية « إن السلف كانوا لايطلقون لفظ التحريم بل يقولون منهي عنه ولا لفظ الفرض بل يقولون يؤمر به ونحو ذلك ، استهابة لعهدة اللفظية إلا فيما علم دليله بالقاطع (7). ثالثا :

جاء في الإبهاج: في المكروه ثلاث اصطلاحات.

أحدها: أن يراد بالمكروه الحرام، فيقول الشافعي: أكره كذا ويريد التحريم وهو غالب اطلاق المتقدمين تحرزاً من قوله تعالى ﴿ وَلَا نَقُولُوا لِمَا تَصِفُ ٱلْسِنَنُكُمُ ٱلْكَاذِبَ هَنَا اَحَكُلُ وَهَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ التحريم (٤).

# رابعاً:

قال في شرح الكوكب المنير: ويطلقون المكروه على الحرام، وهو كثير في كلام الإمام أحمد رضي الله عنه وغيره من المتقدمين، ومن كلامه أكره المتعة والصلاة في المقابر وهما محر مان (٥). وقد ورد المكروه بمعنى الحرام في قوله تعالى أَكُلُّ ذَاكِكَ كَانَ سَيِّئُهُ وَعِندُرَيِّكَ مَكْرُوهًا المَهُ اللهُ وَإِذَا تقرر ذلك فإننا نقول إن في الاثـر المتقدم ثمان مسائل: -

المسألة الأولى : قوله « وأنا أكره اثنتي عشرة امرأة الأمة وأمها » .

# فقم الاثــر:

يري ابن مسعود تحريم الجمع بين الأمة وأمها في المسيس.

<sup>(</sup>١) انظر صفحة ( ٢٢٧) .

<sup>(</sup>٢) انظر الاختيارات من فتاوي شيخ الإسلام ابن تيمية ، لعلاء الدين البعلى (٢١٢) .

<sup>(</sup>٣) سورة النحل الآية (١١٦) .

<sup>(</sup>٤) الإبهاج في شرح المنهاج (١٠/١) .

<sup>(</sup>٥) انظر شرح الكوكب المنير (٤١٨/١ ، ٤٢٠) ؛ نزهة الخاطر العاطر (١٢٣/١) .

<sup>(</sup>٦) سورة الاسراء الآية ( ٣٨) .

#### من وافقسه :

قال ابن عبد البر: لاخلاف بين العلماء أنه لا يحل لأحد أن يطأ امرأة وابنتها من ملك اليمين لأن الله تعالى حرم ذلك في النكاح قال: « وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم » وملك اليمين عندهم تبع للنكاح (١) .

الهسالة الثانية : قوله « والأختين تجمع بينهما » .

#### فقه الاتسر:

يسري أبن مستعود تحريم الجمع بين الأختين من الإماء في المسيس. وقد تقدم الحديث على هذه المسألة مستوفى <sup>(٢)</sup> .

المسألة الثالثة : قوله « والأمة إذا وطنها أبوك والأمة إذا وطنها ابنك » .

#### فقه الاتسر:

يـري ابن مسـعود تحريم وطء الأمة على الابن إذا وطئها الأب وبالعكس.

#### من وافقسه :

لم يخالف في ذلك أحد ، وقد حكى ابن المنذر الإجماع على أن من وطئها الاب عملك اليمين فإنها تحسره على ابنه رمن وطنها الابن فإنها تحسره على أبيه ولم يحسك فسي ذلك خلافاً لأحدد(٣).

الهسألة الرابعة: قبوله « والأمنة إذا دبيرت »(٤).

#### فقه الاتسر:

يسرى ابن مستعود أنه لايجوز وطء الامة المدبرة .

# من وافقسه ومن خالفه :

خالفه الأئمة الاربعة فذهبوا إلى أنه يجوز للسيد وطء أمته المدبرة(٥) .

<sup>(</sup>١) انظر: الاستذكار ( ٢٤٩/١٦ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر صفحة ( ٢٢٣ ) .

رم، انظر الاشراف على مذاهب العلماء (٩٥) ؛ المغني (٦/ ٥٧١) . (٤) التدبير لغة : النظر إلى عاقبة الامور ، وشرعاً : العتق الموقع بعد الموت في المملوك معلقاً بالموت مطلقاً لفظاً أو معنى ، انظر مِختار الصحاح (١٩٨) ؛ شرح فتح القدير (١٨/٥) .

<sup>(</sup>٥) الهداية (٥/ ٢٤) ؛ تبيين الحقائق (٩٩/٣) ؛ الشرح الكبير للدردير (٣٨٣/٣) ؛ حاشية اعانة الطالبين (٤٠١/٩) ؛ المحرر (٧/٢) ؛ المغنى (٣/٥٠٤) .

(1)

#### أدلة من خالفه :

استدلوا على قولهم بالكتاب والمعقول.

أما الكتاب :

# ١ - فقوله تعالى ﴿ أَوْمَا مَلَكَتَ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ٢

#### وجه الدلالسة :

أن الله تعالى أباح الوطء بملك اليمين ، والمدبرة مملوكت لم تشتر نفسها منه فحل له وطؤها(٢).

# أما دليلهم من المعقول:

فهو أن ملكه ثابت فيها ، وبه تستفاد ولاية هذا التصرف (٣) .

الهسالة الخامسة : قسوله « والأمسة في عدة غيرك » .

#### فقه الاتسر:

يسري ابن مسعود أنه لايجوز وطء الأمة المعتدة .

#### من وافقسه:

وافقه الائمة الاربعة على أنه يحرم وطء المعتدة بكل حال . لأن العدة إنما وجبت لحفظ النسب فلو جوزنا النكاح أو الوطء فيها لاختلط النسب (٤) .

المسألة السادسة : قوله « والأمنة لها زوج » .

#### فقه الاتسر:

يري ابن مسعود تحريم وطء الأمة المزوجة .

<sup>(</sup>١) سورة المؤمنون الآية (٦) .

<sup>(</sup>٢) انظر المغني (٩/ ٤٠١). .

<sup>(</sup>٣) انظر الهداية (٢٤/٥) ؛ العناية (٢٤/٥) ؛ تبيين الحقائق (٩٩/٣) .

<sup>(</sup>٤) انظر بدائع الصنائع (٢٦٨/٢) ؛ أسهل المدارك (٨٣/٢) ؛ المهذب (٤٦/٢) ؛ كشاف القناع (٨٢/٥) .

#### من وافقسه :

قال ابن المنذر: فاما المرأة التي يكون لها الزوج في بلاد الإسلام فحرام وطؤها على جميع الناس غير زوجها، هذا قول عوام أهل العلم وعلماء الأمصار(١١).

المسألة السابعة : قوله « وأمتك مشركة » .

#### فقه الاتسر:

يسري ابن مسعود تحريم وطء الأمة المشركة .

#### من وافقسه:

وافقه على ذلك الأثمة الاربعة (٢) لأن كل صنف حرم وطء حرائر هم بعقد النكاح حرم وطء إمائهم بملك اليمين (٢) لقوله تعالى ﴿ وَلَا نَنكِحُوا اللهُ مَتْرِكَتِ حَتَّى يُوَمِنَ (٣) شال ابن عبد البر على هذا جماعة فقهاء الأمصار وجمهور العلماء ، وما خالفه فشذوذ لا يعد خلافاً ولم يبلغنا إباحة ذلك إلا عن طاوس (٤) .

المسألة الثاهنة: قبوله « وأكره عمتك وخالتك من الرضاعة » .

#### فقه الاتسر:

يسري ابن مسعود تحريم نكاح العمة والخالة من الرضاع .

قال ابن المنذر: أجمعوا على أنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، فيحرم نكاح الأم والأخت والعمة والخالة من الرضاع وسائر المحرمات (٥).

<sup>(</sup>١) الإشراف على مذاهب العلماء (٣٢٤) .

<sup>(</sup>٢) البحر الرائق (١١٠/٣) ؛ شرح أبي الحسن (٥٦/٢) ؛ المهذَّب (٤٥/٢) ؛ المغنى (٦/٥٩٥) .

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة الآية (٢٢١).

<sup>(</sup>٤) المغنى (٦/٥٩٥) .

<sup>(</sup>٥) انظر الإجماع (٧٧) ؛ بدائع الصنائع (٢٦١/٢) ؛ بلغة السالك (١/٥١٥) ؛ روضة الطالبين (١٠٩/٧) ؛ المغنى (١/٥٧٥) .

# المسألة السابعة : وطء الأُمة الغاجرة :

#### الاثر الوراد عن ابن مسعود :

٤٦ - روى عبد الرزاق عن معمر عن قتادة ان ابن مسعود قال : أكره ان يطأ الرجل أمته بغياً ١٠٠).

### الحكم على الاتسر:

الأثـر رواته ثقات ، إلا أنه منقطع <sup>(٢)</sup> .

 $_{2V}$  \_ وروى ابن أبي شيبة قال : حدثنا عبده عن سعيد عن قتادة عن معاوية بن قرة قال : كان عبد الله يكره أمة قد زنت  $_{(7)}$  .

# الحكم على الأتسر:

الأثر رواته ثقات ، إلا أنه منقطع (٤) .

فقه الاترين السابقين :

يري ابن مسعودكراهية وطء الأمة الفاجرة .

- (١) المصنف . كتاب الطلاق ، باب الرجل يطؤ جارية بغياً (١٢٨١٤/٢٠٨/٧) .
  - (٢) بيان رواة السند:
  - \* معمر بن راشد الازدى ، ثقة ثبت فاضل.
    - \* قتادة بن دعامة السدوسي ، ثقة ثبت.
- (٣) المصنف . كتاب النكاح ، في الرجل تكون له الجارية فتفجر يطأها ام لا (٣/ ١٦٣٣٩/٤٩) .
  - (٤) بيان رواة السند:
- \* عبده بن سليمان الكلابي ، أبو محمد الكوفي . روى عن اسماعيل بن أبي خالد ويحي بن سعيد وسعيد بن أبي عروبة وغيرهم . روى عنه أحمد واسحاق وابنا أبي شيبة وخلق . ثقة ثبت . من صغار الثامنة . مات سنة ثمان وثمانين ومائة .
  - انظر ترجمته في : تهذيب التهذيب (٤٥٨/٦) ؛ التقريب (٤٢٦٩/٣٦٩) .
    - \* سعيد بن أبي عروبة . ثقة حافظ . يدلس اختلط بأخرة .
      - \* قتادة بن دعامة السدوسى : ثقة ثبت،
- \* معاوية بن قرة بن اياس بن هلال المزني ، أبو اياس البصري . روى عن أبيه ومعقل بن يسار المزني وأبي أيوب الانصاري وعدة . روى عنه ابنه إياس وثابت البناني وقتادة وغيرهم . قال : لقيت من الصحابة كثيراً، منهم خمسة وعشرون من مزينة . ثقة . من الثالثة . مات سنة ثلاث عشرة وماثة .
  - انظر ترجمته في : تهذيب التهذيب (٢١٦/١٠) ؛ تقريب التهذيب (٣٨٩/٥٣٨) .

### من وافقه ومن خالفه :

وافقه الحنابلة .

قال في المغني : وإذا علم من جاريته الفجور فقال أحمد : لايطؤها لعلها تلحق به ولداً ليس منه (١) .

خالفه ابن عباس رضي الله عنه فقد كان يرخص في وطء الأمة الفاجرة روي عبد الرزاق عن عكرمة (٢) عن ابن عباس أنه وقع على جارية فجرت ، فقلت له : أتقع عليها وقد فجرت ؟ قال : إنها لا أم لك ملك يميني (٣) .

<sup>(</sup>١) المغنى (٦٠٤/٦) .

<sup>(</sup>٢) عكرمة البربري ، أبو عبد الله المدني . مولى ابن عباس أصله من البربر . روى عن مولاه وعن علي بن أبي طالب والحسن وأبي هريرة وابن عمر وخلق . روى عنه إبراهيم النخعي والشعبي وأبو إسحاق وغيرهم . قال قتادة أعلم التابعين أربعة وذكره منهم . وقال الثوري خذوا التفسير من اربعة وعده منهم . مات بالمدينة سنة اربع ومائة .

انظر ترجمته في : تذكرة الحفاظ (٩٥/١) ؛ تهذيب التهذيب (٢٦٣/٧) ؛ تقريب التهذيب (٤٦٧٣/٣٩٧). (٣) المصنف . كتاب الطلاق ، باب الرجل يطؤ جارية بغياً (٢٠٨/٧) .

# الباب الثاني

# في الطلاق والفسخ والخلع

وفيه ثلاثة فصول

الفصل الأول : في الطلاق .

الفصل الثاني : في الفسخ .

الفصل الثالث : في الخطع .

# الفصل الأول

# فى الطللق

وفيه زمهيد وأربعة مباحث

التممـــيد : في تعريف الطلاق لغة وشرعاً

وحكمه وحكمة مشروعيته .

المبحث الأول : في طلاق السنة والبدعة .

الهبحث الثاني : في صريح الطلاق وكناياته .

الهبحث الثالث : في التخيير والتمليك .

المبحث الرابع : في تعليق الطلاق .

#### : **----**

# أولاً : تعريف الطلاق لغة وشرعاً :

الطلاق لغة: التخلية والإرسال . يقال طلقت الناقة إذا أُرسلت في الحي ترعى من جنابهم حيث شاءت . وحبسوه في السجن طلقاً أي بغير قيد ولا كبل .

والطليق الأسير الذي أطلق عنه أساره وخلي سبيله ، والجمع طلقاء ، والطلق الشئ الحلال كأنه قد خلى عنه فلم يحظر . والطلاق مصدر طلقت المرأة بفتح اللام وضمها أي بانت من زوجها فهى طالق . ورجل مطلاق وطليَّق كثير الطلاق للنساء . وطلق البلاد تركها (١) .

الطلاق شرعاً: عـرفه الفقهاء بأنه حل قيد النكاح (٢).

وهو لفظ جاهلي ورد الشرع بتقريره (٣). وعبارات الفقها ، وإن اختلفت في بعض ألفاظها إلا أنها تتفق في المعنى وهو حل رابطة الزوجية .

والأصل في مشروعيته الكتاب والسنة والإجماع .

# إما الكتاب :

- ١ فقوله تعالى ٱلطَّلَقُ مَنَّ تَانَّ فَإِمْسَاكُ إِمَعْرُونٍ أَوْتَسْرِيحُ إِإِحْسَانُ .
- ٢ وقوله تعالى ﴿ يَكَأَيُّهُمَ ٱلنَّبِيُّ إِذَا طَلَّقَتْمُ ٱلنِّسَآءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِ نَ

#### وأما السنة :

١ - فما روى أن ابن عمر رضي الله عنهما طلق امرأته (٦) وهي حائض على عهد رسول الله

<sup>(</sup>١) انظر معجم مقاميه س اللغة (٣٠/٣) ؛ لسان العرب (٢٢٦/١٠) ؛ مختار الصحاح (٣٩٦) ؛ القاموس المحيط (٢٥٨/٣) مادة طلق .

 <sup>(</sup>۲) انظرىتيين الحقائق (۱۸۸/۲) ؛ شرح الزرقاني على الموطأ (۱٦٦/۳) ؛ حاشية القليوبي (٣٢٣/٣) ؛ الروض المربع (٣٢٦/٢) .

<sup>(</sup>٣) انظر فتح الباري (٢٨٤/٩) ؛ حاشية اعانة الطالبين (١/٥) ؛ نيل الأوطار (٣/٧) .

<sup>(</sup>٤) سورة البقرة الاية (٢٢٩).

<sup>(</sup>٥) سورة الطلاق الآية (١) .

<sup>(</sup>٦) هي امنة بنت غفار ولقبها النوار . انظر الإصابة (٢٢٥/٤) ؛ شرح الزرقاني على الموطأ (٣٠٠/٣) .

ﷺ فسأل عمر بن الخطاب رسول الله ﷺ عن ذلك فقال رسول الله ﷺ « مره فليراجعها ثم يسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء (١١).

Y = 0 ومنها ما روي ابن عباس عن عمر أن رسول الله طلق حفصة ثم راجعها (Y)

# أما الإجماع:

فقد أجمع العلماء على مشروعية الطلاق ولم يخالف في ذلك أحد(7).

# الحكمة من مشروعية الطلاق :

شرع الله تعالى الزواج لتحقيق مقاصد سامية وغايات نبيلة ولكن قد يحصل مايعكر صفو هذه الحياة ويقع بين الزوجين من التنافر والتباغض مايوجب الخصومة الدائمة فيصير بقاء النكاح مفسدة محضة وضرراً مجرداً بإلزام النفقة والسكن وحبس المرأة مع سوء العشرة فاقتضى ذلك شرع مايزيل النكاح لتزول المفسدة الحاصلة منه . لأن بقاء النكاح والحال كذلك قد يؤدي إلي ماهو شر من الطلاق وأعظم ضرراً (1) .

# حكم الطلاق :

يختلف حكم الطلاق باختلاف حال المكلف. فتارة يكون واجباً كطلاق المولي ، وتارة يكون مندوباً كطلاق غير مستقيمة الحال ، وآخرى يكون محرماً كالطلاق في الحيض أو طهر جامعها فيه وتارة يكون مكروهاً كالطلاق من غير حاجة مع استقامة الحال ، ومباحاً وهو الطلاق عند الحاجة إليه (٥).

<sup>(</sup>۱) متفق عليه . صحيح البخاري . كتاب الطلاق ( $\sqrt{V}$ ) ؛ صحيح مسلم . كتاب الطلاق ، باب تحريم طلاق الحائض بغير رضاها ( $\sqrt{V}$ ) .

 <sup>(</sup>۲) رواه أبو داود . السنن . كتاب الطلاق ، باب في المراجعة (۲۸۵/۲) ؛ النسائي . السنن . كتاب الطلاق اباب الرجعة (۲۱ / ۲۱) ؛ ابن ماجه . السنن . كتاب الطلاق ، باب حدثنا سويد بن سعيد (۱/ / ۲۵) ؛ والحاكم .
 المستدرك (۲۱۵/۲) وقال صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي ، وانظر تحفة المحتاج (۲/ / ٤٠١) .

<sup>(</sup>٣) انظر الاختيار (١٢١/٣) ؛ مغني المحتاج (٢٧٩/٣) ؛ المغني (٩٦/٧) ؛ الشرح الكبير لابن قدامة (٣) انظر الاختيار (٤٠٣/٤) .

<sup>(</sup>٤) انظر الاختيار (١٢١/٣) ؛ شرح الزرقاني على موطأ مالك (١٦٦/٣) ؛ المغني (٩٦/٧) ؛ شرح منتهى الإرادات (١١٩/٣) .

<sup>(</sup>٥) انظر حاشية الدسوقي (٣٦١/٢) ؛ شرح منهج الطلاب (٣٥٧/٤) ؛ كشاف القناع (٣٣٢/٥) ؛ فتح الباري (٨٤٤/٩) .

# المبحث الاثول في الطلاق السني والبدعي

#### تمحسد:

تعريف السنة لغة وإصطلاحاً :

السنة لغة : الطريقة . ماخوذة من السُّنَن وهو الطريق (١) .

إصطلاحاً: ما نقل عن الرسول ﷺ من قول أو فعل أو تقرير (٢).

ومعني قولنا طلاق سني أي أنه وقع علي الوجه الذي ورد الشرع بايقاعه عليه فالطلاق السني ما أذِن فيه الشارع والبدعي مانهى عنه . لابمعنى أن الطلاق من الأفعال المسنونه ، لأن الطلاق ليس عبادة في نفسه يثبت له ثواب (٣).

وضابط الطلاق السني ما استعقبت فيه المطلقة الشروع في العدة مع عدم احتمال الندم له(٤).

# المسألة الأولى: الطلاق السني:

الاثر الوارد عن ابن مسعود :

دروى عبد الرزاق عن الثوري عن الأعمش عن مالك بن الحارث عن عبد الرحمن بن يزيد عن ابن مسعود قال : فطلقوهن لقُبُل عِدْتَهن ، قال : طاهراً من غير جماع (٥) .

والأثر أخرجه سعيد بن منصور (7)، وابن أبي شيبة (8)، والبيهقي (8). كلهم من طريق الأعمش المتقدم بنحوه .

<sup>(</sup>١) انظر لسان العرب (٢٢٦/١٣) ؛ مختار الصحاح (٣١٧) ؛ القاموس المحيط (٢٣٧/٤) مادة سنن .

<sup>(</sup>٢) انظر الإبهاج في شرح المنهاج (٢٨٨/٢) ؛ نزهة الخاطر العاطر (٢٣٦/١) .

 <sup>(</sup>٣) انظر البحر الرائق (٢٥٦/٣) ؛ شرح الزرقائي على خليل (٨٠/٤) ؛ بلغة السالك (٤٤٨/١) حاشية
 البجيرمي على شرح منهج الطلاب (٢٢/٤) ؛ كشاف القناع (٢٣٩/٥) .

<sup>(</sup>٤) انظر حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب (٢٢/٤) .

<sup>(</sup>٥) المصنف . كتاب الطلاق ، باب وجه الطلاق وهو طلاق العدة والسنة (١٠٩٢٧/٣٠٢/) .

<sup>(</sup>٦) السنن . كتاب الطلاق ، (١/٥٢/٢٦٠) .

<sup>(</sup>٧) المصنف . كتاب الطلاق ، ماقالوا في طلاق السنة ومتى يطلق (٤/٥٥/٥٧٢٥) .

<sup>(</sup>٨) السنن الكبرى . كتاب الخلع والطلاق ، باب ماجاء في طلاق السنة وطلاق البدعة (٧/ ٣٢٥) .

#### الحكم على الأثير:

الأثر سنده صحيح $^{(1)}$  قال في الإرواء وهذا سند صحيح على شرط مسلم $^{(1)}$ .

# رواية آخرى:

٤٩ – روى عبد الرزاق عن الثوري عن أبي إسحاق عن أبي الاحوص عن ابن مسعود قال عن أراد أن يطلق للسنة كما أمر الله فليطلقها طاهراً من غير جماع(7).

والأثر أخرجه النسائي (٤) وابن ماجه (٥) كلاهما من طريق الثوري المتقدم بنحوه .

## الحكم على الأتسر:

الأثر سنده صحيح لولا أن أبا إسحاق السبيعي عنعنه عن أبي الاحوص وكان مدلساً وتغير في آخر عمره (٦) .

## رواية ثالثة:

٠٥ - روى ابن أبي شيبة : ناوكيع عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي الأحسوص عن عبد الله قال : من اراد الطلاق الذي هيو الطلاق ، فليطلقها تطليقة ثم يدعها حتى تحيض (٧)

<sup>(</sup>١) بيان رواة السند:

سفيان بن سعيد بن مسروق الثورى : ثقة ، إمام حافظ .

<sup>\*</sup> الأعمش: سليمان بن مهران: ثقة حافظ.

<sup>\*</sup> مالك بن الحارث السلمي الرّقي ويقال الكوفي . روى عن ابن عباس وأبي الاحوص وعلقمة ومالك . روى عنه إبراهيم النخعي والأعمش . ومنصور وعدة . ثقة . مات سنة أربع وتسعين .

انظر : الجرح والتعديل (٢٠٧/١/٤) ؛ تهذيب التهذيب (١٢/١٠) ؛ تقريب التهذيب (٦٤٣٠/٥١٦) .

<sup>\*</sup> عبد الرحمن بن يزيد بن قيس النخعي ، آبو بكر الكوفي . روى عن أخيه الأسود وعمه علقمة وابن مسعود وغيرهم . روى عنه إبراهيم بن يزيد وأبو إسحاق السبيعي ومنصوروعدة . ثقة . مات سنة ثلاث وثمانين .

انظر الجرح والتعديل (٢/٢/٢٧) ؛ تهذيب التهذيب (٢٩٩/٦) ؛ تقريب التهذيب (٤٠٤٣/٣٥٣) .

<sup>(</sup>٢) انظر إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل للالباني (١١٨/٧) .

<sup>(</sup>٣) المصنف . كتاب الطلاق ، باب وجه الطلاق ، وهو طلاق السنة والعدة (٣/٦/٣٠٣/) .

<sup>(</sup>٤) السنن . كتاب الطلاق ، باب طلاق السنة (٦/ ١٤٠) .

<sup>(</sup>٥) السنن . كتاب الطلاق ، باب طلاق السنة (١/١٥) .

<sup>(</sup>٦) انظر ارواء الغليل (١١٩/٧) وقد تقدم رجال الأثرين فيما مضى من الاثار .

<sup>(</sup>٧) المصنف . كتاب الطلاق ، باب مايستحب من طلاق السنة وكيف هو (٦/٤٥/١٧٧٣٩)

# الحكم على الاتسر:

الأثر كسابقه ، إسناده صحيح لولا أن أبا إسحاق عنعنه عن أبي الأحوص وكان مدلساً وتغير في آخر عمره (١) .

# فقمه الآثمار السمابقية :-

يرى ابن مسعود أن طلاق السنة:

١ - أن يطلقها في طهر لم يسها فيه .

٢ – وأن يطلقها واحدة .

٣ - ثم يدعها فلا يتبعها طلاقاً آخر حتى تنقضي عدتها .

# من وافقه ومن خالفه :

وافقه الائمة الاربعة (٢) . بل حكى ابن المنذر الإجماع على ذلك فقال :

« أجمع أهل العلم على أن من طلق زوجته طلقة واحدة وهي طاهرة من حيضة لم يطلقها فيها ولم يكن جامعها في ذلك الطهر أنه مصيب للسنة ، وأن له الرجعة إذا كانت الزوجة مدخولاً بها لم تنقض العدة فإذا انقضت فهو خاطب من الخطاب (7).

<sup>(</sup>١) انظر إرواء الغليل (١١٩/٧) وقد تقدم رجال الأثرين فيما مضى من الاثار .

<sup>(</sup>۲) انظر بدائع الصنائع (۸۸/۳) ؛ الهداية (۲۰۲/۳) ؛ الاختيار (۲۲/۳) ؛ تبيين الحقائق (۲۸۸/۲) ؛ شرح فتح القدير (۲۹۸) ؛ البحر الراثق (۲۰۹۳) ؛ الثمر الداني (۳۹۰) ؛ شرح الزرقاني على مختصر خليل (۸۰/٤) ؛ الشرح الصغير (۲۰۸۱) ؛ الإقسناع في حل (۸۰/٤) ؛ الشرح الصغير (۲۸/۳) ؛ جواهر الإكليل (۲۳۷/۱) ؛ التنبيه (۱۷۲) ؛ الإقسناع في حل ألفاظ أبي شجاع (۲۸/۳) ؛ حاشية البيجوري على شرح ابن الفاظ أبي شجاع (۲۲/۳) ؛ حاشية البيجوري على شرح ابن القاسم (۲۲/۲) ؛ عمدة الفقه (۸۲) ؛ الفروع (۵/۳۷) ؛ مطالب أولي النهى (۲۳۱/۵) ؛ كشاف القناع (۲۳۹/۵) .

<sup>(</sup>٣) انظر الإشراف على مذاهب العلماء (١٦١/١٦٠) ؛ الجامع لأحكام القرآن (٩٣٤/٢) ؛ المغنى (٩٨/٧) .

# الهسألة الثانية : حكم تفريق الطلقات على الأطمار :

# الاتر الوارد عن ابن مسعود :

0 - ثنا يوسف عن أبيه عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: طلاق السنة أن يطلق الرجل امرأته واحدة حين تطهر من حيضتها من غير أن يجامعها وهو يملك الرجعة حتى تنقضي العدة ، فإذا انقضت فهو خاطب من الخطاب ، فإن أراد أن يطلقها ثلاثاً طلقها حين تطهر من حيضتها الثالثة ثم يطلقها حين تطهر من حيضتها الثالثة (١) .

الأثير رجاله ثقات إلا أنه مرسل (٢).

٥٢ - روى ابن أبي شيبة قال: نا حفص بن غياث عن الأعمش عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله قال: إذا اراد الرجل أن يطلقها ثلاثاً للسنة طلقها عند كل طهر واحدة وتعتد بحيضة آخرى عند أمرطلاقها (٣).

والأثر أخرجه النسائي<sup>(1)</sup> وابن ماجه<sup>(٥)</sup> والدارقطني<sup>(٦)</sup> والبيهقي<sup>(٧)</sup> كلهم من طريق حفص بن غياث عن الأعمش بنحوه .

 <sup>(</sup>١) الآثار لابي يوسف (١٢٩ أثر رقم ٥٩٥) .

<sup>(</sup>٢) بيان رواة السند :

<sup>\*</sup> يوسف بن أبي يوسف يعقوب بن إبراهيم القاضي . كان قد نظر في الرأي وفقه وسمع الجديث عن يونس بن أبي إسحاق السبيعي والسري بن يحي ونحوهما . ولي القضاء بالجانب الغربي من بغداد في حياة أبيه ، ولم يزل على القضاء إلى حين وفاته وقد حدث شيئاً يسيراً . توفى ببغداد سنة ١٩٢هـ .

انظر تاريح بغداد للخطيب البغدادي (٢٩٦/١٤) .

<sup>\*</sup> يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الانصاري ، أبو يوسف الكوفي ولد سنة ١١٣ه. صاحب الإمام أبي حنيفة وتلميذه وأول من نشر مذهبه ، كان فقيها علامة من حفاظ الحديث ولي قضاء بغداد أيام المهدي ومات في خلافة الرشيد وهو على القضاء له أدب القاضى والآثار والخراج وغيرها .

إنظر : وفيات الاعيان (٣٨٧/٦) ؛ سير أعلام النبلاء (٨/ ٥٣٥) ؛ الأعلام (١٩٣/٨)

<sup>\*</sup> ابو حنيفة النعمان بن ثابت . ثقة ( ٢٠٩ ) .

<sup>\*</sup> حماد بن أبي سليمان : وثقة ابن معين والعجلي والنسائي.

 <sup>\*</sup> إبراهيم بن يزيد النخعى : ثقة ( ٢ ) .

<sup>(</sup>٣) المصنف . كتاب الطلاق ، ماقالوا إذا طلق عند كل طهر طلقة ، متى تنقضى عدتها (١٧٧٦٦/٥٩/٤) .

<sup>(</sup>٤) السنن . كتاب الطلاق ، باب طلاق السنة (٦/ ١٤٠) .

<sup>(</sup>٥) السنن . كتاب الطلاق ، باب طلاق السنة ( ١٥١/١) .

<sup>(</sup>٦) السنن . كتاب الطلاق (٤/٥) .

<sup>(</sup>٧) السنن الكبرى ، كتاب الخلع والطلاق ، باب الاختيار للزوج ألا يطلق إلا واحدة (٣٣٢/٧) .

# الحكم على الآثر:

الأثر إسناده صحيح لولا أن أبا إسحاق عنعنه عن أبي الأخوص وكان مدلساً . فقه الاتسر :

يري ابن مسعود أن الرجل إذا طلق امرأته ثلاثًا في ثلاثة أطهار ، فهو طلاق سني .

# من وافقه ومن خالفه :

وافقه الحنفية والشافعية والحنابلة في رواية .

قال في البحر الرائق « تطليقها ثلاثاً في ثلاثة أطهار حسن وسنى »(١) .

قال في المهذب: « وإن أراد الثلاث فرقها في كل طهر طلقة ليخرج من الخلاف ولأنه يسلم من الندم وإن جمعها في طهر واحد جاز »(٢).

خالفه المالكية والحنابلة على الصحيح من المذهب .

قال في المقدمات : « ولايجوز عند مالك أن يطلقها عند كل طهر طلقة ، لأنه عنده طلاق بدعى على غير السنة  $^{(7)}$  .

وقال في الاقتناع : « وإن طلقها ثلاثاً بكلمة أو بكلمات في طهر لم يصبها فيه أو أطهار قبل رجعة حرم نصاً «(٤) .

<sup>(</sup>۱) البحر الرائق شرح كنز الدقائق (۲۵٦/۳) ؛ وانظر المبسبوط (٤/٦) ؛ بدائع الصنائع (۸۹/۳) ؛ الهداية (٤/٧) ؛ الاختىيار (٤٦٧/٣) ؛ العناية (٤٦٧/٣) ؛ شرح فتح القدير (٤٦٧/٣) ؛ البناية (٥/٥) ؛ حاشية رد المحتار (٢٣٢/٣) .

<sup>(</sup>٢) المهذب (٨٠/٢) ؛ وانظر التنبيه (١٧٤) ؛ شرح منهج الطلاب (٤/٣٦٠) ؛ حاشية البجيرمي على شرح المنهج (٢٦/٤) ؛ المجموع (٨٤/١٧) .

<sup>(</sup>٣) المقدمات الممهدات (٧٦/٢) ؛ وانظر المدونة (٦٦/٢) ؛ المنتقى (٤/٤) ؛ الخرشي على مختصر خليل (٣/٤) ؛ مواهب الجليل (٣٨/٤) ؛ بداية المجتهد (٦٦/٢) .

<sup>(</sup>٤) الإقناع للحبجاوي (٦/٤) ؛ الإنصاف (٤٥٢/٨) ؛ شرح منتهى الإرادات (١٢٤/٣) ؛ كشاف القناع (٤١٤/٥) ؛ مطالب أولى النهي ( ٣٣٣/٥) .

## أدلة من وافقه :

استدلوا على قولهم بالكتاب والسنة والآثار الواردة عن الصحابة وبالمعقول.

#### اما الكتاب :

١ - فقوله تعالى : المَكَأَيُّمَا ٱلنَّبِيُّ إِذَا طَلَقَتْمُ ٱلنِّسَاءَ فَطَلِقُوهُنَّ لِعِدَّ مِنَ (١١) .

#### وجسه الدلالسسة:

قوله « فطلقوهن لعدتهن » منتظم للواحدة وللثلاث متفرقة في الأطهار لأن ادخال اللام يقتضي ذلك كقوله تعالى ﴿ أَقِمِ ٱلصَّلَوْةَ لِدُلُوكِ ٱلشَّمْسِ إِلَىٰ غَسَقِ ٱلْيَلِ ﴾ (٢) . قد انتظم فعلها مكرراً عند الدلوك ، فدل ذلك على معنيين : -

أحدهما: إباحة الثلاث مفرقة في الأطهار وابطال قول من قال: إيقاع الثلاث في الأطهار المتفرقة ليس من السنة .

والثاني: تفريقها في الأطهار وحظر جمعها في طهر واحد . لأن قوله « لعدتهن » يقتضي ذلك ، لا فعل الجميع في طهر واحد كقوله تعالى « لدلوك الشمس » لم يقتض فعل صلاتين في وقت واحد ، وإنما اقتضى فعل الصلاة مكررة في الاوقات(٣)

## وأما السينة :

ا – فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه طلق امرأته وهي حائض ثم أراد أن يتبعها بطلقتين آخريين عند القرئين ، فبلغ ذلك رسول الله ﷺ فقال : « يا ابن عمر ماهكذا أمرك الله ، قد أخطأت السنة ، السنة أن تستقبل الطهر فتطلق لكل قرء (2).

# وجسه الدلالسسة:

أن رسول الله ﷺ فسر الطلاق للعدة بالثلاث في ثلاثة أطهار ، والله عز وجل أمر به ، وأدنى مراتب درجات الأمر الندب ، والمندوب اليه يكون حسناً ، ولأن رسول الله ﷺ نص على كونه سنة حيث قال : « إن من السنة أن تستقبل الطهر استقبالاً فتطلقها لكل طهر تطليقة »(٥).

<sup>(</sup>١) سورة الطلاق الآية (١) .

<sup>(</sup>۲) سورة الاسراء الآية (۷۸)

<sup>(</sup>٣) انظر أحكام القرآن للجصاص (٤٥٣/٣).

<sup>(</sup>٤) رواه الدارقطني . كتاب الطلاق (٣١/٤) ؛ البيهقي . السنن الكبرى ، كتاب الخلع والطلاق ، باب الاختيار للزوج أن لايطلق إلا واحدة (٣٣٠/٧) .

<sup>(</sup>٥) انظر بدائع الصنائع (٨٩/٣) ؛ حاشية الشلبي على تبيين الحقائق (١٨٩/٢) .

# أما الآثار الواردة عن الصحابة:

١ - فعن إبراهيم النخعي أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يستحبون أن لايزيدوا في الطلاق على واحدة حتى تنقضي العدة ، وأن هذا أفضل عندهم من أن يطلق الرجل ثلاثاً عند كل طهر واحدة (١) .

## وجه الدلالسة:

قوله « وكان ذلك أحسن » يدل على أن الطلاق الثلاث في ثلاثة أطهار حسن في نفسه (٢).

# أما أدلتهم من المعقول فكما يلى:

۱ – أن الله تعالى لما قابل الطلاق بالعدة فقال « فطلقوهن لعدتهن» والطلاق ذو عدد والعدة ذات عدد تنقسم أحاد أحدهما على الآخر كقول القائل: أعط هؤلاء الرجال الثلاثة ثلاثة c(a).

٢ – ولأن عدم موافقة الاخلاق أمر باطن لايوقف على حقيقته فأقام الشارع السبب الظاهر الدال عليه وهو الطهر الذي يجامعها فيه مقام حقيقة الحاجة لعدم موافقة الاخلاق لأنه زمان الرغبة فيها طبعاً وشرعاً فلا يختار فراقها إلا للحاجة ، ومتي قام السبب الظاهر مقام المعنى الباطن ، دار الحكم معه وجوداً وعدماً ، وهذا المسبب الظاهر متكرر فتتكرر إباحة الطلاق بتكرره ويجعل ذلك قائم مقام تجدد الحاجة حكماً (٤) .

# أدلسة من خالف، :

استدلوا على قولهم بالكتاب والمعقول.

اما الكتاب:

١ - فقوله تعالى ﴿ يَكَأَيُّهُا ٱلنَّبِيُّ إِذَا طَلَّقَتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِ نَ

<sup>(</sup>١) الهداية (٤٦٦/٣) ؛ تبيين الحقائق (١٨٩/٢) ؛ البحر الرائق (٢٥٦/٣) ؛ شرح فتح القدير (٤٦٦/٣) ؛ البناية (٤/٥) .

<sup>(</sup>٢) انظر بدائع الصنائع (٨٩/٣) .

<sup>(</sup>٣) انظر المبسوط (٤/٦) ؛ تبيين الحقائق (١٩٠/٢) .

<sup>(</sup>٤) انظر المبسوط (٤/٦) : العناية (٤٦٨/٣) ؛ شرح فتح القدير (٤٦٧/٣) ؛ البناية (٦/٥) .

<sup>(</sup>٥) سورة الطلاق الآية (١).

#### وجسه الدلالسة:

أن الله تعالى لم يبح الطلاق إلا للعدة ، والطلقة الثانية والثالثة لا عدة لهما(١) .

# أما دليلهم من المعقول فكما يلى:

۱ – أن الطلاق المسنون هو الطلاق لحاجة ، والحاجة تندفع بالطلقة الواحدة ، فكانت الثانية والثالثة في الطهر الثاني والثالث تطليقات من غير حاجة (٢) .

٢ - أن هذا طلاق في مدخول بها لايوجب عدة فلا يكون للسنة ، وإن لم يكن للسنة فهو بدعة (٣) .

#### المناقشية

# أولاً مناقشة ادلة من وافقه :

بالنسبة لاستدلالهم بحديث ابن عمر فقد نوقش بأنه من رواية عطاء الخراساني وقد أتي بزيادات لم يتابع عليها ، وهو ضعيف لايقبل ما تغرّدبه (٤) .

#### رد المناقشة :

أجيب عنه بأن الطبراني (٥) رواه في معجمه من طريق آخر ولم يعله البيهقي الا بعطاء فظهرت متابعته (٦) .

وقد اعترض الجمهور على جواب الحنفية بأن في رواية الطبراني علي بن سعيد الرازي قال فيه الدارقطنى: ليس بذاك(٧).

أما بالنسبة لما روى عن ابراهيم النخعي فاجيب عنه أن المسند الثابث عنه هو ما رواه ابن أبي شيبة في مصنفه عن سفيان عن مغيرة عن إبراهيم قال: كانوا يستحبون أن يطلقها واحدة ثم

<sup>(</sup>١) انظر المنتقى (٤/٤) ؛ المقدمات المهدات (٧٦/٢) .

<sup>(</sup>٣) انظر بدائع الصنائع (٨٩/٣) ؛ البناية (٥/٥) .

<sup>(</sup>٣) انظر المنتقى (٤/٤) .

<sup>(</sup>٤) انظر السنن الكبرى (٧/ ٣٣٠) ؛ نصب الراية (٣/ ٢٢٠) .

<sup>(</sup>٥) هو أبو القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني . ولد سنة ٢٦٠ه . من كبار حفاظ الحديث ومن أعلامه . صنف المعجم الكبير والمعجم الاوسط والمعجم الصغير . توفي سنة ٣٦٠ه . انظر تذكرة الحفاظ (٩١٢/٣) ؛ سير أعلام النبلاء (١١٩/١٦) .

<sup>(</sup>٦) انظر نصب الراية (٣/ ٢٢٠) ؛ شرح فتح القدير (٤٦٧/٣) .

<sup>(</sup>٧) انظر مجمع الزوائد (٣٣٦/٤) .

يتركها حتى تحيض ثلاث حيض . وليس فيه زيادة وذلك أفضل عندهم من أن يطلق الرجل ثلاثاً عند كل طهر واحدة (١١) .

# ثانياً: مناقشة أدلة من خالفه:

بالنسبة لدليلهم من المعقول أن الطلقة الثانية والثالثة في الطهر الثاني والثالث تطليقاً من غير حاجة فقد أجيب عنه بأن الانسان قد يحتاج إلى حسم باب نكاح امرأته على نفسه لما ظهر له أن نكاحها ليس بسبب المصلحة له دنيا وديناً ولكن يميل قلبه إليها لحسن ظاهرها فيحتاج إلى الحسم على وجه ينسد به الوصول إليها ولايلحقه الندم ، ولايكنه دفع هذه الحاجة بالثلاث جملة واحدة لأنها تعقب الندم ولايكنه التدارك فيقع في الزنا فيحتاج إلى إيقاع الثلاث في ثلاثة أطهار فيطلقها تطليقة رجعية في طهر لاجماع فيه ويجرب نفسه هل يمكنه الصبر عنها فإن لم يمكنه راجعها وأن امكنه طلقها تطليقة آخرى في الطهر الثاني وهكذا فينحسم باب النكاح عليه من غير ندم يلحقه ظاهراً أو غالباً فكان ايقاع الثانية والثالثة في الطهر الثاني والثالث طلاقاً لحاجة فكان مسنوناً (۱)

# الترجيسح :

بعد عرض أدلة الفريقين وما ورد عليها من مناقشات وردود يترجح لمي قول المخالفين لابن مسعود القائلين بأن تفريق الطلقات الثلاث على الأطهار الثلاثة طلاق بدعي وذلك للاسباب التالية :

١ - أن الله تعالى جعل الطلاق ثلاثاً حتى يتدارك الانسان مافاته ولايقع في الندم فإن أوقعه جميعه ولو مفرقاً في عدة واحدة لم يتحقق الغرض المرجو من التفريق .

٢ - ثم أن من النساء من يتقارب حيضها فقد تحيض ثلاث حيضات في شهر ونصف وتنقضي بذلك عدتها ، فلو أوقعنا في كل طهر تطليقة لم يكن هناك وقت كاف لاعادة النظر فينسد باب النكاح وقد يندم على تطليقها بعده ولايمكن تدارك الأمر .

<sup>(</sup>١) انظر مصنف ابن أبي شيبة (٥٧/٤) ؛ نصب الراية (٢٢٠/٣) .

<sup>(</sup>٢) بدائع الصنائع (٨٩/٣).

# الهسألة الثالثة : حكم جمع التطليقات :

# الاتر الوارد عن ابن مسعود :

0 7 - روى عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين عن علقمة بن قيس قال: أتى رجل ابن مسعود فقال: إني طلقت امرأتي عدد النجوم، فقال ابن مسعود في نساء الارض كلمة لا أحفظها. قال: وجاءه رجل آخر فقال: إني طلقت امرأتي ثمانيا. فقال ابن مسعود: فيريد هؤلاء أن تبين منك، قال: نعم، قال ابن مسعود: يا أيها الناس قد بين الله الطلاق، فمن طلق كما أمره الله فقد بين ، ومن لبس جعلنا به لبسه، والله لاتلبسون على أنفسكم ثم نحمله عنكم. نعم هو كما يقول (١)، قال: ونرى أن قول ابن سيرين كلمة لا أحفظها قال: لو كان عنده نساء أهل الأرض ثم قال هذا ذهبن كلهن (١).

والأثر أخرجه ابن أبي شيبة $(^{(7)}$  والبيهقي $^{(1)}$  كلاهما من طريق ابن سيرين عن علقمة عن ابن مسعود بنحوه .

# الحكم على الاثــر:

الأثر سنده صحيح (٥).

#### فقه الاثير:

يرى ابن مسعود أن جمع التطليقات بدعة محرم .

# جاء في المنتقى:

قول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه « من طلق كما أمر الله  $\hat{a}$  فقد بين الله له » يريد أن سنن الطلاق بينة قد بينها الله عز وجل في كتابه لايحتاج العامل بها ولا المفتي فيها إلى بحث ولا نظر ولا اجتهاد ، فمن أطاع الله تعالى في طلاقه وأوقعه على حسب ما أمره به فهو بينٌ واضح إن

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل . والصواب كما يقولون ، وفي سنن البيهقي « كما تقولون » .

<sup>(</sup>٢) المصنف . كتاب الطلاق ، باب المطلق ثلاثاً (١١٣٤٢/٣٩٤/٦) .

<sup>(</sup>٣) المصنف . كتاب الطلاق ، من قال لامرأته انت طالق عدد النجوم (١٧٨١١/٦٣/٤) .

<sup>(</sup>٤) السنن الكبرى . كتاب الخلع والطلاق ، باب ماجاء في امضاء الثلاث وإن كن مجموعات (٧/ ٣٣٥) .

<sup>(</sup>٥) بيان رواة السند:

<sup>\*</sup> معمر بن راشد الازدي : ثقة ثبت فاضل.

<sup>\*</sup> أيوب السخيتاني : ثقة ثبت حجة.

<sup>\*</sup> محمد بن سيرين : ثقة ثبت عابد.

<sup>\*</sup> علقمة بن قيس : ثقة ثبت فقيه عابد .

كان ممن يقرأ القرآن ، بان له نصه . وإن كان ممن لا يقرأ أو لا يفهمه سأل عن ذلك ، فأخبر عن أمر واضح بين لا يحتمل الزيادة والنقص .

وقوله رضي الله عنه « ومن لبّس على نفسه لبسنا عليه أي جعلنا لبسه به » يريد أن من تعدى الواضح من أمر الله تعالى في الطلاق فقد لبس على نفسه ، ودخل في أمر ملتبس مشتبه يحتاج المفتي فيه إلى البحث والاجتهاد ولايتضح له مع ذلك الحكم كوضوح المنصوص عليه فيجعل لبسه به ويغلظ عليه .

وقوله رضي الله عنه « لاتلبسوا على أنفسكم ونتحمله عنكم هو كما يقولون » يريد أن من طلق على غير ما أمره الله به ولبس على نفسه ، فإن المفتي لايتحملكنه ما اشتبه عليه ولايوقع هذا تطليقات ثلاث في لفظ واحد فيقول له المفتي أنها طلقة واحدة حتى يفرقها . بل من لبس على نفسه بايقاع الطلاق بلفظة واحدة جعل ذلك بمعنى أنه الزم الثلاث(١) .

٥٤ - وروى ابن أبي شيبة قال: ناوكيع عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص، عن عبد الله قال: من أراد الطلاق الذي هو الطلاق فليطلقها تطليقة ثم يدعها حتى تحيض ثلاث حيض (٢).

#### فقه الاثير:

قوله « فليطلقها تطليقة » دليل على أن جمع الثلاث بدعة .

# من وافقه ومن خالفه :

وافقه الحنفية والمالكية والحنابلة .

قال صاحب الهداية : وطلاق البدعة أن يطلقها ثلاثاً بكلمة واحدة ، أو ثلاث في طهر واحد، فاذا فعل وقع الطلاق وكان عاصياً (٣) .

<sup>(</sup>١) المنتقي (٤/٥) .

<sup>(</sup>٢) سبق تخريجه انظر صفحة (٢٤١) .

<sup>(</sup>٣) الهداية (٤٦٨/٣) ؛ وانظر المبسوط (٤/٦) ؛ بدائع الصنائع (٩٤/٣) ؛ تبيين الحقائق (١٩٠/٢) ؛ شرح فتح القدير (٤٦٨/٣) ؛ البحر الرائق (٢٥٧/٣) .

وقال في الرسالة : وطلاق الثلاث في كلمة واحدة بدعة ويلزمه إن وقع(١) .

وقال صاحب الروض: يحرم إيقاع الثلاث ولو بكلمات في طهر لم يصبها فيه (٢).

خالفه الشافعية (٣) والحنابلة في رواية وابن حزم الظاهري (٤) فذهبوا إلى أن جمع التطليقات الثلاث ليس بدعة .

قال في المنهاج: ولايحرم جمع الطلقات.

# أدلة من وافقه :

استدلوا على قولهم بالكتاب والسنة والآثار الواردة عن الصحابة وبالمعقول . (ها الكتاب:

١ - فقوله تعالى ﴿ ٱلطَّلَتُ مَرَّتَانَّ فَإِمْسَاكُ مِمْ مُونِ أَوْتَسْرِيحُ بِإِحْسَنَ (٥).

#### وجسه الدلالسة :

قوله « الطلاق مرتان » أي التطليق الشرعي تطليقة بعد تطليقة على التفريق دون الجمع والارسال دفعة واحدة ، وهو إن كان ظاهره الخبر فإن معناه الأمر كقوله تعالى ﴿ وَٱلْمُطَلَقَاتُ يَرَّبَصُ مَنَ فِأَنفُسِهِنَّ قُلَاثُهَ قُرُوءً \* ) ولم يرد بالمرتين التثنية ولكن التكرير كقوله تعالى فُمُّ النَّجِعِ الْمَصَرَكَ يَيْنِ (٧) أي كرة بعد كرة لا كرتين اثنتين (٨) .

<sup>(</sup>۱) الشمر الداني شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني (۳۹۰) ؛ المقدمات الممهدات (۷٦/۲) ؛ مواهب الجليل (۳۹/٤) ؛ حاشية البناني (٤/٠٨) ؛ جواهر إلاكليل (۳۳۷/۱) .

<sup>(</sup>٢) الروض المربع (٣٢٧/٢) ! الكافي (٣٦١/٣) ؛ إلانصاف (٤٥١/٨) ؛ مطالب أولي النهى (٣٣٣/٥) ؛ كشاف القناع ( ٢٤٠/٥) ؛ منار السبيل (٢٣٥/٢) .

<sup>(</sup>٣) منهاج الطالبين (٣١١/٣) ؛ الأم (٥/ ١٨٠) ؛ مغني المحتاج (٣١١/٣) ؛ حاشية الشرقاوي (٢٩٩/٢) ؛ حاشية الطالبين ( ٧/٤) .

<sup>(</sup>٤) المحلسي (١٦٧/١٠) .

<sup>(</sup>٥) سورة البقرة الآية ( ٢٢٩).

<sup>(</sup>٦) سورة البقرة الآية ( ٢٢٨) .

<sup>(</sup>٧) سورة الملك الآية (٤) .

<sup>(</sup>A) انظر أحكام القرآن للجصاص ( ٣٧٨/١) ؛ الكشاف (٣٦٦/١) ؛ تفسير النسفي ( ١١٥/١) ؛ بدائع الصنائع (٩٤/٣) .

# ٢ - قوله تعالى ﴿ يَا أَيُّ النَّيِّ إِذَا طَلَقَتُمُ النِّسَآءَ فَطَلِقُوهُنَّ لِعِدَّ بِهِ ١٠٠ . وجه الدلالسة :

قوله « فطلقوهن لعدتهن » أي في أطهار عدتهن وهو أمر بالتفريق والأمر بالتفريق يكون نهياً عن ضده وهو الجمع نهي تحريم وإن لان نهياً عن ضده وهو الجمع نهي تحريم وإن لان أمر ندب كان نهياً عن ضده وهو الجمع نهي ندب وكل ذلك حجة على المخالف لأن الأول يدل على التحريم والآخر يدل عى الكراهة وهو لايقول بشئ من ذلك (٢).

٣ - قوله تعالى ﴿ لَاتَدْرِى لَعَلَ ٱللَّهَ يُحَدِثُ بَعَدَ ذَالِكَ أَمْرًا ﴿ لَا اَلَهُ اَ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

# وحسه الدلالسية .

أن من جمع الثلاث لم يبق له أمر يحدث والأمر هو الرغبة في الرجعة ومعني القول التحريض على طلاق الواحدة والنهي عن الثلاث فإنه إذا طلق ثلاثاً أُصْرٌ بنفسه عند الندم على الفراق والرغبة في الارتجاع فلايجد عند الرجعة سبيلاً (٤).

فمن فعل ذلك فقد خالف الله فيما أمر وما سنه رسول الله ﷺ، وقد أمر الله أن يطلق للعدة فإذا طلق ثلاثاً فأي عدة تحصى وأي أمر يحدث وذلك خلاف ما أمر الله (٥).

# ٤ - قوله تعالى ﴿ وَإِذَا طَلَقَتُمُ اللِّسَاءَ فَلَغَنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعَضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحَنَ أَزُو جَهُنَّ ﴿ وَإِذَا طَلَقَتُمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّالَالَ اللَّهِ اللَّالِكِ اللَّالِيةِ :

أن هــذا النهي إغـا يكـون دون الثلاث ، وهـو يعـم كل طلاق فعلم أن جمع الثلاث ليس بمشـروع (٧) .

<sup>(</sup>١) سورة الطلاق الآية (١)

<sup>(</sup>٢) بدائع الصنائع (٩٤/٣) وانظر المغنى ( ١٠٢/٧) .

<sup>(</sup>٣) سورة الطلاق الآية (١).

<sup>(</sup>٤) مجموع فتاوي ابن تيمية ( ٨٠/٣٣) .

<sup>(</sup>٥) الاشراف على مذاهب العلماء (١٦١٠) .

<sup>(</sup>٦) سورة البقرة الآية ( ٢٣٢ ) .

<sup>(</sup>۷) مجموع فتاوي ابن تيمية (۸٠/۳۳) .

# أما السنة :

۱ - فعن الحسن رضي الله عنه قال حدثناعبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه طلق امرأته تطليقة وهي حائض ثم أراد أن يتبعها بتطليقتين آخريين عند القرين فبلغ ذلك رسول الله على فقال : « يا ابن عمر ماهكذا أمرك الله تعالى إنك قد أخطأت السنة والسنة أن تستقبل الطهر فتطلق لكل قرء » قال : فأمرني رسول الله على فراجعتها ، ثم قال : إذا طهرت فطلق عند ذلك أو أمسك فقلت يا رسول الله : أرأيت لوطلقتها ثلاثاً أكان يحل لي أن أراجعها ؟ قال : لا كانت تبين منك وتكون معصية (۱).

# وجه الدلالية :

أنه على أن ايقاع الثلاث معصية وإن كان كذلك فهو بدعة محرم .

٢ - وعن محمودبن لبيد قال أخبر رسول الله ﷺ عن رجل طلق امرأته ثلاث تطليقات جميعاً فغضب ثم قال: أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم ، حتى قام رجل فقال يا رسول الله ألا أقتله (٢).

# وجه الدلالسة :

في الحديث دليل على أن موقع ثلاث جملة مخالف للعمل بما في كتاب الله تعالى وبيانه أن الله تعالى وبيانه أن الله تعالى قال « الطلاق مرتان » إلى قوله « ولا تتخذوا آيات الله هزوا » فالطلاق الشرعي تطليقة بعد تطليقة على التفريق دون الجمع والإرسال كما تقدم ، وقوله « ولاتتخذوا ايات الله هزوا » أي بالجمع بين الثلاث والزيادة عليها فكلاهما لعب واستهزاء والجد والعزيمة ان يطلق واحدة وان أراد الثلاث ينبغي أن يفرق (٣) .

٣ - وعن علي رضي الله عنه قال : سمع النبي ﷺ رجلاً طلق البته فغضب وقال :

<sup>(</sup>١) رواه الدارقطني . كتاب الطلاق (٣١/٤) ؛ البيهقي . السنن الكبرى ، كتاب الخلع والطلاق ، باب الاختيار للزوج أن لايطلق الا واحدة (٣٠/٧) ؛ وانظر نصب الراية (٣/ ٢٢) .

<sup>(</sup>٢) رواه النسائي . السنن . كتاب الطلاق ، باب الثلاث المجموعة وما فيه من التغليظ (١٤٢/٦) وقال الحافظ في بلوغ المرام ، ورواته موثقون (٢٢٤ حديث رقم ١١٠٥) .

<sup>(</sup>٣) انظر سبل السلام (١٧٣/٣) ؛ المبسوط (١/٥) ؛ حاشية السندي على سنن النسائي (١٤٢/٦) .

اتتخذون آيات الله هزواً أو دين الله هزواً أو لعباً ، من طلق البته الزمناه ثلاثاً لاتحل له حتى تنكح زوجاً غيره(١) .

#### وجه الدلالية :

أن غضبه ﷺ دلالة على المنع من جمع التطليقات الثلاث لأنه مخالف للعمل بما في كتاب الله تعالى ، وهو ﷺ لايغضب مما أحله الله فدل على أن جمع التطليقات محرم .

# أما الاثار الواردة عن الصحابة:

١ - فعن مجاهد قال : كنت عند ابن عباس فجاءه رجل فقال : إنه طلق امرأته ثلاثاً ، قال : فسكت حتى ظننت أنه رادها اليه ، ثم قال : ينطلق أحدكم فيركب الحموقة ثم يقول يا ابن عباس ، وأن الله قال : « ومن يتق الله يجعل له مخرجاً » وإنك لم تتق الله فلم أجد لك مخرجاً ، عصيت ربك وبانت منك امرأتك ، وأن الله قال : « يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن » في قُبُل عدتهن (٢) .

# وجنه الدلالية :

قول ابن عباس للسائل عصبت ربك أي بتطليقك الثلاث دفعة دليل على أن جمع الثلاث معصية وان كان معصية فهو بدعة محرم  $\binom{n}{2}$ .

٢ - وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان لا يؤتي برجل طلق امرأته ثلاثاً إلا أوجعه ضرباً (٤).

#### وحسه الدلالسة:

أن ذلك الفعل من عمر رضي الله عنه كان بمحضر الصحابة وأجازوه فيكون إجماعاً  $^{(0)}$  .

<sup>(</sup>١) رواه الدارقطني . السنن الكبرى ، كتاب الطلاق (٢٠/٤) وقال فيه اسماعيل بن أميه كوفي ضعيف الحديث .

<sup>(</sup>٢) رواه أبو داود . السنن . كتاب الطلاق ، باب نسخ المراجعة بعد التطليقات الثلاث (٢٠٠/٢) .

<sup>(</sup>٣) انظر عون المعبود ( ١٩٣/٦) .

 <sup>(</sup>٤) مصنف عبد الرزاق . كتاب الطلاق ، باب المطلق ثلاثاً (٣٩٦/٦ ) ، وقال الحافظ ابن حجر في الفتح : سنده
 صحيح ( ٢٩٦/٩ ) .

<sup>(</sup>٥) بدائع الصنائع (٩٥/٣) .

٣ - وعن ابن عمر رضي الله انه كان إذا سئل عن ذلك - أي طلاق الحائض - قال لأحدهم:
 أما أنت طلقت امرأتك مرة أو مرتين فإن رسول الله ﷺ أمرني بهذا ، وإن كنت طلقتها ثلاثاً فقد حرمت عليك حتى تنكح زوجاً غيرك وعصيت الله فيما أمرك من طلاق امرأتك (١) .

# وجه الدلالسة:

أن جمع التطليقات الثلاث معصية مخالف لأمر الله تعالى .

# أما دليلهم من المعقول فكما يلى:

- ١ أن طلاق الثلاث تحريم للبضع بقول الزوج من غير حاجة فحرم كالظهار ، بل هذا أولى لأن
   الظهار يرتفع تحريمه بالتكفير وهذالرسبيل للزوج الى رفعه بحال(٢)
- ٢ أن النكاح عقد مصلحة لكونه وسيلة إلى مصالح الدين والدنيا ، والطلاق إبطال له ، وإبطال المصلحة مفسدة . إلا أنه قد يخرج من ان يكون مصلحة لعدم توافق الاخلاق وتباين الطباع فالشرع والعقل يدعوانه إلى النظر في ان يطلقها واحدة رجعية تندفع بها المفسدة ومازاد عليها فيبقى على الأصل وهو المنع (٣) .
- ٣ أنه إذا طلقها ثلاثاً في طهر واحد فربما يلحقه الندم ، وقال تعالى « لاتدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمراً » أي ندامة من فعله أو رغبة فيها ولايمكنه التدارك بالنكاح فيقع في الحرام (٤) .

# ادلة من خالفسه :

استدلوا بالكتاب والسنة والآثار الواردة عن الصحابة والمعقول.

أما الكتاب:

١ - فقوله تعالى ﴿ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زُوْجًا غَيْرُهُ ﴾ (٥) .

<sup>(</sup>١) رواه مسلم . كتاب الطلاق ، باب تحريم طلاق الحائض بغير رضاها ( ١٧٩/٤) .

<sup>(</sup>٢) المغني (١٠٣/٧) ؛ المبدع (٢٦٢/٧) الشرح الكبير لابن قدامة (٤١٣/٤) .

<sup>(</sup>٣ ، ٤ ) بدائع الصنائع ( ٩٥/٣ ) .

<sup>(</sup>٥) سورة البقرة الآية ( ٢٣٠) .

#### وجسه السدلالسة:

أن هذا يقع على الثلاث مجموعة ومفرقة ، ولايجوز أن يخص بهذه الآية بعض ذلك دون بعض بغير نص(١١) .

أن الآية عموم لاباحة الثلاث والاثنين والواحدة (٣) .

٣ - قوله تعالى : وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَكُمُّ إِلْمُعُرُونِ (٤) .

## وجسه الدلالسة :

أن الله تعالى لم يخص مطلقة واحدة من مطلقة اثنتين ، من مطلقة ثلاثا (٥) ، فدل عموم آيات الطلاق على عدم النهى عن جمع التطليقات الثلاث .

## وأما السنة :

١ - فما روى عن فاطمة بنت قيس أن أباحفص بن المغيرة المخزومي طلقها ثلاثاً ثم انطلق إلى اليمن فقال لها أهله ليس لك علينا نفقة فانطلق خالد بن الوليد في نفر فأتوا رسول الله على في بيت ميمونه فقالوا إن أبا حفص طلق امرأته ثلاثاً فهل لها من نفقة فقال رسول الله على ليست لها نفقة وعليها العدة (٦).

#### وجه الدلاله :

أنه ﷺ حكم في المطلقة ثلاثاً ، ولم ينكر ﷺ ذلك ولا أخبر بأنه ليس بسنة (٧).

<sup>(</sup>١) المحلى (١٠/١٠) .

<sup>(</sup>٢) سورة الاحزاب الآية (٤٩) .

<sup>(</sup>٣) المحلى ( ١٧٠/١٠) .

<sup>(</sup>٤) سورة البقرة الآية ( ٢٤١) .

<sup>(</sup>٥) المحلي (١٠/١٠) .

<sup>(</sup>٦) رواه مسلم . كتاب الطلاق ، باب المطلقة البائن لا نفقه لها ( ١٩٦/٤) .

<sup>(</sup>٧) المحلى (١٧١/١٠) ؛ السنن الكبرى للبيهقي (٣٢٩/٧) .

٢ - ما روت عائشة أن رجلاً طلق امرأته ثلاثاً فتزوجها رجل ثم طلقها قبل أن يدخل بها فأراد زوجها الأول أن يتزوجها فسئل رسول الله على عن ذلك فقال لا حتى يذوق الآخر من عسيلتها ماذاقه الأول (١).

# وجه الدلالسة:

أنه على للم المستفصل هل طلقها ثلاثاً مجموعة أو متفرقة ولو اختلف الحال لرجب الاستفصال (٢).

#### وحسه الدلالسة :

أن النبي ﷺ علم عبد الله بن عمر موضع الطلاق ولو كان في عدد الطلاق مباح ومعظور علمه إن شاء الله تعالى اياه (٤).

٤ – وعن عويمر العجلاني أنه قال يا رسول الله: أرايت رجلاً وجد مع امرأته رجلاً أيقتله فتقتلونه أم كيف يفعل فقال رسول الله على قد انزل الله فيك وفي صاحبتك فاذهب فات بها، قال سهل فتلاعنا وأنا مع الناس عند رسول الله على فلما فرغا قال عويمر كذبت عليها يا رسول الله إن امسكتها فطلقها ثلاثاً قبل أن يامره رسول الله على الله الله على الله عل

# وجسه الدلالسة:

في الحديث دليل على أن ايقاع التطليقات الثلاث مباح ولو كان محرماً لاشبه أن يرد عليه رسول الله على قوله في ذلك ويبين بطلانه ليعلمه هو ومن حضره ، الأنه لا يجوز أن يجري بحضرته باطل فلا ينكره ولا يرده (٦) .

<sup>(</sup>١) متفق عليه . صحيح البخاري كتاب الطلاق . باب من أجاز طلاق الثلاث (٨٤/٧) ؛ صحيح مسلم ، كتاب النكاح ، باب لاتحل المطلقة ثلاثاً لمطلقها حتى تنكح زوجاً غيره (١٥٥/٤) .

<sup>(</sup>۲) اغاثة الهفان ( ۲/۳۰۷) .

<sup>(</sup>٣) سبق تخريجه (٢٨٦)

<sup>(</sup>٤) الأم (٥/١٨٠).

<sup>(</sup>٥) متفق عليه . صحيح البخاري ، كتاب الطلاق ، باب اللعان ومن طلق بعد اللعان (١٠٤/٧) ؛ صحيح مسلم . كتاب اللعان (٢٠٥/٤) .

<sup>(</sup>٦) انظر معالم السنن (١٦١/٣) ؛ مغني المحتاج (٣١١/٣) ؛ المحلى (١٧٠/١٠) ؛ حاشية إعانة الطالبين (٧/٤) .

٥ – وعن ركانة بن عبد يزيد أنه طلق امرأته سهيمة البتة فأخبر النبي على بذلك وقال والله ما أردت إلا واحدة ، فقال ركانة : والله ما أردت إلا واحدة ، فقال ركانة : والله ما أردت إلا واحدة فردها اليه رسول الله على فطلقها الثانية في زمان عمر والثالثة في زمان عثمان (١٠) .

## وحسه الدلالسة :

أن النبي على سأله عن نيته واحلفه عليها ولم نعلمه نهى أن يطلق البته يريد بها ثلاثا (٢).

# أما الآثار الواردة عن الصحابة:

ا فعن ابن عباس رضي الله عنهما في رجل طلق امرأته ألفاً قال أما ثلاث فتحرم عليك امرأتك وبقيتهن عليك وزر أتخذت آيات الله هزواً (٣) .

# وجسه الدلالسة:

أن ابن عباس عاب عليه كل ما زاد عن عدد الطلاق الذي لم يجعل الله إليه ولم يعب عليه ها جعل الله إليه من الثلاث إغا جعل الوزر فيما فوق الثلاث (٤).

٢ - وروى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه رُفع إليه رجل طلق امرأته ألفاً فقال له
 عمر : أطلقت امرأتك ؟ قال : إنما كنت ألعب فعلاه عمر بالسدره وقال إنما يكفيك من ذلك
 شلاث (٥) .

<sup>(</sup>۱) رواه أبو داود . السنن . كتاب الطلاق ، باب في البتة (۲۹۳/۲) ؛ الترمذي . السنن . كتاب الطلاق واللعان باب ماجاء في الرجل يطلق امرأته البته ، وقال فيه : هذا حديث لانعرفه إلا من هذا الوجه ، وسألت محمداً بيعني البخاري – عن هذا الحديث فقال : فيه اضطراب (۴۷۱/۳) ، ابن ماجه . كتاب الطلاق ، باب طلاق البتة (۱۱/۱۷) . ونيل الأوطار (۱۱/۷) .

<sup>(</sup>۲) الأم (٥/ ١٨٠) ؛ السنن الكبرى ( ٣٢٩/٧) .

<sup>(</sup>٣) رواه عبد الرزاق . المصنف (٣٩٧/٦) ؛ البيهقي . السنن الكبرى (٣٣٢/٧) .

<sup>(</sup>٤) انظر المحلسي (١٧٢/١٠) ؛ السنن الكبري ( ٣٣٢/٧) .

<sup>(</sup>٥) رواه عبد الرزاق ، المصنف (٣٩٣/٦) ؛ البيهقي . السنن الكبرى (٣٣٤/٧) ؛ ابن أبي شيبة . المصنف (٦٢/٤)

#### وجنه الدلالية :

أن عمر رضي الله عنه إنما ضربه على الزيادة على الثلاث وأعلمه أن الثلاث تكفي ولم ينكرها (١).

٣ - وعن علي رضي الله عنه أن رجالاً أتاه فقال: إني طلقت امرأتي ألفاً. قال: بانت منك بثلاث واقسم سائرها بين نسائك (٢).

#### وجسه الدلالسة:

أن علياً رضي الله عنه لم ينكر على الرجل جمع الثلاث فدل ذلك على جوازها(7).

ع – ما روى أن عبد الرحمن بن عوف طلق امرأته البته وهو مريض فورثها عثمان منه بعد انقضاء عدتها $^{(2)}$ .

## وجسه الدلالسة:

أنه لم يعب عليه أحد من الصحابة ذلك التصرف - أي طلاق الثلاث - فدل على جوازه (٥) .

# أما دليلهم من المعقول فكما يلى:

١ - أنه طلاق جاز تفريقه فجاز جمعه كطلاق النساء(٦).

٢ - أن فيه إزالة الملك بطريق الاسقاط فيكون مباحاً مطلقاً جمع أو فرق كالعتق والدليل عليه أنه لو طلق أربع نسوة له جملة كان مباحاً بمنزلة ما لو فرق فكذلك في حق الواحدة بل أولى لأن هذا يزيل الملك عن أمرأة واحدة وهناك الإيقاع يزيل الملك عن أربع نسوة (٧).

<sup>(</sup>١) المحلى ( ١٧٢/١٠) .

<sup>(</sup>٢) مصنف ابن أبي شيبة ( ٦٢/٤) ؛ المحلس (١٧٠/١) .

<sup>(</sup>٣) المحلس (١٧٠/١٠) .

<sup>(</sup>٤) الأم ( ١٣٨/٥) ؛ سنن الدارقطني (١١/٤) ؛ السنن الكبرى للبيهقي (٣٠.٧٧) .

<sup>(</sup>٥) السنن الكبرى للبيهقي (٣٣٠/٧) ؛ مصنف ابن أبي شيبة (٦١/٤) .

<sup>(</sup>٦) المغني (١٠٢/٧) . .

<sup>(</sup>٧) المبسوط ( ٦/٥) .

# مناقشة أدلة من وافقه : المناقشية

۱ - بالنسبة لاستدلالهم بقوله تعالى « الطلاق مرتان » فقد نوقش من وجوه :

الأول : أن الآية إنما هي في الطلاق الرجعي وذلك أن الرجل في الجاهلية كان يطلق امرأته ثم يراجعها قبل أن تنقضي عدتها ولو طلقها ألف مرة فجاءت امرأة إلى عائشة فشكت أن زوجها يطلقها ويراجعها يضارها بذلك ، فذكرت عائشة ذلك لرسول الله على فأنزل تعالى « الطلاق مرتان » فبينت الآية أن الطلاق الذي يثبت فيه للزوج حق الرجعة هوأن يوجد طلقتان فقط ، فاذا وصلت التطليقة الى هذه الغاية بطل حق الرجعة (١).

## رد المناقشة :

ان هذا أمر أضمر في الكلام مع استقلاله دونه بغير دليل ، لأنكم تضمرون الرجعى وتقولون معناه الطلاق الرجعي مرتان ، وإذا استقل الكلام دون ضمير لم يجز تعديه إلا بدليل(٢).

٢ - إنه لو أراد الاخبار عن الطلاق الرجعي لقال الطلاق طلقتان لأن ذلك يقتضي أنه الطلاق الرجعي أوقعهن مجتمعتين أو متفرقين ، فلما قال مرتان ولا يكون ذلك إلا لإيقاع الطلاق مفترقاً ثبت أنه قصد الاخبار عن صفة إيقاعه لا الإخبار عن عدد الرجعي منه (٣) .

الثاني: أن لفظ التكرار إذا علق باسم أريد به العدد دون تكرار الفعل ، يدل على ذلك قوله تعالى ﴿ نُوْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّ يَيْنِ ﴾ (٤) ولم يرد تفريق الأجر وإنما تضعيف العدد (٥) .

#### رد المناقشة .

۱ - إن قوله « نؤتها اجرها مرتين » حقيقة فيما ذكرنا من تكرار الفعل دون العدد ولا فرق في ذلك بين أن يعلق على فعل أو اسم ، يدل على ذلك أنك تقول : لقيت فلاناً مرتين فيقتضى تكرار الفعل ، وكذلك قوله دخلت مصر مرتين ، فإذا كان ذلك أصله وحقيقته ودل الدليل في بعض المواضع على العدول به عن حقيقته واستعماله في غير ما وضع له ، لم يجز حمله على ذلك في موضع آخر إلا بدليل .

<sup>(</sup>١) غرائب القران ( ٣٦١/٢) .

<sup>(</sup>۳، ۲) المنتقى (۳/٤)

<sup>(</sup>٤) سورة الاحزاب الآية ( ٣١) .

<sup>(</sup>٥) المحلى (١٦٨/١٠) ؛ المنتقى (٤/٤) .

وجواب آخر وهو أن معنى « نؤتها أجرها مرتين » مرة بعد مرة في الجنة ، فعلي هذا لم يخرج اللفظ عن بابه ولا عدل به عن حقيقته . وإن قلنا أن معناه التضعيف في ماله وأجره فالفرق بينهما أن قوله تعالى « نؤتها أجرها مرتين » يفيد التضعيف وعنع الاقتصار على ضعف واحد ، ولوكان معنى قوله تعالى الطلاق مرتان ، يريد به التضعيف لمنع من ايقاع طلقة واحدة وإلا بطل معنى التضعيف وهذا باطل باتفاقنا(۱) .

 $\Upsilon$  – ثم إن الفرق معلوم بين مايكون مرتين في الزمان وبين مايكون مثلين وجزأين ومرتين في المضاعفة فالثاني يتصور فيه اجتماع المرتين في آن واحد ، والأول لايتصور فيه ذلك $(\Upsilon)$ .

الثالث: أن الآية ذكر فيها جنس الطلاق ، وجنس الطلاق ثلاث والثلاث إذا وقع دفعتين ، كان الواقع في دفعة طلقتان ، فيدل على كون الطلقتين في دفعة مسنونتين (٣) .

#### رد المناقشة :

ان هذا أمر بتفريق الطلاقين من الثلاث ، لا بتفريق الثلاث ، لأنه أمر بالرجعة عقب الطلاق مرتين أي دفعتين بقوله تعالى « فامساك بمعروف (4) أي وهو الرجعة وتفريق الطلاق وهو إيقاعه دفعتين لا يتعقب الرجعة فكان هذا أمراً بتفريق الطلاقين من الثلاث لا بتفريق كل جنس الطلاق وهو الثلاث والأمر بتفريق طلاقين من الثلاث يكون نهياً عن الجمع بينهما (6).

بالنسبة لاستدلالهم بحديث ابن عمر « أرايت لو طلقتها ثلاثاً » فقد أجيب عنه ان في سنده شعيب بن رزيق وقد اختلف فيه  $(^{(7)})$ , وتفرد في هذا الحديث عن الثقات بزيادة أرأيت لو طلقتها ثلاثاً ، فلم يأت أحد منهم في روايته لهذا الحديث بما أتى به  $(^{(V)})$ .

<sup>(</sup>١) المنتقى (٤/٤) .

<sup>(</sup>٢) زاد المعاد (٤/٥٣) .

<sup>(</sup>٣) بدائع الصنائع ( ٩٣/٤ ) .

<sup>(</sup>٤) سورة البقرة الآية ( ٢٢٩) .

<sup>(</sup>٥) انظر المحلى (١٦٨/١٠) .

<sup>(</sup>٦) شعيب بن رزيق الشامي . ذكره ابن حبان في الثقات وقال يعتبر حديثه من غير روايته عن عطاء الخراساني ، قال الازدي لين وقال في التقريب:صدوق يخطي . انظر تهذيب التهذيب (٣٥٣/٤)

<sup>(</sup>٧) انظر السنن الكبرى (٧/ ٣٣٠) ؛ إغاثة اللهفان ( ٣١٨/١) .

بالنسبة الستداللهم بحديث « أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم » ، فقد أجيب عنه :

١ - أن خبر محمود بن لبيد هذا مرسل ولا حجة في المرسل .

٢ - أن مخرمة لم يسمع من أبيه شيئاً (١) .

رد الاعتراض: أما قولهم إن الحديث مرسل فإن محموداً قد ولدني على ولم يثبت منه سماع وإن ذكره بعضهم في الصحابة فلأجل الرؤية. فهو مرسل صحابي ومراسيل الصحابة لها حكم الوصل (٢).

أما اعتراضهم على أن مخرمة بن بكير لم يسمع من أبيه فجوابه من وجهين :

أحدهما: أن كتاب أبيه كان عنده محفوظاً مضبوطاً ، فلا فرق في قيام الحجة بالحديث بين ما حدثه به ، أو راه في كتابه ، بل الأخذ عن النسخة أحوط ، إذا تيقن الراوي أنها نسخة الشيخ بعينها وهذه طريقة الصحابة والسلف ، وقد كان الرسول على يبعث بكتبه إلى الملوك وتقوم بها الحجة ، وكتب إلى عماله في بلاد الإسلام فعملوا بها ولو بطل الاحتجاج بالكتاب لم يبق بايدي الأمة إلا اليسير ، فإن الاعتماد إنما هو على النسخ لا على الحفظ ، والحفظ خوان ، والنسخة لا تخون ، ولايحفظ في زمن من الأزمان المتقدمة أن أحداً من أهل العلم رد الاحتجاج بالكتاب بل كلهم مجتمعون على قبول الكتاب والعمل به اذا صح عنده أنه كتابه .

الثاني: أن قول من قال لم يسمع مخرمة من أبيه ، معارض بقول من قال سمع منه ومعه زيادة علم وإثبات فيقدم قوله (٣) ، ثم أن رواية مخرمة عن أبيه عند مسلم في عدة أحاديث فصح الاحتجاج بحديثه (٤) .

وأما استدلالهم بحديث على وفيه أنه على قال : « أتتخذون آيات الله هزواً أو دين الله هزواً أو لعباً ، من طلق البتة الزمناه » فقد أجيب عنه أن في سنده اسماعيل بن أبي أميه القرشي وهو ضعيف ، فلا يصح الاحتجاج به (٥) .

<sup>(</sup>١) المحلى (١١/٨٢٠) .

<sup>(</sup>٢) انظر فتح الباري ( ٢٩٧/٩) .

<sup>(</sup>٣) زاد المعاد ( ٥٢/٤) .

<sup>(</sup>٤) انظر فتح الباري ( ٢٩٧/٩) .

<sup>(</sup>٥) انظر إغاثة اللهفان (٣١٧/١) ؛ التعليق المغنى على الدارقطني (٢٠/٤) .

# مناقشة أدلة القائلين بان جمع التطليقات ليس بدعة:

بالنسبة لاستدلالهم بالآيات الكريمة « فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجاً غيره » وقوله تعالى « إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن » وقوله « وللمطلقات متاع بالمعروف » فقد أجيب عنها :

أن هذه عمومات مخصصة واطلاقات مقيدة بما ثبت من الأدلة الدالة على المنع من وقوع فوق الواحدة ، وغاية ما في الآيات أنها اطلقت لفظ الطلاق ، وذلك لا يعم جائزه ومحرمة كما لا يدخل تحته طلاق الحائض وطلاق الموطؤة في طهرها ، ومعلوم أن القرآن لم يدل على جواز كل طلاق وإنما دل على أحكام الطلاق والمبين عن الله عز وجل بين حلاله وحرامه ، فالآيات السابقة ليست ادلة في محل النزاع (١) .

أما بالنسبة لاستدلالهم بحديث فاطمة بنت قيس فقد أجيب عنه أن الطلقات لم تكن مجموعة ففي صحيح مسلم أن فاطمة بنت قيس اخبرت أنها كانت تحت أبي عمرو بن حفص بن المغيرة فطلقها آخر ثلاث تطليقات ، وفي رواية عنده أنه أرسل إليها بتطليقة كانت بقيت من طلاقها (٢) .

ولو سلمنا جدلاً أنه طلقها ثلاثاً مجموعة فإن المطلق لم يكن حاضراً حتى ينهاه عليه الصلاة والسلام عن ذلك(٣) .

أما بالنسبة لاستدلالهم بحديث عائشة أن رجلاً طلق امرأته فقد أجيب عنه أن الحديث مختصر من من مناهمة القرظي وليس فيه أنه طلقها ثلاثاً بكلمة واحدة ، وقد وقع في رواية عبد الرزاق عن معمر « فطلقها آخر ثلاث تطليقات » فلا حجة لهم فيه (٤) .

وأما استدلالهم بحديث ابن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض فقد أجيب عنه من وجوه : الأول: أن حديث ابن عمر إنما سيق لبيان موضع الطلاق ولم يسق لبيان عدده (٥) .

انظر زاد المعاد (٤/٨٥) ؛ نيل الأوطار (١٧/٧) .

<sup>(</sup>٢) صحيح مسلم . كتاب الطلاق ، باب المطلقة البائن لا نفقة لها (١٩٦/٤) .

<sup>(</sup>٣) انظر الجوهر النقى ( ٣٢٩/٧) .

<sup>(</sup>٤) مصنف عبد الرزاق (٣٤٦/٦) ؛ وانظر فتح الباري ( ٣٠١/٧) ؛ العناية (٩/٥) .

<sup>(</sup>٥) الجوهر النقى ( ٣٢٧/٧) .

الثاني: ثم أنه ﷺ علمه أيضاً عدد الطلاق لأنه لما أمره أن لايطلق في الطهر الذي يلي الحيض علم أنه ليس له أن يطلقها بعد الطلقة الأولى حتى يستبرئها بحيضة فيخرج من هذا أنه ليس للرجل إيقاع تطليقتين في قرء واحد (١).

الثالث: كما أنه ليس أعلم بمراد رسول الله ﷺ بقوله هذا من المخاطبين به وهما عمر بن الخطاب وابنه عبد الله فقد قالا جميعاً: من طلق ثلاثاً نقد عصى ربه (٢).

أما استدلالهم بحديث عويم العجلاني وفيه « فطلقها ثلاثاً قبل أن يأمره رسول الله على فقد نوقش بأن الفرقة لم تقع بالطلاق وإنما وقعت بمجرد لعانها فالطلاق الواقع من الزوج بعد ذلك لا محل له فكأنه طلق اجنبية ، وقد أجمعوا على أن الملاعنة ليست في حكم المطلقات ثلاثاً تحل له بعد زوج ، فدل على أن الفرقه واقعة باللعان (٣) .

## رد المناقشة :

اعترض على ما تقدم بان الاحتجاج به من كون النبي على لله لله إيقاع الثلاث مجموعة ، فلو كان ممنوعاً لأنكره ، ولو وقعت الفرقة بنفس اللعان (٤) .

# رد الاعتراض:

٢ - أن المنع من إيقاع الثلاث لما فيه من سد باب التلافي من غير حاجة وذلك غير موجود
 في حق العجلاني لأن باب التلافي بين المتلاعنين منسد (٦) . ثم أن هذا النكاح لم يبق سبيل إلى

<sup>(</sup>١) انظر معالم السنن (٩٣/٣) ؛ الجوهر النقى (٣٢٨/٣) .

<sup>(</sup>۲) المقدمات المهدات (۷۷/۲) .

<sup>(</sup>٣) انظر معالم السنن (١٦١/٣) ؛ المغني (١٠٣/٧) ؛ مجموع فتاوى ابن تيمية (٧٧/٣٣) ؛ نيل الأوطار (١٣/٧) .

<sup>(</sup>٤) فتح الباري (٣٠١/٩) .

<sup>(</sup>٥) سبق تخریجه .مد (١١٧)

<sup>(</sup>٦) المبسوط (٦/٦) ؛ زاد المعاد ( ٥٨/٤ ، ٥٩ ) .

بقائه ودوامه بل هو واجب الإزالة ومؤبد التحريم ولهذا لو طلقها في هذا الحال وهي حائض أو نفساء أو في طهر لم يمسها فيه لم يكن عاصياً (١) .

أما استدلالهم بحديث ركانة أنه طلق امرأته البته ، فقد أجيب عنه :

أن الحديث ضعيف<sup>(۲)</sup>، وهو لايصلح دليلاً لتلك الدعوى لأن الطلاق فيه كناية ونية العدد فيها معتبرة <sup>(۳)</sup>.

وعلى تقدير صحته لانعلم ماذا كان عليه السلام يريد أن يقول له لو قال اردت الثلاث $^{(2)}$  .

أما بالنسبة لاستدلالهم بالآثار الواردة عن الصحابة فقد أجيب عنها:

۱ - بالنسبة لاستدلالهم بما روى عن عمر بن الخطاب أنه عاب مازاد عن الثلاث فقط ولم
 ينكرها فهو مردود بما صح عن عمر نفسه أنه كان لايؤتى برجل طلق امرأته ثلاثاً إلا أوجعه ضرباً.

أما بالنسبة لما روى عن ابن عباس فقد صح عنه أنه عاب الثلاث ايضاً (٥) .

وأما احتجاجهم بفعل عبد الرحمن بن عوف أنه طلق ثلاثاً فقد نوقش بأنه انما طلق امرأته آخر تطليقة بقيت لها ، فقد اخرج الدارقطني في سننه أن عثمان ورث تماضر من عبد الرحمن بن عوف وكان طلقها تطليقة وهي آخر تطليقاتها الثلاث في مرضه (١).

اما بالنسبة لدليلهم من المعقول انه طلاق جاز تفريقه فجاز جمعه فأجيب عنه انه انما اذن له فيه وملكه متفرقاً لا مجموعاً فاذا جمع ما أمر بتفريقه فقد تعدى حدود الله وخالف ما شرعه ، ثم هذا ينتفض بسائر ما ملكه الله تعالى العبد واذن فيه متفرقاً فاراد ان يجمعه كرمي الجمار والذي انما شرع له متفرقاً واللعان الذي شرع كذلك(٧) .

<sup>(</sup>١) المبسوط (٦/٦) ؛ زاد المعاد ( ٥٨/٤ ، ٥٩ ) .

<sup>(</sup>٢) فقد قال أبو داود هذا ـ أي الحديث - أصح من حديث ابن جريج ان ركانه طلق امرأته ثلاثاً لانهم أهل بيته واعلم به ، وهذا لا يدل على ان الحديث عنده صحيح فان حديث ابن جريج ضعيف وهذا ضعيف أيضاً فهو أصح الضعفين ، انظر سنن أبي داود (٢٦٣/٢) ؛ تهذيب السنن (١٣٤/٣) .

 <sup>(</sup>٣) روح المعانى (١٣٩/٢) : نيل الاوطار (١٢/٧) .

<sup>(</sup>٤) انظر الجوهر النقى ، ( ٣٢٩/٧) .

<sup>(</sup>٥) انظر صفحة (٢٥٤) من هذا البحث .

<sup>(</sup>٦) انظر سنن الدارقطني (٣/ ٦٥) ؛ الجوهر النقي ( ٣٣٠/٧) .

<sup>(</sup>٧) اغاثة اللهفان (٣٠٦/١) .

## الترجيــح :

بعد عرض أدلة الطرفين وما ورد عليها من مناقشات وردود يترجح لي قول ابن مسعود ومن وافقه من الجمهور أن جمع التطليقات الثلاث بدعة محرم وذلك للأسباب التالية :

- اقوة أدلتهم وحسن توجيهها .
- ٢ سلامة ادلتهم من المناقشة الصحيحة .
- ٣ أن ادلة المبيحين لجمع التطليقات لم تسلم من الاعتراض ، ثم أن إحتجاجهم بالايات
   القرآنية لم يكن في محل النزاع .
- البناء الاسري واستمرار الحياة ودوامها ، والقول باباحة الطلاق الثلاث فيه ضرر كبير البناء الاسري واستمرار الحياة ودوامها ، والقول باباحة الطلاق الثلاث فيه ضرر كبير على دوام الحياة الاسرية ، فان معني ذلك تحريم الزوجة على زوجها حتى تنكح غيره نكاح رغبة لا تدليس ولا تحليل ، ثم يطلقها عن رضا منه لتعود إلى الأول وهذه احتمالات ضعيفة ، لذلك فإن جمع التطليقات الثلاث اضرار بنفسه وبامرأته من غير حاجة فيدخل في عموم النهي « لا ضرار ولا ضرار »(۱) ورعا كان وسيلة إلى عوده إليها حراماً أو بحيلة لاتزيل التحريم ، ووقوع الندم وخسارة الدنيا والآخرة فكان أولى بالتحريم من الطلاق في الحيض الذي ضرره بقاؤها في العدة أياماً يسيرة ، أو الطلاق في طهر مسها فيه الذي ضرره باحتمال الندم بظهور الحمل ، فان ضرر جمع الثلاث يتضاعف على ذلك اضعافاً كثيرة (۲) .

<sup>(</sup>١) رواه أحمد . المسند (٣١٣/١) ؛ ابن ماجة . السنن ، كتاب الاحكام ، باب من بنى في حقه مايضر جاره (١) (١) ؛ الحاكم . المستدرك ، كتاب البيوع (٦٦/٢) وقال صحيح الاسناد على شرط مسلم ولم يخرجاه ، ووافقه الذهبى .

<sup>(</sup>٢) انظر المغني (١٠٣/٧) ؛ الشرح الكبير لابن قدامة (٤١٣/٤) .

# الهسألة الرابعة : فيما إذا سمى اكثر من ثلاث تطليقات :

# الاثر الوارد عن ابن مسعود :

00 - قال ابن أبي شيبة حدثنا حفص عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله أنه سئل عن رجل طلق امرأته مائة تطليقة . قال : حرمتها ثلاث ، وسبعة وتسعون عدوان (١) .

# الحكم على الأثـر:

الأثر سنده صحيح (٢).

#### فقه الاثر:

يسرى ابن مسسعود أن الرجل إذا طلق زوجته أكشر من تسلات ، فإن شلاث تطليقات تحرمها عليه .

قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن من طلق زوجته أكثر من ثلاث ، أن ثلاثاً منها تحرمها عليه (٣).

<sup>(</sup>١) المصنف . كتاب الطلاق ، في الرجل يطلق مائة أو الفأ في قول واحد (١٧٧٩٩/٦١/٤) .

<sup>(</sup>٢) بيان رواة السند:

<sup>\*</sup> حفى بن غياث : ثقة فقيه

<sup>\*</sup> الأعمش: ثقه حافظ

<sup>\*</sup> إبراهيم النخعي : ثقة فقيه

<sup>\*</sup> علقمة بن قيس: ثقة ثبت فقيه عابد

<sup>(</sup>٣) الإشراف على مذاهب العلماء ( ١٦٥) .

# المسألة الخامسة : طلاق الحامــل :

# الاثر الوارد عن ابن مسعود :

07 - روى الدارقطني قال: نا أحمد بن كامل نا عبد العزيز بن عبد الله الهاشمي نا عبد الله بن جعفر نا مروان بن معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله ابن مسعود قال: الطلاق للسنة أن يطلقها طاهراً من غير جماع، أو عند حبل تبين (١).

# الحكم على الاتسر:

(۲) الأثر سنده ضعيف .

# فقه الاثر :

يرى ابن مسعود أن طلاق الحامل طلاق سنى .

(١) سنن الدارقطني . كتاب الطلاق (٦/٤) .

(٢) بيان رواة السند:

\* على بن عمر بن أحمد الدارقطني البغدادي . الحافظ . سمع البغوي وابن دريد وابن أبي داود وخلق . روى عنه الحاكم وأبو نعيم الاصبهاني وأبو محمد الجوهري . قال الحاكم : صار الدارقطني أوحد عصره في الحفظ والفهم والورع . توفى في سنة خمس وثمانين وثلاثمائة .

انظر ترجمته في : تذكرة الحفاظ (٩٩١/٣) ؛ سير أعلام النبلاء (٤٤٩/١٦) .

- \* أحمد بن كامل بن مشجرة بن منصور ، أبو بكر القاضي . ولد سنة ستين ومائتين ، كان من العلماء بالأحكام وعلوم القرآن ، قال الدارقطني : كان متساهلاً ربما حدث من حفظه ، بما ليس في كتابه . مات سنة خمسين وثلاثمائه . انظر : تاريخ بغداد (٣٥٧/٤) ؛ الرافي بالوفيات (٢٩٨/٧) .
- \* عبد العزيز بن عبد الله بن عبيد الله العباسي ، أبو القاسم الهاشمي . سمع أبا عبد الرحمن المقري وعبد الله بن جعفر الرقي وغيرهما . قال الدارقطني : كان ثقة ، انظر : تاريخ بغداد ( ١ / ٤٥١) .
  - \* عبد الله بن جعفر الرقي : أحد العلماء الاثبات ، وثقة ابن معين وأبو حاتم مات سنة عشرين ومائتين . انظر ميزان الاعتدال ، (٤٠٣/٢) .
- \* مروان بن معاوية بن الحارث الفزاري ، أبو عبد الله الكوفي ، روى عن إسماعيل بن أبي خالد وحميد الطويل وسليمان التيمي وغيرهم . روى عنه أحمد واسحاق وبن راهوية ويحي بن معين وجماعة ، ثقة حافظ . وكان يدلس اسماء الشيوخ ، مات سنة ثلاث وتسعين ومائة .

انظر : تهذيب التهذيب (٩٦/١٠) ؛ تقريب التهذيب (٢٦٥ ترجمة رقم ٦٥٧٥ ) .

\* الأُعمش : سليمان بن مهران : ثقة حافظ .

\* إبراهيم بن يزيد النخعى : ثقة

\* عبد الرحمن بن يزيد: ثقة من كبار الثالثة . (٤٦) .

# من وافقه ومن خالفه :

وافقه الحنفية على أن طلاق الحامل طلاق سني(١١) .

خالفه المالكية (٢) والشافعية (٣) والحنابلة (٤) فذهبوا إلى أن الحامل لايوصف طلاقها بسنة ولا بدعة .

واستدل الحنفية على قولهم بأن الحبل يزيد في رغبته فيها فيكون إيقاع الطلاق بعد ظهوره دليل عدم موافقة الاخلاق<sup>(٥)</sup>.

أما الجمهور فقالوا بأن الحامل لايوصف طلاقها بسنة ولا بدعه لأن عدتها بوضعها فلا تختلف المدة في حقها ولا ندم بعد ظهور الحمل (٦).

#### الترجيع:

يترجح لي قول القائلين بأن طلاق الحامل لايوصف بسنة ولا بدعة لأن عدتها بالشهور فلا تختلف .

<sup>(</sup>١) انظر البحر الرائق (٢٥٨/٣) ؛ البناية (١٢/٥) ، حاشية رد المحتار (٢٣٢/٣) .

<sup>(</sup>٢) المنتقى (٣/٤) ؛ حاشية الرهوني (٧٦/٤) .

<sup>(</sup>٣) الاقناع في حل الفاظ أبي شجاع (٤٣١/٣) ؛ تحفة الطلاب (٢/ ٣٠٠) ؛ حاشية البيجوري (١٤٨/٢) ؛ بجيرمي على الخطيب (٤٣١/٣) .

<sup>(</sup>٤) الفروع (٣٧٤/٥) ؛ المغني (٢٠٩/٧) ؛ الإنصاف (٤٥٥/٨) ؛ كشاف القناع (٢٤٢/٥) .

<sup>(</sup>٥) انظر المبسوط (٥/١١) .

<sup>(</sup>٦) انظر الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع (٤٣١/٣) ؛ حاشية البيجوري (١٤٨/٢) .

# المسألة السادسة : الحكم المترتب على إيقاع الثلاث بلفظ واحد :

#### الاثر الوارد عن ابن مسعود :

٥٧ - روى عبد الرزاق عن معمر عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة قال :جاء رجل إلى ابن مسعود فقال : إني طلقت امرأتي تسعة وتسعين وإني سألت فقيل لي قد بانت منك ، فقال ابن مسعود : لقد أحبوا أن يفرقوابينك وبينها، قال : فماتقول رحمك الله ، فظن أنه سيرخص له ، فقال : ثلاث تبينها وسائرها عدوان (١) .

والأثر أخرجه ابن أبي شيبه $(^{(7)})$  والبيهقى $(^{(7)})$  من طريق الأعمش المتقدم بنحوه.

# الحكم على الاتسر:

الأثر سنده صحيح . فقد قال ابن حزم بعد أن أورده : هذا خير في غاية الصحة (٤) .

#### فقه الاثر:

يري ابن مسعود أن من طلق امرأته ثلاثاً بلفظ واحد ، فإنها تقع ثلاثاً فلا تحل حتى تنكح زوجاً غيره

# من وافقه ومن خالفه :

وافقه الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة ، وهو قول عمر بن الخطاب (٥)، وعثمان بن عفان (٦) ، وعلي بن أبي طالب (٧) وابن عمر (٨) وابن عباس (٩) وأبي هريرة (١٠) وعمران بن الحصين (١١) والمغيرة بن شعبة (١٢) رضي الله عنهم جميعاً .

<sup>(</sup>١) المصنف . كتاب الطلاق ، باب المطلق ثلاثاً (١/ ١١٣٤٣/٣٩٥) .

<sup>(</sup>٢) المصنف . كتاب الطلاق ، في الرجل يطلق امرأته مائة أو الفأ في قول واحد (١٧٧٩٨/٦١/٤) .

<sup>(</sup>٣) السنن الكبرى . كتاب الخلع والطلاق ، باب الاختيار للزوج زن لايطلق إلا واحدة (٧/٣٣٢) .

<sup>(</sup>٤) المحلى (١٧٢/١٠).

<sup>(</sup>٥ ، ٦ ، ٧ ) مصنف ابن ابي شيبة ( ٦١/٤ ، ٦٢ ) .

<sup>(</sup>٨) صحيح مسلم . كتاب الطلاق ، باب تحريم طلاق الحائض بغير رضاها ( ١٧٩/٤) .

<sup>(</sup>٩) سنن أبي داود (٢٩٠/٢) ؛ مصنف ابن أبي شيبة (٦٢/٤) .

<sup>(</sup>۱۰) مصنف عبد الرزاق (۳۳٤/٦) .

<sup>(</sup>۱۲ ، ۱۲ ) مصنف ابن أبي شيبة (۱۱ ، ۱۲ ) .

قال في العناية : وطلاق البدعة أن يطلقها ثلاثاً بكلمة واحدة أو ثلاثاً في طهر واحد وهو حرام عندنا ، لكنه إذا فعل وقع الطلاق وبانت منه وحرمت حرمة غليظة (١١) .

قال في المنتقى : فمن أوقع الطلاق الثلاث بلفظة واحدة لزمه ما أوقعه من الثلاث(٢) .

وقال في المهذب : فإن جمع الثلاث أو اكثر بكلمة واحدة وقع الثلاث (٣) .

وقال في الشرح الكبير : فإن طلق ثلاثاً بكلمة واحدة وقع الثلاث وحرمت حتى تنكح زوجاً غيره (2).

خالفه ابن عباس في رواية فذهب إلى أن قول الرجل لزوجته أنت طالق ثلاث يقع بها طلقة رجعية . قال أبو داود . روى حماد بن زيد عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس : إذا قال « أنت طالق ثلاثاً » بفم واحد فهى واحدة (٥) .

وروى عبد الرزاق في مصنفه عن ابن جريج قال: أخبرني حسن بن مسلم عن ابن شهاب أن ابن عباس قال: إذا طلق الرجل امرأته ثلاثاً ولم يجمع، كن ثلاثاً، قال: فاخبرت ذلك طاووساً قال فأشهد ماكان ابن عباس يراهن إلا واحدة (٦).

وهو قسول طاووس وعسكرمة ومحمد بن اسسحاق (٧) ، والحجاج بن أرطاه (٨)، واختيار

<sup>(</sup>۱) العناية في شرح الهداية (٤٦٨/٣) ؛ وانظر الكتاب للقدوري (٣٧/٣) ؛ بدائع الصنائع (٩٦/٣) ؛ الهداية (٤٦٨/٣) ؛ تبين الحقائق (٢٥٧/٣) ؛ شرح فتح القدير (٤٦٩/٣) ؛ البحر الرائق (٢٥٧/٣) .

<sup>(</sup>٢) المنتقى (٣/٤) ؛ وانظر المقدمات الممهدات (٧٦/٢) ؛ شرح أبي الحسن على رسالة ابن أبي يزيد (٧٣/٢) ؛ الشرح الصغير (٤٤٨/١) ؛ بلغة السالك (٤٤٨/١) ؛ حاشية الدسوقي (٣٦٢/٢) .

<sup>(</sup>٣) المهذب (٨٤/٢) ؛ وانظر الأم (١٨١/٥) ؛ مغني المحتاج (٣١١/٣) ؛ نهاية المحتاج (٨/٧) ؛ بجيرمي على الخطيب (٤٣٣/٣) .

<sup>(</sup>٤) الشرح الكبير لابن قدامة (٤١٤/٤) ؛ وانظر المغني (١٠٤/٧) ؛ الكافي (١٦٢/٣) ؛ المبدع (٢٦٢/٧) ؛ المبدع (٢٦٢/٧) . الإنصاف (٤٥٣/٨) ؛ كشاف القناع (٥/ ٢٤٠) ؛ حاشية على المقفع (١٣٩/٣) .

<sup>(</sup>٥) سنن أبي داود . كتاب الطلاق ، باب نسخ المراجعة بعد التطليقات الثلاث (٢٦٠/٢) .

<sup>(</sup>٦) مصنف عبد الرزاق (٦/٣٣٥) .

<sup>(</sup>٧) هو محمد بن اسحاق بن يسار المدني . أبو بكر ويقال أبو عبدالله المطلبي مولاهم ، نزيل العراق قال علي بن المديني مدار حديث رسول الله ﷺ على ستة فذكرهم ثم صار علم الستة عند اثني عشر فذكر ابن اسحاق فيهم . وقال ابن حبان لم يكن أحد بالمدينة يقارب ابن اسحاق في علمه ، ولايوازيه في جمعه وهو من أحسن الناس سياقاً للأخبار ، وقال ابن عدي ولمحمد ابن اسحاق حديث كثيرة ولو لم يكن له من الفضل إلا أنه صرف الملوك عن الاشتغال بكتب لايحصل منها شئ إلى الاشتغال بمغازي رسول الله ﷺ ومبدأ الخلق لكانت هذه فضيلة سبق إليها . مات سنة اثنتين أو ثلاث وخمسين ومائة .

انظر ترجمته في تذكرة الحفاظ (١٧٢/١) ؛ تهذيب التهذيب (٣٨/٩) .

<sup>(</sup>٨) انظر الاستذكار (١٩/١٧ - ٢٠) ؛ الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (٩٣٧/٢) ؛ المنتقى (٣/٤) ؛ أحكام القرآن للجصاص (٣/٤) ؛ مجموع فتاوى ابن تيمية (٣١٢/٣٢) ؛ زاد المعاد (٥٤/٤) .

شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم(١) .

وفي المسألة قول ثالث وهو أن الطلاق الثلاث بلفظ واحد يقع واحدة علي غير المدخول بها وثلاثاً على المدخول بها . وهو مروي عن ابن عباس ، فقد روى عبد الرزاق عن معمر عن أيوب قال : دخل الحكم بن عتيبة على الزهري بمكة وأنا معه فسألوه عن البكر تطلق ثلاثاً ، قال: سئل عن ذلك ابن عباس ، وأبو هريرة ، وعبدالله بن عمرو ، فكلهم قال : لاتحل حتى تنكح زوجاً غيره . قال : فخرج الحكم بن عتيبة وأنا معه فأتى طاووساً وهو في المسجد فانكب عليه ، فسأله عن قول ابن عباس فيها ، فأخبره ، واخبره بقول الزهري ، وقال :فرأيت طاووساً رفع يديه . تعجباً من ذلك وقال : والله ماكان ابن عباس يجعلها إلا واحدة (٢) .

كما روى هذا القول عن طاووس وعطاء(7) وأبى الشعثاء(4) وعمرو بن دينار(6)(7) .

#### الادلـــة:

ادلة من وافقه: « القائلين بأنه يقع بها ثلاثاً » .

استدلوا على قولهم بالكتاب والسنة والإجماع والقياس .

<sup>(</sup>١) انظر مجمع فتاوى ابن تيمية (٨/٣٣) ؛ زاد المعاد (٥٤/٤) ؛ اغاثة اللهفان (٢٨٣/١) .

<sup>(</sup>٢) المصنف ، كتاب الطلاق ، باب طلاق البكر (٦/ ٣٣٥) .

<sup>(</sup>٣) عطاء بن أبي رباح ، واسمه أسلم القرشي مولاهم . روى عن ابن عباس وابن عمر واسامة بن زيد وأبي هريرة وغيرهم ، قال ابن سعد كان من مولدي الجند ونشأ بمكة . وكان من سادات التابعين فقها وعلماً وورعاً . انتهت إليه فتوى أهل مكة . وعن ابن عباس رضي الله عنه أنه كان يقول : تجتمعون إلى أهل مكة وعندكم عطاء . قال الاوزاعي : مات عطاء يوم مات وهو أرضى أهل الأرض عند الناس . توفى سنة ١١٤هـ .

انظر : تذكرة الحفاظ (٩٨/١) ؛ تهذيب التهذيب (١٩٩/٧) ؛ تقريب التهذيب (٩٩١/٣٩١) .

<sup>\*</sup> أبي الشعثاء: هو جابر بن زيد الازدي البحمدي البصري . روى عن ابن عباس وابن عمر وابن الزبير وغيرهم تابعي ثقة وكان من أعلم الناس بكتاب الله تعالى ، روى عطاء عن ابن عباس أنه قال : لو أن أهل البصرة نزلوا عند قول جابر بن زيد لأوسعهم علماً من كتاب الله . وفي كتاب الزهد لأحمد لما مات جابر بن زيد قال قتادة : اليوم مات أعلم أهل العراق ، توفي سنة ٩٣هد وقيل ١٠٣هد .

انظر ترجمته في : تذكرة الحفاظ (٧٢/١) ؛ تهذيب التهذيب (٣٨/٢) ؛ تقريب التهذيب (٨٦/١٣٦) .

<sup>\*</sup> عمرو بن دينار المكي ، أبو محمد الاشرم الجمحي مولاهم ، أحد الأعلام ، روى عن ابن عباس وابن الزبير وابن عمر وغيرهم . كان شعبة لايقدم عليه أحداً في التثميت كان ثقة ثبتاً كثير الحديث صدوقاً عالماً، وكان مفتي أهل مكة في زمانه توفي سنة ١٢٥هـ .

انظر : تذكرة الحفاظ (١١٣/١) ؛ تهذيب التهذيب (٣٠/٨) ؛ التقريب (١٣٠/٤٢١) .

<sup>(</sup>٦) مصنف عبد الرزاق (٣٣٦/٦) ؛ مصنف ابن أبي شيبه (٦٩/٤) .

### اما الكتاب:

١ - فقوله تعالى ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّيِّ إِذَا طَلَقَتُمُ ٱلنِّسَاءَ فَطَلِقُوهُ نَ لِعِدَّتِهِ نَ إلى قوله تعالى وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ ٱللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ الْآتَدُرِى لَعَلَّ ٱللَّهَ يُعَدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا ﴿ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَا عَلَّعْ عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَ

معناه أن المطلق قد يحدث له ندم فلايمكنه تداركه لوقوع البينونه فلو كانت الثلاث لاتقع ، لم يقع طلاقه هذا إلا رجعياً فلا يندم (٢) .

# ٧٧ - قوله تعالى ﴿ ٱلطَّلَقُ مَرَّتَانِ ۚ فَإِمْسَاكُ مِمَّرُونٍ أَوْتَسْرِيحُ إِبِاحْسَنَ ۗ . وجسه الدلالسة :

في الآيسة دليل علي وقسوع الثلاث معاً مع كونه منهياً عنه ، وذلك لأن قسوله « الطلاق مرتان » قد أبان عن حكمه إذا أوقع اثنين بأن يقول أنت طالق ، أنت طالق في طهر واحد ، وقد بينا أن ذلك خلاف السنة فإن كان مضمون الآية الحكم بجواز وقوع الاثنين على هذا الوجه ، دل ذلك على صحة وقوعهما معاً لو أوقعهما معاً لأن أحداً لم يفرق بينهما ، وفيها الدلالة عليه من وجه آخر وهو قوله تعالى « فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجاً غيره » فحكم بتحريها عليه بالثالثة بعد الاثنين ولم يفرق بين إيقاعها في طهر واحد أو في أطهار فوجب الحكم بإيقاع الجميع على أي وجه أوقعه مسنون أو غير مسنون ، ومباح أو محظور (٤) .

وقد ذكر ابن العربي في تفسير قوله تعالى « الطلاق مرتان » ترجم البخاري على هذه الآية باب من أجاز الطلاق الثلاث لقوله تعالى « الطلاق مرتان » وهذا إشارة منه إلى أن هذا التعديد إنما هو فسحة لهم فمن ضيق على نفسه لزمه (٥).

 <sup>(</sup>١) سورة الطلاق الآية (١) .

<sup>(</sup>۲) شرح النووي على صحيح مسلم (۱۰/۱۰) .

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة الآية ( ٢٢٩) .

<sup>(</sup>٤) أحكام القرآن للجصاص (٣٨٦/١) .

<sup>(</sup>٥) أحكام القرآن لابن العربي (١٨٩/١) ؛ الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (٩٣٦/٢) وانظر صحيح البخاري (٨٤/٧) .

# ٣ - قال تعالى وَلَانَنَّخِذُوٓ أَءَايَنتِ ٱللَّهِ هُزُوا ۗ (١).

### وجه الدلالسة:

أن الله تعالى نهى عن اتخاذ آياته هـزوا ، والمطلق ثلاثاً متخـذ آيات الله هـزوا فقد أخرج الدارقطني (٢) بسنده عن علي قال : سمع النبي على رجلاً طلق البته فغضب وقال « تتخذون آيات الله هـزوا أو دين الله هزوا ولعباً من طلق البته الزمناه ثلاثاً فلا تحل له حتى تنكح زوجاً غيـره »(٣).

# أما ادلتهم من السنة فكما يلي: -

ا عن عائشة رضي عنها « أن رجلاً طلق امرأته ثلاثاً فتزوجها رجل ثم طلقها قبل أن يدخل بها فأراد زوجها الأول أن يتزوجها ، فسئل رسول الله على عن ذلك فقال : « لا حتى يذوق الآخر من عُسيلتها ماذاق الأول » (٤).

### وجه الدلالسة :

قوله « طلق امرأته ثلاثاً » ظاهر في كونها مجموعة (٥) . وفيه دليل ايضاً على لزومها لو لم تعتج إلى نكاح زوج غيره .

٢ - وعن سهل بن سعد الساعدي في حديث المتلاعنين قال: « فطلقها ثلاث تطليقات عند رسول الله على المنفذه رسول الله على ال

<sup>(</sup>١) سورة البقرة الآية (٢٣١).

<sup>(</sup>٢) سبق تخريجه . انظر صفحة ( ٥٥٣ ) من هذا البحث .

<sup>(</sup>٣) انظر الجامع لاحكام القرآن للقرطبي (٩٦٤/٢) ؛ حاشية السندي على سنن النسائي (١٤٣/٦) .

<sup>(</sup>٤) سبق تخريجه . انظر صفحة ( ٧٥٧ ) من هذا البحث .

<sup>(</sup>٥) فتح الباري ( ٣٠١/٩) .

<sup>(</sup>٦) سنن أبي داود . كتاب الطلاق ، باب في اللعان (٢٧٤/٢) وسكت عنه أبور داود والمنذري ورجاله رجال الصحيح انظر نيل الاوطار (٦٦/٧) وقد سبق تخريجه عند البخاري ومسلم وليس فيه زيادة فانفذه رسول الله عند البخاري انظر صفحة ( ٢٥٥٧) من هذا البحث .

#### وجنه الدلالية :

هذه الرواية ظاهرة في محل النزاع وفيها يعلم أن احتجاج البخاري لوقوع الثلاث دفعة بحديث سهل المذكور واقع موقعه ، لأن المطلع على غوامض اشارات البخاري يفهم أن هذا اللفظ الثابت في سنن أبي داود مطابق لترجمة البخاري – باب من أجاز الطلاق الثلاث – وأنه أشار بالترجمة إلى هذه الرواية ولم يخرجها لأنها ليست على شرطه (١).

٣ - وعن ركانه بن يزيد أنه طلق امرأته سهيمة البته فاخبر النبي على بذلك وقال: « والله ما أردت إلا واحدة ، فقال ركانة والله ما أردت إلا واحدة ، فقال ركانة والله ما أردت إلا واحدة ، فردها إليه رسول الله على ، فطلقها الثانية في زمان عمر والثالثة في زمان عثمان (٢) .
 وجسه الدلالسة :

أنه لو لم تقع الثلاث لم يكن للاستحلاف معنى (7) .

ع - حديث فاطمة بنت قيس أن أبا حفص بن المغيرة المخزومي طلقها ثلاثاً ثم انطلق إلى اليمن فقال لها أهله ليس لك علينا نفقه فانطلق خالد بن الوليد في نفر فأتوا النبي على فقالوا : إن أبا حفص طلق امرأته ثلاثاً فهل لها من نفقة فقال رسول الله على : « ليس لها نفقة وعليها العدة » (٤) .

وفي المسند عن عامر الشعبي قال : قدمت المدينة فاتيت فاطمة بنت قيس فحدثتني أن زوجها طلقها على عهد رسول الله على فبعثه رسول الله على أخوه : فقال لي أخوه الخرجي من الدار ، فقلت إن لي نفقة وسكني حتى يحل الآجل ، قال : لا ، فأتيت رسول الله على فقلت : إن فلاناً طلقني وإن أخاه أخرجني ومنعني من السكنى ، فأرسل اليه فقال : مالك ولابنة آل قيس ؟ قال : يا رسول الله إن أخى طلقها ثلاثاً جميعاً ،(٥) الحديث .

<sup>(</sup>١) أضواء البيان في ايضاح القرآن بالقرآن للشنقيطي (٢٢٤/١) .

<sup>(</sup>٢) سبق تخريجه . انظر صفحة (٢٥٨) من هذا البحث ..

<sup>(</sup>٣) انظر احكام القرآن للجصاص ( ١٣٨٨/١) ؛ الكافي (١٦٢/٣) .

<sup>(</sup>٤) سبق تخريجه . انظر صفحة ( ٢٥٦ ) من هذا البحث .

<sup>(</sup>٥) مسند أحمد (٣٧٣/٦) .

### وجسه الدلالسة :

قول « طلقها ثلاثاً جميعاً » فيه دليل على وقوع الثلاث جميعاً ، فقد أجاز عليه الثلاث واسقط بذلك نفقتها وسكناها (١) .

وعن أبن عمر أنه طلق امرأته تطليقة وهي حائض إلى أن قال قلت : ارأيت لو طلقتها ثلاثاً ، أكان يحل لي أن اراجعها ؟ قال ﷺ : لا كانت تبين منك وتكون معصية (٢) .

### وحسه الدلالسة :

قوله: « كانت تبين منك » دليل علي لزوم الثلاث إن اوقعها جملة (٣) .

7 - وعن سويد بن غفلة (٤) قال : كانت عائشة الحثعية عند الحسن بن علي رضي الله عنه فلما قتل علي رضي الله عنه ، قالت : لتهنك الخلافة ، قال : يقتل علي وتظهرين الشماته ، اذهبي فأنت طالق ثلاثاً ، قال : فتلفعت بثيابها وقعدت حتى انقضت عدتها ، فبعث إليها ببقية لها من صداقها ، وعشرة الآف صدقة ، فلما جاءها الرسول قالت : متاع قليل من حبيب مفارق ، فلما بلغه قولها ، بكى ، ثم قال : لولا أني سمعت جدي أو حدثني أبي أنه سمع جدي يقول : أيا رجل طلق امرأته ثلاثاً عند الاقراء ، أو ثلاثاً مبهمة لم تحل له حتى تنكح زوجاً غيره لراجعتها (٥) .

٧ - وعن عبادة بن الصامت عن أبيه عن جده قال : « طلق بعض آبائي امرأته ألفاً فانطلق بنوه إلى رسول الله ﷺ ، فقالوا : يا رسول الله ، إن أبانا طلق امرأته الفاً ، فهل له من مخرج ؟ فقال : « إن أباكم لم يتق الله فيجعل له مخرجاً ، بانت منه بثلاث على غير السنة ، وتسعمائه وسبعة وتسعون إثم في عنقه » (٦) .

<sup>(</sup>١) انظر اغاثة اللهفان (٧/١) .

<sup>(</sup>٢) سبق تخريجه انظر صفحة (٢٥٢) من هذا البحث .

<sup>(</sup>٣) انظر إغاثة اللهفان (٣٠٩/١)

<sup>(</sup>٤) سريد بن غفلة بن عوسجة ، أبو أمية الجعفي الكوفي ، أدرك الجاهلية وقدم المدينة حين نفضت الأيدي من دفن الرسول عَلَيْ وشهد فتح اليرموك ، قال ابن المديني : دخلت بيت أحمد بن حنبل فما شبهت بيته إلا بما وصف من بيت سويد بن غفلة توفى سنة ٨٠ هـ . انظر تذكرة الحفاظ (٥٣/١) : تهذيب التهذيب (٢٧٨/٤) .

<sup>(</sup>٥) سنن الدارقطني ، كتاب الطلاق (٣٠/٤) ؛ السنن الكبرى ، البيهتي . كتاب الطلاق (٣٣٦/٧) .

<sup>(</sup>٦) رواه الدارقطنيُّ . كتاب الطلاق (٢٠/٤) وقال رواته مجهولون وضعَّفًا، إلا شيخنا وابن عبد الباقي .

أو ثلاثا الزمناه بدعة ي (١).

# وجسه الدلالسة من الانحاديث :

فيها دليل على أن من طلق ثلاثاً لزمته .

# أما الآثار الواردة عن الصحابة: -

- ا فعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان إذا أتى برجل قد طلق امرأته ثلاثاً في مجلس أوجعه ضرباً وفرق بينهما (٢) .
- ٢ وعن ابن عباس وجاءه رجل فقال: إن عمي طلق امرأته ثلاثاً ، فقال: إن عمك عصى الله فأندمه الله فلم يجعل له مخرجاً (٣).
- وعن مجاهد قال: كنت عند ابن عباس فجاءه رجل فقال: إنه طلق امرأته ثلاثاً ، قال: فسكت عنه ابن عباس حتى ظننت أنه رادها إليه ، ثم قال: ينطلق أحدكم فيركب الحموقة ثم يقول: يا ابن عباس ، يا ابن عباس ، وأن الله تعالى يقول: ومن يتق الله يجعل له مخرجاً ، عصيت ربك وبانت منك امرأتك(٤).
- ع وعن علي بن أبي طالب وجاءه رجل فقال: إني طلقت امرأتي الفا قال علي: يحرمها عليك
   ثلاث ، وسائرهن اقسمهن بين نسائك (٥).
- وعن ابن عمر رضي الله عنهما: أنه كان إذا سئل عن ذلك أي طلاق الحائض قال
   لأحدهم أما أنت طلقت امرأتك مرة أو مرتين فإن رسول الله على أمرني بهذا وإن كنت طلقتها ثلاثاً فقد حرمت عليك حتى تنكح زوجاً غيرك (١).
- ٦ وجاء رجل إلي عثمان فقال : إني طلقت امرأتي مائة ، قال : ثلاث تحرمها عليك وسبعة وتسعون عدوان (٧) .

<sup>(</sup>١) رواه الدارقطني . كتاب الطلاق (٢٠/٤) وقال إسماعيل بن أبي أمية القرشي ضعيف متروك الحديث .

<sup>(</sup>٢) ، (٣) مصنف ابن أبي شيبة (٦١/٤) .

<sup>(</sup>٤) سبق تخريجه انظر صفحة ( ٢٥٤ ) من هذا البحث .

<sup>(</sup>٥) سنن الدار قطني (٤/ ٢١) .

<sup>(</sup>٦) سبق تخريجه انظر صفحة ( ٢٥٥ ) من هذا البحث .

<sup>(</sup>٧) مصنف ابن أبي شيبة (٦٢/٤) .

وعن المغيرة بن شعبة أنه سئل عن رجل طلق امرأته مائة ، فقال : ثلاث تحرمها عليك وسبعة وتسعون فضل (١) .

فالآثار السابقة كلها تدل على إجماعهم على صحة وقوع الثلاث بالكلمة الواحدة (٢) .

أما الإجماع فقد حكى كثير من العلماء إلاجماع عن أن من طلق ثلاثاً بلفظ واحد فإنه يقع بها ثلاثاً .

قال ابن عبد البر: إن لزوم الثلاث مجتمعات مما لا خلاف فيه بين ائمة الفتوى بالامصار والخلاف فيه شذوذ على على على مثلها التواطؤ على تحريف الكتاب والسنة (٣).

وقال ابن العربي عند تفسير قوله تعالى: « الطلاق مرتان » فأما من قال: إن معناه الطلاق المشروع فصحيح ، لكن الشرع يتضمن الغرض والسنة والجائز والحرام ، فيكون المعني بكونه مشروعاً أحد أقسام المشروع الثلاثة المتقدمة وهو المسنون ، وقد كنا نقول بأن غيره ليس بمشروع لولا تظاهر الأخبار والآثار وانعقاد الإجماع من الأمة بأن من طلق طلقتين أو ثلاثاً أن ذلك لازم له (٤) .

وقال الباجي<sup>(٥)</sup>: فمن اوقع الطلاق الثلاث بلفظة واحدة لزمه ما اوقعه من الثلاث وبه قال جماعة الفقها عن حكى القاضي أبو محمد في اشرافه عن بعض المبتدعة يلزمه طلقة واحدة وعن بعض أهل الظاهر لايلزمه شئ وإنما يروي هذا عن الحجاج بن أرطاه ومحمد بن اسحاق ، والدليل

<sup>(</sup>١) مصنف ابن أبي شيبة (٦٢/٤) .

 <sup>(</sup>٢) نيل الأوطار (١٤/٧) .

<sup>(</sup>٣) الاستذكار (٨/١٧).

<sup>(</sup>٤) أحكام القرآن (١٩٠/١) .

<sup>(</sup>٥) هر أبو الوليد سليمان بن خلف بن سعد التجيبي الاندلسي القرطبي الباجي الذهبي ، أصله من مدينة بطليوس فانتقل جده إلي ياجه قرب اشبيلية فنسب اليها ، ولد سنة ٤٠٤ه ، فقيه ، متكلم أديب من كبار المالكية . من مؤلفاته : المنتقى ، مختصر المختصر في مسائل المدونة ، وكتاب الإشارة في أصول الفقه ، توفي سنة ٤٧٤ه . انظر : تذكرة الحفاظ (١١٧٨/٣) ؛ سير اعلام النبلاء (٥٣٥/١٨) .

على ما نقوله إجماع الصحابة لأن هذا مروي عن ابن عمر وعمران بن الحصين وعبد الله بن مسعود وابن عباس وأبي هريرة وعائشة رضي الله عنهم ولا مخالف لهم(١).

# وأستدلوا من القياس عا يلى:

١ - أن هذا طلاق أوقعه من يملكه ، فوجب أن يلزمه أصل ذلك إذا اوقعه مفرقاً (٢) .

٢ - ولأن النكاح ملك يصح إزالته متفرقاً ، فصح مجتمعاً كسائر الاملاك (٣) .

# ادلية من خيالفيه :

أولاً: أدلة القائلين بوقوع الثلاث بلفظ واحد واحدة .

استدلوا على قولهم بالكتاب والسنة والإجماع والقياس.

أما الكتاب :

١ - فقوله تعالى : ﴿ أَلْطَلَقُ مَنَّ تَانِّ فَإِمْسَاكُ الْمِعَمُ وَفٍ أَوْتَسْرِيحُ إِإِحْسَانِ ۗ وجهه الدلالسسة :

أي هذا الطلاق المذكور مرتان أي مرة بعد مرة ، فإذا قيل سبح مرتين أو ثلاث مرات لم يجزه أن يقول سبحان الله مرتين بل لابد أن ينطق بالتسبيح مرة بعد مرة ، فكذلك لايقال طلق مرتين إلا إذا طلق مرة بعد مرة ، فاذا قال أنت طالق ثلاثاً أو مرتين لم يجز أن يقال طلق ثلاث مرات ولا مرتين وإن جاز أن يقال طلق ثلاث تطليقات أو طلقتين ، ثم قال بعد ذلك « فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتي تنكح زوجاً غيره » فهذه الطلقة الثالثة لم يشرعها الله إلا بعد الطلاق الرجعي مرتين (٥) .

٢ - قوله تعالى ﴿ يَا أَيُّهَا ٱلنَّيِّ إِذَا طَلَقَتُمُ ٱلنِّسَاءَ فَطَلِقُوهُنَّ لِعِدَّتِ مِنَ وَأَحْصُواْ ٱلْعِدَّةَ وَاتَقُواْ ٱللَّهَ لَا تَعْرِجُوهُ مَن مِن بُوتِهِنَّ وَلَا يَغُرُجْ فَإِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَحِشَةٍ مُّبِيِّنَةً وَتِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ لَا يَحْرُجُوهُ مَن مِن بُوتِهِنَّ وَلَا يَغُرُجُن إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَحِشَةٍ مُبَيِّنَةً وَتِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ

<sup>(</sup>١) المنتقى (٣/٤) .

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق (٤/٤) .

<sup>(</sup>٣) المغنى (٧/٤٠١) .

<sup>(</sup>٤) سورة البقرة الآية ( ٢٢٩) .

<sup>(</sup>٥) مجموع فتاوى ابن تيمية (٣٣/ ٨٠) .

وَمَنِ يَتَعَدَّ حُدُودَ ٱللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ الاَتَدْرِي لَعَلَّ ٱللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَالِكَ أَمْرًا ﴿ فَإِذَا بَلَغَنَ أَجَلَهُنَ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ إِنَّا فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْفَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ !!!

### وجسه الدلالسة :

# وجه الاستدلال بالآية من وجوه:

أحدها: أنه سبحانه وتعالى إغا شرع أن تطلق لعدتها أي لاستقبال عدتها فتطلق طلاقاً يعقبه شروعها في العدة ، ولهذا أمر رسول الله على عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لما طلق امرأته في حيضها أن يراجعها ، ولهذا قال كل من قال بتحريم جمع الثلاث: إنه لايجوز له أن يردف الطلقة بآخرى في ذلك الطهر لأنه غير مطلق للعدة ، فإن العدة قد استقبلت من حين الطلقة الأولى ، فلا تكون الثانية للعدة ، فإذا لم يشرع إرداف الطلاق للطلاق قبل الرجعة أو العقد فأنه لايشرع جمعه معه أولى وأحرى ، فإن إرداف الطلاق أسهل من جمعه ، ولهذا يسوغ الإرداف في الأطهار من لايجوز الجمع في الطهر الواحد .

الوجهالثاني من الاستدلال بالآية : قوله تعالى « لاتخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن » وهذا إنما هو في الطلاق الرجعي فأما البائن فلا سكنى لها ولا نفقة ، فدل على أن هذا حكم كل طلاق شرعه الله تعالى ما لم يسبقه طلقتان قبله ولهذا قال الجمهور : إنه لايشرع له ولا يملك إبانتها بطلقة واحدة بدون العوض .

الرجه الثالث : أنه قال « وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه » فإذا طلقها ثلاثاً جملة واحدة ، فقد تعدى حدود فيكون ظالماً .

الوجه الرابع: أنه سبحانه قال « لاتدري لعل الله يحدث بعد ذلك امراً » وقد فهم أعلم الأمة بالقرآن – وهم الصحابة – أن الأمر ههنا هو الرجعة ، قالوا : وأي أمر يحدث بعد الثلاث .

الرجه الخامس : قوله تعالى « فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف »

<sup>(</sup>١) سورة الطلاق الآية (١ - ٢ ) .

فهذا حكم كل طلاق شرعه الله ، إلا أن يسبق بطلقتين قبله ، وقد احتج ابن عباس على تحريم جمع الثلاث بقوله تعالى « يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن في قبل عدتهن » فهذه الوجوه ونحوها عما بين بها الجمهور أن جمع الثلاث غير مشروع ، هي بعينها تبين عدم الوقوع ، وأنه إنما يقع المشروع وحده ، وهي الواحدة (١) .

### وأما السنة :

١ - فعن ابن عباس رضي الله عنه قال : كان الطلاق على عهد الرسول على وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة ، فقال عمر بن الخطاب إن الناس قد استعجلوا في أمر قد كانت لهم فيه أناة فلو امضيناه عليهم فامضاه عليهم (٢) .

٢ - وعن طاووس أن أبا الصهباء (٣) قال لابن عباس أتعلم إنما كانت الثلاث تجعل واحدة
 على عهد النبي على فأبي بكر وثلاثاً من امارة عمر ، فقال ابن عباس : نعم (٤) .

٣ - وعن طاوس أن أبا الصهباء، قال لابن عباس: هات من هناتك<sup>(٥)</sup>، ألم يكن الطلاق الثلاث علي عهد رسول الله على وأبي بكر واحدة ؟ ، فقال: قد كان ذلك ، فلما كان في عهد عمر تتابع (٦) الناس في الطلاق فاجازه عليهم (٧).

<sup>(</sup>١) اغاثة اللهفان ، (٢/١١ - ٣٠٦) باختصار .

<sup>(</sup>٢) صحيح مسلم ، كتاب الطلاق ، باب طلاق الثلاث (١٨٣/٤) .

<sup>(</sup>٣) هو صهيب البكري البصري ويقال المدني ، أبو الصهباء مولي ابن عباس . روى عن مولاه ابن عباس وابن مسعودوعلي بن أبي طالب ، وعنه سعيد بن جبير وأبو معاوية البجلي وطاوس وغيرهم . وثقه أبو زرعه وذكره ابن حبان في الثقات .

انظر : تهذيب التهذيب (٤٣٩/٤) ؛ تقريب التهذيب (٢٧٨ /٢٩٥٦).

<sup>(</sup>٤) صحيح مسلم . كتاب الطلاق ، باب طلاق الثلاث (١٨٤/٤) .

<sup>(</sup>٥) هناتك : النهن الشئ ، تقول هذا هَنُكَ أي شيئك والهنوة الشئ اليسير ، انظر القاموس المحيط (٤٠٤/٤) .

<sup>(</sup>٦) التتابع: ركوب الأمر على خلاف الناس والتهافت والاسراع في الشر واللجاجة وتيّع ككيّس وتَيعًان متسرع إلى الشر، انظر القاموس المحيط (١٠/٣).

<sup>(</sup>٧) رواه مسلم . الصحيح ، كتاب الطلاق ، باب طلاق الثلاث (١٨٤/٤) .

# وجسه الدلالسنة من الاحاديث :

دلت الأحاديث على أن طلاق الثلاث بلفظ واحد كان يقع واحدة على زمن الرسول ﷺ وأبي بكر فلما كان عهد عمر رأي أن يلزمهم ما التزموه عقوبة لهم (١١) .

2 - عن عكرمة عن ابن عباس قال : « طلق عبد يزيد أبو ركانة وإخوته - أم ركانة ونكح امرأة من مزينة ، فجاءت إلى النبي على فقالت : ما يغني عني إلاكما تغنى هذه الشعرة - لشعرة أخذتها من رأسها - ففرق بيني وبينه فأخذت النبي حمية فدعا بركانة وإخوته ، ثم قال لجلسائه : أترون فلاناً يشبه منه كذا وكذا ؟ قالوا : نعم ، أترون فلاناً يشبه منه كذا وكذا ؟ قالوا : نعم ، فقال النبي على : طلقها ، ففعل ، فقال : راجع امرأتك أم ركانة ، فقال : إني طلقتها ثلاثاً يا رسول الله قال : قد علمت ، راجعها وتلا « يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدة » الآية (٢) .

### وجنه الدلالنية :

أن النبي عَلَيْهُ أمره أن يراجعها وقد طلقها ثلاثاً وتلا الآية التي هي وما بعدها صريحة في كون الطلاق الذي شرعه الله لعباده هو الطلاق الذي يكون للعدة فإذا شارفت انتفاءها فإما أن يسكها بمعروف أو يفارقها بمعروف (٣).

أما الإجماع: فقد حكى ابن القيم أن القول بوقوع الثلاث واحدة كان في زمن الرسول المسول ا

<sup>(</sup>١) انظر زاد المعاد (٦١/٤) .

<sup>(</sup>٢) سنن أبي داود . كتاب الطلاق ، باب نسخ المراجعة بعد التطليقات الثلاث (٢٥٩/٢) ، قال أبو داود : وحديث نافع بن عجمير وعبد الله بن علي بن يزيد بن ركانه عن أبيه عن جده أن ركانه طلق امرأته البته فردها النبي عَلَيْ واحدة .

<sup>(</sup>٣) إغاثة اللهفان (٢٨٧١) .

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق (١/ ٢٨٩)

وأما القياس : فإن الله سبحانه قال : « والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله » ثم قال « ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله » .

فلو قال :أشهد بالله أربع شهادات إني صادق أو قالت : أشهد بالله أربع شهادات إنه كاذب . كانت شهادة واحدة ولم تكن أربعاً . فكيف يكون قوله : أنت طالق ثلاثاً ثلاث تطليقات وهكذا كل ما يعتبر فيه العدد من الاقرار ونحوه ، ولهذا لو قال المقر بالزنا : إني أقر بالزنا أربع مرات كان ذلك مرة واحدة (١١) .

ثانياً: أدلة القائلين بأنه يقع بها ثلاثاً في المدخول بها وواحدة في غير المدخول بها : استدلوا على قولهم بالسنة والمعقول.

۱ – عن طاوس أن رجلاً يقال له أبو الصهباء كان كثير السؤال لابن عباس ، قال : أما علمت أن الرجل إذا طلق امرأته ثلاثاً قبل أن يدخل بها جعلوها واحدة على عهد رسول الله وأبي بكر وصدراً من إمارة عمر ؟ قال ابن عباس : بلى إذا طلق امرأته ثلاثاً قبل أن يدخل بها جعلوها واحدة على عهد رسول الله وأبي بكر وصدراً من عمر ، فلما رأي الناس قد تتابعوا فيها قال : أجِيزُهُنَّ عليهم (٢) .

#### وحسه الدلالسة :

أن غير المدخول بها تبين إذا قال لها زوجها : أنت طالق ، فإذا قال ثلاثاً لغا العدد لوقوعه بعد البينونة (٣) .

أما المعقول: فهو أنها تبين بقوله أنت طالق فيصادفها ذكر الثلاث وهي بائن فيلغو(٤).

<sup>(</sup>١) إغاثة اللهفان (١/ ٢٨٩)؛ زاد المعاد (٤/٥٥).

<sup>(</sup>٢) رواه أبو داود . كتاب الطلاق ، باب نسخ المراجعة بعد التطليقات الثلاث (٢٦١/٢) . وقال ابن القيم باسناد صحيح ، انظر زاد المعاد (٤/٥٥) .

<sup>(</sup>٣) نيل الأوطار (٧/ ٢٠).<sup>-</sup>.

<sup>(</sup>٤) زاد المعاد (٤/٥٥) ؛ نيل الأوطار (٢٠/٧) .

#### المناقشية :

### مناقشة أدلة من وافقه:

بالنسبة لاستدلالهم بقوله تعالى « الطلاق مرتان » على وقوع الثلاث معاً مع كونه منهياً عنه أجيب عنه :

أنه لايعقل في لغة من لغات الأمم المرتان إلا مرة بعد مرة ، والمرتين والمراتيراد بها الأفعال تارة والأعيان تارة آخرى وأكثر ما تستعمل في الأفعال ، وأما الأعيان فقوله في الحديث « انشق القمر على عهد رسول الله على مرتين »(١) أي شقتين وفلقتين ، ولما خفي هذا على من لم يحط به علماً زعم أن الانشقاق وقع مرة بعد مرة في زمانين وكل من له علم بأحوال الرسول على وسيرته يعلم أنه غلط وأنه لم يقع الانشقاق إلا مرة واحدة ، وكذلك قول الله تعالى « نؤتها أجرها مرتين »(١) أي ضعفين فيؤتون أجورهم مضاعفاً ، وهذا يمكن اجتماع المرتين منه في زمان واحد .

وأما المرتان من الفعل فمحال اجتماعهما في زمن واحد ، فإنهما مثلان واجتماع المثلين محال وهو نظير اجتماع حرفين في آن واحد من متكلم واحد ، وهذا مستحيل قطعاً فيستحيل أن يكون مرتا الطلاق في ايقاع واحد (٣) .

أما بالنسبة لاستدلالهم بقوله تعالى « ولاتتخذوا آيات الله هزواً » وقولهم في توجيه الدليل أمية أنه على سمع رجلاً طلق البته فالزمه إياها ، فقد أجيب عنه : أن في اسناده إسماعيل بن أمية الكوفى وهو ضعيف(٤) .

وأما احتجاجهم بحديث عائشة أن رجلاً طلق امرأته ثلاثاً .. الحديث وكونها مجموعة ملزمة فاجيب عنه أنه ليس فيه أنه طلقها ثلاثاً بكلمة واحدة .

وكذلك حديث فاطمة بنت قيس ليس فيه أنه طلقها ثلاثاً بكلمة واحدة (٥) .

<sup>(</sup>١) رواه أحمد . المسند (٢٠٧/٢)

<sup>(</sup>٢) سورة الاحزاب الآية ( ٣١) .

<sup>(</sup>٣) انظر اغاثة اللهفان (١/٣٠٠).

<sup>(</sup>٤) انظر سنن الدارقطني (٢٠/٤) ؛ التعليق المغني على الدارقطني (٢٠/٤) .

<sup>(</sup>٥) انظر صفحة (٢٦٢) من هذا البحث .

وأما استدلالهم بحديث المتلاعنين فقد أجيب عنه :

بأن الاستدلال بالحديث باطل لأن الفرقة إنما حصلت بتلاعنهما فطلاق الثلاث حينئذ لغو لم يفد شيئاً ، فإن طلاق الملاعنين وقع بعد البينونة أو بعد وجوب الإبانة التي تحرم بها المرأة أعظم ما يحرم بالطلقة الثالثة فكان مؤكداً لموجب اللعان،والنزاع إنما هو في طلاق من يهكنه إمساكها ، لاسيما والنبي على قد فرق بينهما ، فإن كان ذلك قبل الثلاث لم يقع بها ثلاث ولا غيرها وإن كان بعدها دل على بقاء النكاح ، والمعروف أنه فرق بينهما بعد أن طلقها ثلاثاً فدل ذلك على أن الثلاث لم يقع بها ، إذ لو وقعت لكانت حرمت عليه حتى تنكح زوجاً غيره ، وامتنع حينئذ أن يفرق النبي على بينهما لأنهما صارا اجنبيين ، فلما فرق بينهما دل على بقاء النكاح وأن الثلاث لم يقع جميعاً (١) .

### رد المناقشة ،

لو سلمنا أن الفرقة بنفس اللعان ، فإنا لانسلم أن سكوته تله الا دليل فيه بلنقول : لو كانت لا تقع دفعة لبين أنها لاتقع ولو كانت الفرقة بنفس اللعان (٢) .

وأما استدلالهم بحديث ابن عمر وفيه : أرايت إن طلقتها ثلاثاً ...

فقد قال فيه ابن القيم: وأما حديث الحسن عن البعض فهو أمثل هذه الاحاديث الضعاف ، قال الدارقطني حدثنا علي بن محمد بن عبيد الحافظ حدثنا محمد بن شاذان الجوهري حدثنا معلى بن منصور حدثنا شعيب بن رزيق أن عطاء الخراساني حدثهم عن الحسن قال : حدثنا عبد الله بن عمر فذكره ، وشعيب وثقة الدارقطني ، وقال أبو الفتح الازدي فهدلين ، وقال البيهقي – وقد روى هذا الحديث – وهذه الزيادات انفرد بها شعيب وقد تكلموا فيه . انتهى .

ولاريب أن الثقات الأثبات الأثمة رووا حديث ابن عمر هذا فلم يأت أحد منهم بما أتى به شعيب البته ولهذا لم يرو حديثه هذا أحد من أصحاب الصحيح ولا السنن(٣) .

<sup>(</sup>١) انظر مجموع فتاوى ابن تيمية (٧٧/٣٣) ، زاد المعاد (٥٨/٤) .

<sup>(</sup>٢) أضواء البيان (٢٨٨/١) .

<sup>(</sup>٣) إغاثة اللهفان (٣١٨/١) ؛ التعليق المغني على الدارقطني (٣١/٤) .

أما استدلالهم بحديث ركانه أنه طلق امرأته البته وأن رسول الله على استحلفه ما أراد بها إلا واحدة ، فأجيب عنه :

بأن الحديث لايصح ، وقال الإمام أحمد حديث ركانه ليس بشئ . والائمة الكبار العارفون بعلل الحديث كالامام البخاري وأحمد ضعفوا حديث ركانه البتة وكذلك أبو محمد بن حزم ، وقالوا: إن رواته قوم مجاهيل لاتعرف عدالتهم وضبطهم (١) .

### رد المناقشة:

# رد الجواب المتقدم:

أبو داود إنما رجح حديث البتة على حديث ابن جريج لأنه روى حديث ابن جريج من طريق فيها مجهول. فقال: حدثنا أحمد بن صالح حدثنا عبد الرزاق عن ابن جريج اخبرني بعضولد أبي رافع عن عكرمة عن ابن عباس قال: طلق عبد يزيد أبو ركانه واخواته أم ركانه ثلاثاً.. (٣) الحديث، فهذا لا يدل علي أن الحديث صحيح عنده فإن حديث ابن جريج ضعيف، وهذا ضعيف أيضاً، فهذا لا يدل علي أن الحديث صحيح عنده فإن حديث ابن جريج ضعيف، وهذا ضعيف أيضاً، فهدو أصح الضعيفين عنده وكثيراً ما يطلق أهل الحديث هذه العبارة على أرجح الحديثين الضعيفين (٤).

وبالنسبة لاحتجاجهم بما رواه سويد بن غفلة عن الحسن بن علي فأجيب عنه أن في إسناده عمرو بن أبي قيس الرازي صدوق له أوهام ، وفيه ايضاً سلمة بن الفضل قاضي الري ضعفه ابن راهويه . وقال البخاري في حديثه بعض المناكير ، وفيه محمد بن حميد الرازي وهو كذاب (٥) .

أما استدلالهم بما روى عن معاذ بن جبل وعبادة بن الصامت فقد قال ابن القيم : وأما حديث معاذ بن جبل فقد وهت مسألة يحتج فيها بمثل هذا الحديث الباطل ، والدارقطني إنما رواه للمعرفة وهو أجل من أن يحتج به . وفي إسناده إسماعيل بن أميه قال الدارقطني بعد روايته : إسماعيل بن أمية ضعيف متروك الحديث .

<sup>(</sup>١) انظر مجموع فتاوى ابن تيميه (٧٣/٣٣) ؛ إغاثة اللهفان (١/٣١٥) .

<sup>(</sup>۲) انظر سنن أبى داود (۲۹۳/۲) .

<sup>(</sup>٣) سبق تخریجه .مــــ ( ۲۸۲ )

<sup>(</sup>٤) انظر إغاثة اللهفان (١/٥/١) ؛ تهذيب سنن أبي داود (١٣٤/٣) .

<sup>(</sup>٥) انظر التعليق المغني علي الدارقطني (٣٠/٤) ؛ إغاثة اللهفان (٣١٩/١) .

وأما حديث عبادة بن الصامت الذي رواه الدارقطني فقد قال عقيب إخراجه: رواته مجهولون وضعفاء إلا شيخنا وابن عبد الباقي (١).

وأما استدلالهم بالإجماع على لزوم الثلاث فقد أجاب عنه ابن القيم بقوله:

إن دعوى الاجماع الذي لم يعلم فيه مخالف ، راجع إلى عدم العلم لا إلى العلم بانتفاء المخالف ، وعدم العلم ليس بعلم ، حتى يحتج به ويقدم على النصوص الثابته هذا إذا لم يعلم مخالف فكيف إذا علم المخالف وحيئنذ فتكون المسألة مسألة نزاع يجب ردها الى الله ورسوله ، وحكى وجوه عدة عن بعض الصحابة والتابعين على أن الثلاث إنما تلزم واحدة ، منها :

# الرجـــه الأول:

- ١ ما رواه أبو داود عن ابن عباس رضي الله عنه إذا قال : أنت طالق ثلاثاً بفم واحد فهي واحدة (٢) ، وهذا الاسناد على شرط البخارى .
- ٢ وعن ابن شهاب عن ابن عباس: إذا طلق الرجل امرأته ثلاثاً ولم يجمع كن ثلاثاً ، قال:
   فأخبرت طاوساً ، فقال: أشهد ما كان ابن عباس يراهن إلا واحدة (٣) .

## الوجسه الثاني:

ان هذا مذهب طاوس ، قال عبد الرزاق : اخبرنا ابن جريج عن ابن طاوس عن أبيه « أنه كان لايرى طلاقاً ما خالف وجه الطلاق ، ووجه العدة ، وأنه كان يقول : يطلقها واحدة ، ثم يدعها حتى تنقضى عدتها (٤) .

وقال ابو بكر بن أبي شيبة : حدثنا اسماعيل بن عليه عن ليث عن طاوس وعطاء أنهما قالا : إذا طلق الرجل امرأته ثلاثاً قبل أن يدخل بها فهي واحدة (٥) .

## الوجه الثالث:

أنه قول عطاء بن أبي رباح ، قال ابن أبي شيبة حدثنا محمد بن بشر حدثنا سعيد عن قتادة عن طاوس وعطاء وجابر بن زيد أنهم قالوا: إذا طلقها ثلاثاً قبل ان يدخل بها فهي واحدة (٦) .

<sup>(</sup>١) انظر سنن الدارقطني (٢٠/٤) ؛ اغاثة اللهفان (٣١٧/١) ؛ التعليق المغني (٢٠/٤) .

<sup>(</sup>۲) سنن أبي داود (۲/۲۱) .

<sup>(</sup>٣) مصنف عبد الرزاق (٣/ ٣٣٥).

<sup>(</sup>٤) مصنف عبد الرزاق (٣٠٢/٦) .

<sup>(</sup>۵ ، ۳ ) مصنف ابن أبي شيبة (۲۹/۶) .

# الوجدالرابع:

أن هـــذا مـذهب محمد بن اســحاق عـن داود بن الحـصين حكاه عنه الامام أحمـد -

# الوجه الخامس:

أنه مذهب جابر بن زيد كما تقدم .

# الوجـــــادس:

أنه مذهب اسحاق بن راهريه في البكر ، فقد كان يقول: طلاق الثلاث للبكر واحدة .

## 

أنه مذهب عمرو بن دينار في الطلاق قبل الدخول . قال ابن المنذر في كتابة الأوسط وكان سعيد بن جبير وطاوس وأبو الشعثاء وعطاء وعمرو بن دينار يقولون : « من طلق البكر ثلاثاً فهي واحدة » . وقد حكى ابن القيم القول بلزوم الواحدة من عشرين وجها (١١) .

وأما استدلالهم بالقياس على وقوع الثلاث وهو أن هذا طلاق أوقعه من يملكه فوجب أن يلزمه أصل ذلك إذا أوقعه مفرقاً فرد بأنه إنما أذن له فيه وملكه مفرقاً لا مجموعاً ، فإذا جمع ما أمر بتفريقه فقد تعدى حدود الله وخالف ما شرعه ، ولهذا قال من قال من السلف : رجل أخطأ السنة فيرد إلى السنة ، فهذا أقرب إلى الشرع وأصلحه (٢) .

### مناقشة أدلة من خالفه :

أولاً: مناقشة القائلين بأنه يقع بالثلاث مجموعة طلقة واحدة:

بالنسبة لاستدلالهم بقوله تعالى « يا أيها النبي إذا طلقتم النساء .. الآية » أجيب عنه : أن الله تعالى قال بعد ذلك « ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه ، لاتدري لعل الله يحدث بعد ذلك امراً » فإن معناه أن المطلق قد يحدث له ندم فلا يكنه تداركه لوقوع البينونة فلو كانت الثلاث لاتقع ، لم يقع طلاقه هذا إلا رجعياً فلا يندم (٣) .

<sup>(</sup>١) إغاثة اللهفان (١/٣٢٣ - ٣٢٩) .

<sup>(</sup>٢) انظر إغاثة اللهفان (١/٣٠٦).

<sup>(</sup>٣) شرح صحيح مسلم للنووي (١٠/٧٠) .

وأما احتجاجهم بحديث ابن عباس كان الطلاق على عهد رسول الله على وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة فأجيب عنه من وجوه :

الأول : أن رواية طاوس عن ابن عباس وهم ، وهي مخالفة لرواية الثقات الجلة عن ابن عباس خلافه (١) .

السرد: أن الرواية عن طاوس صحيحة ، وتفرد طاوس لايضره ، وكم من حديث تفرد به من هو دون طاوس بكثير ، ولم يرده أحد من الاثمة ، وقد تفرد الزهري بنحو ستين سنة لم يروها غيره ، وعملت بها الأمة ، ولم يردوها بتفرده (٢) .

أما قولهم بأنها مخالفة لرواية الثقات عن ابن عباس فمردود بأن طاوس إنما روى هذا الحديث منفرداً ولم يخالف فيه أحد ، والشذوذ أن يخالف الثقات فيما رووه فيشذ عنهم بروايته فأما إذا روى الثقة حديثاً منفرداً به ، لم يرو الثقات خلافه ، فإن ذلك لايسمى شاذاً (٣) .

الثاني: أن الحديث مضطرب ، لا يصح ولذلك أعرض عنه البخاري ولم يخرجه في صحيحه ، بل ترجم في صحيحه على خلافه فقال ، باب فيمن جوز الطلاق الثلاث في كلمة ، لقوله تعالى « الطلاق مرتان » ووجه اضطرابه: أنه تارة يروي عن طاوس عن ابن عباس وتارة عن طاوس عن أبى الجوزاء عن ابن عباس (٤) .

السرد: إن القول بأن الحديث مضطرب ورده لأجل ذلك إنما هو ضرب من التعنت ولايعرف أحد من الحفاظ قدح في هدذا الحديث ولا ضعفه ، والإمام أحمد لما قيل له: بأي شئ ترده ؟ قال: برواية الناس عن ابن عباس خلافه ، ولم يرده بتضعيف ولاقدح في صحته . وكيف يتهيأ القدح في صحته ، ورواته كلهم أئمة حفاظ ؟ حدث به عبد الرزاق وغيره عن ابن جريج بصيغة الإخبار وحدث به كذلك ابن جريج عن ابن طاوس وحدث به ابن طاوس عن أبيه وهذا إسناد لا مطعن فيه لطاعن (٥) .

<sup>(</sup>١) انظر الاستذكار (١٥/١٧) ؛ الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (٩٣٧/٢) ؛ فتح الباري (٢٩٨/٩) .

<sup>(</sup>٢) انظر المنتقى (٤/٤) ؛ الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (٩٣٧/٢) ؛ إغاثة اللهفان (٢٩٦/١) .

<sup>(</sup>٣) انظر اغاثة اللهفان (٢٩٦/١) .

<sup>(</sup>٤) انظر السنن الكبرى للبيه في (٣٣٧/٧) ؛ إضائة الله فان (٢٩٦/١) ؛ زاد المعاد (٦٠/٤) ؛ الدارقطني (٣٣٧/٧) ؛ سبل السلام (١٧٢/٣) .

<sup>(</sup>٥) إغاثة اللهفان (٢٩٤/١) ؛ زاد المعاد (٢٠/٤) .

وأما انفراد مسلم بتخريجه فلا يضره ، فكم من حديث تفرد به مسلم ولم يخرجه البخاري . وهل قال البخاري قط إن كل حديث لم أدخله في كتابي فهو باطل وليس بحجة أو ضعيف بل لقد احتج البخاري بأحاديث خارج الصحيح ليس لها ذكر في صحيحه ، وكم صحح من حديث خارج عن صحيحه (١) .

الشائع: أجيب عن حديث طاوس أنه كان الحكم كذلك ثم نسخ فقد نقل البيهةي عن الشافعي أنه قال : يشبه أن يكون ابن عباس علم شيئاً نسخ ذلك ، قال البيهةي : يقويه ما أخرجه أبو داود عن طريق يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس قال : كان الرجل إذا طلق امرأته فهو أحق برجعتها وإن طلقها ثلاثاً فنسخ ذلك إلا انه لم يشتهر النسخ فبقى الحكم المنسوخ معمولاً به إلى أن انكره عمر (٢).

السرد: قال المازري: زعم بعضهم أن هذا الحكم منسوخ وهو غلط، فإن عمر لاينسخ ولو نسخ وحاشاه لبادر الصحابة إلى إنكاره وإن اراد القائل أنه نسخ في زمن النبي على فلا يمتنع لكن يخرج عن ظاهر الحديث لأنه لو كان كذلك لم يجز للراوي أن يخبر ببقاء الحكم في خلافة أبي بكر وبعض خلافة عمر، فإن قيل فقد يجمع الصحابة ويقبل منهم ذلك قلنا إغا يقبل ذلك لأنه يستدل باجماعهم على ناسخ وأما أنهم ينسخون من تلقاء أنفسهم فمعاذ الله لأنه إجماع على الخطأ وهم معصومون عن ذلك، فإن قيل فلعل النسخ إغا ظهر في زمن عمر قلنا هذا أيضاً غلط لانه يكون قد حصل الإجماع على الخطأ في زمن أبي بكر وليس انقراض العصر شرطاً في صحة الإجماع على الراجح (٣).

وأما حديث ابن عباس من نسخ المراجعة بعد الطلاق الثلاث فلو صح لم يكن فيه حجة ، فإنه إنما فيه أن الرجل كان يطلق امرأته ويراجعها بغير عدد فنسخ ذلك وقصر على ثلاث فيها لتقطع الرجعة فاين ذلك في الإلزام بالثلاث بفم واحد (٤) .

<sup>(</sup>١) زاد المعاد (٤/ ٦٠).

<sup>(</sup>٢) السنن الكبرى (٣٣٨/٧) ؛ فتح الباري (٢٩٨/٩) ؛ سبل السلام (١٧٣/٣) ؛ أضواء البيان (٢٦٨/١) وانظر الحديث في سنن أبي داود . كتاب الطلاق باب نسخ المراجعة بعد التطليقات الثلاث (٢٥٩/٢) .

<sup>(</sup>٣) شرح صحيح مسلم (٧١/١٠) ؛ فتح الباري (٢٩٨/٩) .

<sup>(</sup>٤) إغاثة اللهفان (١/ ٢٩١) ؛ زاد المعاد (٦٠/٤) .

ثم كيف يستمر المنسوخ على عهد رسول الله على وأبي بكر وصدراً من خلافة عمر رضي الله عنه لاتعلم به الامة وهو من أهم الأمور المتعلقة بحل الفروج. ثم كيف يقول عمر: إن الناس قد استعجلوا في شئ كانت لهم فيه أناة وهل للأمة أناة في المنسوخ بوجه ما(١).

الرابع: أن معنى الحديث أنهم كانوا يوقعونه طلقة واحدة بدل إيقاع الناس الآن ثلاث تطليقات فيكون إخباراً عن اختلاف عادة الناس لا عن تغير حكم في مسألة واحدة ويدل على صحة هذا التأويل أن عمر قال: إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة فلو كان ذلك في أول الاسلام في زمن النبي على واقاله ولاعابه عليهم ، ويدل على صحة هذا التأويل ما روى عن ابن عباس عن غير طريق أنه أفتى بلزوم الطلاق الثلاث لمن اوقعها مجتمعة (٢).

السرد: قال ابن القيم: والتأويل إذا وصل إلى هذا الحد كان من باب الالغاز والتحريف لا من باب بيان المراد ولايصح ذلك بوجه فإن الناس مازالوا يطلقون واحدة وثلاثاً، وقد طلق رجال نساءهم على عهد رسول الله على ثلاثاً فمنهم من ردها إلى واحدة كما في حديث ركانة ومنهم من أنكر عليه وغضب وجعله متلاعباً بكتاب الله ولم يعرف ما حكم به عليهم كحديث محمود ابن لبيد (٣).

الخامس: أن الحديث محمول على من فرق اللفظ فقال: أنت طالق، فكانوا أولاً يصدقون في إراده التأكيد لقلة الخيانة منهم فلما كان زمن عمر رضي الله عنه ورأى تغير الاحوال لم يقبل التأكيد وامضاه على الاستئناف (٤).

السرد: أن سياق الحديث من أولة إلى آخره يرده فإن هذا التأويل الذي اولتم الحديث عليه لا يتغير بوفاة رسول الله على الله الله على عهده وعهد خلفائه وهلم جرا إلى آخر الدهر، ومن ينويه في قصد التأكيد لايفرق بين بر وفاجر وصادق وكاذب بل يرده إلى نيته وكذلك من لايقبله في الحكم، لايقبله مطلقاً برأكان او فاجراً (٥).

<sup>(</sup>١) زاد المعاد (٤/ ٦٠).

<sup>(</sup>٢) انظر المنتقى (٤/٤) ؛ الجامع الأحكام القرآن للقرطبي (٩٣٨/٢) ؛ شرح صحيح مسلم (٧١/١٠) ؛ فتح الباري (٢٩٩/٩) ؛ مغني المحتاج (٣١١/٣) .

<sup>(</sup>٣) زاد المعاد (٦١/٤) ؛ سبل السلام (١٧٢/٣) .

<sup>(</sup>٤) شرح صحيح مسلم (٧١/١٠) ؛ فتح الباري (٢٩٨/٩) ؛ مغني المحتباج (٣١١/٣) ؛ سبل السلام (٤) (٢١٧/٣) .

<sup>(</sup>٥) زاد المعاد (٦١/٤) ؛ سبل السلام (١٧٢/٣) .

السادس: أن قول ابن عباس كان طلاق الثلاث ليس له حكم الرفع فهو موقوف عليه (١) .

السرد: إن هذا الجواب ضعيف ، لما تقرر في أصول الحديث وأصول الفقه أن قول الصحابي كنا نفعل ذلك وكانوا يفعلون له حكم الرفع ، على الراجح حملاً على أنه اطلع على ذلك فاقره لتوفر دواعيهم على السؤال عن جليل الأحكام وحقيرها (٢).

وبالنسبة لاحتجاجهم بحديث ابن عباس طلق عبد يزيد أبو ركانة أم ركانة ... الحديث فقد أجيب عنه من وجوه :

الأول: أن حديث ركانة مضطرب ومنقطع لايستند من وجه يحتج به والذي صح من حديث ركانة أنه طلق امرأته البتة ثلاثاً وطلاق البتة اختلف فيه . فسقط الاحتجاج به ، قال ابن عبد البر ورواية الشافعي (٣) لحديث ركانة عن عمه أتم وقد زاد زيادة لاتردها الأصول فوجب قبولها لثقة ناقلها والشافعي وعمه وجده أهل بيت ركانة من بني المطلب بن مناف وهم أعلم بالقصة التي عرضت له .

أما حديث أن ركانة طلقها ثلاثاً فجعلها الرسول ﷺ واحدة فرواية ضعيفة عن قوم مجهولين والصحيح أنه طلقها البتة (٤٠).

### رد المناقشة :

أن الامام احمد قد أخرج في مسنده بإسناد جيد فقال: حدثنا سعد بن ابراهيم حدثنا أبي عن محمد بن اسحاق قال: حدثني داود بن الحصين عن عكرمة مولى ابن عباس عن ابن عباس قال: طلق ركانة بن عبد يزيد أخو المطلب – امرأته ثلاثاً في مجلس واحد فحزن عليها حزناً شديداً، فسأله رسول الله على كيف طلقتها ؟ قال: طلقتها ثلاثاً. قال في مجلس واحد ؟ قال: نعم، قال: فإنما تلك واحدة فارجعها إن شئت قال: فراجعها، قال: وكان ابن عباس يرى ان الطلاق عند كل طهر (٥).

<sup>(</sup>١) انظر فتح الباري (٢٩٩/٩) ؛ سبل السلام (١٧٣/٣) .

<sup>(</sup>٢) فتح الباري (٢٩٩/٩) ؛ سبل السلام ( ١٧٣/٣) .

<sup>(</sup>٣) انظر سنن أبي داود . كتاب الطلاق ، باب في البتة (٢٦٣/٢) .

<sup>(</sup>٤) انظر الاستذكار (٢٧/١٧) ؛ الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (٩٣٩/٢) ؛ شرح صحيح مسلم (٧١/١٠) ؛ فتح الباري (٢٩٧/٩) .

<sup>(</sup>٥) المسند (١/ ٢٦٥).

فهذا الحديث قد ثبته أحمد بن حنبل وغيسره . وصححه أبو يعلي من طريق محمد بن اسحاق ، ومحمد بن اسحاق ، ومحمد بن اسحاق وشيخه مختلف فيها (٢) .

أما رد الحديث لكونه عن قوم مجهولين حيث فيه جهالة بعض بني أبي رافع فمردود الأن هذا المجهول من ابناء التابعين من ابناء مولى النبي على ،ولم يكن الكذب مشهوراً بينهم (٦) .

الثاني: أن هذا الحديث معارض بفتوي ابن عباس بوقوع الثلاث كما تقدم عن رواية مجاهد فلا يظن بابن عباس أنه كان عنده هذا الحكم عن النبي على ثم يفتي بخلافه إلا بمرجح ظهر له (٧). (٤ المناقشة :

أن العبرة بما رواه الصحابي ، لابقوله ، فالاعتبار برواية الراوي لا برأيه ، لما يطرق رأيه من احتمال النسيان وغير ذلك ، وأما كونه تمسك بمرجح فلم ينحصر في المرفوع لاحتمال التمسك بمخصيص أوتقييد أو تأويل وليس قول مجتهد حجة مع مجتهد آخر (٨) .

<sup>(</sup>١) انظر فتح الباري (٢٩٧/٩) ؛ مجمرع فتاوى ابن تيمية (٧٣/٣٣) ؛ إغاثة اللهفان (٢٨٦/١) ؛ زاد المعاد (٩/٤) .

<sup>(</sup>٢) فتح الباري (٢٩٧/٩) .

 <sup>(</sup>٣) قال في بلوغ المرام : رواه أحمد والاربعة الا النسائي وصححه أحمد والحاكم وقال الترمذي:حسن وليس بإسناده
 بأس ، انظر بلوغ المرام (١٠٣٨/٢١) ؛ سبل السلام (١٣٣/٣) .

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري . كتاب البيوع ، باب بيع الثمر على رؤوس النخل بالذهب والفضة (١٦٢/٣) .

<sup>(</sup>٥ ، ٦ ) انظر زاد المعاد (٩/٤ ، ٦٠) ؛ اغاثة اللهفان (١/٨٨ ، ٢٨٨) ؛ سبل السلام (١٧٤/٣) .

<sup>(</sup>٧) فتح الباري ( ٢٩٧/٩) .

<sup>(</sup>٨) اغاثة اللهفان (٢٩٣/١) ؛ زاد المعاد (٦٠/٤) ؛ فتح الباري (٢٩٧/٩) .

الثالث: أن أبا داود رجع أن ركانة إنما طلق امرأته البته كما أخرجه هو من طريق آل بيت ركانه، وهو تعليل قوي لجواز ان يكون بعض رواته حمل البته على الثلاث فقال طلقها ثلاثاً (١). ود المناقشة:

أن أبا داود إنما رجح حديث البته لأنه روى حديث ابن جريج من طريق فيها مجهول ، فإن حديث ابن جريج ضعيف ، وهذا ضعيف أيضاً فهو أصح الضعيفين عنده (٢) .

أما استدلالهم بالإجماع فقد رد بأن الاجماع على خلافه ، فإن الإجماع قد انعقد على أن من طلق ثلاثاً بلفظ واحد فإنه يقع بها ثلاثاً (٣) .

وأما استدلالهم بالقياس فأجيب عنه:

أن قياس أنت طالق على أيمان اللعان ، في أنه لو حلفها بلفظ واحد لم تجز ، قياس مع الفارق ، لأن من اقتصر على واحدة من الشهادات الأربع المذكورة في آية اللعان أجمع العلماء على أن ذلك كما لو لم يات بشئ منها أصلاً ، بخلاف الطلقات الثلاث فمن اقتصر على واحدة منها أعتبرت اجماعاً ، وحصلت بها البينونه بانقضاء العدة اجماعاً (٤).

ثانيا : مناقشة أدلة القائلين بأنه يقع بها ثلاثاً على المدخول بها وواحدة على غير المدخول بها . بالنسبة لاستدلالهم بحديث:أما علمت أن الرجل كان إذا طلق امرأته ثلاثاً قبل أن يدخل بها جعلوها واحدة . الحديث ، أجيب عنه :

أن هذا غلط بل يقع عليها الثلاث ، لأن قوله أنت طالق معناه ذات طلاق ، وهذا اللفظ يصلح للواحدة والعدد وقوله بعده ثلاثاً تفسير له .

وأما هذه الرواية التي لأبي داود فضعيفة ، رواها أيوب السخيتاني عن قوم مجهولين عن طاوس عن ابن عباس فلا يحتج بها(٥) .

<sup>(</sup>١) فتح الباري (٢٩٧/٩) .

<sup>(</sup>٢) انظر صفحة (٢٨٦) من هذا البحث .

<sup>(</sup>٣) انظر الاستذكار (٨/١٧) ؛ أحكام القرآن لابن العربي (١٩٠/١) ؛ المنتقى (٣/٤) .

<sup>(</sup>٤) انظر اضواء البيان (٢٥٧/١) .

<sup>(</sup>٥) انظر شرح صحيح مسلم (٧٢/١٠).

# الترجيــــع :

مما تقدم يتبين لي صعوبة الترجيح في المسألة وإن كنت شخصياً أميل إلى أن الرجل إذا طلق زوجته ثلاثاً فإنه يدين لأنه على حلف ركانة أنه ما اراد إلا واحدة فذلك دليل على أن العبرة بالنية لاغيرها ، خاصة أن هناك من الأزواج من يطلق زوجته ثلاثاً يريد بذلك تحريها على نفسه ، فكيف نقول له : أنه لايقع بها إلا واحدة كما هو قول أصحاب المذهب الثاني ونلغي نيته في التحريم المؤبد .

وهناك من الأزواج من يطلق ثلاثاً وإنما ينوي بها التأكيد أو قد يقولها في حالة غضب ولم يرد بذلك التحريم ، فكيف نقول أنها تحرم بذلك عليه كما هو قول أصحاب المذهب الأول .

# الهسألة السابعة : طــلاق البكــر :

### الاثر الوارد عن ابن مسعود :

معود - روى عبد الرزاق عن ابن عيينة عن عاصم بن أبي النجود عن أبي وائل عن ابن مسعود في التي تطلق ثلاثاً قبل أن يدخل بها: لاتحل له حتى تنكح زوجاً غيره (١). والأثر أخرجه سعيد (٢) من طريق سفيان عن عاصم بمثل سنده ومتنه.

## الحكم على الأثسر:

الأثررجاله رجال الصحيح ، خلا عاصم بن أبي النجود وهوثقة وفيه ضعف (٣) .

٥٩ - روى ابن أبي شيبة قال: نا ابن فضيل عن مطرف عن الحكم عن ابن عباس وابن مسعود قالا في رجل طلق امرته ثلاثاً قبل أن يدخل بها: لا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره (٤٠).

الحكم على الأثسر:

الأثر رجاله ثقات إلا أنه مرسل .. والحكم لم يسمع من ابن مسعود (٥) .

### فقه الاثر:

يرى ابن مسعود أن البكر إذا طُلقت ثلاثاً وقعت ثلاثاً .

<sup>(</sup>١) المصنف . كتاب الطلاق ، باب طلاق البكر (١١٠٦٤/٣٣١/٦) .

<sup>(</sup>٢) السنن . كتاب الطلاق ، باب التعدي في الطلاق (١٠٧٦/٢٦٥) .

<sup>(</sup>٣) مجمع الزوائد ومنبع الفوائد (٣٤١/٤) .

<sup>\*</sup> سفيان بن عيينة : ثقة حافظ فقيه حجة ، (١٤)٠٠

<sup>\*</sup> عاصم بن بهدله بن أبي النجود : صدوق له أوهام ، ( ١١٢) .

أبو وائل شقيق بن سلمه الاسدى : ثقة مخضرم ، (٣١).

<sup>(</sup>٤) المصنف . كتاب الطلاق ، في الرجل يتزوج المرأة ثم يطلقها (٢٦٦/٤ ١٧٨٥) .

<sup>(</sup>٥) بيان رواة السند:

<sup>\*</sup> ابن فضيل هو محمد بن فضيل بن غزوان الضبي مولاهم . روى هن أبيه وإسماعيل بن أبي خالد والاعمش ، روى عنه الثوري واحمد وابنا ابي شيبه . ثقة صدوق رمي بالتشيع . وقال ابن المديني . ثقة ثبت . كما وثقه ابن معين والعجلى . مات سنة خمس وتسعين ومائه .

انظر : ميزان الاعتدال (٩/٤) ؛ تهذيب التهذيب (٤٠٥/٩) ؛ تقريب التهذيب (٩/٥٠٢) .

<sup>\*</sup> مُطرَّف بن طريف الحارثي ويقال الجارفي ، أبو عبد الرحمن الكوفي . روى عن الشعبي والحكم بن عتيبة وخلق روى عنه ابن فضيل والسفيانان وغيرهم . ثقة ، توفي سنة إحدى واربعين ومائه .

<sup>،</sup> انظر الجرح والتعديل (1/1/1/8) ؛ تهذيب التهذيب (1/1/1/1) ؛ تقريب التهذيب (1/1/1/8) .

<sup>\*</sup> الحكم بن عتيبة : ثقة ثبت فقيه . تقدم ، ( ٢٣ ) . \*

# من وافقه ومن خالفه :

وافقه الأئمة الأربعة (١).

وهو قول ابن عباس وأبي هريرة وابن عمر وعبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنهم(٢).

خالفه طاوس وعطاء من التابعين فقالا : إذا طلقها ثلاثاً قبل أن يدخل بها فهي واحدة (٣) . وقد تقدم الحديث عن هذا في المسألة السابقة .

<sup>(</sup>۱) انظر الاختيار (۱۳۱/۳) ؛ البحر الرائق (۳۱٤/۳) ؛ شرح فتح القدير (۵٤/٤) ، تبيين الحقائق (۲۱۳/۲) اللباب في شرح الكتاب (٤٩/٣) .

انظر التاج والإكليل (٥٨/٤) حاشية الدسوقي (٣٦٤/٢) ؛ جواهر الإكليل (٣٤٨/١) ؛ الخرشي على مختصر خليل (١٠/١٥) ؛ المنتقى (٨٤/١) ؛ الأم (١٨٣/٥) ؛ المهذب (٨٥/٢) ؛ المجموع (١٣٠/١٧) ؛ المغنى (١٠٤/٧) ؛ الشرح الكبير لابن قدامة ( ٤١٤/٤) .

<sup>(</sup>٢) انظر مصنف عبد الرزاق (٣٣٣/٦) .

<sup>(</sup>٣) مصنف ابن أبي شيبه (٦٩/٤) .

# المسألة الثامنه : تفريق الطلقات على غير المدخول بها :

# الاثر الوارد عن ابن مسعود :

• ٦٠ - روى عبد الرزاق عن أبي سليمان عن الحسن بن صالح عن مطرف عن الحكم أن علياً وابن مسعود وزيد بن ثابت ، قالوا : إذا طلق البكر ثلاثاً فجمعها لم تحل له حتى تنكح زوجاً غيره ، فإن فرقها بانت بالأولى ولم تكن الآخريين(١) شيئاً (٢).

والأثر أخرجه سعيد من طريق هشيم عن مطرف عن الحكم بنحوه (٣).

# الحكم على الاتسر:

الأثر سنده ثقات إلا أنه مرسل (٤).

7۱ - عن سعيد قال : نا عتاب بن بشير قال : انا خصيف عن زياد بن أبي مريم عن ابن مسعود في الرجل يطلق امرأته جميعاً ولم يكن دخل بها ، قال : هي ثلاث ، فإن طلق واحدة ثم ثنى وثلث ، لم يقع عليها لانها بانت بالأول (٥)

<sup>(</sup>١) كذا بالأصل والصواب الاخريان .

<sup>(</sup>٢) المصنف . كتاب الطلاق ، باب طلاق البكر (١١٠٨٤/٣٣٦/٦) .

<sup>(</sup>٣) السنن . كتاب الطلاق ، باب التعدي في الطلاق (٢٦٦/١) .

<sup>(</sup>٤) بيان رواة السند:

<sup>\*</sup> أبو سليمان : هو داود بن قيس الفراء الدباغ ، أبو سليمان القرشي مولاهم المدني . روى عن السائب بن يزيد ونافع مولى بن عمر وزيد بن أسلم . روى عنه السفيانان وعبد الرزاق وغيرهم ، ثقة فاضل من الخامسة ، مات في خلافة المنصور .

انظر الثقات (٢٨٨/٦) ؛ تهذيب التهذيب (١٩٨/٣) ؛ تقريب التهذيب (١٨٠٨/١٩٩) .

الحسن بن صالح: ثقة فقيه عابد

<sup>\*</sup> مطرف بن طريف : ثقة

<sup>\*</sup> الحكم بن عتيبة : ثقة ثبت فقيه

<sup>(</sup>٥) سنن سعيد بن منصور . كتاب الطلاق ، باب التعدي في الطلاق (٢٦٧/١) .

### الحكم على الاتسر:

الأثر سنده ضعيف (١).

### فقسه الاتسر:

يري ابن مسعود أن الرجل إذا طلق البكر ثلاثاً مجموعة فانها تقع ثلاثاً فلا تحل لدحتى تنكح زوجاً غيره ، وإن فرقها بأن قال أنت طالق أنت طالق أنت طالق فإنها تبين بالأولى ولايلحقها ما بعده .

### من وافقه ومن خالفه :

وافقه الحنفية والشافعية والحنابلة.

وهو قول علي وابن عباس وزيد بن ثابت رضى الله عنهم (٢) .

قال في كنز الدقائق : طلق غير المدخول بها ثلاثاً وقعن وإن فرق بانت بواحدة (٣) .

قال في الأم: وإذا قال الرجل لامرأته التي لم يدخل بها أنت طالق أنت طالق أنت طالق وقعت عليها الاولى ولم تقع عليه الثنتان (٤٠).

#### (١) بيان رواة السند:

\* عتاب بن بشير الجزري ، أبو الحسن ويقال أبو سهل الحراني مولى بني أميه . روى عن خصيف وإسحاق بن راشد والأوزاعي وغيرهم رعنعروج من عبادة وإسحاق بن راهوية وآخرون . صدوق يخطئ . مات سنة مائة وتسعين .

انظر ترجمته في : تهذيب التهذيب (٧٠/٧) ؛ تقريب التهذيب (٤٤١٩/٣٨٠) .

\* خُصَيف بن عبد الرحمن الجزري ، أبو عون الحضرمي الحراني . روى عن عطاء وعكرمة وابن جريج وغيرهم . روى عنه السفيانان وأبو الاحوص وآخرون . صدوق سئ الحفظ . مات سنة مائة وسبع وثلاثين .

انظر الضعفاء والمتروكين للنسائي (١٧٧/٩٣) ؛ التهذيب (١٤٣/٣) ؛ تقريب التهذيب (١٧١٨/١٩٣) .

\* زياد بن أبي مريم الجزري . روى عن عبد الله بن معقل وأبي موسى الأشعري . روى عنه جعفر بن برقان وعبد الكريم الجزري . وثقة العجلي . لم يسمع من ابن مسعود من السادسة .

انظر : ميزان الاعتدال (٩٣/٢) ؛ تهذيب التهذيب (٣٨٤/٣) ؛ تقريب التهذيب (٩٩/٢٢١) .

(٢) انظر مصنف عبد الرزاق (٣٣٦/٣٣٣/٦) .

(٣) كنز الدقائق (٣١٥/٣١٤/٣) ؛ انظر المبسوط (٨٨/٦) ؛ الاختيار (١٣١/٣) ؛ الهداية (٥٤/٤) ؛ العناية (٥٤/٤) ؛ العناية (٥٤/٤) ؛ شرح فتح القدير (٥٤/٤) .

(٤) الأم (٥/٨٣) ؛ وانظر التنبيه (١٧٦) ؛ المهذب (١٨٥٨) .

وقال في كشاف القناع: إن كانت الزوجة المقول لها أنت طالق أنت طالق غير مدخول بها فواحدة لأنها تبين بالأولى فلا يلحقها ما بعدها(١).

### خالفه المالكية:

جاء في مواهب الجليل « إذا كانت الزوجة غير مدخول بها وكان كلامه متتابعاً بأن قال أنت طالق ، أنت طالق ، أنت طالق ، نسقاً فالمشهور أنه يلزمه الثلاث إلا أن ينوي التأكيد واحترز بتتابع ما إذا لم يتابعه فإنه لا يلزمه إلا واحدة بالإتفاق (٢) .

### أدلة من وافقه :

استدلوا على قولهم بالآثار الواردة عن الصحابة والتابعين وبالمعقول.

## أما الآثار الواردة عن الصحابة: -

- ا فعن ابن عباس رضي الله عنهما في رجل طلق امرأته ثلاثاً قبل أن يدخل بها ، فقال :عقدة
   كانت في يده أرسلها جميعاً ، إذا كانت تترى فليست بشئ . إذا قال أنت طالق ، أنت طالق ، أنت طالق ، فإنها تبين بالاولى وليست الثنتان بشئ (٣) .
- ٢ وعن علي وابن مسعود وزيد قالوا: إذا طلق البكرثلاثاً فجميعها لم تحل له حتى تنكح زوجاً غيره، فإن فرقها بانتبالأولى ولم تكن الأخريان شيئاً (٤).
- ٣ وعن مسروق فيمن طلق امرأته ثلاثاً ولم يدخل بها قال : لاتحل له حتى تنكح زوجاً غيره ،
   وإذا قال أنت طالق ، أنت طالق ، أنت طالق ، بانت بالأولى ولم يكن الأخريان بشئ (٥) .

<sup>(</sup>١) كشاف القناع (٢٦٦/٥) ؛ انظر المغني (٣٠/٧) ؛ المقنع (١٦٤/٣) ؛ شرح المنتهي (١٤١/٣) .

<sup>(</sup>٢) مواهب الجليل (٤٠/٤) ؛ وانظر التاج والإكليل (٥٨/٤) ؛ جواهر إلاكليل (٣٤٨/١) .

<sup>(</sup>٣) مصنف عبد الرزاق (٣٣٣/٦).

<sup>(</sup>٤) سبق تخريجه . انظر صفحة (٢٩٨) من هذا البحث .

<sup>(</sup>٥) سنن سعيد بن منصور (١/ ٢٦٥) .

وعن إبراهيم النخعي قال: إذا طلق الرجل ثلاثاً ولم يدخل فقد بانت منه ، حتى تنكح زوجاً غيره ، وإن قال: أنت طالق ، أنت طالق ، أنت طالق ، فقد بانت بالأولى وليست الثنتان بشئ ، ويخطبها إن شاء (١).

# واستدلوا من المعقول بما يلي :

أن كل كلمة ايقاع على حدة فبلا تعمل إلا في محل قبابل له فإذا بانت لا إلى عدة لم تبق محلاً للوقوع عليها (٢) .

### الترجيح:

يترجح لدي قول ابن مسعود ومن وافقه من الجمهور بأن البكر إذا طلقت ثلاثاً مجموعة وقعت جميعاً وإذا فرقت بانت بالأولى لقوة أدلتهم في محل النزاع .

<sup>(</sup>١) مصنف عبد الرزاق (٣٣٢/٦) .

<sup>(</sup>٢) المبسوط (٨٩/٦) .

# المبحثالثاني

# في صريح الطلاق وكناياته

وفيه زمميد ومطلبان

التمهيد : في تعريف الصريح والكانية .

المطلب الأول : فيه الصريح .

وزُحته : مسألة واحدة : طلاق المازل

المطلب الثاني : في الكناية ونحته سبع مسائل :

المسالة الأولى : في قصول انت حصرام .

المسألة الثانية : في في قــول أنت بائــن .

المسألة الثالثة : في قصول اعصتدس .

المسالة الرابعة : في البرية والخلية والبتة .

المسألة الخامسة : في الموهوبة لأهلما .

### : عـــــه

## تعريف الصريح والكناية :

الصريح لغة : الخالص من كل شئ ، يقال صريح وصراح وصراح . وصرَحَ الشئ خلص ،ولبن صريح أي خالص . وصرَح الشئ وصرّحه واصرحه اذا بينه أظهره (١) .

اصطلاحاً: اللفظ الموضوع لمعنى لايفهم منه غيره عند الإطلاق ويقابله الكناية (٢).

وصريح الطلاق: ما تضمن لفظ الطلاق على أي وجه كان مثل أن يقول: أنت طالق، وأنت مطلقة أو قد طلقتك، أو الطلاق لي لازم، وقد ألحق الشافعية بالصريح لفظ السراح والفراق(٣).

الكناية لغة: من كنى يكني ويكنو كناية تكلم بما يستدل به عليه ، أو أن تتكلم بشئ وأنت تريد غيره . والكُنى جمع كنية من قولك كنيت عن الأمر ، وكنوت عنه إذا وريت عنه بغيره (٤).

والكناية في علم البيان : كلام يراد به لازم معناه مع جواز ارادة المعني الأصلي نحو : بعيدة مهوى القرط كناية عن طول العنق ، وزيد طويل النجاد أى أنه شجاع وقوي(٥) .

# حكم الصريح والكناية:

الصريح لا يحتاج إلى النية يعني أن الحكم الشرعي يتعلق بنفس الكلام أراده أو لم يرده ، حتى لو أراد أن يقول : سبحان الله فجرى على لسانه أنت طالق أو أنت حر يقع الطلاق أو العتاق نعم لو أراد في أنت طالق رفع حقيقة القيد يصدق ديانة لا قضاء .والكناية تحتاج إلى النية أو مايقوم مقامها من دلالة الحال ليزول مافيها من استثار المراد والتردد فيه (٦) .

<sup>(</sup>١) انظر لسان العرب (٢/٩٠٥) ؛ مختار الصحاح (٣٦٠) ؛ القاموس المحيط (٢٣٣/١) مادة صرح.

<sup>(</sup>٢) انظر شرح التلويع على التوضيح (٧٢/١) ؛ الأشباه والنظائر للسيوطي (٤٨٨).

<sup>(</sup>٣) انظر الهداية (٣/٤) ؛ أسهل المدارك ؛ (١٤٢/٢) ؛ التنبيه (١٧٤) ؛ العدة شرح العمدة (٤٠٤)

<sup>(</sup>٤) انظر لسان العرب (٢٣٣/١٥) ؛ مختار الصحاح (٥٨١) ؛ القاموس المحيط (٣٨٤/٤) مادة كني .

<sup>(</sup>٥) انظر شرح التلويح على التوضيح (٧٢/١) .

<sup>(</sup>٦) انظر شرح التلويع على التوضيع (١٢٢/١) .

# المطلب الأول: الصريح

# مسألة : طلاق المازل

الاثر الوارد عن ابن مسعود :

٦٢ - روى محمد بن الحسن قال أخبرنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم عن عبد الله بن مسعود
 رضي الله عنه أنه قال: إن لعب النكاح وجده سواء كما إن لعب الطلاق وجده سواء (١).

## الحكم على الأثير:

الأثر رواته ثقات إلا أنه مرسل (٢) .

### فقسه الاتسر :-

يرى ابن مسعود أن طلاق الهازل واقع .

# من وافقه ومن خالفه :

وافقه الائمة الاربعة .

قال قى البدائع: يقع طلاق الهازل بالطلاق واللاعب (٣).

وقال في الشرح الصغير: ولزم الطلاق ولو وقع منه هازلاً (٤).

وفي شرح منهج الطلاب: ولو خاطبها بطلاق هازلاً أو لاعباً ، وقع (٥) .

<sup>(</sup>١) الحجة على أهل المدينة ، محمد بن الحسن الشيباني (٣٠٠/٣) .

<sup>(</sup>٢) بيان رواة السند:

<sup>\*</sup> محمد بن الحسن بن فرقد من موالي شيبان ، أبو عبد الله الشيباني . إمام بالفقه والاصول ، ولد بواسط سنة ١٣٧ه ، ونشأ بالكوفة ، صحب الامام أبا حنيفة وأخذ عنه الفقه ، وكان من كبار المجتهدين من أصحابه ، وتلقى عن الإمام محمد بن الحسن علماء اجلاء منهم الشافعي وفيه يقول : « اخذت عن محمد وقريعير من علم » توفي سنة ١٨٩٩ه . انظر وفيات الاعيان (١٨٤/٤) ، الاعلام (١٨/٨) .

<sup>\*</sup> أبو حنيفة النعمان بن ثابت : إمام فقيه ثقة

<sup>\*</sup> حماد بن سليمان الاشعرى: ثقة

<sup>\*</sup> إبراهيم بن يزيد النخعى : ثقة

<sup>(</sup>٣) (١٠٠/٣) ؛ وانظر العناية (٤٨٩/٣) ؛ حاشية رد المختار (٢٣٨/٣) ؛ منحة الخالق على البحر الراثق (٣) (٢٧٨/٣) .

<sup>(</sup>٤) (١/ ٤٥٠) وانظر مواهب الجليل (٤٤/٤) ؛ التاج وإلاكليل (٤٤/٤) ؛ الشرح الكبير (٣٦٦/٢) ؛ جواهر الإكليل (٣٣٩/١) ؛ الخرشي على خليل (٣١/٤) .

<sup>(</sup>٥) (١٢/٤) وانظر شرج جَلال الدين المحلي على منهاج الطالبين (٣٣١/٣) ؛ حاشية عميرة علي شرح المحلي (٣٣١/٣) ؛ مغنى المحتاج (٢٨٨/٣) ؛ حاشية المانة الطالبين (٨/٤) ؛ مغنى المحتاج (٢٨٨/٣) ؛ حاشية الشرقاوي على تحفة الطلاب (٢٩٤/٢) ؛ حاشية المانة الطالبين (٨/٤) .

وقال في الكافي: وإذا أتى بصريع الطلاق وقع ، نواه او لم ينوه جاداً كان أو هازلاً (١). وهو قول عمر وعلي وأبي الدرداء رضى الله عنهم جميعاً (٢).

### أدلة من وافقه:

استدلوا على قولهم بالكتاب والسنة .

### أما الكتاب :

١ - فقوله تعالى وَلَانَكَ خِذُواْ ءَايَنتِ ٱللَّهِ هُرُواْ").

### وجسه الدلالسة:

معناه لا تأخذوا أحكام الله تعالى في طريق الهزء فإنها جد كلرا، فمن هزأ فيها لزمته . قال أبو الدرداء: كان الرجل يطلق في الجاهلية ويقول إنما طلقت وأنا لاعب ، وكان يعتق وينكح ويقول: كنت لاعباً فنزلت هذه الآية . فقال عليه الصلاة والسلام ، من طلق أو حرر أو نكح فزعم أنه لاعب فهو جاد (٤) .

### وأما السنة :

فعن أبي هريرة رضى الله عنه أن رسول الله ﷺ قال: « ثلاث جدهن جد وهزلهن جد ، النكاح والطلاق والرجعة »(٥).

# وجه الدلالية :

فيه دليل على أن من تلفظ هازلاً بلفظ نكاح أو طلاق أو رجعة وقع ذلك منه(٦) .

<sup>(</sup>١) (١٦٩/٣) ؛ وانظر شرح الزركشي (٤٠٦/٥) ؛ المحرر ٥٣/٢٠) ؛ المبدع (٢٦٩/٧) ؛ إلاقناع (٩/٤) ؛ المصرح الكبير لابن قدامة (٤٢١/٤) ؛ كشاف القناع (٢٤٦/٥) ؛ هداية الراغب (٤٨١) .

<sup>(</sup>٢) مصنف عبد الرزاق (١٣٤/٦) .

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة الآية (٢٣١) .

<sup>(</sup>٤) انظر أحكام القرآن لابن العربي (١/ ٢٠٠) ؛ الجامع لاحكام القرآن للقرطبي (٩٦٤/٢) .

<sup>(</sup>٥) رواه أبر داود . كتاب الطلاق ، ياب في الطلاق على الهزل (٢٥٩/٢) ؛ الترمذي . كتاب الطلاق باب ماجاء في الجد والهزل في الطلاق (٤٨١/٣) وقال : هذا حديث حسن غريب ؛ ابن ماجه . كتاب الطلاق ، باب من طلق أو نكح أو راجع لاعباً (٦٥٧/١) وانظر خلاصة البدر المنير (٢٠/٢) .

<sup>(</sup>٦) انظر سبل السلام ( ١٩٦/٣) ، نيل الأوطار (٢١/٧) .

# المطلب الثاني: الكناية

المسألة الأولى ؛ في قول أنت حرام ؛

الاثر الوارد عن ابن مسعود :

٦٣ - روى عبد الرزاق عن ابن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد أن ابن مسعود قال : ان هي يمين يكفرها . وأما الثوري فذكره عن أشعث عن الحكم عن ابراهيم أن ابن مسعود قال : ان كان نوى طلاقاً وإلا فهى يمين (١) .

والأثر أخرجه سعيد (٢) من طريق سفيان بن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد بنحوه . كما رواه ايضاً البيهقي (٣) من طريق أشعث عن الحكم عن إبراهيم عن ابن مسعود بنحوه .

# الحكيم على الاثير:

الأثر من طريق ابن عيينة رجاله ثقات إلا أن مجاهداً لم يدرك ابن مسعود (٤) ومن طريق الثوري ضعيف (٥).

٦٤ – روى ابن أبي شيبة قال : نا شريك عن مخول عن عامر عن عبد الله قال في الحرام : إن نوى طلاقاً فهي يمين يكفرها (7) .

والأثسر أخرجه البيهقي من طريق شريك المتقدم بنحوه (٧).

<sup>(</sup>١) المصنف . كتاب الطلاق ، باب الحرام (١/٢٠١/٤٠١) .

<sup>(</sup>٢) سنن سعيد بن منصور . كتاب الطلاق ، باب البته والبريه والخليه والحرام (٣٨٨/١) أثر رقم (١٦٩٣ و ١٦٩٨) .

<sup>(</sup>٣) السنن الكبرى . كتاب الخلع والطلاق ، من قال لامرأته أنت حرام (٣٥١/٧) .

<sup>(</sup>٤) مجمع الزوائد (٣٣٧/٤) .

<sup>\*</sup> سفيان بن عيينة : ثقة حافظ فقيه إمام

<sup>\*</sup> ابن أبي نجيح : هو عبد الله بن أبي نجيح يسار الثقفي ، أبو يسار المكي . مولى الأخنس بن شريق روى عن أبيه وعطاء ومجاهد وعكرمة وغيرهم . روى عنه شعبة والسفيانان وابن علية وآخرون . ثقة . مات سنة إحدى وثلاثين ومائة .

انظر ترجمته في : تهذيب التهذيب (٥٤/٦) ؛ تقريب التهذيب (٣٦٦٢/٣٢٦) .

<sup>\*</sup> مجاهد بن جبر المكي : ثقة إمام . لم يسمع من ابن مسعود .

<sup>(</sup>٥) بيان رواة السند:

<sup>\*</sup> سفيان الثوري : ثقة إمام حافظ فقيه حجة

<sup>(</sup>٦) المصنف . كتاب الطلاق ، ماقالوا في الحرام ، من قال لها أنت حرام من رآه طلاقاً (٤/ ٩٥/ ١٨١٨١) .

<sup>(</sup>٧) السنن الكبرى . كتاب الخلق والطلاق ، باب من قال لامرأته أنت حرام ( ٣٥١/٧) .

### الحكم على الاثر:

الأثرضعيف مع إرساله (١). إلا أنه ضعف منجبر بالمتابعات المتقدمة .

## فقه الاثـر:

يرى ابن مسعود أن قول الرجل لامرأته أنت علي حرام ، إن نوى الطلاق يقع بها واحدة رجعية وإن نوى اليمين كان يميناً .

# من وافقه ومن خالفه :

اختلفت أقوال العلماء بالنسبة لقول أنت حرام على مذاهب :

وسبب الاختلاف: أنه ليس في كتاب الله ولا في سنة رسول الله على نص ولا ظاهر صحيح يعتمد عليه في هذه المسألة فتجاذبها العلماء لذلك (٢).

عند الحنفية : إذا قال الرجل لأمرأته أنت علي حرام فإن نوى الطلاق فهو طلاق ، لأنه نوى بكلامه ما يحتمله ثم إن نوى ثلاثاً فهي ثلاث وإن نوى واحدة بائنة فهي واحدة بائنة لأنه نوى الحرمة بزوال الملك ولا يحصل ذلك إلا بالتطليقة البائنة ، وإن نوى اثنتين فهي واحدة بائنة ، وإن لم ينو الطلاق ولكن نوى اليمين كان عيناً (٣).

#### (١) بيان رواة السند

<sup>\*</sup> شريك بن عبد الله بن أبي شريك النخعي ، أبو عبد الله الكوفي ، روى عن أبي إسحاق السبيعي والأحول والأعمش وغيرهم ، روى عنه ابن مهدي ووكيع وابنا أبى شيبة وآخرون صدوق يخطئ ، تغير حفظه منذ ولى قضاء الكوفة . وكان شديداً على أهل البدع ... ، فاضلاً مات سنة سبع وسبعين ومائتين .

انظر : الجرح والتعديل (٢/١/٣٦) ؛ ميزان الاعتدال (٢/٠/٢) ؛ تهذيب التهذيب (٣٣٣/٤) ؛ تقريب التهذيب (٢٧٨٧/٢٦٦) .

<sup>\*</sup> فخول بن راشد النهدي مولاهم ، أبو راشد الكوفي . روى عن أبي جعفر محمد بن الحسين وأبي سعد المدني وآخرون . روى عنه شعبة والثوري وشريك وغيرهم . ثقة نسب إلى التشيع مات بعد الاربعين ومائة .

انظر ترجمته في : تهذيب التهذيب (٧٩/١٠) ؛ تقريب التهذيب (٦٥٤٣/٥٢٤) .

<sup>\*</sup> عامر بن شراحيل الشعبى : ثقة فقيه

<sup>(</sup>٢) انظر الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ( ٦٦٦٢/١٠) .

<sup>(</sup>٣) انظر المبسوط (٧٠/٦) ؛ شرح فتح القدير (٦٤/٤) ؛ اللباب في شرح الكتاب (٤٢/٣) .

أما عند المالكية : فقول أنت حرام يقع به ثلاث تطليقات في المدخول بها ، ويتوى في غير المدخول بها في عدد الطلاق لا في ارادته (١) .

أما عند الشافعية: إذا قال الرجل لأمراته أنت علي حرام ونوى به الطلاق فهو طلاق لأنه يحتمل التحريم بالطلاق، وإن نوى الظهار فهو ظهار، وإن نوى تحريم عينها لم تحرم وعليه كفارة عين (٢).

الحنابلة لهم ثلاث روايات: إحداهن أنه ظهار على كل حال والثانية هو كناية في الطلاق والثالثة يرجع إلى نيته إن نوى اليمين كان عيناً (٣).

#### الادلية

أولاً: أدلة الحنفية على أنه إذا نوى اليمين فهي يمين .

استدلوا على قولهم بالكتاب والسنة والآثار الواردة عن الصحابة والاجماع .

إما الكتاب :

١ - فقوله تعالى : ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلنِّي ٓ لِمَ تُحَرِّمُ مَاۤ أَحَلَّ ٱللَّهُ لَكَّ تَبْلَغِى مَرْضَاتَ أَزْوَلِجِكَّ وَٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ۗ ۞

#### وجه الدلالسة :

دل سبب نزول الآية على أن الحرام يمين ، فقد روي الدارقطني بسنده عن ابن عباس عن عمر قال : دخل رسول الله على بأم ولده ماريه في بيت حفصة ، فوجدته حفصة معها ، فقالت : تدخلها بيتي ، ما صنعت بي هذا من بين نسائك إلا من هواني عليك ، فقال : لاتذكري هذا لعائشة فهي

<sup>(</sup>١) انظر المدونة (٢/٧٥٤) ؛ المنتقى (٩/٤) ؛ حاشية الدسوقي (٣٨٢/٢) ؛ بلغة السالك (٤٥٧/١) ؛ التاج والإكليل (٥٥/٤) .

<sup>(</sup>٢) انظر المهذب (٨٤/٢) ؛ مغنى المحتاج (٢٨٣/٣) ؛ نهاية المحتاج (٤٣٣/٦) .

<sup>(</sup>٣) المغني (١٥٤/٧) ؛ المقنع (١٥١/٣) ؛ الكافي (١٧٣/٣) ؛ المحرر (١/٥٥) ؛ كشاف القناع (٢٥٣/٥) ؛ شرح منتهى الإرادات (١٣٢/٣) .

<sup>(</sup>٤) سورة التحريم الاية (١).

على حرام إن قربتها ، قالت حفصة : وكيف تحرم عليك وهي جاريتك ، فحلف لها لايقربها فقال النبي على الله : لا تذكريه لأحد فذكرته لعائشة فآلى لايدخل على نسائه شهراً . فاعتزلهن تسعاً وعشرين يوماً . فأنزل الله ، لم تحرم ما أحل الله لك » الآية (١) .

#### وأما السينة :

١ فعن عائشة قالت: آلى رسول الله ﷺ من نسائه وحرم، فجعل الحرام حلالاً وجعل في
 اليمين كفارة (٢).

### وجه الدلالية :

فيه دليل على أن تحريم الزوجة يقتضي الكفارة .

٢ - وعن ابن عباس عن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما أن النبي ﷺ جعل الحرام يميناً (٣) .

# أما الآثار الواردة عن الصحابة:

- ١ عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال: الحرام يمين (٤).
  - ٢ وعن عائشة رضى الله عنها قالت : يمين (٥).
- ٣ وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال : إذا حرم امرأته فليس بشئ وقال : لقد كان لكم
   في رسول الله اسوة حسنة (٦)
  - ٤ وعنه رضي الله عنه قال: الحرام يمين قد فرض الله لكم تحلة ايمانكم (٧).
    - ٥ وعن سعيد بن المسيب قال : هي يمين (٨) .

<sup>(</sup>١) السنن . كتاب الطلاق (٤١/٤) ؛ انظر تفسيس النسفي (٢٦٩/٤) ؛ الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ( ١٦٥٧/١٠) ؛ خلاصته البدر المنير (٢١٩/٢) .

<sup>(</sup>٢) رواه الترمذي . كتاب الطلاق واللعان ، باب ماجاء في إلايلاء (٤٩٥/٣ ، ٤٩٦) وصححه ابن ماجه . كتاب الطلاق ، باب الحرام ( ٧٠/١) .

<sup>(</sup>٣) أورده صاحب البدائع (١٦٨/٣) ولم أقف عليه في كتب الحديث مرفوعاً إنما يروي موقوفاً على عمر .

<sup>(</sup>٤) مصف عبد الرزاق (٣٩٩/٦) ؛ مصنف ابن ابي شيبة (٩٦/٤) ؛ السنن الكبرى (٧/ ٣٥) .

<sup>(</sup>٥) مصنف ابن أبي شيبة ( ٩٦/٤) .

<sup>(</sup>٦) متفق عليه . صحيح البخاري . كتاب الطلاق ، باب قوله تعالى « لم تحرم ما أحل الله لك » (٨٩/٧) ؛ صحيح مسلم . كتاب الطلاق ، باب وجوب الكفارة على من حرم امرأته ولم ينو الطلاق (١٨٤/٤) .

<sup>(</sup>٧) مصنف ابن أبي شيبة ( ٩٧/٤) .

<sup>(</sup>٨) مصنف عبد الرزاق (٣٩٩/٦) ؛ السنن الكبرى (٧/ ٣٥٠) .

وأما الإجماع فما روى عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم أن النبي على جعل الحسرام يمينا (١).

أما دليلهم على أن الحرام إن نوى به الطلاق كان طلاقاً باثناً:

فهو أنه عندما تلفظ بالحرام ناوياً الطلاق فيعتبر طلاقاً لأنه نوى ما يحتمله كلامه فإنه وصفها بالحرمة عليه وحرمتها عليه من موجبات الطلاق ، ثم إن نوى ثلاثاً فهو ثلاث لأن حرمتها عليه عند وقوع الثلاث فقد نوى نوعاً من أنواع الحرمة وإن نوى واحدة فهي واحدة باثنة لأنه نوى الحرمة بزوال الملك ولا يحصل ذلك إلا بالتطليقة البائنة وإن نوى اثنتين فهي واحدة بائنة لأن نية المثنتين فيه عدد وهذا اللفظ لا يحتمل العدد لأنها كلمة واحدة وليس فيها احتمال التعدد (٢٠)

### أدلة المالكية :

استدلوا على قولهم بأنه يقع بها ثلاث في المدخول بها بالآثار الواردة عن الصحابة: -

- ا عن علي بن أبي طالب أنه كان يقول في الرجل يقول الأمرأته: أنت على حرام إنها ثلاث تطليقات قال مالك : وذلك أحسن ما سمعت في ذلك  $(\Upsilon)$ .
- ٢ وروى عبد الرزاق بسنده عنه رضي الله عنه في الرجل يقول الأمراته أنت على حرام قال : هي ثلاث (لا) .
- حوعن ابن التيمي عن أبيه أن علياً وزيداً فرقا بين رجل وأمرأته قال : هي علي حرام ، وقاله
   الحسن ايضاً (٥) .

### وأستدلوا من المعقول:

١ - أن الواحدة لاتحرم الزوجة بل له ارتجاعها وإغا تحرمها الثلاث ، فإذا كان اللفظ الذي
 هو التحريم إغا يقتضى معنى الثلاث حمل على ذلك ، لأن لفظ التحريم إغا يقتضى قطع العصمة

<sup>(</sup>١) انظر بدائع الصنائع ( ١٦٨/٣) .

<sup>(</sup>٢) انظر المبسوط (٧٠/٦).

<sup>(</sup>٣) موطأ مالك (١٦٩/٣)

<sup>(</sup>٤) مصنف عبد الرزاق (٤٠٣/٦) ؛ سنن سعيد بن منصور (٣٨٨/١) .

<sup>(</sup>۵) مصنف عبد الرزاق (٦/ ٣٠٤).

وتحريم الزوجية بينهما وذلك لايكون في المدخول بها إلا بالثلاث ، واما غير المدخول بها فإن له نيته في العدد لأنها تحرم بالواحدة بخلاف المدخول بها وهذا على ما تقدم من أن تعليق التحريم عليها إنا ينصرف الى تحريم ما استباحه بالنكاح منها . وذلك يكون في غير المدخول بها بالطلقة الواحدة (١).

# أدلة الشافعية :

استدل الشافعية على قولهم أن من قال أنت حرام يسأل عما أراد من ظهار أو طلاق أو يمين فيكون ما أراد من ذلك بالمعقول وهو أن اللفظ لم يوضع لايقاع الطلاق خاصة بل هو محتمل للطلاق والظهار والإيلاء لأن كلرً منها يقتضي التحريم فجاز أن يكني عنه بالحرام فإذا صرف إلى بعضها بالنية فقد استعمله فيها هو صالح له وصرفه إليه بنيته فينصرف إلى ما أراده ولايتجاوز به ولايقصر عنه . وأما إذا نوى تحريم عينها لزمه بنفس اللفظ كفارة يمين اتباعاً لظاهر القرآن وحديث ابن عباس الذي رواه البخاري في صحيحه إذا حرم الرجل امرأته فهي يمين بكفرها ، وتلا لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة (٢) .

#### أدلة الحنابلة :

استدلوا على قولهم بأن الحرام ظهار بالمعقول وهو أن اللفظ موضوع للتحريم فهو منكر منالقول وزور فإن العبد ليس إليه التحريم والتحليل وإغا اليه انشاء الأسبابالتي يترتب عليها ذلك فإذا حرم ما أحل الله له فقد قال المنكر والزور فيكون كقوله انت على كظهر امي ، بل هذا أولى أن يكون ظهاراً لأنه إذا شبهها بمن يحرم عليه دل على التحريم باللزوم فاذا صرح بتحريها فقد صرح بموجب التشبيه في لفظ الظهار فهو أولى ان يكون ظهاراً ، قالوا وانما جعلناه طلاقاً بالنية وصرفناه إليه بها لأنه يصلح كناية في الطلاق فينصرف إليه بالنيه بخلاف إطلاقه فإنه ينصرف إلى الظهار ، فإذا نوى به اليمين كان يميناً إذ من أصل القول عندنا أن تحريم الطعام ونحوه يمين مكفرة ، فإذا نوى بتحريم الزوجة اليمين نوى ما يصلح له اللفظ فقبل منه (٣).

<sup>(</sup>۱) المنتقى (۱/۹/٤)

<sup>(</sup>٢) انظر مغني المحتاج (٢٨٣/٣) ؛ زاد المعاد ( ٧٧/٤) .

<sup>(</sup>٣) انظر زاد المعاد (٧٧/٤).

#### المناقشة:

بالنسبة لاستدلال القائلين بأن الحرام يمين مكفرة بقوله تعالى : « يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك » أجيب عنه بأن من روى أنه على حرم مارية فهو أمثل في السند وأقرب إلى المعنى ولكنه لم يدون في صحيح ولا عُدّل ناقله ، أما أنه روى مرسلاً . وإنما الصحيح أنه كان في العسل (١) .

#### الترجيـــح :

مما تقدم يتبين لنا صعوبة الترجيح في هذه المسألة لأنه كما قال القرطبي ليس فيها نص ولا ظاهر صحيح يعتمد عليه ، وإن كنت أميل إلى شرجيح قول ابن عباس رضي الله عنهما أن الحرام ليس طلاق وإنما يمين لأنه وارد في الصحيحين واتفق عليه البخاري ومسلم ، فهو أمثل الآثار الواردة في هذا الباب إسناداً فعليه المعول في هذا الأمر .

<sup>(</sup>١) أحكام القرآن ابن العربي ( ١٨٤٥/٤) .

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري . كتاب الطلاق ، باب قوله تعالى « لم تحرم ما أحل الله لك » (٨٩/٧) ؛ صحيح مسلم . كتاب الطلاق ، باب وجوب الكفارة على من حرم امرأته ولم ينو الطلاق (١٨٤/٤) .

# الهسألة الثانية : في قول أنت بائن (١): -

### الاثر الوارد عن ابن مسعود :

٦٥ - قال أبو بكر: نا محمد بن فضيل عن الأعمش عن إبراهيم عن عمر وعبد الله في البائن: تطليقة ، وهو أملك برجعتها (٢).

### الحكم على الاثير:

الأثر رجاله ثقات إلا أن إبراهيم لم يسمع من ابن مسعود (٣) .

### فقسه الاتسر:-

يرى ابن مسعود أن قول الرجل لامرأته أنت بائن يقع بها طلقة رجعية .

### مِن وافقه ومن خالفه :

#### خالفه الانمة الاربعة:

عند الحنفية قول أنت بائن كناية إن نوى بها الطلاق كانت واحدة بائنة ، وإن نوى ثلاثاً كانت ثلاثاً وإن نوى ثنتين كانت واحدة (٤) .

أما المالكية فقالوا في البائن إنها ثلاث في التي دخل بها وينوى في عدد الطلاق ، لا في ارادة غير الطلاق في التي لم يدخل بها(٥).

الشافعية قالوا إن البائن كناية يقع بها مانواه من واحدة أو أكثر (٦).

<sup>(</sup>١) البين لغة : الفراق . وبائن اي مفارقة . انظر مختار الصحاح ( ٧٢ ) ؛ حاشية البيجرمي على شرح المنهج ( ١٥) .

<sup>(</sup>٢) المصنف . كتاب الطلاق ساقالوا في البائن (١٨١٦٧/٩٤/٤) .

<sup>(</sup>٣) بيان رواة السند:

<sup>\*</sup> محمد بن فضيل بن غزوان بن جرير الضبي مولاهم ، أبو عبد الرحمن الكوفي . ثقة

<sup>\*</sup> الأُعمش : سليمان بن مهران الأسدي : ثقة حافظ

<sup>\*</sup> إبراهيم بن يزيد النخعى : ثقة

<sup>(</sup>٤) انظر الهداية (٦٤/٤) ؛ الاختيار (١٣٣/٣) ؛ شرح فتح القدير (٦٤/٤) ؛ البناية (١٠٨/٥) .

<sup>(</sup>٥) انظر المدونة (٢٨٣/٢) ؛ التاج والإكليل (٣/٤٥) ؛ الخسرشي على خليل (٤٥/٤) ؛ جسواهر الإكليل (٣٤٦/١) .

<sup>(</sup>٦) الأم (٢٦١/٥) التنبية (١٧٤) ؛ نهاية المحتاج (٢٦١/٦) ؛ حاشية الجمل على شرح المنهج (٣٢٩/٤) ؛ مغنى المحتاج (٢٩٤/٣) .

أما الحنابلة فان أكثر الروايات عن الامام أحمد كراهية الفتيا في الكنايات مع ميله إلى أنها ثلاث ، وإنما كره أحمد الفتيا بالثلاث في الكنايات الظاهرة لأنه لانص فيها، بحيث ترفع الشبهة وأيضا فان فيه الحكم بتحريم ضرج مع الاحتمال وعلى هذا فيه روايتان :

احداهما: أنها ثلاث ، والثانية : يرجع إلى مانواه (١).

#### ادلة من خالفه :

استدل الحنفية على قولهم من المعقول فقالوا: لأن البينونة غليظة وخفيقة فأيهما نوى صح وإن نوى نفس الطلاق فواحدة لأنه الأدنى ولو نوى اثنتين فواحدة لأنها عدد واللفظ لايدل على العدد (٢).

#### المالكية:

استدلوا على قولهم بالمعقول وهو أن المرأة التي قد دخل بها زوجها لا يبينها إلا ثلاث تطليقات والتي لم يدخل بها تبينها الواحدة (٣) .

# أدلة الشافعية والحنابلة على الرواية الثانية:

استدلوا على قولهم بأن قول أنت بائن كناية يقع بها مانواه - وهذا الحكم عندهم في جميع الكنايات - بالسنة : -

١ - لما روى ركانة أنه طلق امرأته البته فأخبر النبي على بذلك ، فقال : والله ما أردت الا واحدة ، فقال ركانه : والله ما أردت الا واحدة ، فردها البه النبي على ، فطلقها الثانية في زمن عمر والثالثة في زمن عثمان (٤) .

<sup>(</sup>۱) انظر المغني (۱۲۷/۷) ؛ الإنصاف (۲۸۲/۸) ؛ شرح الزركسشي (۲۵،۱/۵) ؛ كسساف القناع (۲۵،۱/۵) ؛ شرح منتهى الإرادات (۱۳۰/۳) ؛ منار السبيل (۲۵،/۲) .

<sup>(</sup>٢) انظر الاختيار (١٣٣/٣).

<sup>(</sup>٣) انظر المنتقى (١٤/٤) ؛ شرح الزرقاني على الموطأ (٣/ ١٧٠) .

<sup>(</sup>٤) سبق تخریجه . م ۱۸۵ (٤)

### وجسه الدلالسة :

أن النبي عَلَيْهُ سأله عن نيته ، واحلفه عليها وأوقع منها ما أراده من الواحدة .

٢ - عن عائشة أن ابنة الجون لما ادخلت على رسول الله ودنا منها ، قالت : أعوذ بالله منك ، فقال لها « لقد عذت بعظيم الحقى بأهلك »(١) .

### وجه الدلالسة:

فيه دليل على أن الكناية يقع بها ما نواه ، لأنه ﷺ لم يكن ليطلق ثلاثاً وقد نهى عنه (٢) .

# كما استدلوا من المعقول بما يأتى :

ان ازالة الملك بعد الدخول غير مملوك للزوج إلا باشتراط البدل أو باستيفاء العدد فلذلك لاتقع بها البينونه (٣).

 $\Upsilon$  – ولأن الكنايات مع النية كالصريح فلم يقع به عند الاطلاق أكثر من واحدة ، كقول أنت طالق (3) .

أما دليل الحنابلة على الرواية الأولى أنه يقع بها ثلاثاً فهو أنه لفظ يقتضي البينونة بالطلاق فوقع ثلاثاً ، كما لو طلق ثلاثاً (٥).

### الترجيع:

يبدو لي أن قـول الشافعية والحـنابلة على الرواية الثانية هو الراجح وذلك لقوة أدلتهم وحسن توجيهها .

<sup>(</sup>١) رواه البخاري . كتاب الطلاق ، باب من طلق وهل يواجه الرجل امرأته بالطلاق (٨٣/٧) .

<sup>(</sup>٢) انظر المغنى (١٢٨/٧) ؛ شرح الزركشي (٥/٥) ؛ كشاف القناع ( ٢٥٢/٥) .

<sup>(</sup>٣) انظر المبسوط (٧٣/٦) .

<sup>(</sup>٤) المغني (١٢٨/٧) .

<sup>(</sup>٥) كشاف القناع (٥/٢٥١) .

# الهسألة الثالثة : في قول اعتدى : -

## الاتر الوارد عن ابن مسعود في المسالة :

٦٦ - روى يوسف عن أبيه عن أبي حنيفة عن الهيثم عمن حدثه عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال في قول الرجل لامرأته: اعتدى ، قال واحدة يملك رجعتها(١) .

### الحكم على الاتسر:

الأثر ضعيف لجهالة بعض رواته (٢).

#### فقه الاثر :

يرى ابن مسعود أن قول اعتدى يقع بها طلقة رجعية .

### من وافقه ومن خالفه :

اس المنفية على أن اعتدى يقع بها طلقة رجعية .

خالفه المالكية والشافعية والحنابلة فذهبوا إلى أنه يقع بقوله اعتدى ما نواه من واحدة أو أكثر فإن لم تكن له نية فهى واحدة  $(\frac{2}{3})$ .

<sup>(</sup>١) الآثار لابي يوسف (١٤٠/ ٦٣٥) .

<sup>(</sup>٢) بيان رواة السند:

<sup>\*</sup> يوسف بن يعقوب الانصاري القاضي : لم يذكر بجرح .

<sup>\*</sup> يعقوب بن إبراهيم الانصاري . ثقة .

<sup>\*</sup> أبو حنيفة النعمان بن ثابت . ثقة فقيه

<sup>\*</sup> الهيثم بن حبيب وهو الهيثم الصيرفي الكوفي . روى عن عكرمة ومحارب بن دثار والحكم بن عتيبه وغيرهم ، وعنه أبو حنيفة وشعبة وأبو عوانه وغيرهم . ثقة إثنى عليه الإمام أحمد وذكره ابن حبان في الثقات .

انظر ترجمته في : تهذيب التهذيب (٩٢/١١) ؛ تقريب التهذيب (٧٣٦٠/٥٧٧) .

<sup>(</sup>٣) انظر ؛ الهداية (٦١/٤) ؛ الاختيار (١٣٢/٣) ؛ العناية (٦٢/٤) ؛ تبيين الحقائق (٢١٥/٢) ؛

شرح فتح القدير (٦٢/٤) ؛ البحر الرائق (٣٢٢/٣) . 😁

<sup>(\$)</sup> انظر التاج والاكليل (87/٤) ؛ شرح الزرقاني على مختصر خليل (٩٨/٤) مواهب الجليل (٥٣/٤) ؛ الخرشي على مختصر خليل (٤٣/٤) ؛ جواهر الاكليل (٣٤٥/١) ؛ أسهل المدارك (١٤٦/٢) ؛ نهاية المحتاج (٤٣١/٦) ؛ حاشية الجمل على شرح المنهج (٣٢٩/٤) ؛ المبدع (٢٧٦/٧) ؛ العدة شرح العمدة (٤٠٥) ؛ كشاف القناع (٢٥٢/٥) ؛ الروض المربع (٣٢٨/٢) ؛ شرح منتهى الارادات (١٣١/٣) .

#### الادلىـــة:

### أولاً: ادلة من وافقه:

استدلوا على قولهم بالسنة والمعقول .

#### أما السسنة :

١ - عن أبي هريرة أنه ﷺ قال لسودة « اعتدي ثم راجعها » (١١).

### وجسه الدلالسة:

فيه دليل على أن اعتدي يقع بها طلقة رجعية لأنه ﷺ لايطلق ثلاثاً .

# أما دليلهم من المعقول:

۱ – فلأن حقيقتها أمر بالحساب فيحتمل أن يراد بها اعتداد نعم الله تعالى ، أو ما أنعم الله عليها ، أو ما أنعم عليها الزوج ، أو الاعتداد من النكاح ، فإذا نواه زال الابهام ووجب الطلاق بعد الدخول اقتضاء ، فيكون المقتضى صريح الطلاق كأنه قال لها : طلقتك فاعتدى(٢).

# ادلسة مسن خالفه :

إستدلوا على قولهم بأنه يقع بها مانواه بالمعقول .

١ - أن اللفظ لا دلالة لــه على العدد فوجب اعتبار النية فلهذا يقع به ما نواه لأنه محتمل
 له ، وإن لم ينو شيئاً وقعت واحدة لأنه اليقين (٣) .

## الترجيع : َ

مما سبق يتبين لي رجحان قول ابن مسعود ومن وافقه من الحنفية أنه يقع بقول اعتدى طلقة رجعية وذلك لقوة أدلتهم .

<sup>(</sup>١) رواه البيهةي . السنن الكبرى . كتاب الخلع والطلاق ، باب في كنايات الطلاق ولفظه ، « ان رسول الله ﷺ قال لسودة بنت زمعة رضي الله عنها اعتدي » فجعلها تطليقة واحدة وهو أملك بها (٣٤٣/٧) قال في الإرواء : وسنده ضعيف (١٤٦/٧) وانظر شرح فتح القدير (٦٢/٤) .

<sup>(</sup>٢) انظر المبسوط (٧٥/٦) ؛ الهداية (٦١/٤) ؛ تبيين الحقائق (٢٥١/٢) ؛ شرح فتح القدير (٦٢/٤) ؛ بدائع الصنائع (٧/٥١) .

<sup>(</sup>٣) انظر المبدع (٢٧٦/٧) ؛ كشاف القناع (٢٥٢/٥) .

# المسألة الرابعة : في البرية والخلية والبتة :-

# الاتر الوارد عن ابن مسعود ،

٦٧ - روى أبو بكر بن أبي شيبة : نا محمد بن فضيل عن الأعمش عن إبراهيم عن عمر وعبد الله في البرية ، قالا : تطليقة وهو أملك بها(١).

٦٨ - قال أبو بكر: نا محمد بن فضيل عن الأعمش عن إبراهيم عن عمر وعبد الله قالا في الخلية: تطليقة وهو أملك برجعتها.

٦٩ - قال أبو بكر بن أبي شيبة : نا ابن فضيل عن الأعمش عن إبراهيم عن عمر وعبد الله
 قالا : تطليقة وهو أملك بها .

# الحكم على الاتسر:

الأثر رجال ثقات إلا أنه مرسل (٤).

#### فقه الاتسر:

يري ابن مسعود أن قول أنت برية وخلية وبتة . يقع بها تطليقة رجعية .

# من وافقه ومن خالفه :

# خالفه الأنمة الأربعة :

فالحنفية قالوا إن لفظ البرية والخلية والبتة كناية ان نوى بها الطلاق كانت واحدة بائنه وان نوى الثلاث كانت ثلاثاً وان نوى اثنتين وقعت واحدة بائنة (٢) .

المالكية قالوا في البرية الخلية والبتة إنها ثلاث في المدخول بها، وينوى في غير المدخول بها (٣). الشافعية قالوا إنها كناية يقع بها مانواه (٤).

الحسنابلة لهم في قول أنت برية وخسلية وبته روايتان احداهما : أنها تسلات . والثانية يرجع إلى ما نواه (٥).

<sup>(</sup>۱) المصنف . كتاب الطلاق ، ماقالوا في البريد ماهي ؟ وماقالوا فيها (١٨١٥٥/٩٣/٤) (١٨١٥٠/٩٣/٤) ؛ (١٨١٥/٩٣/٤)

<sup>(</sup>٢) كنز الوقائق (١٣٢٤/٣) ؛ الهداية (٦٤/٤) ؛ الاختيار (١٣٣/٣) ؛ شرح فتح القدير (٦٤/٤) البحر الرائق (٣٢٤/٣) .

<sup>(</sup>٣) انظر التاج والاكليل (٥٥/٤) ؛ مواهب الجليل (٥٥/٤) ؛ شرح الزرقاني على مختصر خليل (١٠٠/٤) ؛ جواهر الاكليل (٣٤٦/١) ؛ اسهل المدارك (١٤٢/٢) .

<sup>(</sup>٤) انظر نهاية المحتاج (٢٩١/٦) ؛ مغني المحتاج (٢٩٤/٣) ؛ شرح جلال الدين المحلي (٣٣٦/٣) ؛ المجموع (١٢٣/١٧) .

<sup>(</sup>٥) انظر المغنى (١٢٧/٧) ؛ الانصاف (٤٨٢/٨) ؛ شرح منتهى الارادات (١٣٠/٣) .

#### الادلسة :

استدل الحنفية على قولهم بالمعقول فقالوا إن البريئة لفظ يحتمل النسبة الى الشر أي بريئة من حسن الخلق ويحتمل أن أنت بريئة من النكاح فالنية هي التي تعين المراد به فلو نوى النكاح وقع فإن نوي واحدة فهي واحدة بائنة لأنه الأدنى ولو نوى اثنتين فواحدة ايضاً لأنها عدد واللفظ لايدل على العدد، وإن نوى ثلاث فثلاث (١).

#### المالكية:

واستدلوا على قولهم بالآثار الواردة عن الصحابة والتابعين وبالمعقول .

### أما الآثار الواردة عن الصحابة والتابعين: -

- ١ فعن عبد الله بن عمر أنه كان يقول في الخلية والبرية أنها ثلاث تطليقات في كل واحدة منهما (٢).
- ٢ وعن ابن شهاب قال في الرجل يقول الامرأته برئت مني وبرئت منك أنها ثلاث تطليقات بمنزلة
   البتة (٣).

## واستدلوا من المعقول بما يلى: -

١ – أن معنى الخلية التي خلت من الازواج ولذلك لايستعمل في الرجعية لأن الرجعية ذات زوج وكذلك البرية هي التي برئت من عصمة الزوجية ، لأن كلام الزوج راجع الى ذلك لأنه لم يطلبها بدين فيرجع قوله برية إليه . فلذلك تلزم في هذه الكنايات الثلاث أما غير المدخول بها فإنها تبريها وتبينها الواحدة (٤) .

# ادلة الشافعية والحنابلة على الرواية الثانية:

استدلوا على قولهم بحديث ركانه ، وبقوله تلك البنة الجون الحقي باهلك ، وقد تقدم مستوفياً في المسألة الثانية .

كما استدل الحنابلة على قولهم أنه يقع بها ثلاث من المعقول بأن برية لفظ يقتضي البينونه وهى تكون بالثلاث وقد تقدم (٥) .

#### الترجيح:

يترجح لي قول الشافعية والحنابلة على الرواية الثانية أنه يقع بهذه الكنايات الثلاث مانواه وذلك لقرة حجتهم .

<sup>(</sup>١) انظر الاختيار (١٣٢/٣) ؛ البحر الرائق (٣٢٥/٣) .

<sup>(</sup>٢) موطأ مالك (١٦٩/٣) ؛ السنن الكبرى (٣٤٤/٧) .

<sup>(</sup>٣) موطأ مالك (٣/١٦٩) .

<sup>(</sup>٤) انظر المنتقى (١١/٤) .

<sup>(</sup>٥) انظر صفحة ( ٧١٤ ) من هذا البحث .

# المسألة الخامسة : الموهوبة لأهلها :-

#### الاتر الوارد عن ابن مسعود :

٧٠ - روى عبد الرزاق عن قيس بن الربيع عن أبي حصين عن يحي بعن وثاب عن مسروق عن عبد الله قال: إن قبلوها فهي واحدة ، بائنة (١).

٧١ - روى سعيد بن منصور: نا هشيم ، نا اشعث عن الشعبي عن مسروق عن عبد الله قال:
 إن قبلوها فواحدة وإن لم يقبولها فلا شئ (٢).

٧٧ - روى أبو بكر بن أبي شيبة قال: نا جرير بن عبد الحميد عن منصور عن الشعبي عن مسروق عن عبد الله في الرجل يهب امرأته لأهلها قال: إن قبلها أهلها فتطليقة يملك رجعتها وإن لم يقبلوها فلا شئ (٣).

### الحكم على الاتسار المتقدمة :

الأثر من طريق عبد الرزاق ضعيف لان فيه قيس بن الربيع (٤) . ومن طريق سعيد ضعيف

<sup>(</sup>١) المصنف . كتاب الطلاق ، باب الرجل يقول لامرأته قد وهبتك لاهلك (٦/ ٧١/٣٠٧١)

<sup>(</sup>٢) سنن سعيد بن منصور . كتاب الطلاق (١٥٩٨/٣٦٨/١) .

<sup>(</sup>٣) المصنف . كتاب الطلاق ، ماقالوا في الرجل يهب امرأته لاهلها (٩٨/٤/ ١٨٢١) .

<sup>(</sup>٤) بيان رواة السند :

<sup>\*</sup> قيس بن الربيع : صدوق تغير لما كبر ، وأدخل ابنه عليه ماليس من حديثه فحدث به ( ١٥ ) .

<sup>\*</sup> أبو حصين : هو عشمان بن عاصم بن حصين الاسدي الكوفي ، روى عن جابر بن سمرة وابن الزبير وابن عباس ويحي بن وثاب وغيرهم ، روى عنه شعبة والثوري وقيس بن الربيع . ثقة ثبت سني وربما دلس . مات سنة مائة وسبع وعشرين .

انظر ترجمته في : تهذيب التهذيب (١٢٦/٧) ؛ تقريب التهذيب (٤٤٨٤/٣٨٤) .

<sup>\*</sup> يحي بن وثاب الأسدي : مولاهم الكوفي . روى عن ابن عمر وابن عباس وعلقمة وغيرهم ، روى عنه الشعبي وأبو حصين والاعمش وجماعه . ثقة عابد مات سنة ثلاث ومائمة .

<sup>. (</sup>۲۹٤/۱۹۸) : تقريب التهذيب (۲۹٤/۱۱) ؛ تقريب التهذيب (۸۹۸/۷٦٦٤) .

<sup>\*</sup> مسروق بن الأجدع الهمداني : ثقة فقيه عابد مخضرم

أيضاً لأن في سنده أشعث بن سوار (١١) . ومن طريق ابن أبي شيبة صحيح (٢) .

### فقه الآثار :

يرى ابن مسعود أن الرجل إذا وهب امرأته لأهلها فهي تطليقة يملك رجعتها ، وإنما صححنا أنها رجعية لأن الأثر الذي ورد فيه أنها بائنة سنده ضعيف ، ثم إن قول ابن مسعود في الكنايات كلها أنها طلقة رجعية .

# من وافقه ومن خالفه :

وافقه الحنابلة . قال في المغني : وإذا وهب زوجته لأهلها ، فإن قبلوها فواحدة يملك الرجعة إن كانت مدخولاً بها ، وإن لم يقبلوها فلا شئ (٣) .

خالفه الحنفية فذهبوا إلى أنه يقع بها واحدة بائنة إن نوى الواحدة أو ثلاث بوائن إن نوى الثلاث ، فإن نوى اثنين فهي واحدة بائنة كقولم في الكنايات الظاهرة (٤) .

<sup>(</sup>١) بيان رواة السند:

<sup>\*</sup> هشيم بن بشير . ثقة . ثبت .

<sup>\*</sup> أشعث بن سوار الكندى : ضعيف

<sup>\*</sup> الشعبي : عامر بن شراحيل : ثقة فقيه

<sup>(</sup>٢) بيان رواة السند:

<sup>\*</sup> جرير بن عبد الحميد بن قرط الضبي ، أبو عبد الله الرازي . روى عن أبي اسحاق والاعمش ومنصور وغيرهم روى عنه ابناء أبي شيبة وابن المديني ويحي بن معين وجماعة . ثقة صحيح الكتاب ، مات سنة ثمان وثمانين ومائة .

انظر : الجرح والتعديل (١/١/٥٠٥) ؛ ميزان الاعتدال (٩٣٩٤/١ ؛ تهذيب التهذيب (٧٥/٢) .

<sup>\*</sup> منصور بن المعتمر بن عبد الله بن ربيعة السلمي . أبو عتاب الكوفي ، روى عن أبي واثل وابراهيم النخعي والحسن البصري وخلق . روى عنه الاعمش والثوري وجرير بن عبد الحبيد وغيرهم . ثقة . ثبت ، مات سنة اثنتين وثلاثين ومائة .

انظر الجرح والتعديل (١٧٧/١/٤) ؛ تهذيب التهذيب (٣١٢/١٠) ؛ تقريب التهذيب (٦٩٠٨/٥٤٧) .

<sup>(</sup>٣) انظر المغنى (٧/ ١٤٠) ؛ الإنصاف (٤٩٧/٨) ؛ شرح الزركشي (٤٠٨/٥) .

<sup>(</sup>٤) انظر الهداية (٦٤/٤) ؛ العناية (٦٤/٤) ؛ شرح فتح القدير (٦٤/٤) .

أما المالكية فقالوا: إنه يقع بها ثلاث في المدخول بها وينوى في غير المدخول بها (١).

أما الشافعية فقولهم فيها كقولهم في سائر الكنايات أنه يقع بها ما نواه (٢).

أدلة الحنابلة على أنه يقع بها واحدة رجعية « من وافقه » :

استدلوا على قولهم بما ورد عن ابن مسعود وبالآثار الواردة عن التابعين :

- ١ عن إبراهيم النخعي قال: إن قبلوها فتطليقة يملك رجعتها (٣).
- ٢ وعن طاوس في التي توهب لأهلها : تطليقة وهو أحق برجعتها (٤) .
- ٣ وعن الزهري قال : إن قبلوها فهي واحدة ، وهو أملك ، وإن ردوها فليس بشيَّ (٥) .

# أما دليلهم من المعقول على إنها رجعية :

فهو أنها طلقة لمن عليها عدة بغير عوض قبل استيفاء العدد فكانت رجعية كقوله: أنت طالق (٦).

# الترجيح: يترجح لي قول الشافعية أنه يقع بها مانواه كسائر الكنايات.

- (١) التاج والإكليل (٤/٤) ؛ مواهب الجليل (٤/٥٥) ؛ جواهر الإكليل (٣٤٦/١) .
  - (٢) مغنى المحتاج (٢٨١/٤).
  - (٣ ، ٤) مصنف ابن أبي شيبة (٩٨/٤) .
    - (٥) مصنف عبد الرزاق (٣٧٢/٦).
      - (٦) انظر المغنى (٧/ ١٤٠) .

# المبحث الثالث

# في التخيير والتمليك

وزدته ست مسائل:

المسالة الأولى: في التخيير ، هل علي الفور ام التراخي

المسالة الثانية : في التمليك على الفور (م التراخي

المسالة الثالثة : عدد الطلقات التي شلكما المُمَلَّكَة

المسا'لة الرابعة : إذا خير ها فاختارت زوجها

المسالة الخامسة : إذا خيرها فإختارت نفسها

المسالة السادسة : إن خيرها ثلاثا فاختارت واحدة

# المسألة الأولى : في التخيير (١) ، هل على الفورام التراخي :

### الاتر الوارد عن ابن مسعود :

٧٧ - روى ابن أبي شيبة قال: نا أبو داود عن جرير بن حازم عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: قال ابن مسعود: إذا خير الرجل امرأته فقامت من مجلسها، فلا أمر لها، فإن ارتجع فيها قبل ان تختار فلا شئ (٢).

#### الحكم على الأثير:

الأثررواته ثقات إلا أنه مرسل (٣) .

#### فقمه الاثر:-

يرى ابن مسعود أن التخيير يصح مادامت المرأة في المجلس ، فإن لم تختر في ذلك المجلس فليس لها خيار .

#### من وافقه ومن خالفه:

وافقه الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة على أن التخيير في المجلس (٤) .

#### ادلة من وافقه :

استدلوا على قولهم بالآثار الواردة عن الصحابة والاجماع والمعقول .

<sup>(</sup>١) المملكة هي التي يقول لها زوجها مشلاً ملكتك نفسك أو أمرك أو طلاقك بيدك ، أو أنت طالق إن شئت ، والمخيرة هي التي يخيرها في النفس مثل أن يقول لها : اختاريني أو اختاري نفسك أو في عدد بعينه من اعداد الطلاق مثل اختاري طلقة أو طلقتين ، انظر كفاية الطالب الرباني (٩١/٢) .

<sup>(</sup>٢) المصنف . كتاب الطلاق ، ماقالوا في الرجل يخير امرأته فيرجع في الأمر قبل أن تختار (٤/ ٠/٩٠/٥) .

<sup>(</sup>٣) بيان رواة السند:

<sup>\*</sup> أبو داود : هو سليمان بن داود بن الجارود ، أبو داود الطيالسي البصري الحافظ . فارسي الأصل ، روى عن جرير بن حازم والحمادين وشعبة والثوري وغيرهم . روى عنه أحمد بن حنبل وابن المديني وبندار وغيرهم ، ثقة حافظ . مات سنة أربع ومائتين .

انظر الجرح والتعديل (11/1/1) ؛ ميزان الاعتدال (1.7/1) ؛ التهذيب (11/1/1) ؛ التقريب (100./10) .

<sup>\*</sup> جرير بن حازم : ثقة

<sup>\*</sup> ابن أبي نجيع : ثقة

<sup>\*</sup> مجاهد بن جبر : ثقة إمام ، لم يسمع من ابن مسعود

<sup>(</sup>٤) انظر المبسوط (٢١١/٦) ؛ الهداية (٤/٧) ؛ الاختيار (١٣٣/٣) ؛ العناية (٤/٧) ؛ المدونة (٢٦٩/٢) كفاية الطالب الرباني (٩١/٢) ؛ الشمر الداني (٩٩٨) ؛ جبواهر الإكليل (١٠٠٣) ؛ مغنى المحتاج (٣٩٥/٣) ؛ المغني (١٤٧/٧) ؛ الشرح الكبير لابن قدامة (٤٣٦/٤) ؛ الإنصاف (٤٩٣/٨) ؛ كشاف القناع (٢٥٥/٥) .

# أما الآثار الواردة عن الصحابة:

- ١ فعن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان كانا يقولان : إذا خير الرجل امرأته أو ملكها وافترقا
   من ذلك المجلس فلم يحدث فيه شيئاً فأمرها إلى زوجها(١) .
- Y = (3) عن جابر بن عبد الله قال : إن خير رجل امرأته فلم تقل شيئاً حتى تقوم ، فليس بشئ (Y) .
- $^{(n)}$  وعن عبد الله بن عمرو بن العاص في رجل يخير امرأته قال : لها مادامت في مجلسها

# أما الإجماع:

فإن المخيرة لها المجلس بإجماع الصحابة رضى الله عنهم ولم ينقل عن أحد خلاف ذلك (٤).

### أما المعقول:

فإنه تمليك الفعل منها والتمليكات تستدعى جواباً في المجلس كما في البيع (٥) .

<sup>(</sup>١) مصنف عبد الرزاق (٥٢٥/٦) ؛ مصنف ابن أبي شيبة (٨٩/٤) .

<sup>(</sup>٢) مصنف عبد الرزاق (٦/٥٢٥) ؛ مصنف ابن أبي شيبة (٩٠/٤) .

<sup>(</sup>٣) مصنف ابن أبي شيبة (٩٠/٤) .

<sup>(</sup>٤) انظر الهداية (٧٦/٤) ؛ الاختيار (١٣٣/٣) ؛ شرح فتح القدير (٧٧/٤) ؛ البناية (١٢٢/٥) ؛ المغنى (١٢٧/٧)

<sup>(</sup>٥) انظر الهداية (٧٧/٤) ؛ شرح فتح القدير (٧٧/٤) ؛ الاختيار (١٣٣/٣) .

فرع الرحل : الرحل يخير امرأته فيرجع في الأمر قبل أت تختار .

أولاً : الأثر الوارد عن ابن مسعود .

روى ابن أبي شيبة قال: نا بن أبو داود عن حرير بن حازم عن ابن أبي نجيح عن محاهد قال: قال ابن مسعود: إذا حير الرحل امرأته فقامت من مجلسها فلا أمر لوا، فان ارتجع فيها قبل أن تختار فلا شئ (١)

### فقه الأثر:

يرى ابن مسعود أن للرجل الرجوع في تخييره لامرأته قبل أن تختار .

من وافقه ، ومن حالفه :-

وافقه الشافعية والحنابلة(7). وهو قول الشعبي وعطاء وحابر بن زيد . (7)

خالفه الحنفية والمالكية فذهبوا إلى أنه ليس للزوج الرجوع فيها فوضه إليها قبـل اختيارهـا [ك

# أدلة من وافقه :-

استدلوا على قولهم بالآثار الواردة عن التابعين وبالمعقول .

<sup>(</sup>١) مصنف ابن أبي شيبة ، كتاب الطلاق ، ما قالوا في الرجل يخير امرأته فيرجع في الامر قبل أن تختار (١) مصنف ابن أبي شيبة ، كتاب الطلاق ، ما قالوا في الرجل يخير امرأته فيرجع في الامر قبل أن تختار

<sup>(</sup>٢) انظر مغنى المحتاج (٣/ ٢٨٦) ، المغنى (٢/٧٤) ، الكافي (١٧٦/٣)

<sup>(</sup>٣) مصنف ابن ابي شيبة (٩٠/٤)

<sup>(</sup>٤) انظر شرح فتح القدير (٧٨/٤) ، المبسوط (٢٢١/٦) ؟ تبيين الحقائق (٢٢٦/٢) ؟ الشرح الكبير للدردير (٤٠٦/٢) ؛ حاشية الدسوقي (٢٠٦/٢)

# أما الآثار الوارده عن التابعين :

١- فعن الشعبي في رجل خير امرأته ،قال له أن يرجع ما لم تتكلم(١)

٧- وعن حابر بن زيد قال :له ذلك(٢)

٣- وعن عطاء في رحل يخير امرأته أو يجعل أمرها بيدها ثم يرد ذلك من قبل أن تقول شيئاً ،قال : له ذلك (٣)

أما المعقول فقالوا: إنه نوع توكيل فكان لــه الرحـوع فيـه كـالتوكيل في البيـع وكمـا لـو خاطب بذلك أحنبياً (<sup>4)</sup>.

# أدلة من خالفه:

أستدلوا على قولهم بالمعقول . فقالوا :

إنّ الزوج لا يملك الرحوع بعد قوله طلقي نفسك لأن فيه معنى اليمين إذهو تعليق الطلاق بتطليقها ، واليمين تصرف لازم ، لايصح الرحوع عنها . (٥).

### الترجيح:

بعد عرض أدلة الفريقين يترجح لمي قول ابن مسعود من وافقه أن للزوج الرجوع عن التفويض قبل اختيارها ، خاصة أن قول الحنفية أن تفويضها في تطليق نفسها فيه معنى تعليق الطلاق فيه بُعد ، لأن تعليق الطلاق موضوع آخر منفصل عن التخيير والتمليك .

<sup>(</sup> ۲، ۲ ، ۳ ) مصنف برايشيبة ( ۲ ، ۹ )

<sup>(</sup>٤) المغنى (٧/ ١٤٢)

<sup>(</sup>٥) أنظر شرح فتح القدير (٤ ١ ٨ ٧٧)، تبيين الحقائق (٢ ١ ٢٢٦)، حاشية الشلبي على تبيين الحقائق (٢ ١ ٢ ٢٦٦)

# المسألة الثانية : في التمليك على الفور أم التراخي :

### الاتر الوارد عن ابن مسعود :

٧٤ - روى عبد الرزاق عن معمر عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قول ابن مسعود قال: إذا ملكها أمرها فتفرقا قبل أن تقضى شيئاً فلا أمر لها (١)

#### الحكم على الاثير:

الأثر رواته ثقات إلا أنه مرسل (٢).

#### فقه الاتسر:

يرى ابن مسعود أن التمليك يكون في المجلس ، فإن لم تقض المرأة في ذلك المجلس بشئ بطل تمليكها .

٧٥ \_ وروى أن أبي شيبة قال: نا حفص بن غياث عن الأعمش عن إبراهيم عن عمر وعبد الله أنهما قالا: أمرك بيدك واختارى سواء (٣).

#### الحكم على الاثر:

الأثرسنده صحيح (٤).

#### فقه الاتسر:

يري ابن مسعود أن اختاري وأمرك بيدك سواء في أنهما للمرأة مادامت في المجلس .

# من وافقه ومن خالفه :

وافقه الحنفية والمالكية والشافعية (٥). وخالفه الحنابلة فذهبوا إلا أن التمليك لايتقيد بالمجلس (٦).

<sup>(</sup>١) المصنف. كتاب الطلاق ، باب الخيار والتمليك ماكان في مجلسهما (١١٩٢٩/٥٢٤/١) .

<sup>(</sup>٢) تقدم بيان الرواة في المسألة الأولى .

<sup>(</sup>٣) المصنف . كتاب الطلاق ، من قال : « اختاري » ، « وأمرك بيدك سواء » (٤٠/٩٠/٥) .

<sup>(</sup>٤) حفص بن غياث : ثقة ثبت

<sup>\*</sup> الأعمش : ثقة · · .

<sup>\*</sup> إبراهيم النخعى: ثقة فقيه

<sup>(</sup>٥) انظر المبسوط (٢١٣/٦) ؛ شرح فتح القدير (٩٣/٤) ؛ كفاية الطالب الرباني (٩١/٢) ؛ جواهر الإكليل (٣٤٠/١) .

<sup>(</sup>٦) انظر المغني (١٤١/٧) ؛ كشاف القناع (٢٥٤/٥) .

#### أدلة من وافقه :-

# استدلوا على قولهم باجماع الصحابة والمعقول.

أما الإجماع فلأن المخيرة لها المجلس باجماع الصحابة وأمرك بيدك نوع تخيير فكان مقصوراً على المجلس (١١) .

وأما المعقول فهو أن الامر باليد عليك الفعل منها والتمليك يقتضي جواباً في المجلس كما في البيع (٢) .

#### ادلية من خالفه :

استدلوا على قولهم بالآثار الواردة عن الصحابة وبالإجماع والمعقول:

. عن علي رضي الله عنه في رجل جعل أمر امرأته بيدها قال : هو لها حتى تنكل $(^{(7)})$  .

- أن قُول على رضى الله عنه لايعرف له في الصحابة مخالف فيكون اجماعاً (٤).

وأما دليلهم من المعقول فهو أنه نوع توكيل في الطلاق فكان على التراخي كما لو جعله الاجنبى (٥).

#### مناقشة الادلة: -

بالنسبة لدليل الحنابلة الأثر الوارد عن علي أجيب عنه أنه لا يعلم شهرة مانسب اليه رضي الله عنه (٦) .

وأما دعوى إلاجماع فهي غير صحيحة لوجود المخالف من الصحابة كعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وغيرهم .

وأما قولهم أنه توكيل فغير صحيح لأنه تمليك عند الأئمة ، وقوله كما لو جعله في يد أُجنبي باطل لأنه يقتصر على المجلس في الأجنبي ايضاً ، إلا إذا كان وكيلاً عنه (٧).

وبذلك يترجح لنا قول ابن مسعود ومن وافقه من الحنفية والمالكية والشافعية أن التمليك في المجلس (٨).

<sup>(</sup>١) انظر البناية (١٤١/٥).

<sup>(</sup>٢) شرح فتح القدير (٧٧/٤) .

<sup>(</sup>٣) المغني (١٤١/٧) وقد رواه عبد الرزاق وابن أبي شيبة بلفظ « هو لها حتى تتكلم » انظر مصنف عبد الرزاق (٣) المغني (١٤١/٥) ؛ مصنف ابن ابي شيبة (١٠/٤) .

<sup>(</sup>٤) المغنى (١٤١/٧) ؛ كشاف القناع (٥/٤٥٤) .

<sup>(</sup>٥) المرجعين السابقين (٧/ ١٤١) ؛ (٥/ ٢٥٤) .

<sup>(</sup>٦) انظر البناية (٥/ ١٤١).

<sup>(</sup>۸ ، ۷) البناية ( ٥/١٤٢ ، ١٤٢) .

# المسألة الثالثة : عدرالطلقات التي نملكها المملكة : -

#### الاتر الوارد عن ابن مسعود :

٧٦ - روى عبد الرزاق قال: اخبرنا الثوري عن منصور قال: حدثني إبراهيم عن علقمة - أو الاسود - عن ابن مسعود قال: جاء إليه رجل فقال: كان بيني وبين امرأتي بعض ما يكون بين الناس فقالت: لو أن الذي بيدك بيدي لعلمت كيف أصنع، فقال: إن الذي بيدي من أمرك بيدك، قالت: فأنت طالق ثلاثاً.

فقال ابن مسعود : أراها واحدة ، وأنت أحق بالرجعة وسالقى أمير المؤمنين عمر فلقيه فقص عليه القصة . قال : فقال : فعل الله بالرجال وفعل الله بالرجال يعمدون إلى مافي أيديهم فيجعلونه في أيدى النساء ، بفيها التراب ، ماذا قلت ؟ قال : قلت : أراها واحدة وهو أحق بها قال : وأنا أرى ذلك ، ولو رأيت غير ذلك لرأيت أنك لم تصب(١) .

### الحكم على الأثير:

الأثر سنده صحيح (٢) .

# الحكم على الاثر:

الأثر سنده صحيح <sup>(٤)</sup>.

<sup>(</sup>١) المصنف . كتاب الطلاق ، باب المرأة تملك امرها فردته هل تستحلف (٦/ ٥٢٠/٥) .

<sup>(</sup>٢) بيان رواة السند:

<sup>\*</sup> الثوري : سفيان بن سعير : ثقة إمام حافظ حجة

<sup>\*</sup> منصور بن المعتمر : ثقة ثبت

<sup>\*</sup> ابراهيم بن يزيد النخعى : ثقة فقيه

<sup>\*</sup> علقمة بن قيس: ثقة مخضرم.

<sup>(</sup>٣) المصنف . كتاب الطلاق ، ماقالوا في الرجل يجعل امر امرأته بيدها فتطلق نفسها (٨٦/٤/ ١٨٠٧٥) .

<sup>(</sup>٤) بيان رواة السند:

<sup>\*</sup> أبو معاوية : محمد بن حازم ثقة حافظ

<sup>\*</sup> سليمان بن مهران الاعمش : ثقة حافظ

<sup>\*</sup>إبراهيم بن يزيد : ثقة فقيه

<sup>\*</sup> مسروق بن الأجدع: ثقة مخضرم

### فقسه الاثبر:-

يرى ابن مسعود أن المملكة لا قلك أكثر من تطليقة وتكون رجعية .

### من وافقه ومن خالفه :

## خالفه الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة :

أما الحنفية فقالوا: إنما تصع نية الثلاث في قوله أمرك بيدك لانه يحتمل العموم والخصوص ونية الثلاث نية التعميم (١).

المالكية يرون أن المملكة تملك ثلاث تطليقات إلا أن ينكر الزوج أنه جعل إليها اكثر من واحدة وبشرط أن ينكر حين سماعه من غير إهمال(٢).

أما الشافعية مقالوا إن ملكها الطلاق ونوى الثلاث فاوقعتها صحت الثلاث أما لو نوى واحدة واوقعت هي ثلاثاً فواحدة (٣) .

الحنابلة قالوا: قلك المملكة ثلاث تطليقات فلو طلقت نفسها ثلاثاً وقال: لم أجعل لها إلا واحدة فإن القضاء ماقضت. ذلك أن التمليك لفظ يقتضي العموم في جميع أمرها لأن – أمرك بيدك – اسم جنس مضاف فيتناول الطلقات الثلاث كما لو قال طلقي نفسك ماشئت ولايقبل قوله اردت واحدة لأنه خلاف مايقتضيه اللفظ ولايدين في هذا لأنه من الكنايات الظاهرة والكنايات الظاهرة تقتضى ثلاثاً (٤).

# الترجيع: يترجع لى قول الحنابلة وذلك لقوة أدلتهم .

<sup>(</sup>١) انظر الهداية (٨٩/٤) ؛ العناية (٨٩/٤) ؛ تبين الحقائق (٢٢٢/٢) .

<sup>(</sup>٢) انظر الثمر الداني (٣٩٨) ؛ حاشية العدوي على شرح أبي الحسن (٩٢/٢) .

<sup>(</sup>٣) مغني المحتاج (٢٨٧/٣) ؛ المجموع (٨٩/١٧) ؛ شرح جلال الدين المحلى (٣٠.٣٣) .

<sup>(</sup>٤) انظر المغني (١٤٤/٧) ؛ كشاف القناع (٢٥٤/٥) ؛ الإنصاف (٤٩١/٨) ؛ شرح منتهى الإرادات (١٣٣/١) .

# الهسألة الرابعة : إذا خيرها فاختارت زوجها : -

## الاثر الوارد عن ابن مسعود :

٧٨ - روى عبد الرزاق عن معمر عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن مسعود قال: إن اختارت زوجها فليست بشئ، وإن اختارت نفسها فهي واحدة وهو أحق بها(١).

### الحكم على الاثير:

الأثـر رواته ثقات إلا أنه مرسل. فمجاهد لم يسمع من ابن مسعود.

٧٩ - وروى سعيد بن منصور قال : نا أبو عوانة عن بيان بن بشر عن عامر قال : سألني عبدالحميد عن الخيار ، فقلت : كان عبد الله بن مسعود يقول : إن اختارت نفسهانواحدة ، وإن اختارت زوجها فلا شئ (٢).

### الحكم على الاثر:

الأثر رواته ثقات إلا أنه مرسل كذلك فالشعبي لم يسمع من ابن مسعود (٣) .

# فقه الاثرين السابقين : -

يرى ابن مسعود أن الرجل إذا خير امرأته فاختارته فهي امرأته .

# من وافقه ومن خالفه :

وافقه الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة (٤) .

خالفه علي بن أبي طالب وزيد بن ثابت رضي الله عنهما فقالا : إن اختارت زوجها فواحدة وهو أملك بها(٥).

<sup>(</sup>١) المصنف. كتاب الطلاق، باب الخيار (١١٩٧٣/٨/٧).

<sup>(</sup>٢) سنن سعيد بن منصور . كتاب الطلاق ، باب الرجل يجعل امر أمرأته بيدها (١٦٤٨/٣٧٨/١) .

<sup>(</sup>٣) بيان رواة السند:

<sup>\*</sup> أبو عوانه : الوضاح اليشكري ، ثقة ثبت .

<sup>\*</sup> بيان بن بشر الأحمس البجلي ، أبو بشر الكوفي . روى عن أنس والشعبي وأبي عمر والشيباني وغيرهم روي عنه شعبة والسفيانان وأبو عوانه وخلق ، ثقة ثبت من الخامسة .

انظر ترجمته في تهذيب التهذيب (١٠٦/١) ؛ تقريب التهذيب (١٢٩ ترجمة رقم ٧٨٩) .

<sup>\*</sup> عامر الشعبى : ثقة فقيه .

<sup>(</sup>٤) إنظر المبسوط (٢١٢/٦) ؛ شرح فتح القدير (٨٠/٤) ؛ المدونة (٢٧٤/٢) ؛ المنتقى (٢٤/٤) ؛ المهذب (٨٣/٢) ؛ المجدب ع (١٠/١٧) ؛ المغني (٧٠/١) ؛ الكافي (١٧٦/٣) ؛ شرح منتهى إلارادات (١٣٤/٣) ؛ فتح الباري (٣٠٢/٩) ؛ شرح صحيح مسلم (١٩/١٠) .

<sup>(</sup>٥) مصنف ابن أبي شيبة (٨٨/٤) .

#### أدلة من وافقه :

استدلوا على قولهم بالسنة والآثار الواردة عن الصحابة وبالمعقول .

#### أما السنة :

١ - فعن عائشة رضي الله عنها قالت : خيرنا رسول الله ﷺ فاخترنا الله ورسوله فلم يعد ذلك علينا شيئاً (١) .

# وجـــه الدلالــة :

فيه دليل على أن من خير زوجته فاختارته لم يكن ذلك طلاقاً ولم تقع به فرقة (٢).

# أما الآثار الواردة عن الصحابة:

- ١ فعن إبراهيم أن عمر بن الخطاب وابن مسعود كانا يقولان في اختاري : إن إختارت زوجها فهى امرأته وإن اختارت نفسها فواحدة وهو أملك بها (٣) .
- ٢ وعن عكرمة أن أبا الدرداء أتى وهو بالشام في رجل خير امرأته فاختارت زوجها ، قال :
   ليس بشئ ، قال : وكان ابن عباس يفتي بذلك (٤) .
- ٣ وعن مسروق قال : ما ابالي خيرتامرأتي واحدة أو مائة ، أو الفا بعد أن تختارني ولقد أتيت عائشة فسألتها عن ذلك ، فقالت : قد خيرنا رسول الله على فاخترناه أفكان طلاقاً ؟(٥) .

# أما دليلهم من المعقول فكما يلى:

- $^{(7)}$  . أن اختيار الزوج اختيار النكاح لايحتمل غيره فلم يقع به الطلاق
- ٢ بالقياس على المعتقة تحت العبد فإنها إن اختارت زوجها لم يقع الطلاق فكذلك هنا(٧) .
  - ٣ أن التخيير ترديد بين شيئين ، ولو كان اختيارها لزوجها طلاقاً لاتحدا(٨) .

السترجييج : يترجح لي قول ابن مسعود ومن وافقه من الجمهور لقوة أدلتهم وسلامتها من المعارضة .

<sup>(</sup>١) متفق عليه . صحيح البخاري ، كتاب الطلاق ، باب من خير نساءه (٨٦/٧) ؛ صحيح مسلم . كتاب الطلاق ، باب بيان أن تخيير امرأته لايكون طلاقاً إلا بالنية (١٨٦/٤) .

<sup>(</sup>٢) طرح التشريب في شرح التقريب (١٠٣/٧) ؛ وانظر المبسوط (٢١٢/٦) ؛ المقدمات الممهدات (٢٦٨/٢) ؛ المهذب (٨٣/٢) ؛ المغنى (١٥٠/٧) .

<sup>(</sup>٣) الآثار لأبي يوسف (١٣٩ اثر رقم ٦٣٣) .

<sup>(</sup>٤) مصنف ابن أبي شيبة (٨٨/٤) .

<sup>(</sup>٥) صحيح مسلم (١٨٦/٤) ؛ مصنف ابن أبي شيبة (٨٨/٤) .

<sup>(</sup>٦) المهذب (٢/٨٣) .

<sup>(</sup>٧) انظر المغنى (٧/ ١٥١) .

<sup>(</sup>۸) فتح الباري (۳۰۲/۹) .

### المسألة الخامسة : إن خيرها فاختارت نفسها :

#### الاتر الوارد عن ابن مسعود :

. ٨ - روى عبد الرزاق عن ابن التيمي عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي أن علياً قال : إن اختارت نفسها فهي واحدة بائنه وإن اختارت زوجها فهي تطليقة وله الرجعة عليها ، وقال زيد بن ثابت : إن اختارت نفسها فهي ثلاث ، وقال عمر وعبد الله بن مسعود : إن اختارت زوجها فلابأس وإن اختارت نفسها فهي واحدة وله الرجعة عليها(١) .

### الحكم على الأثر:

الأثير رواته ثقات إلا أنه مرسل (٢).

#### فقه الاتسر:

يرى ابن مسعود أن الرجل إذا خير امرأته فاختارت نفسها فإنه يقع باختيارها طلقة رجعية .

#### من وافقه ومن خالفه :

وافقه الحنابلة على أنه إذا اختارت نفسها فواحدة تملك الرجعة ، وحجتهم في ذلك أنها لم تطلق بلفظ الثلاث ولا نوت ذلك فلم تطلق ثلاثاً كما لو أتى الزوج بالكناية الخفية (٣) .

خالفه الحنفية والمالكية والشافعية .

فذهب الحنفية إلى أنه يقع باختيارها نفسها واحدة بائنة ، لأن اختيارها نفسها إنما يتحقق إذا زال ملك الزوج عنها وصارت مالكة أمر نفسها وذلك بالواحدة البائنة ، وإلا لم تحصل فائدة التخيير إذا كان له ان يراجعها شاءت أم أبت (٤) .

<sup>(</sup>١) المصنف . كتاب الطلاق ، باب الخيار (١١٩٧٧/٩/٧) .

<sup>(</sup>٢) بيان رواة السند:

<sup>\*</sup> سليمان التيمى: ثقة.

<sup>\*</sup> إسماعيل بن أبى خالد : ثقة .

<sup>\*</sup> الشعبى: ثقة ، فقيه

<sup>(</sup>٣) انظر المغنى (١٤٢/٧) ؛ شرح الزركشي (٤١١/٥) ؛ الشرح الكبير لابن قدامة (٤٣٥/٤) .

<sup>(</sup>٤) انظر المبسوط (٢١٢/٦) ؛ الهداية (٧٩/٤) ؛ شرح فتمح القدير (٧٩/٤) ؛ حاشية الشلبي على تبيين الحقائق (٢٠٠/٢) .

أما المالكية فقالوا: إنه يقع باختيارها نفسها ثلاث وذلك أن قبولها لنفسها قبولها لملك نفسها وذلك يكون بالواحدة قبل البناء أو بثلاث بعد البناء لذلك لم تصدق بعد البناء على أنها أرادت به واحدة (١١).

وأما الشافعية فقالوا: إن اختارت نفسها فهو كناية في الطلاق ، فإن نويا الطلاق وقع وإن نوي أحدهما دون الآخر لم يقع الطلاق ، لأن الزوج إذا لم ينو لم يقع الطلاق لأنه لم يجعل إليها الطلاق ، وإن نوي الزوج ولم تنو الزوجة لم يقع لانها لم توقع الطلاق (٢).

### الترجيح:

يترجح لي قبول ابن مستعود ومن وافقه من الحنابلة أنه يقع بتخبيرهما طلقة رجعية لقوة حجتهم .

<sup>(</sup>١) انظر المنتقى (١٦/٤) ؛ مواهب الجليل (٩٥/٤) ؛ كفاية الطالب الرباني (٩٢/٢) ؛ الثمر الداني (٣٩٩) .

<sup>(</sup>٢) انظر المهذب (٨٣/٢) ؛ المجموع (١٠٩/١٧) .

# المسألة السادسة : إن خيرها ثلاثاً فاختارت واحدة :

#### الاتر الوارد عن ابن مسعود :

مسعود وسئل عن الرزاق عن الثوري عن جابر عن الشعبي عن مسروق عن ابن مسعود وسئل عن رجل قال لأمراته : اختاري فسكتت ، ثم قال : اختاري ، فقالت : قد اخترت نفسي. قال : هرثلاث (۱) .

والأثر اخرجه ابن أبي شيبه من طريق وكيع عن الثوري عن جابر عن الشعبي بمثل سنده، ولفظه، إذا خيرها ثلاثاً فاختارت نفسها مرة فهي ثلاث (٢).

# الحكم على الاثير:

الأثر ضعيف ، لضعف جابر الجعفى (٣) .

### فقه الاثسر:

يرى ابن مسعود أن الرجل إذا خير امرأته ثلاثاً فاختارت نفسها فهي ثلاث تطليقات .

### من وافقه ومن خالفه :

وافقه الحنفية فقالوا: إذا خيرها ثلاثاً فاختارت نفسها فهي ثلاث. وحجتهم في ذلك أن الوقوع بهذه الالفاظ عند اختيارها نفسها يكون جملة واحدة، فإن اختيارها نفسها جواب للكلمات الثلاث (٤).

خالفه والمالكية والشافعية والحنابلة.

اما المالكية فقالوا إن اختيارها لنفسها يقع به ثلاثاً ولو خيرها واحدة . لكن لو خيرها ثلاثاً واختيارت واحدة او اثنتين لم يقع به شئ . لأنه إذا خيرها ، فإنما خيرها في أن تقيم معه في العصمة أو تخرج عنها ولاتخرج عن العصمة إلا بالثلاث (٥) .

وأما الشافعية (٦) والحنابلة (٧) اذا كرر الزوج لفظة الخيار فقال: اختاري، اختاري، اختاري، اختاري، اختاري، فإن كان إنا يردد عليها ليفهمها وليس نيته ثلاثاً فهي واحدة، وإن كان اراد بذلك ثلاثاً فهي ثلاث، وحجتهم في ذلك انه يحتمل أن يريد به التأكيد فإذا قصده قبل منه.

# السترجيج: يترجح لي قول الشافعية والحنابلة وذلك لقوة استدلالهم

<sup>(</sup>١) المصنف . كتاب الطلاق ، باب يخيرها ثلاثاً (١٢/٧/ ١١٩٨٩) .

<sup>(</sup>٢) المصنف . كتاب الطلاق ، باب في الرجل يخير امرأته ثلاثاً فتختار موة (٤/ ٩١/٩١) .

<sup>(</sup>٣) قال في التقريب : ضعيف ، رافضي . وقد تقدم ( ٧ ) . .

<sup>(</sup>٤) انظر المبسوط (٢١٤/٢) ؛ تبيين الحقائق (٢/ ٢٢١) ؛ البحر الرائق (٣٩٩/٣) .

<sup>(</sup>٥) انظر المدونه (٢/٩/٢ ، ٢٧٠) ؛ المقدمات الممهدات (٢٧٢/٢) .

<sup>(</sup>٦) المجموع (١٢٥/١٧) .

<sup>(</sup>٧) المغنى (٧/٢٥٢) .

# المبحث الرابع

# في تعليق الطلاق وغيره ونحته أربع مسائل:

المساالة الأولى: تعليق الطلاق علي النكاح

المساالة الثانية : تعليق الطلاق على فعل أو قول

المسالة الثالثة : في اعتبار الطلاق بالرجال أم النساء

المسالة الرابعة : في الأمة تباع ولوازوج

# المبحث الرابع

# الهسألة الأولى: تعليق الطلاق على النكاح:

# الاثر الوارد عن ابن مسعود :

۸۲ - روى عبد الرزاق عن الثوري عن محمد بن قيس قال سألت إبراهيم والشعبي عن الطلاق قبل النكاح فقال : سمى الأسود امرأة فوقت إن تزوجها فهي طالق ، فسأل عن ذلك ابن مسعود فقال : قد بانت منك فاخطبها إلى نفسها (١).

والأثر أخرجه سعيد بن منصور (٢) وابن أبي شيبة (٣) ، كلاهما من طريق محمد بن قيس عن إبراهيم عن الإسود عن ابن مسعود بنحوه .

# الحكم على الأثير:

الأثر رجاله رجال الصحيح إلا محمد بن قيس وهو مقبول (٤).

٨٣ - وروى سعيد: نا حبان بن علي عن جويبر عن الضحاك قال: قال عبد الله بن مسعود إذا قال الرجل كل امرأة اتزوجها فهى طالق، قال: فليس بشئ إلا أن يوقت (٥).

<sup>(</sup>١) المصنف . كتاب الطلاق ، باب الطلاق قبل النكاح (٦/ ١١٤٦٨/٤٢) .

<sup>(</sup>٢) السنن . كتاب الطلاق ، باب ماجاء فيمن طلق قبل ان علك (١٠٤٢/٢٥٦/١) .

<sup>(</sup>٣) المصنف . كتاب الطلاق ، من كان يوقعه عليه ويلزمه الطلاق إذا وقت (١٧٨٤٤/٦٥/٤) .

<sup>(</sup>٤) بيان رواة السند :

<sup>\*</sup> محمد بن قيس الهمداني ثم المرُهبي الكوفي . روى عن ابن عمر ومالك بن الحارث وإبراهيم النخعي وغيرهم ، روى عنه الثوري وإسرائيل وأبو حنيفة وآخرون . مقبول من الرابعة .

انظر ترجمته في : تهذيب التهذيب (٤١٣/٩) ؛ تقريب التهذيب (٦٢٤٤/٥٠٣) .

<sup>\*</sup> إبراهيم النخعي : ثقة

<sup>\*</sup> عامر الشعبي: ثقة فقيه فاضل

<sup>\*</sup> الأسود بن يزيد بن قيس النخعي ، أبو عمرو أو أبو عبد الرحمن ، مخضرم . روى عن أبي بكر وعمر وعلي وابن مسعود وغيرهم . روى عنه ابنه عبد الرحمن وأخوه عبد الرحمن وابن أخته إبراهيم بن يزيد النخعي وجماعة . ثقة مكثر فقيه . مات سنة أربع أو خمس وسبعين .

انظر الجرح والتعديل (٢٩١/١/١) ؛ تهذيب التهذيب (٣٤٢/١) ؛ تقريب التهذيب (٢٩١١١) .

<sup>(</sup>٥) السنن . كتاب الطلاق ، باب ماجاء فيمن طلق قبل أن يملك (١٠٤٣/٢٥٧/١) .

#### الحكم على الاثر :

الأثر سنده ضعيف (١).

#### فقمه الاثر :-

يرى ابن مسعود أن الرجل اذا قال : كل امرأة انكحها فهي طالق : إذا عين وقع طلاقه ، وإذا لم يعين لم يقع .

### من وافقه ومن خالفه :

وافقه المالكية.

قال مالك : قول الرجل كل امرأة انكحها فهي طالق فإنه إذا لم يسم امرأة بعينها او قبيلة أو أرضاً أو نحو هذا فليس يلزمه ذلك (٢) .

خالفه الحنفية والشافعية والحنابلة .

فذهب الحنفية إلى صحة تعليق الطلاق على النكاح مطلقاً .

قال في الهداية : وإذا أضاف الطلاق إلى النكاح وقع عقيب النكاح ، مثل أن يقول لامرأة إن تزوجتك فأنت طالق أو كل امرأة اتزوجها فهي طالق (٣) .

(١) بيان رواة السند :

<sup>\*</sup> حبان بن علي العنزي الكوفي . روى عن الأعمش وسهيل بن أبي صالح ويونس بن يزيد وغيرهم ، روى عنه ابن المبارك وأبو الوليد الطيالسي وآخرون . ضعيف ، وكان له فقه وفضل مات سنة احدى وسبعين ومائة . انظر ترجمته في الضعفاء الصغير للبخاري (٩٣/٤٢٦) ؛ الضعفاء والمتروكين للدارقطني (١٧٦/٣٠١) ؛ تهذيب التهذيب (١٧٣/٢) .

<sup>\*</sup> جويبر بن سعيد الازدي ، أبو القاسم البلخي . روى عن أنس والضحاك بن مزاحم وأبي صالح السمان وغيرهم ، روى عنه ابن المبارك والثوري وحماد وغيرهم . ضعيف جداً مات بعد الاربعين ومائة ، انظر ترجمته في الضعفاء الصغير (٥٨/٤١٩) ؛ الضعفاء والمتروكين للدارقطني (١٤٧/٢٩٦) ؛ تهذيب التهذيب (٩٨٧/١٤٣) .

<sup>\*</sup> الضحاك بن مزاحم الهلالي ، أبو القاسم ويقال أيو محمد الخراساني . روى عن ابن عمر وابن عباس والأسود بن يزيد وغيرهم . وروى عنه جويبر بن سعيد والحسن بن يحي البصري وإسماعيل بن أبي خالد وغيرهم . وثقه ابن معين والدارقطني وأبو زرعه والعجلي، وقال في التقريب صدوق كثير الارسال . مات سنة ست ومائة. انظر ترجمته في الجرح والتعديل (٤٥٣/١) ؛ ميزان الاعتدال (٣٢٥/٢) ؛ تهذيب التهذيب (٤٥٣/٤) ؛ تقريب التهذيب (٢٩٧٨/١٨) .

<sup>(</sup>٢) الموطأ (٢٥١/٣)؛ وانظر المدونة (١٢٢/٢)؛ المنتقى (١١٥/٤) التاج والإكليل (٤٨/٤)؛ الخرشي على خليل (٢٥/٤)؛ وانظر المدونة (٣٤١/١)؛ حاشية الرهوني (٨٥/٤)؛ شرح الزرقاني على خليل (٨٩/٤) خليل (٢١/٤)؛ (٣) (١٨/٤)؛ وانظ الاختراب (٣) (١٨/٤)؛ وانظر المدونة (٣) وانظر المدونة (٣) (١٨/٤)؛ وانظر (٣) (١٨/٤)؛ وانظر

<sup>(</sup>٣) (١١٤/٤) ؛ وانظر الاختيار (٣/ ١٤٠) ؛ العناية (١١٤/٤) ؛ تبيين الحقائق (٢٣١/٢) ؛ شرح فتح القدير (١١٤/٤) ؛ البناية (١٦٩/٥) .

وذهب الشافعية والحنابلة إلى عدم صحة تعليق الطلاق على النكاح وهو قول علي وابن عباس (١) قال في حاشية الشرقاوي :لو قال الأجنبية أنت طالق ، أو كل امرأة انكحها فهي طالق ، لم تطلق على زوجها ، ولا بنكاحها لانتفاء الولاية من القائل على المحل (٢) .

وقال في الروض المربع : ولايصح التعليق إلا من زوج فلو قال : إن تزوجت امرأة أو فلانة فهي طالق لم يقع بتزوجها (٣) .

### أدلة من وافقه :

استدلوا على قولهم بالآثار الواردة عن الصحابة وبالمعقول .

## أما الآثار الواردة عن الصحابة:

- ۱ فما روى عن ابن مسعود أنه قال : إذا قال الرجل كل امرأة اتزوجها فهي طالق ، قال : فليس بشئ إلا أن يوقت  $\binom{(2)}{2}$  .
  - ٢ وعن إبراهيم النخعي أنه قال: إذا قال: كل فليس بشئ.
     وعنه ايضاً قال: إذا وقت وقع(٥).

# استدلوا من المعقول بما يلى:

١ - أنه إذا عم سد على نفسه باب النكاح الذي ندب الله إليه ، فكان ذلك عنتاً به وحرجاً وكأنه من باب نذر المعصية ، وإما إذا خصص فليس الأمر كذلك إذا الزمناه الطلاق (٦).

<sup>(</sup>١) مصنف عبد الرزاق (٤١٦/٦).

<sup>(</sup>٢) (٢٩٤/٢) وانظر مغني المحتاج (٢٩٢/٣) ؛ شرح المحلي على المنهاج (٣٥/٣) ؛ حاشية البيجوري (٢٥٣/٢) ؛ حاشية القليوبي على شرح المحلي (٣٥/٣) ؛ حاشية القليوبي على شرح المحلي (٣٥/٣) ؛ المجموع (١٦/١٧) ؛ حاشية البجيرمي على شرح المنهج (١٠/٤) .

<sup>(</sup>٣) ٣٣٣/٢) وانظر عمدة الفقه (٨٣) ؛ الكافي (١٦٣/٣) ؛ العدة شرح العمدة (٤٠٧) ؛ كشاف القناع (٣/٥/٥) ؛ شرح منتهى الإرادات (١٥٢/٣) .

<sup>(</sup>٤) سبق تخريجه ، انظر صفحة ( ٧٢٨ ) من هذا البحث .

<sup>(</sup>٥) مصنف ابن أبى شيبة (٦٦/٦٥/٤)

<sup>(</sup>٦) انظر بداية المجتهد (٨٧/٢) ؛ فتح الباري (٣١٨/٩) ؛ تحفة الاحوذي (٣٠٠/٤) .

أدلة الحنفية القائلين بوقوعه مطلقاً .

استدلوا على قولهم بالكتاب والسنة والمعقول .

#### أما الكتاب:

١ - فقوله تعالى يَتَأَيُّهُ الَّذِينَ ءَالْمُنُوٓ ا أَوْفُواْ بِاللَّهُ تُودِ (١١) .

# وجسه الدلالسة :

أن ظاهر الاية يقتضي الزام كل عاقد موجب عقده ومقتضاه فلما كان هذاالقائل عاقداً على نفسه ايقاع طلاق بعد النكاح وجب أن يلزمه حكمه (٢) .

#### أما السنة :

۱ - فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله ﷺ « المسلمون على شروطهم »(٣) .

### وجه الدلاله :

إن كل من شرط على نفسه شرطاً الزم حكمه عند وجود شرطه ، فدل على أن من شرط ايقاع الطلاق عند النكاح صح شرطه ووقع (٤) .

# أما ادلتهم من المعقول فكما يلي:

- ١ قياساً على النذر فإن النذر لايصح إلا في ملك وإن من قال إن رزقني الله الله ألف درهم فلله على أن أتصد قب عائد منها ناذر من ملكه من حيث أضافه اليه ، وإن لم يكن مالكاً في الحال فكذلك الطلاق والعتق إذا أضافهما الى الملك ، كان مطلقاً ومعتقاً في الملك (٥).
- ٢ بالقياس على صحة تعليق الطلاق ، وأن من قال لامرأته إن دخلت الدار فأنت طالق فدخلت طلقت ، فكذلك من قال : إن نكحت فلانه فهي طالق فنكحها طلقت (٦) .

<sup>(</sup>١) سورة المائدة الآية (١).

<sup>(</sup>٢) انظر أحكام القرآن للجصاص (٣٦٣/٣) ؛ فتح الباري (٣١٨/٩) .

<sup>(</sup>٣) رواه أبو داود . كتاب الأقضية ، باب في الصّلح (٣٠٤/٣) ؛ الحاكم . المستدرك (٥٧/٢) وانظر تلخيص الحبير (٢٣/٣) وقال في الأرواء صحيح (١٩١/٧) .

<sup>(</sup>٤) انظر أحكام القرآن للجصاص (٣٦٣/٣) .

<sup>(</sup>٥) المرجع السابق (٣٦٣/٣) .

<sup>(</sup>٦) انظر فتح الباري (٣١٨/٩) .

أدلة الشافعية والحنابلة القائلين بأنه إذا علق الطلاق على النكاح لم يقع.

استدلوا على قولهم بالكتاب والسنة والمعقول .

### أما الكتاب :

دلت الآية على أن الطلاق لايقع إلا إذا تقدمه نكاح ، لأن الله تعالى قال : « إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن » فعقب النكاح بالطلاق بثم المهلة فدل على أنه لايصح قبله ولايقع(٢) .

#### أما السنة :

۱ - فعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : قال رسول الله ﷺ « لانذر لابن آدم فيما لايملك ولاعتق له فيما لايملك ولا طلاق له فيما لايملك »(۳) .

#### وجسه الدلالسة:

قوله « لاطلاق له فيما لايملك » معناه نفي حكم الطلاق المرسل على المرأه قبل أن تملك بعقد النكاح وهو يقتضي نفي وقوعه على العموم سواء كان في امرأه بعينها أو في نساء لابأعيانهن (٤).

 $\Upsilon$  – وعن جابر رضي الله عنه قال : سمعت النبي  $\frac{3}{4}$  يقول : « لاطلاق لمن لا يملك ولا عتاق لمن لم يملك »(٥) .

<sup>(</sup>١) سورة الاحزاب الآية ( ٤٩ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (٨/٥٢٥) ؛ تفسير القرآن العظيم لابن كثير (٦/ ٤٣١) .

<sup>(</sup>٣) رواه الترمذي ، ابواب الطلاق واللعان ، باب ماجا ، لاطلاق قبل النكاح (٤٧٧/٣) ؛ أبو داود ، كتاب الطلاق ، باب في الطلاق قبل النكاح (٢٥٨/٢) وانظر خلاصة البدر المنير (٢٢١/٢) .

<sup>(</sup>٤) معالم السنن (١١٦/٣) .

<sup>(</sup>٥) رواه الحاكم (٢٢٢/٢) وقال صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ، وانظر تلخيص الحبير (٣/ ٢١٠) .

<sup>(</sup>٦) رواه البيهقي . كتاب الخلع والطلاق ، باب الطلاق قبل النكاح (٣١٩/٧) . قال في نهب الراية : حديث لارضاع بعد فصال ولايتم بعد احتلام ، رواه ابن عدي في الكامل واعله بحرام (٣١٩/٣)

### وجه الدلالية من الحديثين :

فيه دليل على نفي وقوع الطلاق قبل النكاح.

# واستدلوا من المعقول بما يلي:

 $^{(1)}$  . أن هذا التعليق انشاء تصرف في محل في حال  $^{(1)}$  .

٢ - أن المطلق إذا قال إن تزوجت فلانة فهي طالق ، فإنه مطلق لاجنبية ، لانها حيث أنشأ الطلاق اجنبية والمتجدد هو نكاحها فهو كما قال لاجنبية إن دخلت الدار فانت طالق فدخلت وهي زوجته لم تطلق اجماعاً (٢) .

### المناقشية :

# أولاً : مناقشة أدلة من وافقه :

بالنسبة لدليلهم من المعقول أنه إذا عم سد على نفسه باب النكاح ... الخ . أجيب عنه :

١ – أن هذا التفصيل لاوجه له إلا مجرد الاستحسان ، ثم أن هذا التفصيل على أصل مختلف فيه وهو تخصيص الأدلة بالمصالح ، وإلا فلو كان هذا لازماً في الخصوص للزم في العموم وأنتم لاتلزمونه إذا عم (٣) .

# ثانياً: مناقشة أدلة الحنفية:

بالنسبة لاستدلالهم بقوله تعالى « يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود » فأجيب عنه أن الطلاق ليس من العقود (٤) .

أما دليلهم من المعقول بالقياس على النذر فأجيب عنه: أن النذر قربه يتقرب به إلى الله تعالى بخلاف الطلاق فإنه أبغض الحلال إلى الله (٥).

<sup>(</sup>١) شرح فتح القدير (١١٧/٤) ؛ تبيين الحقائق (٢٣٢/٢) ؛ حاشية البجيرمي على شرح المنهج (١٠/٤) .

<sup>(</sup>٢) انظر زاد المعاد (٢/٤) ؛ سبل السلام (١٧٩/٣) .

<sup>(</sup>٣) انظر فتح الباري (٣١٨/٩) ؛ نيل الأوطار (٢٨/٧) .

<sup>(</sup>٤) فتح الباري (٣١٨/٩) .

<sup>(</sup>٥) المرجع السابق (٣١٨/٩).

ودليلهم الآخر بالقياس على صحة تعليق الطلاق فجوابه :

أن الطلاق حق ملك للزوج فله أن ينجزه ، ويؤجله ، وأن يعلقه بشرط وأن يجعله بيد غيره ، كما يتصرف المالك في ملكه فاذا لم يكن زوجاً فأي شئ ملك حتى يتصرف (١) .

#### مناقشة ادلة الشافعية والحنابلة:

بالنسبة لاستدلالهم بحديث « لاطلاق له فيما لايملك » أجيب عنه من وجوه :

**الأول** : أن الحديث ضعيف <sup>(۲)</sup> .

الثاني: ولنن صح فإنه محمول على نفى التنجيز، فإن المنجز هو الطلاق حقيقة لا المطلق وتحقيقه انهم سألوه عليه الصلاة والسلام عن كون ذلك طلاقاً فقال: « لاطلاق من قبل النكاح » وليس الكلام في ه وإنما الكلام في أن تعليق الطلاق بالنكاح جائز أو ليس بجائز، وليس في الحديث مايدل على نفيه أو اثباته (٣).

#### رد المناقشية :

أما قولهم أن الحديث ضعيف فجوابه أن الترمذي صححه وقال عنه: حديث حسن صحيح وقال: سألت البخاري أي حديث في الباب أصح فقال: حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده (٤).

أما قولهم: أن الحديث محمول على التنجيز فمردود فلا معنى لحمله على التنجيز لأن ذلك ظاهر يعرفه كل أحد ، فكل واحد يعلم بعدم الوقوع قبل وجود عقد النكاح والملك فلا يبقي في الإخبار فائدة . بخلاف ما إذا حملناه على ظاهره فإن فيه فائدة وهو الإعلام بعدم الوقوع ولو بعد وجود العقد(٥) .

<sup>(</sup>۱) فتح الباري (۳۱۸/۹) .

<sup>(</sup>٢) انظر شرح فتح القدير (١١٦/٤) ؛ البناية (١١٧/٥) ؛ تبيين الحقائق (٢٣٢/٢) .

<sup>(</sup>٣) انظر الهداية (١١٥/٤) ؛ العناية (١١٥/٤ ، ١١٦) ؛ البناية (١٧٢/٥) .

<sup>(</sup>٤) انظر سنن الترمذي (٣٧٧/٣) ؛ فتح الباري (٣١٥/٩) .

<sup>(</sup>٥) انظر شرح فتح القدير (١١٧/٤) ؛ تحفة الاحوذي (٢٩٩/٤) .

وقد اعترض الحنفية على هذا الوجه بقولهم: إنه صار ظاهراً بعد اشتهار حكم الشرع فيه لاقبله ، فقد كانوا في الجاهلية بطلقون قبل التزويج تنجيزاً وبعدون ذلك طلاقاً إذا وجد النكاح فنفى ذلك على في الشرع في هذه الأحاديث وغيرها (١).

اما بالنسبة لدليلهم من المعقول أنه انشاء تصرف في محل في حال لا ولاية له عليه فاجيب عنه : ان تعليق الطلاق غير الطلاق ، لأنه ليس بطلاق في الحال فلا يشترط لصحته قيام المحل .

#### الترجيــــح :

مما سبق يترجح لي قول القائلين بعدم وقوع الطلاق قبل النكاح مطلقاً وذلك للأسباب التالية :

- ١ قوة ادلتهم وسلامتها من المعارضة الصحيحة .
- ٢ إن حديث عمرو بن شعيب نص في موضوع النزاع ، وهو حديث صحيح كما سبق بيانه .
- ٣ ذكر الأمام البخاري في صحيحه عدم الوقوع عن خمسة وعشرين من الصحابة والتابعين
   منهم : ابن عباس وعلي وسعيد بن المسيب وعروة بن الزبير والشعبى . (٢) .
- ٤ قال الخطابي (٣): وأسعد الناس بهذا الحديث يقصد حديث « لاطلاق إلا فيما يملك » من قال بظاهره واجراه على عمومه إذ لا حجة مع من فرق بين حال وحال (٤).

<sup>(</sup>١) شرح فتح القدير (١١٧/٤) .

<sup>(</sup>٢) انظر فتح الباري (٣١٨/٩) ؛ نيل الأوطار (٢٨/٧) .

<sup>(</sup>٣) هو أبو سليمان حمد بن محمد بن ابراهيم بن الخطاب البستي ، فقيه محدث من نسل زيد بن الخطاب رضي الله عنه ، ولد سنة ثلاثمائه وتسعه عشر في بست من بلاد كابل ، كان ثقة متثبتاً من أوعية العلم . من مؤلفاته . معالم السنن ، غريب الحديث وكتاب شرح الاسماء الحسنى توفى سنة ثلاثمائه وثمان وثمانين .

انظر سير اعلام النبلاء (٢٣/١٧) ؛ تذكرة الحفاظ (١٠١٨/٣) ؛ الأعلام (٢٧٣/٢) .

<sup>(</sup>٤) معالم السنن (١١٦/٣) .

## المسألة الثانية : تعليق الطلاق على فعل أو قول :

الاثر الوارد عن ابن مسعود :

 $_{\Lambda E}$  روى البيهقي قال : أخبرنا أبوبكر الاردستاني: انا أبو نصر أحمد بن عمروالعراقي ناسفيان بن محمد الجوهري نا علي بن الحسن نا عبد الله بن الوليد نا سفيان عن الزبير بن عدي عن إبراهيم عن ابن مسعود رضي الله عنه في رجل قال لامرأته : إن فعلت كذا وكذا فهي طالق ، فتفعله قال : هي واحدة وهو أحق بها $_{(1)}$ .

#### الحكم على الأثير:

الأثر سنده ضعيف<sup>(۲)</sup> .

#### فقه الاثر :-

يرى ابن مسعود أن الطلاق المعلق يقع إذا وقع شرطه .

#### من وافقه :

وافقه الائمة الاربعة:

قال في الهداية : وإذا أضافه - أي الطلاق - إلى شرط وقع عقيب الشرط مثل أن يقول

<sup>(</sup>١) السنن الكبرى . كتاب الخلع والطلاق ، باب الطلاق بالوقت والفعل (٣٥٦/٧) .

<sup>(</sup>٢) بيان رواة السند:

أبو بكر الاردستاني : لم أجد له ترجمة .

احمد بن عمرو العراقى : لم أجد له ترجمة .

<sup>\*</sup> سفيان بن محمد الجوهرى : لم أجد له ترجمة .

<sup>\*</sup> علي بن الحسن بن موسى الهلالي . روى عن عبد الملك بن ابراهيم وعبد الله بن الوليد العدني وجماعه ذكره ابن حبان في الثقات . قال في التقريب : ثقة من الحادية عشرة .

انظرتهذيب التهذيب (٢٩٩/٧) ؛ تقريب التهذيب (٤٧٠٧/٣٩٩) .

<sup>\*</sup> عبد الله بن الوليد بن ميمون الاموي ،مولاهم ، أبو محمد المكي المعروف بالعدني . روى عن الثوري وإبراهيم بن طمان وغيرهما . روى عنه أحمد بن حنبل مسمد بن عبد الرحمن وخلائق ، صدوق ربما أخطأ . من العاشرة .

انظر : تهذيب التهذيب (۲/۰۷) ؛ تقريب التهذيب (۳٦٩٢/٣٢٨) .

<sup>\*</sup> سفيان الثورى : ثقة حافظ فقيه

<sup>\*</sup> الزبير بن عدي الهمداني اليامي . أبو عدي الكوفي . روى عن أنس وأبي واثل وابراهيم النخعي وغيرهم . روى عنه الثوري ومسعر وجماعه . ثقة مات سنة احدى وثلاثين ومائة .

انظر: تهذيب التهذيب (٣١٧/٣) ؛ تقريب التهذيب (٢٠٠١/٢١٤) .

لامرأته: إن دخلت الدار فأنت طالق، لأن الملك قائم في الحال والظاهر بقاؤه إلى وقت وجود الشرط (١).

وقال مالك في الرجل يقول لامرأته: أنت طالق، وكل امرأة انكحها فهي طالق، وماله صدقة إن لم يفعل كذا وكذا فحنث، قال: أما نساؤه فطلاق كما قال (٢).

وقال في المهذب: إذا علق الطلاق بشرط لايستحيل كدخول الدار ومجئ الشهر فإذا وجد الشرط وقع ، وإذا لم يوجد لم يقع (٣).

وقال أحمد وسئل عن الرجل يقول لابنه « إن كلمتك فامرأتي طالق ، وعبد يبحر قال : لايقوم هذا مقام البمين ويلزمه في الغضب والرضا (٤) .

#### الادلسة :

#### ادلة من وافقه:

استدلوا على قولهم بالآثار الواردة عن الصحابة والتابعين وبالاجماع.

## أما الاثار الواردة عن الصحابة والتابعين:

١ - فعن نافع قال : طلق رجل امرأته البتة إن خرجت ، فقال ابن عمر : إن خرجت فقد بتت ، وإن لم تخرج فليس بشئ (٥) .

<sup>(</sup>۱) انظر الهداية (۱۱٦/٤) ؛ الاختيار (۱٤٠/٣) ؛ العناية (۱۱٦/٤) ؛ البناية (۱۷۳/٥) ؛ شرح فتح القدير (۱۱۷/٤) .

<sup>(</sup>۲) موطأ مالك (۲۱۵/۳) ؛ وانظر المدونة (۱۱٤/۲) ؛ المقدمات الممهدات (۲۹۵/۲) ؛ شرح الزرقاني على خليل (۹۰/٤) ؛ حاشية البناتي (۹۰/٤) ؛ أقرب المسالك (٤٥٢/١) ؛ حاشية المدني (۸۸/٤) .

<sup>(</sup>٣) المهذب (٨٩/٢) ؛ التنبيه (١٧٧) ؛ تحفة الطلاب (٣٠٢/٢) ؛ حاشية اعانة الطالبين (٢٧/٤) ؛ الإقناع في حل أُلفاظ أبي شجاع (٣٠٣/٣) .

<sup>(</sup>٤) القواعد النورانية الفقهية لابن تيمية (٢٥٨) ؛ العمدة (٨٣) ؛ الكافي (١٨٩/٣) ؛ الفروع (٤٢٤/٥) ؛ المحرر (٦٢/٢) ؛ كشاف القناع (٢٨٥/٥) .

<sup>(</sup>٥) رواه البخاري في صحيحه معلقاً بصيغة الجزم ، كتاب الطلاق ، باب الطلاق في الاغلاق والكره والسكران والمجنون (٩١/٧) .

٢ - وعن ابن أبي الزنادعن أبيه عن الفقهاء من أهل المدينة كانوا يقولون: أيما رجل قال لامرأته: أنت طالق إن خرجت حتى الليل فخرجت امرأته أو قال ذلك في غلامه فخرج قبل الليل بغير علمه، طلقت امرأته وعتق غلامه (١).

وأما الاجماع فقد قال في المنتقى في قول مالك في الرجل يقول لامرأته أنت طالق وكل امرأة انكحها فهي طالق ...:قوله لامرأته أنت طالق يلزمه ذلك على ما قال لأنه مما لاخلاف فيه إذا وقع على هذا الوجه (٢) .

<sup>(</sup>١) السنن الكبرى للبيهقى (٣٥٦/٧) .

<sup>(</sup>٢) المنتقى (١١٧/٤) .

## المسألة الثالثة : في اعتبار الطلاق:بالرجال أم النساء ؟

#### تمهيد :

لاخلاف بين العلماء في أن الحر الذي زوجته حرة علك ثلاث تطليقات وأن العبد الذي تحته أمة علك تطليقتين ، وإنما الخلاف فيما إذا كان أحد الزوجين حرأ والآخر رقيقاً (١) .

## الاتر الوارد عن ابن مسعود في المسالة :

م  $_{-}$  روى عبد الرزاق عن الشوري عن أشعث عن الشعبي عن ابن مسعود قال : الطلاق والعدة بالمرأة  $_{-}^{(\Upsilon)}$  .

والأثر أخرجه سعيد بن منصور (7) وابن أبي شيبة (1) ، والبيهقي (1) كلهم من طريق أشعث عن الشعبي عن ابن مسعود ولفظهم « السنة بالمرأة في الطلاق والعدة » .

## الحكم على الأثير:

. الأثر سنده ضعيف لضعف أشعث بن سوار (7)

#### فقم الاثر:-

يرى ابن مسعود أن الطلاق معتبر بالنساء ، فيملك الحر تطليقتين إن كان تحته أمة ، وعلك العبد ثلاث تطليقات إن كان تحته حرة .

### من وافقه ومن خالفه :

وافقه الحنفية على أن الطلاق معتبر بالنساء ، وهمو قول علي وابن عباس رضي الله عنهما (^) .

<sup>(</sup>١) انظر المغنى (٢٦٣/٧) ؛ التنبيه (١٧٣) ؛ حاشية الشرقاوي (٢٤٩/٢) .

<sup>(</sup>٢) المصنف . كتاب الطلاق ، باب طلاق الحرة (١٢٩٥٣/٢٣٧/٧) .

<sup>(</sup>٣) سنن سعيد بن منصور . كتاب الطلاق ، باب الطلاق بالرجال والعدة بالنساء (١/٥١٩/٣١٥) .

<sup>(</sup>٤) المصنف . كتباب الطلاق ، ماقالوا في العبد تكون تحته الحرة أو الحر تكون تحته الأمة كم طلاقها (٤) (١٨٢٤٢/١٠١/٤) .

<sup>(</sup>٥) السنن الكبرى . كتاب الرجعة ، باب ماجاء في عدد طلاق العبد ، ومن قال الطلاق بالرجال والعدة بالنساء ، ومن الكبرى . كتاب النساء (٧/ ٣٧) .

<sup>(</sup>٦) انظر خلاصة البدر المنير (٢٢١/٢) .

<sup>(</sup>۷) انظر المبسوط (۳۹/٦) ؛ بدائع الصنائع (۹۷/۳) ؛ الهداية (٤٩٢/٣) ؛ الاختيار (٣٩/٣) ؛ العناية (٧ (٤٨/٣) ) ؛ العناية (٤٩٢/٣) ؛ اللباب في شرح الكتاب (٤٨/٣) .

<sup>(</sup>٨) مصنف عبد الرزاق (٢٣٧/٧) ؛ السنن الكبرى (٣٧٠/٧) .

خالفه المالكية والشافعية والحنابلة (١)، فذهبوا الى أن الطلاق معتبر بالرجال فيملك الحر ثلاث تطليقات ، وإن كان تحته أمة . وعلك العبد اثنتين ولو كان تحته حرة ، وهو قول عثمان وزيد بن ثابت وابن عمر رضي الله عنهم جميعاً (٢) .

#### ادلة من وافقه :

استدلوا على قولهم بالكتاب والسنة والمعقول .

أما الكتاب:

١ - فقوله تعالى : فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّ تِهِتَ (٣) .

#### وحسه الدلالسة:

قوله « فطلقوهن لعدتهن » أى لأطهار عدتهن ، فتكون الطلقات على عدد الأطهار ، وأطهار الحرة في العدة ثلاثة والأمة ثنتان فيكون التطليق كذلك ، ولأن الحر لو ملك على الأمة ثلاثاً لملك تفريقهن على أوقات السنة ولايملك بالإجماع (٤) .

٢ - قــوك تعالى : الطَّلَقُ مَنَ تَانِّ الله قول : ﴿ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ﴾ (٥) .

#### وحبه الدلالسة:

أن النص ورد في الحرة وأخبر تعالى أن حل الحرة يزول بالثلاث من غير فصل بين ما إذا كانت تحت حر أو تحت عبد ، فيجب العمل باطلاقه ، والدليل على أن النص ورد في الحرة قرائن

<sup>(</sup>۱) انظر الموطأ (۲۱۱/۳) ؛ المنتقى (۱۰۷/۶) ؛ شرح الزرقاني على الموطأ (۲۱۱/۳) ؛ التنبيه (۱۷۳) ؛ شرح الزرقاني على الموطأ (۲۱۱/۳) ؛ التنبيه (۱۲۹/۳) ؛ المقنع المحلي على منهاج الطالبين (۳۳۲/۳) ؛ مغني المحتاج (۲۹۶۳) ؛ حاشية البيجوري (۱۶۹/۳) ؛ المقنع (۱۵۹/۳) ؛ الشرح الكبير لابن قدامة (۲۲۲/۳) ؛ كشاف القناع (۲۵۹/۵) ؛ مطالب أولي النهى (۳۵۸/۵) ؛ منار السبيل (۲۲۲/۲) .

<sup>(</sup>۲) مصنف عبد الرزاق (۲۳۲ ، ۲۳۲) ؛ مصنف ابن أبي شيبة (۱۰۲ ، ۱۰۱ ) ؛ السنن الكبرى (۲) مصنف (۳۲۸/۷) .

<sup>(</sup>٣) سورة الطلاق الآية (١).

<sup>(</sup>٤) الاختيار (١٢٣/٣) ؛ تبيين الحقائق (١٩٧/٢) .

<sup>(</sup>٥) سورة البقرة الآية (٢٣٠) .

الآية الكريمة ، أحدها : أنه قال تعالى : « فلا جناح عليهما فيما افتدت به ، والأمة لاتملك الافتداء بغير اذن المولى ، والثاني : قوله عز وجل « حتى تنكح زوجاً غيره » والأمة لاتملك انكاح نفسها من غير إذن مولاها ، والثالث : قوله تعالى : « فلا جناح عليهما أن يتراجعا « أي يتناكحا بعد طلاق الزوج الثاني وذا في الحر والحرة (١) .

#### أما دليلهم من السنة :

١ - فعن عائشة رضي الله عنها أن النبي قال « طلاق الأمة تطليقتان وقرؤها حيضتان »(٢) .
 وجسه الدلالسة :

أنه ﷺ جعل طلاق جنس الإماء ثنتين لأنه أدخل لام الجنس على الإماء ، كأنه قال طلاق كل آمة ثنتان من غير فصل بين ما إذا كان زوجها حراً أو عبداً (٣) .

## واستدلوا من المعقول بما يلي :

- ١ أن النكاح نعمة في حقها ، والرق مؤثر في تنصيف النعم فوجب أن يعتبر برقها (٤) .
- ٢ أن الأصل في الطلاق الحظر ، وإنما أبيحت الطلقة الثالثة في الحرة إذا كانت تحت حر أو عبد
   ١ ظهاراً لخطر النكاح وإبانة لشرفه وملك النكاح في الأمه في الشرف والخطر دون ملك النكاح
   في الحرة (٥) .
  - ٣ أن المرأة محل للطلاق فيعتبر بها قياساً على العدة (٦) .
- ٤ أن الطلاق تصرف مملوك في النكاح فيستوي فيه العبد والحر كالظهار والإيلاء ، وهذا لأن

<sup>(</sup>١) انظر بدائع الصنائع (٩٧/٣).

<sup>(</sup>٢) رواه أبو داود . كتاب الطلاق ، باب في سنة طلاق العبد ، (٢٥٧/٢) ؛ الترمذي . كتاب الطلاق ، باب ماجاء أن طلاق الامة تطليقتان (٤٧٩/٣) ؛ ابن ماجه . كتاب الطلاق ، باب في طلاق الأمة وعدتها (٦٧٢/١) ؛ الدارمي . كتاب الطلاق ، باب في طلاق الأمة (٢٢٤/٢) ؛ الحاكم كتاب الطلاق (٢٢٣/٢) .

<sup>(</sup>٣) انظر بدائع الصنائع (٩٧/٣) ؛ العناية (٤٩٣/٣) ؛ البناية (٣١/٥) .

<sup>(</sup>٤) انظر الهداية (٤٩٤/٣) ؛ الاختيار (١٢٤/٣) ؛ العناية (٤٩٤/٣) ؛ تبيين الحقائق (١٩٦/٢) .

<sup>(</sup>٥)بدائع الصنائع (٩٨/٣).

<sup>(</sup>٦) المغنى (٢٦٣/٧) ؛ الشرح الكبير لابن قدامة (٤٤٢/٤) .

العبد يستبد بإيقاع الطلاق من غير أن يحتاج فيه إلى رضا المولى فيكون فيه مبقى على أصل الحرية كالاقرار بالقصاص (١).

٥ - ثم الاعتبار فيه مقابل بصفة البدعة والسنة في الطلاق فإن المعتبر فيه حالها في الحيض والطهر لا حال الرجل(٢)

#### أدلة من خالفه :

استدلوا على قولهم بالسنة والآثار الواردة عن الصحابة والمعقول .

#### إما السنة :

١ - فعن عائشة قالت : قال رسول الله ﷺ « طلاق العبد تطليقتان ،ولاتحل له حتى تنكح زوجاً غيره ، وقرء الأمه حيضتان » (٣) .

#### وجله الدلالية:

أنه ﷺ نص على أن طلاق العبد اثنتان من غير تفصيل فيما إذا كانت تحته أمة أو حرة (٤).

٢ - وعن ابن عباس أن النبي على قال: الطلاق بالرجال والعدة بالنساء (٥).

#### وحسه الدلالسة:

أنه على حده ، ثم اعتبار العدة على وجه يختص كل واحد منهما بجنسه على حده ، ثم اعتبار العدة بالنساء من حيث القدر وتحقيقاً للمقابلة (٦) .

<sup>(</sup>١، ٢) المبسوط (٦/ ٤٠) .

<sup>(</sup>٣) رواه الدارقطني . كتاب الطلاق (٣٩/٤) ؛ البيهقي . كتاب الرجعة ، باب ما جاء في عدد طلاق العبد ومن قال الطلاق بالرجال والعدة بالنساء ومن قال هما جميعاً بالنساء (٣٦٩/٧) . وفيه مظاهر بن أسلم وقد ضعفوه . انظر التعليق المغني على الدارقطني (٣٩/٤) .

<sup>(</sup>٤) بدائع الصنائع (٩٧/٣) .

<sup>(</sup>٥) رواه البيهقي . كتاب الرجعة ، باب ماجاء في عدد طلاق العبد (٧/ ٣٧) .

<sup>(</sup>٦) البناية (٥/ ٣٠) .

#### أما الآثار الواردة عن الصحابة:

۱ - فروى مالك بسنده أن نفيعاً مكاتباً لأم سلمة زوج النبي الله أو عبداً لها كانت تحته أمرأة حرة فطلقها ثنتين ، ثم أراد أن يراجعها ، فأمره أزواج النبي الله أن يأتي عثمان بن عقان فيسألد عن ذلك فلقيه عند الدرج آخذاً بيد زيد بن ثابت فسألهما فابتدراه جميعاً فقالا : حرمت عليك ، حرمت عليك ، حرمت عليك .

#### وجنه الدلالية :

قول عثمان وزيد لنفيع حرمت عليك يقتضي أن معنى التحريم استيفاء عدد الطلاق ، فدل الحديث على أن العبد لايملك إلا تطليقتين وإن كانت تحته حرة (Y).

## أما ادلتهم من المعقول فكما يأتي:

- ١ أن الطلاق خالص حق الـزوج وهـو ما يختلف بالـرق والحـربية فكان اختـلافه بـه كعدد
   المنكوحات (٣).
  - $^{(2)}$  . أن الله تعالى خاطب الرجال بالطلاق فكان حكمه معتبراً بهم
- ٣ أن الزوج هو المالك للطلاق المتصرف فيه ، وثبوت الملك باعتبار حال الملك ، الاثرىأن المنع المناعنع الطلاق (٥) .
   إيقاع الطلاق وهو الصغر والجنون يعتبر في الرجل دون المرأة فكذلك ما ينع الطلاق (٥) .
- ٤ لأن اعتبار عدد الطلاق اعتبار عدد النكاح فالحر يملك أن يتزوج أربعاً فملك طلقات ثلاثاً
   كما لو تحته حرة ، والعبد لايتزوج إلا اثنتين فلا يملك إلا تطليقتين (٦)
- ٥ أن الرق إنما يؤثر في نقصان الحل لكون الحل نعمة ، وأنه نعمة في جانب الرجل لا في جانب
   المرأة لأنها مملوكة مرقوقة فلا يؤثر رقها في نقصان الحل (٧) .

<sup>(</sup>١) الموطأ (١٩٧/٣) ؛ السنن الكبرى (٣٦٨/٧) .

<sup>(</sup>٢) انظر المنتقى (٨٩/٤) .

<sup>(</sup>٣) انظر المغني (٢٦٣/٧) ؛ مطالب أولي النهي (٣٥٨/٥) ؛ الشرح الكبير لابن قدامة (٤٤٢/٤) .

<sup>(</sup>٤) انظر المغني (٢٦٣/٧) ؛ حاشية على المقنع (١٥٦/٣) .

<sup>(</sup>٥) انظر المبسوط (٣٩/٦).

<sup>(</sup>٦) المغنى (٢٦٣/٧) . -

<sup>(</sup>٧) انظر بدائع الصنائع (٩٧/٣).

#### المناقشية :

#### اولاً: مناقشة ادلة من وافقه :

بالنسبة لاستدلالهم بحديث « طلاق الأمة تطليقتان » .

أجيب عنه أن الحديث ضعيف . فقد قال أبو داود بعد أن أخرجه : هو حديث مجهول . وقال الترمذي فيه : غريب لا نعرفه مرفوعاً إلا من حديث مظاهر بن أسلم ، لا يعرف له في العلم غير هذا الحديث (١).

#### رد الاعتراض :

إن تضعيف مظاهر غير صحيح فقد قال الحاكم بعد أن أخرجه: مظاهر شيخ من أهل البصرة لم يذكر بجرح فالحديث صحيح . فإذن إن لم يكن الحديث صحيحاً كان حسناً ، ومما يصحح الحديث أيضاً عمل العلماء على وفقه ، فقد قال الترمذي عقيب روايته : والعمل عليه عند أهل العلم من أصحاب رسول الله عليه وغيرهم (٢) .

#### اعتراض ثان :

ان الحديث على فرض صحته يحمل إكون الزوج عبدا (٣) .

#### رد الاعتراض :

لايصح أن يقال أراد به الأمة تحت عبد ، لأن عدة الإماء لاتختلف بين أن تكون تحت حر أو عبد ، وتقييده في حق الطلاق يوجب تقييده في حق العدة ولم يقل به أحد ، فكان باطلاً (٤) .

## ثانياً: مناقشة (دلة من خالفه :

بالنسبة لاستدلالهم بحديث « طلاق العبد اثنتان » فقد أجيب عنه من وجوه :

الأول: أنه من أخبار الأحاد، ولايجوز تقييد مطلق الكتاب العزيز بخبر الواحد (٥).

<sup>(</sup>١) انظر سنن أبى داود (٢٥٧/٢) ؛ سنن الترمذي (٤٧٩/٣) .

<sup>(</sup>٢) انظر المستدرك (٢٢٣/٢) ؛ سنن الترمذي (٤٧٩/٣) ؛ نصب الراية (٢٢٦/٣) ؛ شرح فستح القسدير (٤٩٣/٤) .

<sup>(</sup>٣) معالم السنن (٣/ ١١٥) .

<sup>(</sup>٤) انظر تبيين الحقائق (١٩٦/٢).

<sup>(</sup>٥) انظر بدائع الصنائع (٩٨/٣).

الثاني: يمكن أن يحمل الحديث على أن المراد زوجته الأمة ، لأن الغالب أن العبد إغا يتزوج الأمة فخرج مخرج الغالب(١).

الشالث: ثم أنه ليس فيه أن لايطلق الثالثة، كما يقال فلان علك درهمين لاينفي أن علك الثالث(٢).

أما بالنسبة لاستدلالهم بحديث « الطلاق بالرجال والعدة بالنساء » فقد أجيب عنه :

1 - 1 أن معناه وجود الطلاق أو إيقاع الطلاق إغا يكون بالرجال كما أن العدة بالنساء (7).

٢ - أن الحديث موقوف على ابن عباس ، وقيل من كلام زيد بن ثابت (٤) .

#### الترجيسح :

ما سبق يتضح ليأن الراجح ماذهب إليه ابن مسعود ومن وافقه على الطلاق معتبر بحال النساء ، فيملك العبد ثلاث تطليقات ، إن كان تحته حره ويلك الحر تطليقتين إن كانت تحتة أمة وذلك للأسباب التالية :

- ١ قوة أدلتهم وحسن توجيهها .
- ٢ سلامتها من المعارضة الصحيحة .
- ٣ أن ادلة مخالفيه قد نوقشت بما يثبت مرجوحيتها .
- ٤ نقل أن الشافعي لما قال له عيسى بن أبان (٥): أيها الفقيه إذا ملك الحر على امرأته ثلاثاً كيف يطلقها للسنة ؟ قال يوقع عليها واحدة ، فاذا حاضت وطهرت أوقع آخرى فلما أراد ان يقول فإذا حاضت وطهرت ، قال له : حسبك ، قد انقضت عدتها . فلما تحير رجع ، فقال : ليس في الجمع بدعة ولا في التفريق سنة (٦) .

<sup>(</sup>١) انظر المبسوط (٦/ ٤٠) ؛ الاختيار (١٢٤/٣) .

<sup>(</sup>٢) انظر المبسوط (٤٠/٦) ؛ بدائع الصنائع (٩٨/٣) .

<sup>(</sup>٣) انظر المبسوط (٢/ ٤٠) ؛ الهداية (٤٩٤/٣) ؛ الاختيار (١٢٣/٣) ؛ تبيين الحقائق (١٩٦/٢) .

<sup>(</sup>٤) انظر المبسوط (٦/ ٤) ؛ نصب الراية (٢٢٥/٣) ؛ شرح فتح القدير (٤٩٣/٣) .

<sup>(</sup>٥) عيسى بن أبان بن صدقة البغدادي ، أبو موسى . فقيه أصولي . أخذ عن محمد بن الحسن وولي القضاء عشرين سنة ، توفى بالبصرة سنة ٢٢٠ ه .

من تصانيفه : اثبات القياس ، خبر الواحد ، العلل في الفقه . انظر معجم المؤلفين (١٨/٨) .

<sup>(</sup>٦) انظر المبسوط (١٠/٦) ؛ تبيين الحقائق (١٩٧/٢) ؛ شرح فتح القدير (٤٩٢/٣) .

## المسألة الرابعة : الأمة تباع ولما زوج :

#### الاثر الوارد عن ابن مسعود :

٨٦ - روى عبد الرزاق عن معمر عن حماد عن إبراهيم عن ابن مسعود أنه قال في الأمة تباع
 ولها زوج ، قال : بيعها طلاقها (١) .

#### الحكم على الأثير:

الأثر رواته ثقات إلا أنه مرسل (٢) .

#### الحكم على الأثير:

الأثر رجاله ثقات إلا أن أبا اسحاق مدلس لم يصرح بالسماع ، والشعبي لم يسمع من ابن مسعود  $^{(2)}$  .

٨٨ – روى ابن أبي شيبة قال: نا أبو معاوية وأبو اسامة عن الأعمش قال: قال عبد الله:
 بيع الأمة طلاقها (٥).

#### (٤) بيان رواة السند:

\* أبو الأحوص: هو سلام بن سليم الحنفي مولاهم ، أبو الأحوص الكوفي الحافظ . روى عن أبي إسحاق وسماك بن حرب والأعمش وغيرهم ، روى عنه ابن مهدي وسعيد بن منصور وابناء أبي شيبة وجماعة . قال ابن معين ، ثقة متقن ، مات سنة ١٧٩هـ .

انظر تهذيب التهذيب (٢٨٢/٤) ؛ تقريب التهذيب (٢٧٠٣/٢٦١) .

- \* أبو اسحاق : عمرو بن عبد الله بن عبيد الهمداني : ثقة مكثر حافظ
  - \* الشعبى : عامر بن شراحيل : ثقة ، فقيه لم يسمع من ابن مسعود
- (٥) المصنف . كتاب الطلاق في الرجل يزوج عبده أمته ثم بيبعها ، من قال : بيعها طلاقها (١٨٢٥٥/١٠٢/٤).

<sup>(</sup>١) المصنف . كتاب الطلاق ، باب الأمة تباع ولها زوج (٧/ ٢٨٠/٢٨) .

<sup>(</sup>٢) بيان رواة السند:

<sup>\*</sup> معمر بن راشد الازدى : ثقة ثبت فاضل

<sup>\*</sup> حماد بن أبي سليمان : وثقه ابن معين والعجلي والنسائي

<sup>\*</sup> إبراهيم بن يزيد النخعي : ثقة ، فقيه صححت مراسيله عن ابن مسعود

<sup>(</sup>٣) سنن سعيد بن منصور . كتاب الطلاق ، باب الأمة تباع ولها زوج (٣٧/٣١) .

#### الحكم على الاثير:

الأثر سنده منقطع <sup>(١)</sup> .

معود عن الطبراني عن عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن إبراهيم عن ابن مسعود عن الأمة تباع ، قال : بيعها طلاقها (Y) .

#### الحكم على الاتشر:

قال في مجمع الزوائد: رجاله رجال الصحيح إلا أن ابراهيم لم يسمع من ابن مسعود (٣).

## من وافقه ومن خالفه :

وافقه ابن عباس $^{(2)}$  وأبي بن كعب  $^{(6)}$ وجابر بن عبد الله  $^{(7)}$  رضي الله عنهم .

خالفه الاثمة الاربعة (V)، فذهبوا إلى أن بيع الأمة ليس بطلاق لها ولا يوجب الفرقة ، وهو قول عثمان وعلي وعبد الرحمن بن عوف ، رضي الله عنهم (A).

<sup>(</sup>١) بيان رواة السند:

<sup>\*</sup> أبو معاوية : محمد بن حازم التميمي : ثقة حافظ متقن.

<sup>\*</sup> أبو أسامه: هو حماد بن أسامة بن زيد القرشي مولاهم ، الكوفي . روى عن الأعمش وهشام بن عروة وإسماعيل بن أبي خالد وغيرهم . روى عنه الشافعي وأحمد وابنا أبي شيبة وخلق . ثقة ثبت . مات سنة أحدى وماثتين .

انظر ترجمته في : الجرح والتعديل (١٣٢/٢/١) ؛ ميزان الاعتدال (٥٨٨/١) ؛ تهذيب التهذيب (٢/٣) ؛ تقريب التهذيب (١٧٨) . تقريب التهذيب (١٧٧ ترجمة رقم ١٤٨٧) .

<sup>\*</sup> الأعمش: سليمان بن مهران الكوفى: ثقة حافظ ·

<sup>(</sup>٢) المعجم الكبير (٩٩٤/٩).

<sup>(</sup>٣) مجمع الزوائد ومنبع الفوائد (٢/٥).

<sup>(</sup>٤) المحلى (١٣١/١٠) .

<sup>(</sup>٥ ، ٦) مصنف عبد الرزاق (٧/ ۲۸۰ ، ۲۸۱) ؛ مصنف ابن أبي شيبة (١٠٣/١٠٢/٤) .

<sup>(</sup>٧) انظر أحكام القرآن للجصاص (١٣٦/٣) ؛ المنتقى (٣٠٠/٣) ؛ شرح الزرقاني على الموطأ (١٨٠/٣) ؛ روضة الطالبين (٢٠/٧) ؛ مفاتيح الغيب (١٣٨٩) ؛ مختصر المزني (١٧٧) ؛ زاد المعاد (١٢/٤) ؛ إغاثة اللهفان (٢٩٣١) ؛ الإشراف على مذاهب العلماء (١٢٣) .

<sup>(</sup>٨) مصنف عبد الرزاق (٢/ ٢٨١ ، ٢٨٢) ؛ مصنف ابن أبي شيبة (١٠٣/٤) .

#### الادلىسة

#### أدلة من وافقه :

استدلوا على قولهم بالكتاب . قال تعالى ﴿ وَٱلْمُحْصَنَاتُ مِنَ ٱلنِّسَآءِ إِلَّا مَامَلَكَتْ أَيْمَنَكُمْ مَّ كِنَابَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ . قال تعالى ﴿ وَٱلْمُحْصَنَاتُ مِنَ ٱلنِّسَآءِ إِلَّا مَامَلَكَتْ أَيْمَنَاكُمْ مَّ كِنَابَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ .

## وجسه الدلالسة :

قالوا: إن المراد بالآية ذوات الازواج ، أي فهن حرام إلا أن يشتري الرجل الأمة ذات الزوج فان بيعها طلاقها ،والصدقة بها طلاقها ، وأن تورث طلاقها ، وتطليق الزوج طلاقها . قال ابن مسعود : فإذا بيعت الأمة ولها زوج فالمشتري أحق ببضعها وكذلك المسبية ، كل ذلك موجب للفرقة بينها وبين زوجها . قالوا : وإذا كان كذلك فلابد أن يكون بيع الأمة طلاقاً لها ، لأن الفرج محرم على اثنين في حالة واحدة بإجماع المسلمين (٢) .

#### ادلة من خالفه :

استدلوا على قولهم بالسنة والمعقول .

#### إما السنة :

فعن عائشة رضي الله عنها قالت : كان في بريرة ثلاث سنن، إحدى السنن أنها اعتقت فخيرت في زوجها (٣) .

#### وجه الدلالية:

أن بريرة  $^{(4)}$ عتقت فخيرت في زوجها فلو كان طلاقها يقع بمجرد البيع لم يكن للتخيير معنى  $^{(6)}$ .

<sup>(</sup>١) سورة النساء الآية (٢٤) .

 <sup>(</sup>٢) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (١٦٩٢/٣٢) ؛ أحكام القرآن لابن العربي (٣٨٢/١) وقول ابن مسعود باللفظ المتقدم لم أجده مسنداً.

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري . كتاب الطلاق ، باب لايكون بيع الامة طلاقاً (٧/ ٩٥) ؛ مسلم . كتاب العتق ، باب إغا الولاء لمن اعتق (٢١٤/٤) .

 <sup>(</sup>٤) هي بريرة مولاة عائشة ، كانت لعتبة بن أبي لهب وقيل كانت مولاة لقوم منالاتصار فكاتبوها ثم باعوها ،
 فاشترتها عائشة ، فاعتقتها وكانت تخدم عائشة قبل أن تشتريها وقصتها في الصحيحين ، عاشت إلى
 زمن يزيد بن معاوية . إنظر إلاصابة (٢٥١/٤) ؛ تهذيب التهذيب (٢٠١٢) .

<sup>(</sup>٥) انظر الجامع لأحكام القرآن (١٦٩٢/٣) ؛ مفاتيح الغيب (١٣٨/٩) ؛ المنتقى (٣٠٠٣٠) ؛ فتح الباري (٣٣/٩) .

## واستدلوا من المعقول بما يلى : -

- ١ أنه عقد على منفعة فلا يبطله بيع الرقبة كما في العين المؤجرة (١).
- ٢ أن الطلاق لا علكه غير الزوج ولا يصح إلا بإيقاعه أو بسبب من قبله فلما لا يكن من الزوج في ذلك سبب وجب أن لا يكون طلاقاً (٢).
- ٣ أن ملك اليمين لاينافي النكاح لأن الملك موجود قبل البيع غير ناف للنكاح فكذلك ملك المشتري لاينافيه (٣).

وقد أجاب الجمهور على استدلال ابن مسعود ومن وافقه بالآية « والمحصنات من النساء » بأن الآية نزلت في المسبيات خاصة فهن المراد بملك اليمين (٤) . ويؤيه ما روى عن أبي سعيد الحدري أن رسول الله على يوم حنين بعث جيشاً إلى أوطاس فلقوا عدواً فقاتلوهم فظهروا عليهم وأصابوا لهم سبايا فكان ناساً من أصحاب رسول الله على تحرجوا من غشيانهن من أجل أزواجهن من المشركين فأنزل الله عز وجل في ذلك « والمحصنات من النساء إلا ما ملكت ايمانكم » أي فهن لكم حلال إذا انقضت عدتهن (٥) .

#### الترجيح :

مما سبق يتبين لي ترجيح ماذهب إليه الجمهور خلافاً لابن مسعود من أن بيع الأمة ليس طلاقاً لها ، وذلك لقوة أدلتهم في محل النزاع . كما أن الدليل الذي أحتج به الموافقون لابن مسعود قد نوقش بما يثبت مرجوحيته

<sup>(</sup>١) انظر فتح الباري (٣٣٣/٩) ؛ شرح الزرقاني على الموطأ (١٨٠/١) .

<sup>(</sup>٢ ، ٣ ) أحكام القرآن للجصاص (١٣٧/٢) .

<sup>(</sup>٤) انظر الجامع الأحكام القرآن للقرطبي (٦١٩١/٣) ؛ فتح الباري (٣٣٣/٩) ؛ المحلى (١٣٢/١٠) .

<sup>(</sup>٥) رواه مسلم . الصحيح ، كتاب النكاح ، باب جواز وطعالمسبية بعد الاستبراء (٤/ ١٧٠) .

# الفصل الثاني

في الفسك ويشتمل على نهميد و مسألتان

التمهيد في تعريف الفسخ لغة وإصطلاحاً

المسألة الأولى : في الفسخ لعيب

الهسألة الثانية : في تأجيل العنين

الفسخ لغة : فسَخُ الشئ يفسخُه فسخاً فانفسخ : نقضه فانتقض . وتفاسخت الأقاويل : تناقضت ، وفسخ رأيه فسخاً فهو فَسِخ : فسد ، وفسخ النكاح و البيع والعزم فانفسخ أي نقضه فانتقض » (١) .

**إصطلاحاً:** نقض وحل الرابطة التي تربط بين الزوجين (٢).

وقد يكون الفسخ بسبب خلل وقع في العقد أو بسبب طارئ عليه يمنع بقاءه .

مثال الفسخ بسبب الخلل الواقع في العقد:

إذا تم العقد وتبين أن الزوجة التي عقد عليها أخته من الرضاع ، فسخ العقد .

مثال الفسخ الطارئ على العقد:

إذا ارتد أحد الزوجين عن الإسلام ولم يعد إليه ، فسخ العقد بسبب الردة الطارئة .

والفرقة الحاصلة بالفسخ غير الفرقة الحاصلة بالطلاق إذ أن الطلاق ينقسم إلى طلاق رجعي وطلاق بائن ، والرجعي لاينهي الحياة الزوجية في الحال ، والبائن ينهيها في الحال .

ومن جهة أخرى ، فإن الفرقة بالطلاق تنقص عدد الطلقات ، فإذا طلق الرجل زوجته طلقة رجعية ، ثم راجعها وهي في عدتها ، أو عقد عليها بعد انقضاء العدة عقداً جديداً فإنه تحسب عليه تلك الطلقة ، ولايملك عليها بعد ذلك إلا تطليقتين .

وأما الفرقة بسبب الفسخ فلا ينقص بها عدد الطلقات ، فلو فسخ العقد بسبب خيار البلوغ مثلاً ثم عاد الزوجان وتزوجا ملك عليها ثلاث طلقات (٣) .

<sup>(</sup>١) انظر لسان العرب (٤٤/٣) ؛ مختار الصحاح (٥٠٣) ؛ القاموس المحيط (٢٢٦/١) مادة فسخ .

<sup>(</sup>٢) فقه السنة لسيد سابق (٢/٤٥٦).

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق (٤٥٧/٢).

## المسألة الأولى : الفسخ لعيب :

#### الاتر الوارد عن ابن مسعود :

وى ابن أبي شيبة قال : حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن زهير عن مغيرة عن إبراهيم عند عبد الله قال : لاترد الحسرة من عيب (1) .

#### الحكم على الأثير:

الأثر رجاله ثقات إلا أن مغيرة مدلس لم يصرح بالسماع  $^{(7)}$  .

#### فقم الاثرر

يرى ابن مسعود أنه لايثبت للرجل الفسخ بأي عيب في المرأة .

#### من وافقه ومن خالفه :

وافقه الحنفية على عدم ثبوت حق الفسخ للرجل إن كان بالمرأة عيب (7)، وهو قول علي بن أبي طالب(2) وإبراهيم النخعي(3) وعمر بن عبد العزيز(7) .

خالفه المالكية والشافعية والحنابلة فذهبوا إلى ثبوت حق الفسخ لكل من الزوجين  $(^{(V)})$ .

<sup>(</sup>١) المصنف . كتاب النكاح ، في المرأة يتزوجها الرجل وبها برص أو جذام فيدخل بها (١٦٣٠٥/٤٨٧/٣) .

<sup>(</sup>٢) بيان رواة السند:

<sup>\*</sup> حميد بن عبد الرحمن بن حميد الرؤاسي ، أبو عوف الكوفي وقيل كنيته أبو على . روى عن إسماعيل بن أبي خالد والأعمش وزهير وغيرهم . روى عنه أحمد وابنا أبي شيبة وابن نمير وخلق . ثقة مات سنة ماثة واثنين وقيل تسع وثمانين .

انظر: تهذيب التهذيب (٤٤/٣) ؛ تقريب التهذيب (١٥٥١/١٨٢) .

<sup>\*</sup> زهير بن معاوية بن حديج الجعفي ، أبو خيشمة الكوفي . روى عن أبي إسحاق والاعمش وسليمان التيمي وغيرهم . روى عنه ابن مهدي والقطان وأبو داود الطيالسي وخلق . قال فيه أحمد : من معادن الصدق . ثقة ثبت ، مات سنة اثنتين أو ثلاث أو اربع وسبعين .

انظر ميزان الاعتدال (٨٦/٢) ؛ تهذيب التهذيب (٣٥١/٣) ؛ تقريب التهذيب (٨٦/٢١٨) .

<sup>\*</sup> مغيرة بن مقسم الضبي : ثقة مدلس

<sup>(</sup>٣) انظرالمبسوط (٩٥/٥) ؛ بدائع الصنائع (٣٢٧/٢) ؛ الهداية (٣٠٣/٤) ؛ الدر المختار (٣/٥١٥) .

<sup>(</sup>٤) مصنف عبد الرزاق (٢٤٣/٦) ؛ السنن الكبرى للبيهقي (٢١٥/٧) .

<sup>(</sup>٥ ، ٦) مصنف عبد الرزاق (٢٤٥/٦ ، ٢٤٦) ؛ مصنف ابن ابي شيبة (٤٨٦/٣) .

<sup>(</sup>۷) انظر المنتقى (۲۷۸/۳) ؛ شرح الزرقاني على خليل (۲۳۵/۳) ؛ حاشية الدسوقي (۲۱۷/۲) ؛ بلغة السالك (۲۳۵/۳) ؛ الأم (۸٤/۵) ؛ المهـذب (٤٩/٢) ؛ مـغني المحتاج (۲۰۲۳) ؛ المغني (۲۰۰۸) ؛ زاد المستقنع (۹۰) ؛ شـرح الزركـشي (۲۰۲۳) ؛ كشاف القناع (۱۰۵/۰) .

<sup>(</sup>٨) مصنف عبد الرزاق (٤٤٤/٢) ؛ مصنف ابن أبي شيبة (٤٨٦/٣) .

<sup>(</sup>٩) السنن الكبرى (٧/ ٢١٥).

#### أدلة من وافقه :

استدلوا على قولهم بالآثار الواردة عن الصحابة والتابعين وبالمعقول .

#### أما الآثار الواردة عن الصحابة:

١ - فعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال : إذا تزوج المرأة فوجد بها جنوناً أو جذاماً (١)
 أو برصاً أو قرناً (٢) فدخل بها فهي امرأته إن شاء أمسك وإن شاء طلق (٣) .

## وجه الدلالسة:

أن علياً رضى الله عنه أبطل خياره بالدخول بها (٤) .

٢ - وعن ابراهيم النخعي قال: لاترد الحرة من عيب كما ترد الأمة ، هو رجل ابتلى (٥) .

٣ - وعن عمر بن عبد العزيز فيمن تزوج امرأة وبها شئ ، قال : ليس له إلا أمانة أصهاره (٦).

## أما دليلهم من المعقول فكما يلى:

١ – أن فوت الاستيفاء أصلاً بالموت لايوجب الفسخ ، واختلافه بهذه العيوب أولى أن
 لا يوجب الفسخ ، لأن الاستيفاء هاهنا يتأتى ، ومقصود النسل يحصل غير أنه يوجب نفرة طبيعية (٧).

#### أدلة من خالفه :

استدلوا على قولهم بثبوت خيار الفسخ بالسنة والآثار الواردة عن الصحابة وبالمعقول.

#### إما السنة :

١ - فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي على تزوج امرأة من غفار ، فلما دخل عليها وجد بكشحها بياضاً ، فقال : ضمي اليك ثيابك ولم يأخذ مما أتاها (٨) .

<sup>(</sup>١) الجذام علة تحدث من انتشار السوداء في البدن كله ، فيفسد مزاج الاعضاء وهيأتها وربما انتهى إلى تأكل الاعضاء وسقوطها عن تقرح . انظر القاموس المحيط (٨٨/٤)

<sup>(</sup>٢) القرنة بضم رأس الرحم أو ما نشأ منه ، انظر القاموس المحيط (٤ / ٢٥٨) .

<sup>(</sup>٣) أخرجه عبد الرزاق . المصنف (٢٤٣/٦) ؛ السنن الكبرى للبيهقي (٢١٥/٧) .

<sup>(</sup>٤) انظر السن الكبرى (٢٥١/٧) .

<sup>(</sup>٥ ، ٦ ) مصنف عبد الرزاق (٢٤٥/٦) ؛ مصنف بن أبي شيبة (٤٨٦/٤) .

<sup>(</sup>٧) انظر الهداية (٤/٥/٤) ؛ العناية (٤/٥/٤) ؛ شرح فتح القدير (٣٠٥/٤) ؛ البناية (٥/٠٠٤) .

<sup>(</sup>٨) سبق تخريجه . ص\_ (١٩٧)

#### وجه الدلالسة:

فيه دليل علي جواز الرد بالعيب ، لأنه لو وقع النكاح لازماً لما رد(١١) .

٢ - وعن أبي هنزيرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ « فنز من المجذوم كما تفر من الأسند » (٢).

#### وجنه الدلالسنة:

فيه أمر بالفرار من المجذوم والفسخ طريق الفرار ، ولو لـزم النكاح كما أمر بالفرار (٣) .

## وأما الآثار الواردة عن الصحابة:

- ١- فلما روى عن عمر رضي الله عنه أنه قال: من تزوج امرأة وبها برص أو جذام أو جنون ،
   فدخل بها فلها الصداق بما يستحل من فرجها وذلك غرم على وليها (٤) .
- ٢ وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: أربع لايجزن في بيع ولانكاح: المجنونه والمجذومة
   والبرصاء والعفلاء (٥) (٦).

## وأما ادلتهم من المعقول فكما يلي:

- ١ أن هذه العيوب تمنع الاستيفاء حساً أو طبعاً أما حساً ففي الرتق والقرن وأما طبعاً ففي الجذام
   والبرص والجنون ولأن الطباع السليمة تنفر عن جماع هؤلاء وربما يسري إلى الأولاد (٧) .
  - $^{(\Lambda)}$  . النكاح على البيع ، فإن هذه العيوب يفسخ بها البيع فيفسخ بها النكاح ايضاً
    - (١) انظر بدائع الصنائع (٣٢٧/٢) ؛ شرح فتح القدير (٣٠٤/٤) ؛ شرح الزركشي (٣٤٣/٥) .
      - (٢) رواه البخاري . كتاب الطب (٢٣٨/٧) .
      - (٣) انظر بدائع الصنائع (٣٢٧/٢) ؛ شرح فتح القدير (٣٠٤/٤) ؛ مغني المحتاج (٣٠٣/٣) .
- (٤) رواه مالك . الموطأ (١٣٠/٣) ؛ عبد الرزاق . المصنف (٢٤٤/٦) ؛ البيهقي . السنن الكبرى (٢١٤/٧) وقال الحافظ ابن حجر : رجاله ثقات . انظر بلوغ المرام (٢١٢ حديث رقم ٢٠٤٢) .
  - (٥) العَفَل شئ يخرج من قُبلُ النساء وحياء الناقة كالأدرة للرجال. انظر القاموس المحيط (١٨/٤).
    - (٦) رواه الدارقطني (٢٦٧/٣) ؛ البيهقي (٢١٥/٧) .
- (٧) انظر العناية (٣٠٣/٤) ؛ حاشية القليوبي (٣/٣١) ؛ حاشية الجمل ( ٣١٣/٤) ؛ كشاف القناع . ( ١٠٦/٥) .
  - (٨) انظرتبيين الحقائق (٣٠٤/٤) ؛ شرح فتح القدير (٣٠٤/٤) .

٣ - ولأن النكاح عقد معاوضة والمرأة أحد العوضين في النكاح فجاز ردها بعيب كالصداق (١).

 $^{2}$  - ولأن الرجل أحد الزوجين فثبت له الخيار بالعيب في الآخر كالمرأة  $^{(7)}$ .

#### المناقشية

## أولاً: مناقشة أدلة من وافقه

بالنسبة لاستدلالهم بالآثار الواردة عن الصحابة والتابعين في عدم ثبوت الفسخ للرجل فقد أجيب عنه: أنه ثبت خيار الفسخ عن غيرهم من الصحابة كعمر وابن عباس، وقد صح ذلك عن عمر رضى الله عنه في البرص والجذام والجنون ومثله لايكون إلا عن توقيف (٣).

أما دليلهم من المعقول وهو أن هذه العيوب لا قنع الاستيفاء أي الوطء غاية مافي الأمر أنها توجب نفرة طبيعية أجيب عنه:أن هذه العيوب مانعة للجماع فإنه لاتكاد نفس أحد أن تطيب أن يجامع من هو به . ثم إن كانت المرأة رتقاء أو قرناء فإن ذلك يمنع معظم المعقود عليه في النكاح وهو الاستمتاع (٤) .

#### ثانيا : مناقشة (دلة من خالفه :

بالنسبة لاستدلالهم بحديث تزوج الرسول بالمرأة الغفارية فقد أجاب عنه الحنفية بقولهم :

إن الصحيح من الرواية أنه قال لها الحقي باهلك وهذا من كنايات الطلاق عندناً فهو ﷺ إغا ردها بالطلاق (٥).

## رد المناقشية :

أنه لم ينقل في الحديث طلاق والرد صريح في الفسخ فالحمل عليه أولى (7).

<sup>(</sup>١) شرح منتهى إلارادات (٤٨/٣) ؛ كشاف القناع (١٠٦/٥) .

<sup>(</sup>٢) انظر المبدع (١٠١/٧) ؛ شرح منتهى الارادات (٤٩/٣) ؛ كشاف القناع (١٠٦/٥) .

<sup>(</sup>٣) انظر مغنى المحتاج (٢٠٣/٣) ؛ كشاف القناع (١٠٥/٥) .

<sup>(</sup>٤) انظر مغنى المحتاج (٢٠٣/٣) ؛ شرح الزركشي (٢٤٣/٥) .

<sup>(</sup>٥) انظر المبسوط (٩٦/٥) ؛ بدائع الصنائع (٣٢٨/٢) ؛ شرح فتح القدير (٣٠٤/٤) .

<sup>(</sup>٦) شرح الزركشي (٢٤٣/٥).

وأما استدلالهم بحديث فسر من المجذوم ، فأجيب عنه أنه يمكن الاجتناب والفرار بالطلاق لا الفسخ (١).

أما بالنسبة لاستدلالهم بالآثار الواردة عن الصحابة ، فاما الأثر الوارد عن عمر فأجيب عنه: أن الخيار الذي اثبته عمر رضى الله عنه إنما هو خيار الطلاق (٢) .

ويمكن أن يجاب على هذا القول أنه ليس في الأثر مايدل على أن المراد خيار الطلاق .

أما بالنسبة لدليلهم من المعقول أن البيع يفسخ بهذه العيوب فكذلك النكاح أجاب عنه الحنفية بقولهم: إن القياس على البيع لايستقيم لأن قام الرضا شرط في البيع دون النكاح ولو كان مثله لرد بجميع العيوب كالنكاح، ثم أن المال في النكاح تابع غير مقصود وإنما شرع اظهاراً لخطر المحل، ولهذا اختلفت لوازمهما حتى أجزناه على عبد وفرس غير موصوفين وصحح مع عدم رؤية المرأة أصلاً بخلاف البيع (٣).

#### الترجيسع :

مما سبق يترجح لي قول الجمهور المخالفين لابن مسعود بثبوت خيار الفسخ للرجل إن كان بالمرأة عيب وذلك للأسباب التالية :

١ - قوة أدلتهم وسلامتها من المعارضة الصحيحة .

Y - أن الحياة الزوجية قوامها الألفة والمودة وهذه العيوب توجب نفرة تمنع مقصود النكاح من قال ابن القيم رحمه الله: إن كل عيب ينفر الزوج الآخر منه ولايحصل به مقصود النكاح من الرحمة والمودة يوجب الخيار وهو أولى من البيع ، كما أن الشروط المشروطة في النكاح أولى بالوفاء من شروط البيع ، وما ألزم الله ورسوله مغروراً قط ولا مغبوناً بما غرّ به وغبن به ، ومن تدبر مقاصد الشرع في مصادره وموارده ، وعدله ، وحكمته ، وما اشتمل عليه من المصالح لم يخف عليه رجحان هذا القول وقربه من قواعد الشريعة (٤) .

<sup>(</sup>١) بدائع الصنائع (٣٢٨/٢) ؛ العناية (٣٠٥/٤) .

<sup>(</sup>٢) انظر المبسوط (٩٦/٥)...

<sup>(</sup>٣) انظر تبيين الحقائق (٣٠٤/٤) ؛ شرح فتح القدير (٣٠٤/٤) .

<sup>(</sup>٤) زاد المعاد (٤/٣١).

## المسألة الثانية : تأجيل العنين (١) :

#### الاتر الوارد عن ابن مسعود :

مسعود وي عبد الرزاق عن الثوري عن الـركين عن أبيه وحصين بن قبيصة عن ابن مسعود قال يؤجل العنين سنة ، فإن دخل بها ، وإلا فرق بينهما(7) .

والأثر أخرجه ابن أبي شيبة (7) والطبراني(2) والدارقطني(8) والبيهقي(7) كلهم من طريق الثورى المتقدم بمثله .

#### الحكم على الأثر:

الأثر رجاله رجال الصحيح ، خلا حصين بن قبيصة وهو ثقة  $^{(v)}$  .

#### فقه الاثـر:

## يري ابن مسعود أن العنين يؤجل سنة .

- (١) عنُّ الشئ يعن عناً وعنوناً إذا ظهر أمامك واعترض. والعنان سير اللجام للفرس وغيره. والعنين العاجز عن الوطء، مختار الصحاح (٤٥٤) ؛ القاموس المحيط (٢٤٩/٤) ؛ وانظر الدر المختار (٤٩٤/٣) ؛ شرح الزرقاني على خليل (٢٣٧/٣) ؛ نهاية المحتاج (٣٠٩/٦) ؛ شرح الزركشي (٢٦١/٥) .
  - (٢) المصنف . كتاب النكاح ، باب أجل العنين (١٠٧٢٣/٢٥٣/٦) .
  - (٣) المصنف في السنن والاثار . كتاب النكاح ، كم يؤجل العنين (١٦٤٩ ٠ / ٥٠٣/٥) .
    - (٤) المعجم الكبير (٩/ ٤٠٠) .
    - (٥) السنن. كتاب النكاح (٣٠٦/٣) .
    - (٦) السنن الكبرى . كتاب النكاح ، باب أجل العنين (٢٢٦/٧) .
      - (٧) مجمع الزوائد (٣٠١/٤)
      - ورجال الاسناد الذين لم يتقدموا هم :
- \* الركين بن الربيع بن عُميلة الفزاري . أبو الربيع الكوفي . روى عن أبيه وابن عمر وحصين بن قبيصة . روى عبدالثوري وشعبة وشريك وغيرهم . ثقة مات سنة ١٣١هـ .
  - انظر ترجمته في تهذيب التهذيب (٢٨٧/٣) ؛ تقريب التهذيب (١٩٥٦/٢١٠) .
- \* الربيع بن عُميلة الكوفي . روى عن ابن مسعود وسمرة وعمار بن ياسر وغيرهم . روى عنه ابنه الركين وعماره بن عمير وعبد الملك بن عمير . كوفي تابعي ثقة .
  - انظر : تهذيب التهذيب (٢٤٩/٣) ؛ تقريب التهذيب (١٨٩٧/٢٠٦) .
- \* حصين بن قبيصة الغزاري الكوفي . روى عن ابن مسعود وعلي والمغيرة . ثقة وذكره ابن سعد في الطبقة الأولى من الكوفيين .
  - انظر : تهذيب التهذيب (٣٨٧/٢) ؛ تقريب التهذيب (١٣٨٠/١٧٠) .

#### من وافقه ومن خالفه :

وافقه الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة (١) على أن العنين يؤجل سنة (٢).

وهو قول عمر بن الخطاب وعلى بن أبى طالب والمغيرة بن شعبة .

وخالفه ابن حزم الظاهري فذهب إلى أن العنين لايؤجل (٣) .

#### أدلة من وافقه :

استدلوا على قولهم بالآثار الواردة عن الصحابة والإجماع والمعقول .

#### أما الآثار الواردة عن الصحابة:

 $^{(2)}$  . فعن سعيد بن المسيب أن عمر رضي الله عنه قضى في العنين أنه يؤجل سنة

٢ - وعن على رضي الله عنه قال: يؤجل العنين سنة فإن وصل والا فرق بينهما (٥).

٣ - وعن المغيرة بن شعبة أنه قال في العنين : يؤجل سنة (٦).

وأما الإجماع فقد أجمع الصحابة على تأجيله ، قال الشافعي : لا أحفظ عمن لقيته خلافاً في ذلك (٧) .

واستدلوا من المعقول بأن الوطء مرة واحدة مستحق على الزوج للمرأة بالعقد وفي إلزام العقد عند تقرر العجز عن الوصول تفويت المستحق بالعقد عليها وهذا ضرر بها(٨).

<sup>(</sup>۱) انظر المبسوط (٥/٠٠٠) ؛ بدائع الصنائع (٣٢٣/٢) ؛ الهداية (٢٩٧/٤) ؛ الاختيار (١١٥/٣) ؛ الدر المجتار (٢٩٧/٤) ؛ المنائع (١٩٥/١) ؛ التاج والإكليل (٤٨٥/٣) ؛ أسهل المدارك (٩٤/٢) ؛ بلغة المنائك (٤٢/١) ؛ الأم (٥/٠٤) ؛ نهاية المحتاج (٣١٤/٦) ؛ تحفة الطلاب (٢٥٥/٢) ؛ المجموع (٢٧٧/١٦) ؛ المغنى (٦٨/٦) ؛ شرح الزركشي (٢٦١/٥) ؛ كشاف القناع (١٠٦/٥) ؛ منار السبيل (١٧٧/٢) .

<sup>(</sup>٢) الحكمة من تأجيل العنين سنة لأن تعذر الجماع قد يكون لعرض حرارة فتزول في الشتاء أو برودة فتزول في الصيف أو يبوسة فتزول في الربيع ، أو رطوبة فتزول في الخريف ،فإذا مضت السنة ولم يطأ علمنا أنه من عجز خلق .

انظر بدائع الصنائع (٣٢٣/٢) ؛ الاختيار (١١٥/٣) ؛ تحفة الطلاب (٢٥٥/٢) ؛ المغني (٦٦٩/٦) .

<sup>(</sup>٣) المحلى (١٠/٥٨) .

<sup>(</sup>٤) رواه عبد الرزاق . المصنف (٢٥٣/٦) ؛ ابن أبي شيبة . المصنف (٢٠٧/٤) ؛ الدارقطني . السنن (٣٠٥/٣) البيهةي . السنن الكبرى (٢٦/٧) وقال الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام : رجاله ثقات . انظر بلوغ المرام (٢١٢).

<sup>(</sup>٥) رواه عبد الرزاق (٢٥٤/٦) ؛ البيهقي (٢٢٧/٧) .

<sup>(</sup>٦) رواه عبد الرزاق (٢٥٤/٦) ؛ البيهقى (٢٢٦/٧) .

<sup>(</sup>٧) بتيين الحقائق (٢٢/٣) ؟ مختصر المزنى (١١/٨) .

<sup>(</sup>٨) بدائع الصنائع (٣٢٣/٢).

#### ادلة من خالفه :

استدلوا على قولهم بالسنة والآثار الواردة عن الصحابة .

#### أما السنة :

ا - فعن عائشة رضي الله عنها أن امرأة رفاعة القرظي جاءت إلى النبي الله فقالت : يا رسول الله إن رفاعة طلقني فبت طلاقي وإني نكحت بعده عبد الرحمن بن الزبير القرظي . وإن مامعه مثل الهدبه ، قال رسول الله الله « لعلك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة ، لا حتى يذوق عسيلته »(١) .

#### وجه الدلالسة :

أن المرأة ذكرت أن زوجها لم يطأها ، وأن إحليله كالهدبة لاينتشر إليها وتشكو ذلك إلى رسول الله على وتريد مفارقته ، فلم يؤجل لها شيئاً ولا فرق بينهما (٢).

## أما الاثار الواردة عن الصحابة:

ا - فعن عمر رضي الله عنه في رجل زوج ابنته من ابن أخ له وكان عنيناً ، فقال له عمر :
 قد آجرك الله ووفر لك ابنتك (٣) .

#### وجنه الدلالسة :

أن عمر رضي الله عنه لم يؤجل العنين ، ولم يفرق بينه وبين زوجه .

٢ – وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه جاءت إليه امرأة فقالت له : هل لك إلى امرأة لا أيم ولا ذات بعل ؟ قال فأين زوجك ؟ قالت : هو في القوم ، فقام شيخ يجنح ، فقال : ما تقول هذه المرأة ؟ قال : سلها هل تنقم من مطعم أو ثياب ، فقال علي : فما من شئ . قال : لا ، قال : ولا من السحر ؟ قال : ولا من السحر ، فقال : هلكت وأهلكت ، قالت : فرق بيني وبينه قال على : فاصبرى فإن الله لو شاء ابتلاك بأشد من ذلك (٤) .

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه . ص\_(٢٤)

<sup>(</sup>٢) المحلى (١٠/١٠).

<sup>(</sup>٣) المحلى (١٠/٥٩) .

<sup>(</sup>٤) مصنف عبد الرزاق (٢٥٦/٦) ؛ سنن سعيد بن منصور (٢/٥٥) ؛ البيهقي (٢٢٧/٧) .

#### المناقشية

بالنسبة لاستدلال المخالفين بحديث امرأة رفاعة القرظى فأجيب عنه من وجوه :

الأول: أن تلك المقالة منها لم تكن دعوى العنة بل كانت كناية عن معنى آخر وهو دقة القضيب (١).

الثاني: أن في بعض طرق الحديث أن الزوج الثاني كان قد طلقها ، كما وقع عند البخاري ومسلم أن رجلاً طلق امرأته ثلاثاً فتزوجت آخر فطلقها قبل أن يدخل بها فسئل النبي على عن ذلك فقال: لا حتى يذوق الآخر من عسيلتها ما ذاق الأول (٢).

ففى الحديث مايدل على أن الدعوى لم تكن أثناء قيام الزوجية (٣).

الثالث: ولأن الأجل إنما يضرب إذا اعترف الزوج بأنه لم يصل إليها وقد أخبر هو النبي على النه الذيم الذيم الذيم الأديم (٤).

أما بالنسبة لاستدلالهم بما روى عن علي فقد قال الشافعي : هذا الحديث لو كان يثبت عن علي رضي الله عنه لم يكن فيه خلاف لعمر رضي الله عنه لأنه قد يكون أصابها ثم بلغ هذا السن فصار لايصيبها (٥) .

<sup>(</sup>١) بدائع الصنائع (٣٢٣/٢) .

<sup>(</sup>۲) سبق تخریجه .م (۲۰)

<sup>(</sup>٣) انظر فتح الباري (٣٨٦/٩) .

<sup>(</sup>٤) انظر تبيين الحقائق (٢٣/٣) والحديث رواه البخاري عن عائشة في كتاب اللباس ، باب ثياب الخضر (٢٧٦/٧) .

<sup>(</sup>٥) السنن الكبرى للبيهقى (٢٢٧/٧) .

#### الترجيسح

مما تقدم يتبين لي ترجيح ماذهب إليه ابن مسعود ومن وافقه من الائمة الأربعة وذلك للأسباب التالية : -

١ - أن الله تعالى قال : « الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح باحسان » فخير الله تعالى الأزواج بين أنيسكوا النساء بمعروف أو يسرحوهن بإحسان ، والامساك بمعروف لايكون بغير وط الأنه هو المقصود بالنكاح ، فإذا تعذر عليه إلامساك بمعروف من هذا الوجه تعين عليه التسريح لان من خير بين شيئين إذا تعذر عليه أحدهما تعين عليه الآخر .

٢ - ولأن الله تعالى أوجب على المولى أن يفي أربطلق لما يلحقها بامتناعه عن الوطء من النصرر ،والضرر الذي يلحق امرأة العنين اعظم من امرأة المولي ، لأن المولي ربما وطئها ، فإذا ثبت الفسخ لامرأة المولي فلأن يثبت لامرأة العنين أولى (١) .

<sup>(</sup>١) المجمرع (٢٧٩/١٦) .

# الفصل الثالث

في الخاصع وفيه نهميد و مسألتان

التمهيد في تعريف الخلع لغة وإصطلاحاً المسألة الأولى: الخلع فسخ أم طلاق

الهسألة الثانية : الطلاق في عدة الخلع

#### تمسيد :

## في تعريف الخلع لغة وشرعاً:

الخلع لغة : من الخلع بفتح الخاء وهو النزع والإزالة ، أو هو مزايلة الشئ الذي كان يشتمل به أو عليه ، تقول خلعت الثوب اخلعه خلعاً ، والخلعة من الثياب : ماخلعته فطرحته على آخر أو لم تطرحه . وكل ثوب تخلعه عنك خلعه ، وخلع عليه خلعة (١) .

وسمى فراق المرأة لزوجها بذلك لأن الله تعالى جعل كلا من الزوجين لباساً للآخر فقال تعالى ﴿ هُوَ لَهُ اللَّهُ مُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّه

شرعاً: عرفه الفقهاء بتعريفات مختلفة الالفاظ لكنها متحدة المعنى وهو فراق الزوجة على مال .

الحنفية : أخذه المال بازاء ملك النكاح (٤) .

المالكية : عقد معاوضة على البضع ، تملك به المرأة نفسها ويملك به الزوج العوض (٥).

الشافعية : فرقة بعوض يأخذه الزوج (٦) .

الحنابلة : فراق الزوجة بعوض بالفاظ مخصوصة (٧) .

وهو مشروع بالكتاب والسنة والإجماع .

#### أما الكتاب :

١ - فقوله تعالى : ﴿ وَلَا يَحِلُ لَكُمْ أَن تَأْخُذُواْ مِمَّا ٓ التَّيْتُمُوهُ فَن شَيْعًا إِلَّا أَن يَخَافَاۤ أَلَا يُقِيمَا حُدُودَ
 ٱللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمُ أَلَا يُقِيمًا حُدُودَ ٱللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيَا ٱفْئَدَتْ بِهِ ٤٠ (٨) .

- (١) انظر معجم مقاييس اللغة (٢٠٩/٢) ؛ لسان العرب (٧٦/٨) ؛ مختار الصحاح (١٨٥) ؛ القاموس المحيط (١٨/٣) مادة خلم .
  - (٢) سورة البقرة الآية (١٨٧).
- (٣) انظر البناية (٢٩١/٥) ؛ شرح الزرقاني على الموطأ (١٨٣/٣) ؛ تحفة الطلاب (٢٨٨/٢) ؛ هداية الراغب (٤٧٦) .
  - (٤) شرح فتح القدير (٤/ ٢١٠) .
    - (٥) حاشية البناني (٤/٦٣) .
    - (٦) روضة الطالبين (٣٧٤/٧) .
      - (٧) الروض المربع (٣٢٢/٢) .
    - (٨) سورة البقرة الآية (٢٢٩) .

#### وأما السنة :

١ - فعن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة (١) ثابت بن قيس (٢) أتت النبي ﷺ فقالت:
يا رسول الله ثابت بن قيس ما اعيب عليه في خلق ولا دين ، ولكني أكره الكفر في الاسلام ،
فقال رسول الله ﷺ : « أتردين عليه حديقته » ؟ قالت : نعم ، قال رسول الله ﷺ « أقبل
الحديقة وطلقها تطليقة » (٣) .

#### أما الاجمساع:

فقد أجمع العلماء على مشروعيته إلا بكر بن عبد الله المزني<sup>(1)</sup> التابعي المشهور فإنه قال : لا يحل للرجل أن يأخذ من امرأته في مقابل فراقها شيئاً لقوله تعالى « فلا تأخذوا منه شيئاً »<sup>(0)</sup>.

<sup>(</sup>١) هي جميلة بنت عبد الله بن أبي بن سلول . كانت تحت حنظلة بن أبي عامر غسيل الملائكة فقتل عنها يوم أحد، ثم تزوجها ثابت بن قيس فولدت له محمداً ، ثم خلف عليها مالك بن الدخشم ، وهي أخت عبد الله بن عبد الله لأبويه وقتل ابناها عبد الله ومحمد يوم الحرة .

انظر: الاستيعاب (٢٦٣/٤) ؛ الاصابة (٢٦٣/٤) .

<sup>(</sup>٢) ثابت بن قيس بن شماس بن مالك الانصاري الخزرجي ، خطيب الأنصار . أول مشاهده أحد وشهد مابعدها . ولما نزلت « يا أيها الذين آمنوا لاترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي » الآية دخل ثابت واغلق بابه ، ففقده رسول الله على وارسل اليه يسأله خبره ، فقال أنا رجل شديد الصوت أخاف أن يكون حبط عملي فقال هلا الست منهم بل تعيش حميداً وتقتل شهيداً وتدخل الجنة » فقتل يوم اليمامة شهيداً في خلافة أبي بكر الصديق .

أنظر: الاستيعاب (١٩٢/١) ؛ الاصابة (١٩٥/١) .

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري .كتاب الطلاق ، باب الخلع (٩٧/٧) .

<sup>(</sup>٤) بكر بن عبد الله المزني ، أبو عبد الله البصري . روي عن أنس بن مالك وابن عباس وابن عمر ذكره ابن حبان في الثقات . وقال حميد الطويل : كان بكر صحاب الدعوة . وقال ابن سعد كان ثقة ماموناً حجة وكان فقيهاً . مات سنة ١٠٨ه .

انظر: تهذيب التهذيب (٤٨٤/١) ؛ تقريب التهذيب (٧٤٣/١٢٧) .

<sup>(</sup>٥) انظر المغنى (٥١/٧) ؛ فتح الباري (٣٢٥/٩) ؛ نيل الاوطار (٣٦/٧) .

## المسألة الأولى: الخلع طلاق أم فسنخ ؟

#### الاثر الوارد عن ابن مسعود :

۹ و روى عبد الرزاق عن الثوري عن ابن أبي ليلى عن طلحة بن مصرف عن إبراهيم قال : كان ابن مسعود لايرى طلاقاً بائناً إلا في خلع أو إيلاء (١) .

والأثر رواه سعيد (٢) من طريق هشيم عن ابن أبي ليلى عن طلحة عن إبراهيم.ورواه ابن أبي شيبة (٣) من طريق وكيع وابن عيينه وعلي بن هاشم عن ابن أبي ليلى عن طلحة عن إبراهيم ، إلا ان على بن هاشم قال عن علقمة عن عبد الله .

#### الحكم على الأثير:

الأثر سنده ضعيف <sup>(٤)</sup> .

#### فقه الاثرد

يرى ابن مسعود أن الخلع طلاق بائن .

<sup>(</sup>١) المصنف . كتاب الطلاق ، باب الفداء (٦/١٧٥٣/٤٨١) .

<sup>(</sup>٢) سنن سعيد بن منصور . كتاب الطلاق ،باب ماجاء في الخلع (١٤٥١/٣٣٩/١) .

<sup>(</sup>٣) المصنف . كتاب الطلاق ، ماقالوا في الرجل اذا خلع امرأته كم يكون من الطلاق (١١٧/٤) .

<sup>(</sup>٤) بيان رواة السند:

<sup>\*</sup> ابن أبي ليلى : هو محمد بن عبد الحميد بن أبي ليلى الانصاري ، أبو عبد الرحمن الكوفي . الفقيه قاضي الكوفة روى عن نافع وعطاء وأبى الزبير وغيرهم . روى عنه الثوري وشعبة وعلي بن هاشم وغيرهم صدوق سئ الحفظ جداً . مات سنة ثمان واربعين ومائة .

انظر: الجرح والتعديل (٣٢٢/٢/٣) ؛ تهذيب التهذيب (٣٠١/٩) ؛ تقريب التهذيب (٦٠٨١/٤٩٣) .

<sup>\*</sup> طلحة بن مصرف بن عمرو بن كعب الهمداني ، أبو محمد الكوفي . روى عن انس وسعيد بن جبير ومجاهد وغيرهم . روى عنه ابواسحاق السبيعي وإسماعيل بن أبي خالد والاعمش وجماعة . ثقة قارئ فاضل وكان يسمونه سيد القراء . مات سنة اثنتي عشرة ومائة .

انظر ترجمته في : تهذيب التهذيب (٥/٥) ؛ تقريب التهذيب (٣٠٣٤/٢٨٣) .

#### من وافقه ومن خالفه :

وافقه الجمهور: الحنفية (١) والمالكية (٢) والشافعية (٣) في الجديد فذهبوا إلى أن الخلع طلاق بائن وهوقول عثمان وعلي والحسن رضي الله عنهم (٤).

خالفه الحنابلة (٥) والشافعية في القديم فذهبوا إلى أن الخلع فسخ .

وهو قول ابن عباس رضي الله عنه . واختيار شيخ الإسلام ابن تيميه (٦) .

#### الادلىة :-

#### أولاً: أدلة من وافقه:

استدلوا على قولهم بالسنة والآثار الواردة عن الصحابة والتابعين وبالمعقول .

#### أما السنة :

١ - فعن ابن عباس رضي عنهما أن امرأة ثابت بن قيس أتت النبي على فقالت : يا رسول الله ثابت بن قيس ما أعتب عليه في خلق ولادين ، ولكني أكره الكفر في الإسلام فقال رسول الله أتردين عليه حديقته ؟ قالت : نعم ، قال رسول الله على : إقبل الحديقة وطلقها تطليقة (٧) .

#### وجنه البدلالية :

أند ﷺ أمر ثابت بن قيس بطلاقها فدل على أن الخلع طلاق لا فسخ (٨).

<sup>(</sup>١) انظرالمبسوط (١٧١/٦) ؛ الهداية (٢١١/٤) ؛ الاختيار (١٥٦/٣) ؛ تبيين الحقائق (٢٦٧/٢) ؛ العناية (٢١١/٤) ؛ البحر الرائق (٧٧/٤) ؛ شرح فتح القدير (٢١١/٤) .

<sup>(</sup>٢) انظر المدونة (٢٣١/٢) ؛ المنتقى (٦٧/٤) ؛ الشرح الصغير (٤٤١/١) ؛ حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (٣٥١/٢) ؛ شرح الزرقاني على الموطأ (١٨٦/٣) .

<sup>(</sup>٣) الأم (١٩٨/٥) ؛ روضة الطالبين (٧/ ٣٧٥) ؛ تحفة الطلاب ( ٢٩١/٢) ؛ شرح جلال الدين المحلي على المنهاج (٣١٢/٣) .

<sup>(</sup>٤) انظر مصنف ابن أبي شيبة (١١٧/٤ ، ١١٨) .

<sup>(</sup>٥) المغني (٥٦/٧) ؛ الفروع (٣٤٦/٥) ؛ إلانصاف (٣٩٢/٨) ؛ شرح الزركشي (٥/ ٣٦٠) ؛ المبدع (٢٢٦/٧) منار السبيل (٢٢٩/٢) .

<sup>(</sup>٦) مصنف عبد الرزاق (٤٨٥/٧) ؛ مصنف ابن أبي شيبة (١١٨/٤) ؛ مجموع فتاوى ابن تيمية (٣٢/ ٢٩٠) .

<sup>(</sup>٧) رواه البخاري . كتاب الطلاق ، باب الخلع (٩٣/٧) .

<sup>(</sup>٨) انظر نيل الأوطار (٣٨/٧) .

- ٢ روى البيهقي بسنده عن ابن عباس أن النبي على جعل الخلع تطليقة بائنة (١) .
  - ٣ وعن سعيد بن المسيب أن الرسول على جعل الخلع تطليقة (٢).

## أما الآثار الواردة عن الصحابة والتابعين:

- ١ فعن عروة بن الزبير قال : خلع جهان الأسلمي امرأة ثم ندم وندمت ، فأتوا عثمان فذكروا
   ذلك له ، فقال عثمان : هي تطليقة إلا أن تكون سميت شيئاً فهو على ما سميت (٣) .
- ٢ وعن علي رضي الله عنه قال: إذا خلع الرجل أمر امرأته من عنقه فهي واحدة وإن
   اختارته (٤).
  - ٣ وعن الحسن في الرجل يخلع امرأته قال : أخذه المال تطليقة بائنة (٥) .
    - ٤ وعن سعيد بن المسيب قال : أخذه المال تطليقة بائنة (٦) .
      - ٥ وعن إبراهيم النخعي قال : الخلع تطليقة بائنة (٧) .

## أما أدلتهم من المعقول فكما يلي:

- ١ أنها بذلت العوض للفرقة ، والفرقة التي يملك الزوج إيقاعها هي الطلاق (٨).
  - ٢ أنه أتى بكناية الطلاق قاصداً فراقها فكان طلاقاً كغير الخلع (٩) .

#### ثانياً: أدلة القائلين بان الخلع فسخ:

استدلوا على قولهم بالكتاب والسنة والآثار الواردة عن الصحابة وبالمعقول.

<sup>(</sup>١) السن الكبرى . كتاب الخلع والطلاق ، باب الخلع هل هو فسخ أو طلاق (٣١٦/٧) .

<sup>(</sup>٢) مصنف عبد الرزاق (٤٨٣/٦) ؛ مصنف ابن أبي شيبة (١١٧/٤) .

<sup>(</sup>٣) مصنف ابن ابي شيبة (١١٧/٤) ؛ احكام القرآن للجصاص (٣٩٦/١) .

<sup>(</sup>٤) مصنف عبد الرزاق (٤٨٢/٦) ؛ مصنف ابن ابي شيبة (١١٨/٤) .

<sup>(</sup> ٥ ، ٦ ) مصنف ابن ابي شيبة (١١٨/٤) .

<sup>(</sup>٧) مصنف عبد الرزاق (٦/ ٤٨١) .

<sup>(</sup>٨) انظر المهذب (٧٣/٢) -؛ المغنى (٧٧/٧). .

<sup>(</sup>٩) المغنى (٧/٧٥) .

#### إما الكتاب :

١ - فقوله تعالى ﴿ الطَّلْقُ مَنَّ تَانِّ ﴾ (١) ، ثم قال تعالى ﴿ فَلَاجُنَاحَ عَلَيْهِمَافِيهَا افْنَدَتْ بِهِ ؛ ﴾ ثم قال ﴿ فَإِن طَلَقَهَا فَلَا يَحِلُ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَةً ﴾ (٢)

#### وجه الدلالسة:

أن الله تعالى ذكر تطليقتين والخلع ، وتطليقة بعدها فلو كان الخلع طلاقاً لكان أربعاً (٣) .

#### أما السنة :

١ - فعن ابن عباس أن امرأة ثابت بن قيس اختلعت منه فجعل النبي على عدتها حيضة (٤).

#### وجه الدلالسة:

قال الخطابي : هذا أرلَّ شئ على أن الخلع فسخ وليس بطلاق وذلك أن الله تعالى قال  $\alpha$  والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء» فلو كانت مطلقة لم يقتصر لها على قرء واحد (٥) .

٢ - وعن ابن عباس رضي الله عنه أن امرأة ثابت بن قيس جاءت إلى النبي تقفي فقالت : يا رسول الله ما أنقم على ثابت في دين ولا خلق إلا أني اخاف الكفر ، فقال رسول الله فقردين عليه حديقته ؟ فقالت : نعم ، فردت عليه وأمره ففارقها (١) .

#### وجه الدلالسة:

في هذا الحديث دليل على أن الخلع فسخ وليس بطلاق ولو كان طلاقاً لاقتضى فيه شرائط الطلاق من وقوعه في طهر لم تمس فيه المطلقة ومن كونه صادراً من قبل الزوج وحده من غير

<sup>(</sup>١) سورة البقرة الآية (٢٢٩).

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة الآية (٢٣٠) .

<sup>(</sup>٣) انظر الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (٢/ ٩٥١) ؛ معالم السنن (١٤٣/٣) ؛ المغني (٥٦/٧) ؛ زاد المعاد (٣٦/٤) .

<sup>(</sup>٤) رواه أبوداود .كتاب الطلاق ، باب في الخلع (٢٦٩/٢) ؛ الترمذي .كتاب الطلاق ، باب اجاء في الخلع (٤) (٣٥/٣) .

<sup>(</sup>٥) معالم السنن (١٤٤/٣) وانظر الجامع الأحكام القرآن للقرطبي (٩٥٢/٢) ؛ مجموع فتاوى ابن تيمية (٢٩/٣٢) ؛ زاد المعاد (٣٦/٤) .

<sup>(</sup>٦) رواه البخاري . كتاب الطلاق ، باب الخلع (٩٤/٧) . .

مرضاة المرأة ، فلما لم يتعرف النبي ﷺ الحال في ذلك فاذن له في مخالعتها في جملة ذلك دل على أن الخلع فسخ وليس بطلاق (١) .

## وأما الآثار الواردة عن الصحابة:

١- فعن طاوس أنه قال: لو لا أنه علم لايحل له كتمانه - يعني الفداء - ما حدثته أحداً ، قال: كان ابن عباس لايري الفداء طلاقاً حتى يطلق ، ثم يقول: الا ترى أنه ذكر الطلاق من قبله ثم ذكر الفداء فلم يجعله طلاقاً ، ثم قال في الثانية « فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجاً غيره » ولم يجعل الفداء بينهما طلاقاً (٢) .

## كما استدلوا من المعقول بما يلى :

- ١ أن الله تعالى رتب على الطلاق بعد الدخول الذي لم يستوف عدده ثلاثة أحكام ، كلها منتفية عن الخلع ، أحدها : أن الزوج أحق بالرجعة فيه ، والثاني : أنه محسوب من الثلاث فلم يحل بعد استيفاء العدد إلا بعد زوج وأصابة ، الثالث : أن العدة فيه ثلاثة قروء (٣) .
- ٢ أن النكاح عقد يقبل الفسخ وقد تحقق فسخه بخيار العتق والبلوغ وعدم الكفاءة فلا مانع من
   كونه كذلك في الافتداء (٤) .
  - ٣ أن الخلع فرقة خلت عن صريح الطلاق ونيته فكانت فسخاً كسائر الفسوخ (٥) .

<sup>(</sup>١) انظر معالم السنن (١٤٣/٣).

<sup>(</sup>٢) رواه عبد الرزاق . المصنف . كتاب الطلاق ، باب الفداء (٤٨٦/٦) .

<sup>(</sup>٣) زاد المعاد (٣٦/٤).

<sup>(</sup>٤) شرح فتح القدير (٢١٣/٤) .

<sup>(</sup>٥) المغنى (٧/٧٥) ؛ الكانى (١٤٥/٣) .

#### المناقشية

#### أولاً: مناقشة أدلة من وافقه

بالنسبة لاستدلالهم بحديث ابن عباس وفيه أنه ﷺ قال : « أُقبل الحديقة وطلقها تطليقة » أُجيب عنه :

أنه ثبت من حديث المسرأة صاحبة القصة عند أبي داود والنسائي ومالك في الموطأ بلفظ « وخل سبيلها » وصاحبة القصة أعرف بها .

وأيضاً ثبت بلفظ الأمر بتخلية السبيل من حديث الربيع وأبي الزبير ، ومن حديث عائشة عند أبى داود بلفظ « وتلحق بأهلها »ورواية الجماعة أرجح من رواية الفرد (١) .

#### رد المناقشية :

إن قول الرجل لامرأته: قد فارقتك أو خليت سبيلك مع نية الفرقة انما تكون طلاقاً فدل على أن الخلع كان طلاقاً (٢).

أما استدلالهم بحديث ابن عباس أن النبي على جعل الخلع تطليقة بائنة فأجيب عنه : بأنه ضعيف ، فقد تفرد به عباد بن كثير الثقفي البصري وقد ضعفه أحمد بن حنبل والبخاري وقال فيه النسائي متروك الحديث .

ثم أن مذهب ابن عباس بخلافه فدل على عدم صحته (٣) .

وبالنسبة لاستدلالهم بحديث سعيد بن المسيب أن النبي عَلَيْ جعل الخلع تطليقة بائنة فقد نوقش بأن الحديث مرسل (٤)

<sup>(</sup>١) انظر نيل الأوطار (٣٨/٧).

<sup>(</sup>٢) أحكام القرآن للجصاص (٣٩٦/١) .

<sup>(</sup>٣) انظر ترجمته في تهذيب التهذيب (٥/٠٠٠) وانظر السنن الكبرى (٣١٦/٧) ؛ نصب الراية (٣٤٣/٣) ؛ خلاصته البدر المنير (٢١٧/٢) .

<sup>(</sup>٤) انظر نصب الراية (٢٤٣/٣) .

#### رد المناقشة :

أجيب عن ذلك بأن مراسيل سعيد لها حكم الوصل الصحيح لأنه من كبار التابعين وكبار التابعين وكبار التابعين قل أن ير سلوا عن رسول الله ﷺ إلا عن صحابي وإن اتفق غيرونادراً فعن ثقة (١) .

أما ما روى عن عثمان وعلي وابن مسعود رضي الله عنهم من أن الخلع تطليقة بائنة فقد أجيب عنه بأن إلامام أحمد وغيره من أئمة العلم بالحديث كابن المنذر والبيهقي وغيرهم قد ضعفوا النقل عن هؤلاء ولم يصححوا إلا قول ابن عباس أنه فسخ وليس بطلاق (٢).

أما أثر عثمان فإن جمهان الراوي لهذه القصة عن عثمان قد سئل عنه الامام أحمد فقال: لا أعرفه ، وأما أثر علي بن أبي طالب فقد قال فيه ابن خزم رويناه من طريق لايصح عن علي رضي الله عنه ، وأمثلها اثر ابن مسعود على سوء حفظ ابن أبي ليلى ،ثم غايته ان كان محفوظاً أن يدل على ان الطلقة في الخلع تقع بائنة لا أن الخلع يكون طلاقاً بائناً (٣) .

#### رد المناقشة :

أما قولهم إن جمهان لايعرف فمردود بأن جمهان هذا هو أبو العلاء مولى الأسلميين ويقال مولى يعقوب القبطي يعد في أهل المدينة تابعياً ، قال ابن حبان في الثقات ، هو جد جدة علي بن المديني فهي ابنة عباس بن جمهان ، روى له ابن ماجه حديثاً واحداً في الصوم (٤) .

# ثانياً: مناقشة أدلة القائلين بأن الخلع فسخ:

أولاً: بالنسبة لاستدلالهم بالآيات وأن الله تعالى ذكر تطليقتين ثم الخلع بعدها ثم ذكر التطليقة البائن فلو كان الخلع طلاقاً لكان أربعاً أجيب عنه:

أن قوله تعالى « الطلاق مرتان » أفاد حكم الاثنتين إذا اوقعهما على غير وجه الخلع وأثبتت معها الرجعة بقوله تعالى « فامساك بمعروف أو تسريح باحسان » ثم ذكر حكمها اذا

<sup>(</sup>١) انظر شرح فتح القدير (٢١٤/٤) .

<sup>(</sup>٢) انظر السنن الكبرى (٣١٦/٧) ؛ الإشراف على مذاهب العلماء (٢١٨) ؛ مجموع فستاوى ابن تيمية (٢) انظر السنن الكبرى (٢٩٠ ، ٢٨٩) .

<sup>(</sup>٣) انظر المحلى (٢٣٨/١٠) ؛ نصب الراية (٢٤٤/٣) ؛ زاد المعاد (٣٦/٤) .

<sup>(</sup>٤) انظر الثقات (١١٨/٤) ؛ شرح فتح القدير (٢١٣/٤) .

كانتا على وجه الخلع وابان عن موضع الحظر والاباحة فيها والحال التي يجوز فيها أخذ المال ولا يجوز ثم عطف على ذلك قوله تعالى « فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجاً غيره » فعاد إلى الاثنتين المقدم ذكرهما على وجه الخلع تارة وعلى غير وجه الخلع آخرى ، فاذاً ليس فيه دلالة على الخلع بعد الاثنتين ، ثم الرابعة بعد الخلع . فالآية لايدل ظاهرها على أن الخلع فسخ ، لأن الآية إنما جئ بها لبيان أحكام الخلع من غير تعرض لكونه فسخاً أم طلاقاً (١١) .

أما استدلالهم بحديث ابن عباس أن النبي ﷺ جعل عدة المختلعة حيضة فدل على كونه فسخاً اجيب عنه :

بأن الإمام أحمد القائل بأن الخلع فسخ قال : إن عدة المختلعة ثلاثة قرو $\binom{7}{1}$  . فلم يكن عنده تلازم بين كونه فسخاً وبين النقص من العدة ، فليس في ذلك حجة على كونه خلعاً  $\binom{7}{1}$  .

أما ما نقل عن ابن عباس من أن الخلع فسخ فقد نوقش من وجهين :

الأول: أن هذا مما اخطأ فيه طاوس وكان كثير الخطأ مع جلالته وفضله وصلاحه يروي اشياء منكرة (٤) .

الثاني: أن الصحابي إذا أفتى بخلاف ما روى فإن المعتبر ما رواه لا ما رآه ، حيث أن ابن عباس روى قصة امرأة ثابت بن قيس الدالة على أن الخلع طلاق وأفتى بأن الخلع فسخ (٥).

#### رد المناقشة :

بالنسبة لقولهم أن هذا مما أخطأ فيه طاوس فإن في هذا القول نظر ، لأن طاوساً ثقة ، حافظ فقيه . فلا يضره تفرده ، وقد تلقى العلماء ذلك بالقبول وكل من ذكر الاختلاف في المسألة جزم أن ابن عباس كان يراه فسخاً (٢) .

<sup>(</sup>١) انظر أحكام القرآن للجصاص (٣٩٧/١) ؛ البحر المحيط ٢٠٥٧/١) .

<sup>(</sup>٢) انظر المغني (٤٤٩/٧) ؛ إلاقناع للحجاوي (١١١/٤) ؛ الروض المربع (٣٥٣/٢) ؛ هداية الراغب (١٠٥) .

<sup>(</sup>٣) فتح الباري (٣٢١/٩) .

<sup>(</sup>٤) أحكام القرآن للجصاص (٣٩٦/١) .

<sup>(</sup>٥) انظر فتح الباري (٣٣٢/٩) ؛ شرح فتح القدير (٢١٤/٤) .

<sup>(</sup>٦) فتح الباري (٣٣٢/٩) .

ثم أن البيهقي عندما أورد الحديث قال: ليس في الباب أصح من حديث ابن عباس أن الخلع فسخ (١).

أما دليلهم من المعقول أن النكاح عقد يقبل الفسخ قياساً على النسخ بخيار العتق والبلوغ أجيب عنه من وجوه :

الأول: لو كان الخلع فسخاً لما جاز على غير الصداق، لأن الفسخ يوجب استرجاع البدل كما أن الاقالة لاتجوز بغير الثمن، وفي إتفاق الجميع على جوازه بأقل من المهر دلالة على أنه طلاق عمل فسخ، وأنه لافرق بينه وبين قوله قد طلقتك على هذا المال (٢).

الثاني: أن الفسخ بسبب عدم الكفاءة فسخ قبل التمام فكان في معنى الامتناع من الاتمام وكذلك في خيار البلوغ والعتق، فأما الخلع يكون بعد تمام العقد، والنكاح لايحتمل الفسخ بعد تمام ولكن يحتمل القطع من الحال فيجعل لفظ الخلع عبارة عن رفع العقد في الحال مجازاً وذلك إنما يكون بالطلاق (٣).

#### الترجيع :

بعد عرض أدلة كل فريق وما طرأ عليها من مناقشات وردود يترجح لبي قول ابن مسعود ومن وافقه أن الخلع طلاق وذلك للأسباب التالية :

- ١ قوة ادلتهم وحسن توجيهها .
- ٢ أنه قول اكثر الصحابة والتابعين ، والترجيح بكثرة القائلين من وجوه الترجيح .
- ٣ أن الفسوخ إغا هي التي تقتضي الفرقة الغالبة للزوج في الفراق ، مما ليس يرجع الى
   اختياره ، وهذا راجع إلى الاختيار فليس بفسخ (٤) .

<sup>(</sup>١) السنن الكبرى (٣١٦/٧) ؛ خلاصة البدر المنير (٢١٧/٢) .

<sup>(</sup>٢) انظر أحكام القرآن للجصاص (٣٩٦/١) ؛ مغنى المحتاج (٢٦٨/٣) .

<sup>(</sup>٣) المبسوط (٢١٤/٤) ؛ شرح فتح القدير (٢١٤/٤) .

<sup>(</sup>٤) بداية المجتهد (٧٢/٢).

# المسألة الثانية : الطلاق في عدة الخلع :

#### الاتر الوارد عن ابن مسعود :

٩٣ - روى عبد الرزاق عن معمر عن عمر بن راشد عن يحي بن أبي كثير عن الضحاك بن مزاحم عن ابن مسعود قال : يجري الطلاق على المختلعة ماكانت في العدة ، فحدثت به معمراً فقال : سمعت يحى يذكره عن ابن مسعود (١) .

الأثر أخرجه سعيد بن منصور من طريق هشيم عن هشام بن أبي عبد الله عن يحي بن أبي كثير عن الضحاك عن ابن مسعود بنحوه (٢)

#### الحكم على الأثير:

الأثرنيسنده عمر بن راشد وهو ضعيف (٣) .

٩٤ - وروى ابن أبي شيبة عن وكيع بن الجراح عن علي بن المبارك عن يحي بن أبي كثير قال كان عمران بن حصين وابن مسعود يقولان في التي تفتدي من زوجها: لها طلاق ما كانت في عدة المراد عدة المراد بالمراد بالمراد عن المراد بالمراد بال

#### الحكم على الاتسر:

رجال هذا السند على شرط الجماعة (٥) .

<sup>(</sup>١) المصنف . كتاب الطلاق ، باب الطلاق بعد الفداء (١١٧٨٤/٤٨٩/٦) .

<sup>(</sup>٢) سنن سعيد بن منصور . كتاب الطلاق ،باب ماجاء في إلايلاء (١٤٧٥/٣٤٤/١) .

<sup>(</sup>٣) بيان رواة السند:

<sup>\*</sup> عمر بن راشد بن شجرة ، أبو حفص اليمامي . روى عن إياس بن الأكوع ونافع ويحي بن أبي كثير روى عنه ابن المبارك ووكيع وعبد الرزاق وآخرون . ضعيف . من السابعة .

انظر: الضعفاء والمتسروكين للنسائي (٤٧٤/١٨٣)؛ تهذيب التهذيب (٧/٤٤٥)؛ التقريب (٤٤٥/٧)) التقريب (٤٨٩٤/٤١٢) .

<sup>\*</sup> يحي بن أبي كثير الطائى : ثقة ثبت لكنه يدلس .

<sup>\*</sup> الضحاك بن مزاحم : صدوق كثير الارسال . تقدم.

<sup>(</sup>٤) المصنف . كستاب الطلاق ، مساقسالوا في الرجل يخلع امسرأته ثم يطلقسها من قسال بيلحقسها طلاقسه (٤) المصنف . (١٨٤٧٦/١٢١/٤) .

<sup>(</sup>٥) انظر الجوهر النقي (٣١٧/٧) ، قلت إلا أنه مرسل ، وعلي بن المبارك الهنائي البصري ثقة ثبت وهو في يحي متقدم فيه . انظر تهذيب التهذيب (٣٧٥/٤) .

#### فقسه الاتسر:

يرى ابن مسعود أن المختلعة يلحقها الطلاق مادامت في العدة .

#### من وافقه ومن خالفه :

وافقه: الحنفية (١) وهو قول علي بن أبي طالب وأبي الدرداء وعمران بن الحصين رضي الله عنهم (٢).

خالفه المالكية والشافعية والحنابلة .

فذهب المالكية إلى أن المختلعة لايلحقها الطلاق إلا إذا كان الكلام متصلاً .

قال مالك : إذا افتدت المرأة من زوجها بشي على أن يطلقها فطلقها طلاقاً متتابعاً نسسقاً - بلا فاصل - فذلك ثابت عليه ، فإن كان بين ذلك صمات فما أتبعه بعد الصمات فليس بشئ (٣) .

وذهب الشافعية (٤) والحنابلة (٥) إلى أن المختلعة لايلحقها طلاق بحال . وهو قول ابن عباس وابن الزبير رضى الله عنهما(٦) .

#### ادلة من وافقه :

استدلوا على قولهم بالكتاب والسنة والآثار الواردة عن الصحابة والتابعين وبالمعقول.

<sup>(</sup>۱) انظر شرح فتح القدير (٢٤١/٤) ؛ تبيين الحقائق (٢١٩/٢) ؛ البحر الرائق (٣٣٠/٣) ؛ رد المحتار (١٩٣٠) ؛ الفتاوي البزازية (١٧٤/٤) ؛ مختصر اختلاف العلماء (٤٦٧/٢) .

<sup>(</sup>٢) مصنف ابن أبي شيبة (١٢١/٤) .

<sup>(</sup>٣) الموطأ (١٨٦/٣) ؛ المدونة (٦٨/٤) ؛ المنتقى (٦٨/٤) ؛ بداية المجتهد (٧٣/٢) ؛ الجامع الأحكام القرآن للقرطبي (٩٥٥/٢) ؛ شرح الزرقاني على الموطأ (١٨٦/٣) .

<sup>(</sup>٤) الأم (١٩٨/٥) ؛ المهذب (٧٥/٢) ؛ شرح ابن القاسم الغزي على متن أبي شجاع (١٤٢/٢) ؛ حاشية إعانة الطالبين (٨/٤) ؛ حاشية البيجوري (١٤٢/٢) .

<sup>(</sup>٥) إنظر المغني (٥٩/٧) ؛ الكافي (١٤٦/٣) ؛ المقنع (١١٨/٣) ؛ الفروع (٣٤٦/٥) ؛ شرح الزركشي (٣٦/٥) ؛ الروض المربع (٣٢٤/٢) .

<sup>(</sup>٦) مصنف ابن أبي شيبة (١٢٢/٤) ؛ السنن الكبرى (٣١٧/٧) .

#### إما الكتاب :

١ - فقوله تعالى : { فلا جناح عليهما فيما افتدت به } يعني الخلع . ثم قال تعالى { فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجاً غيره } (١١) .

#### وحسه الدلالسة :

أن الله تعالي شرع صريح الطلاق بعد المفاداة ، لأن الفاء للتعقيب فهو نص على وقوع الثالثة بعد الخلع (٢) .

#### أما السنة :

۱- فما روى عن النبي على « المختلعة يلحقها صريح الطلاق مادامت في العدة » (٣) .

#### وجه الدلالية:

فيه دليل على وقوع الطلاق على المختلعة بشرط بقاء العدة .

# أما الآثار الواردة عن الصحابة والتابعين :

- ا فعن علي بن أبي طالب وأبى الدرداء قالا : للمختلعة طلاق مادامت في العدة (٤) .
  - ٢ وعن سعيد بن المسيب قال : يجري الطلاق عليها ما كانت في العدة (٥) .
- ٣ وعن إبراهيم النخعي في الرجل يخلع امرأته ثم يطلقها قال : طلاقه في العدة جائز (٦) .
- ٤ وعن النهري قال : الخلع تطليقة بائن ، وما اتبع من الطلاق فإنه يلحقها ما كانت
   في العدة (٧) .

<sup>(</sup>١) سورة البقرة الآية ( ٢٢٩ ، ٢٣٠).

<sup>(</sup>٢) انظر أحكام القرآن لابن العربي (١٩٦/١) ؛ الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (٩٥٥/٢) ؛ تبيين الحقائق (٢/ ٢٥٥) ؛ تبيين الحقائق (٢/٩٥٢) ؛ شرح فتح القدير (٧٤/٤) .

<sup>(</sup>٣) رواه عبد الرزاق . المصنف . كتاب الطلاق ، باب الطلاق بعد الفداء (٤٨٩/٦) . وقال الثوري: سألنا عنه فلم نجد له أصلاً .

<sup>(</sup>٤) مصنف ابن أبي شيبة (٤/ ١٢١) .

<sup>(</sup>٥ ، ٦ ) مصنف عبد الرزاق (٤٨٨/٦) ؛ مصنف ابن أبي شيبة (١٢١/٤) .

<sup>(</sup>٧) مصنف ابن أبي شيبة (١٢١/٤) .

### أما دليلهم من المعقول:

١ - فأن القيد باق لبقاء أحكام النكاح وإنما فات الاستمتاع وذلك لايمنع التصرف في المحل
 كفواته بالحيض وغيره (١) .

#### أدلة المالكية :

استدلوا على قولهم بالآثار الواردة عن الصحابة والمعقول.

#### أما الآثار الواردة عن الصحابة:

ا - فعن الحسن أنه قال في المفتدية: إن طلقها حين يفتدي منها فاتبعه في مجلسه ذلك لزمها الطلاق مع الفداء ، وإن طلقها بعدما يفترقا فلا يلزمها (٢) .

# أما دليلهم من المعقول فكما يلى:

۱ – أن نسق الكلام بعضه على بعض متصلاً يوجب له حكماً واحداً ، وكذلك إذا اتصل الاستثناء باليمين بالله أثر وثبت له حكم الاستثناء ، وإذا انفصل عنه لم يكن له تعلق بما تقدم من كلامه (۳) .

# إدلة الشافعية والحنابلة :

استدلوا على قولهم بالآثار الواردة عن الصحابة والتابعين وبالمعقول.

#### أما الآثار الواردة عن الصحابة:

ا - فعن عطاء قال : اتفق ابن عباس وابن الزبير على أنه ما طلق بعد الخلع فلا يحسب شيئاً ، قالا : ما طلق امرأته ، إنما طلق ما لا يملك (٤) .

٢ - فعن جابر بن زيد أنه كان يقول: لايلحقها طلاقه إياها ماكانت في عدة منه بائنة (٥).

<sup>(</sup>١) انظر تبيين الحقائق (٢١٩/٢) ؛ شرح فتح القدير (٧٤/٤) .

<sup>(</sup>٢) مصنف عبد الرزاق (٦/٨٨٦) .

<sup>(</sup>٣) انظر الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (٩٥٥/٢).

<sup>(</sup>٤) مصنف عبد الرزاق (٤٨٧/٦) ؛ مصنف ابن أبي شيبة (١٢٢/٤) ؛ السنن الكبرى (٣١٧/٧) .

<sup>(</sup>٥) مصنف ابن أبي شيبة (١٢٢/٤) .

- $^{(1)}$  عن الشعبي وطاوس قالا : إذا خلع ثم طلق لم يقع طلاقه  $^{(1)}$  .
  - $\frac{1}{2}$  وعن عكرمة قال : ليس الطلاق بعد الفداء بشئ (٢) .

# أما ادلتهم من المعقول فكما يلي:

- ان المختلعة لا تحل له إلا بنكاح جديد ، فلم يلحقها طلاقه كالمطلقة قبل الدخول ، والمنقضية عدتها (٣) .
  - ٢ ولأنه لايملك بضعها فلا يلحقها طلاقه كالأجنبية (٤) .
  - ٣ ولأن من لايصح طلاقها بالكناية مع السنة لم يصح طلاقها بالصريح (٥).

#### مناقشة الادلية :

#### أولاً: مناقشة أدلة من وافقه:

بالنسبة لاستدلال الحنفية بقوله تعالى : « فلا جناح عليهما فيما افتدت به » يعني الخلع وقوله « فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجاً غيره » فأجيب عنه :

أنه تعالى شرع قبل الافتداء طلاقين ، فقال تعالى « الطلاق مرتان » ثم قال « فلا جناح عليهما فيما افتدت به » فيكون الافتداء ثالثة ولا طلاق بعدها ليكون مرتباً عليها ويكون معقباً به فالصريح المذكور على سبيل المعاقبة معناه إن لم يكن فداء ولكن كان صريحاً ، ودليله أن الله تعالى شرع طلقتين صريحتين ثم ذكر بعدهما إمساكاً بمعروف أو تسريحاً باحسان ، إما بالترك لتبين وإما بالطلقة الثالثة فيكون تمليكاً للثالثة ، فإن افتدت به فلا جناح عليهما فيه وإن لم تفتد وطلقها كان كذا كما أخبر به فيكون بياناً لكيفية التصرف فيما بقى من ملك الثالثة (١) .

<sup>(</sup>١) مصنف ابن أبي شيبة (١٢٢/٤) .

<sup>(</sup>٢) مصنف عبد الرزاق (٤٨٨/٦) .

<sup>(</sup>٣) انظر المغني (٥٩/٧) ؛ شرح الزركشي (٣٦٢/٥) .

<sup>(</sup>٤) انظر المهذب (٧٥/٢) ؛ المغني (٩٩/٧) ؛ الروض المربع (٧٥/٢) .

<sup>(</sup>٥) المجموع (٣١/١٧) .

<sup>(</sup>٦) انظر أحكام القرآن لابن العربي (١٩٦/١) .

أما استدلالهم بحديث « المختلعة يلحقها صريح الطلاق » فأجيب عنه:أن الحديث لايعرف له أصل ، ولم يذكره أصحاب السنن (١) .

أما دليلهم من المعقول بأن القيد الحكمي باق لبقاء احكام النكاح فأجيب عنه أن العدة عندنا من أحكام الطلاق وليست من أحكام النكاح (٢) .

# الترجيـــــع :

- مما سبق يترجح لي قول القائلين بأن المختلعة لايلحقها طلاق :
  - ١- لقوة أدلتهم وحسن توجيهها .
  - ٢ سلامتها من المعارضة الحقيقية .
- ٣ أن كل من قال أِن الخلع تطليقة إنما قال إنها تطليقة بائنة والبائن لايلحقها طلاق.

<sup>(</sup>١) انظر نهاية المحتاج (٤٥١/٧) ؛ المغني (٢٥٩/٧) ؛ وانظر مصنف عبد الرزاق (٨٩/٦) .

<sup>(</sup>٢) بداية المجتهد (٧٣/٢).

# العاب الثالث في الرجعة والايلاء وفيه فصلان: الفصل الأول : في الرجعـــة الفصل الثاني : في الإيلاء

# الفصل الأول

# في الرجعة

وفيه نمهيد وأربع مسائل

التمهيد: في تعريف الرجعة لغة وشرعاً

المسألة الأولى : في شروط الرجعة

الهسألة الثانية : حقيقة القرء

المسألة الثالثة : الإشماد على الرجعة

الهسألة الرابعة : إِدعاء الرجعة بعد إنقضاء

العدة

#### تمسيد:

#### تعريف الرجعة لغة وشرعاً :

الرجعة لغة : بفتح الراء وكسرها . المرة من الرجوع ، والفتح أفصح ، يقال ارتجع المرأة وراجعها مراجعة ورجاعاً : رجعها الى نفسه بعد الطلاق (١) .

شرعاً: عرّفها الفقهاء بتعريفات مختلفة تتضمن معنى واحد وهو عود المطلق الى مطلقته .

عرفها الحنفية بأنها : رد الزوجة الى زوجها واعادتها الى الحالة التى كانت عليها .

المالكية : عود الزوجة المطلقة طلاقاً غير بائن للعصمة بلا تجديد عقد .

الشافعية : رد المرأة الى النكاح من طلاق غير بائن في العدة .

الخنابلة: إعادة مطلقة غير بائن إلى ما كانت عليه بغيرعقد (٢) .

وهي مشروعة بالكتاب والسنة والإجماع .

#### إما الكتاب :

فقوله تعالى ﴿ وَٱلْمُطَلَّقَاتُ يَثَرَبَّصُ مِ إِلَّنْهُ سِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٌ وَلَا يَحِلُ لَمُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ ٱللَّهُ فِي أَنْهُ مِنْ إِن أَرَادُواْ إِصْلَحًا ﴿ وَٱلْمُولَ لَهُ أَنَا مُعْوَلَهُ أَنَّ أَحَقُ بِرَدِهِنَ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُواْ إِصْلَحًا ﴿ ٢٠) .

والمراد به الرجعة عند جماعة العلماء والمفسرين .

#### وأما السنة :

ا - ففي حديث ابن عمر عندما طلق امرأته حائضاً فقال النبي على « مره فليراجعها »(٤).

٢ - وعن عمر بن الخطاب أن النبي ﷺ طلق حفصة ثم راجعها (٥).

أما الإجماع فقد أجمع أهل العلم على أن الحر إذا طلق الحرة دون الثلاث أو العبد اذا طلق دون الاثنتين أن له الرجعة في العدة (٦) .

<sup>(</sup>١) انظر لسان العرب (١١٥/٨) ؛ مختار الصحاح (٢٣٤) ؛ القاموس المحيط (٢٨/٣) مادة رجع .

<sup>(</sup>٢) انظر الاختيار (١٤٧/٣) ؛ الشرح الصغير (٤٧٢/١) ؛ شرح منهج الطلاب (٤/ ٣٨٥) ؛ شرح منتهى الإرادات (١٨٢/٣) .

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة الاية (٢٢٨).

<sup>(</sup>٤ ، ٥) سبق تخریجه . (۲۹۱)

<sup>(</sup>٦) إلاشراف على مذاهب العلماء (٣٠٢) ؛ المغنى (٢٧٣/٧) .

#### المسألة الأولى : شروط الرجعة :

#### الاثر الوارد عن ابن مسعود :

٩٥ - روى عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن إبراهيم قال : جاءت امرأة وزوجها إلي عمر فقالت : يا أمير المؤمنين إن زوجي طلقني فانقطع عني الدم منذ ثلاث حيض فأتاني وقد وضعت مائي ورددت بابي وخلعت ثيابي فقال : قد راجعتك ، فقال عمر لابن مسعود : ما ترى فيها ؟ فقال : ارى إنها امرأته مادون أن تحل لها الصلاة ، قال عمر : وأنا أرى ذلك (١) .

والأثررواه الطبراني (٢) والبيهقي (٣) من طريق عبد الرزاق المتقدم إلا أنه قال عن ابراهيم عن علقمة بنحوه .

#### الحكم على الأثير:

الأثر رجاله رجال الصحيح (٤).

٩٩ \_ روى سعيد قال: نا سفيان عن منصور عن ابراهيم عن علقمة عن عمر وعبد الله قالا: هو أحق بها حتى تغتسل من الحيضة الثالثة (٥).

والأثر أخرجه ابن أبي شيبة من طريق ابن عبينه عن منصور عن ابراهيم عن علقمة عن عمر وعبد الله عِثله (7).

#### الحكم على الاتسر:

الأثر صحيح <sup>(٧)</sup> .

<sup>(</sup>١) المصنف . كتاب الطلاق ، باب الأقراء والعدة (١٠٩٨٨/٣١٦/٦) .

<sup>(</sup>٢) المعجم الكبير (٣٧٦/٩) .

<sup>(</sup>٣) السنن الكبرى . كتاب العدد ، باب من قال الا قراء الحيض (٤١٧/٧) .

<sup>(</sup>٤) مجمع الزوائد (٣٣٧/٤) .

<sup>(</sup>٥) سنن سعيد بن منصور . باب الرجل يطلق امرأته فتحيض ثلاثاً فيدخل عليها قبل ان تطهر (١٢١٨/٢٩٢/١)

<sup>(</sup>٦) المصنف .كتاب الطلاق ، من قال : هو أحق برجعتها ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة (١٨٨٩٨/١٥٨/٤) .

<sup>(</sup>٧) بيان رواة السند:

<sup>\*</sup> سفيان بن عيينة : ثقة إمام حافظ

<sup>\*</sup> منصور بن المعتمر بن عبد الله السلمى . ابو عتاب الكوفى . ثقة ثبت لايدلس

<sup>\*</sup> ابراهيم بن يزيد النخعي : ثقة

<sup>\*</sup> علقمة بن قيس النخعى : ثقة ثبت فقيه عابد

#### فقمه الاتسر:-

يرى ابن مسعود أن الرجعة لاتنقطع إلا بالاغتسال من الحيضة الثالثة .

#### من وافقه ومن خالفه :

وافقه الحنابلة على أن المرأة إذا طهرت من الحيضة الثالثة ولم تغتسل فإن لزوجها رجعتها (١). وهو قول أبي بكر وعمر وعلي وأبي الدرداء وعبادة بن الصامت رضي الله عنهم جميعاً (٢).

خالفه الحنفية والمالكية والشافعية .

أما الحنفية فقالوا إن الرجعة لا تنقطع إلا بانقطاع الدم من الحيضة الثالثة لعشرة أيام وان لم تغتسل ، وان انقطع لأقل من عشرة أيام لم تنقطع الرجعة حتى تغتسل أو يمضي عليها وقت صلاة كامل (٣) .

وأما المالكية (٤)والشافعية (٥)فذهبوا الى أن الرجعة تنقضي بالطعن في الحيضة الثالثة فاذا دخلت المرأة في الحيضة الثالثة لم تصح رجعتها ، وهو قول ابن عمر وعائشة رضي الله عنهما (٦).

#### ادلة من وافقه :

استدلوا على قولهم بالآثار الواردة عن الصحابة والمعقول والإجماع .

#### اما الآثار الواردة عن الصحابة:

١ - فروى ابن ابي شيبة بسنده عث مكحول أن أبا بكر وعمر وعلياً وابن مسعود وأبا

<sup>(</sup>۱) انظر المغني (۲۸۰/۷) ؛ المقنع (۲۲۳/۳) ؛ زاد المستقنع (۱۰۲) ؛ الإنصاف (۱۵۷/۹) ؛ كشاني القناع (۱۵۷/۵) ؛ شرح منتهى الإرادات (۲۲۰/۳) ؛ الروض المربع (۳٤۲/۲) ؛ مطالب أولى النهي (۵/۵) الشرح الكبير لابن قدامة (۵۲۵/٤) ؛ منار السبيل (۲۵۵/۲) .

<sup>(</sup>٢) مصنف عبد الرزاق (٣١٥/٦) ؛ مصنف ابن أبي شيبة (١٥٨/٤) .

<sup>(</sup>٣) انظر بدائع الصنائع (١٨٣/٣) ؛ الاختيار (١٤٩/٣) ؛ كنز الوقائق (٥٧/٣) ؛ الهداية ١٦٦/٤) ؛ تبيين الحقائق (١٩٦/٤) ؛ المناية (١٦٦/٤) ؛ البحر الرائق (٥٧/٣) ؛ شرح فتح القدير (١٦٦/٤) ؛ البناية (٢٣٦/٥) ؛ اللباب في شرح الكتاب (٥٦/٣) ؛ حاشية رد المحتار (٣٠٤/٣) .

<sup>(</sup>٤) المنتقى (١٠٠/٤) ؛ الشرح الصغير (٢٥٥/١) ؛ حاشية العددي على شرح أبي الحسن (٧٤/٣) شرح الزرقاني على المرطأ (٢٠٤/٣) .

<sup>(</sup>٦) مصنف ابن أبي شيبة (١٥٨/٤) ؛ السنن الكبرى (٤١٥/٧) .

الدرداء وعبادة بن الصامت وعبد الله بن قيس الاشعري كانوا يقولون في الرجل يطلق امرأته تطليقة أو تطليقتين أنه أحق بها ما لم تغتسل من حيضتها الثالثة يرثها وترثه مادامت في العدة (١).

 $\Upsilon$  – وعن عمر بن الخطاب قال : تحل لزوجها الرجعة عليها حتى تغتسل من الحيضة الثالثة وتحل لها الصلاة  $(\Upsilon)$  .

٣ - وعن علي قال في رجل طلق امرأته تطليقة أو تطليقتين قال : تحل لزوجها الرجعة
 عليها حتى تغتسل من الحيضة الثالثة وتحل لها الصلاة (٣) .

#### فقه الآثار السابقة :

قال الإمام أحمد رحمه الله : عمر وعلي وابن مسعود رضي الله عنهم يقولون حتى تغتسل من الحيضة الثالثة ، وهم أعلم بكتاب الله وحدود ما أنزل على رسوله على (٤٠) .

# أما دليلهم من المعقول فكما يلى:

١ - أن وطء الزوجة قبل الاغتسال من الحيض حرام لوجود أثر الحيض ، فلما منع الزوج الوطء كما منعه الحيض وجب ان يمنع ما يمنعه الحيض وهو النكاح (٥) .

Y – أن المرأة اذا انقطع حيضها صارت في حكم الطاهرات من وجه وفي حكم الحيض من وجه ، والوجوه التي هي في حكم الحيض أكثر من الوجوه التي هي في حكم الطاهرات ، فانها في حكم الطاهرات في صحة الصيام ووجوب الصلاة ، وفي حكم الحيض في تحريم قراءة القرآن عندمن حرمه على الحائض واللبث في المسجد والطواف بالبيت ، وتحريم الوطء ، وتحريم الطلاق في أحد القولين فاحتاط الخلفاء الراشدون وأكابر الصحابة للنكاح ولم يخرجوها منه بعد ثبوته إلا بقيد لاريب فيه ، وهو ثبوت حكم الطاهرات في حقها من كل وجه إزالة لليقين بيقين مثله (٦) .

<sup>(</sup>١) المصنف . كتاب الطلاق (١٥٨/٤) .

<sup>(</sup>٣ ، ٣) مصنف عبد الرزاق . كتاب الطلاق (٣١٥/٦) .

<sup>(</sup>٤) انظر زاد المعاد (١٩٩/٤) .

<sup>(</sup>٥) انظر الروض المربع (٣٤٢/٢) ؛ شرح منتهى الإرادات (٣/ ٢٢) ؛ كشاف القناع (٣٤٤/٥) .

<sup>(</sup>٦) انظر المغنى (٧/ ٢٨١) ؛ زاد المعاد (١٩٩/٤) .

أما الاجماع فقد قال ابن قدامة (١): ووجه اعتبار الغسل قول الاكثر من الصحابة ولا مخالف لهم في عصرهم فيكون اجماعاً (٢).

#### ادلسة الحنفية :

استدلوا على قولهم بالكتاب والسنة وإجماع الصحابة والمعقول.

إما الكتاب :

١ - فقوله تعالى ﴿وَلَا نَقَرَابُوهُنَّ حَتَّى يَظْهُرُّنَّ ﴾ (٣) .

#### وجسه الدلالسة:

قوله « حتى يطهرن » اي يغتسلن ، ففيه دليل على وجوب الغسل  $^{(4)}$  .

#### وأما السنة :

۱ - فما روى عن النبي ﷺ أنه قال « الزوج أحق برجعتها مادامت في مغتسلها ». وروى « ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة (٥) .

#### وجه الدلاله :

فيه دليل على انقطاع الرجعة بالغسل من الحيضة الثالثة .

واستدلوا ايضاً بإجماع الصحابة على اعتبار الغسل.

فقد روى أن أبا بكر وعمر وعلياً وابن مسعود وأبا الدرداء وعبادة بن الصامت وعبد الله بن قيس الأشعرى كانوا يقولون هو أحق بها ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة (٦).

<sup>(</sup>١) عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي . الفقيه الزاهد الإمام ، من ائمة الحنابلة ولد سنة ١٤٥ه بجماعيل ، كان إماماً في فنون كثيرة ، حسن الأخلاق . من تصانيفه : المغني ، روضة الناظر ، الكافي . توفي في دمشق سنة ١٦٠ه . انظر سير أعلام النبلاء (١٦٥/٢٢) ؛ الأعلام (٦٧/٤) .

<sup>(</sup>٢) المغني (٧/ ٢٨١) ؛ الشرح الكبير لعبد الرحمن بن قدامة (٤/ ٥٢٥) .

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة الآية ( ٢٢٢ ) .

<sup>(</sup>٤) انظر بدائع الصنائع (١٨٣/٣) .

<sup>(</sup>٥) بدائع الصنائع (١٨٣/٣) ولم أُقف عليه مرفوعاً وانما روي موقوفاً على عمر وابن مسعود كما تقدم .

<sup>(</sup>٦) سبق تخریجه . مـــ ۲۹۶

# وجسه الدلالة من الاثر :

أن الصحابة رضي الله عنهم اتفقت على اعتبار الغسل لانقطاع الرجعة (١) .

# وأما دليلهم من المعقول:

فهو أن الدم لايدر دراً واحداً ولكنه يدر مرة وينقطع آخرى فكان احتمال عودة الدم قائماً والعائد يكون دم حيض إلى العشرة فهنا لم يوجد انقطاع دم بيقين فلا يثبت الطهر بيقين فتبقى في العدة لأنها كانت ثابتة بيقين والثابت بيقين لايزال بالشك ، فلذلك تبقى في العدة حتى تغتسل ، أما إذا كانت أيامها عشراً فإنه لايحتمل عود دم الحيض بعد العشرة إذ الحيض لامزيد له على العشرة ، فبهجرد الانقطاع خرجت من الحيض بيقين فانقضت العدة وانقطعت الرجعة (٢) .

#### ادلة المالكية والشافعية :

إستدلوا على قولهم بالآثار الواردة عن الصحابة والمعقول.

#### أما الآثار الواردة عن الصحابة:

الله بن عمر رضي الله عنهاأنه كان يقول: إذا طلق الرجل امرأته فدخلت في الدم من الحيضة الثالثة فقد برئت منه وبرئ منها (٣).

x = 0 وعن زيد بن ثابت رضى الله عنه قال x = 0 إذا دخلت في الحيضة الثالثة فقد بانت منه x = 0 .

٣ - وعن عائشة رضي الله عنه أنها انتقلت حفصة بنت عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق حين
 دخلت في الدم من الحيضة الثالثة (٥).

<sup>(</sup>١) انظر بدائع الصنائع (١٨٤/٣) .

<sup>(</sup>٢) انظر بدائع الصنائع (١٨٤/٣) ؛ البناية (٢٣٦/٥) ؛ اللباب في شرح الكتاب (٥٦/٣) .

<sup>(</sup>٣ ، ٤ ، ٥ ) انظر مصنف ابن أبي شيبة (١٥٨/٤) ؛ السنن الكبرى للبيهقي (٧/٤١٥) ؛ موطأ مالك (٢٠٤/٣) .

#### مناقشة الادلسة:

# أولاً : مناقشة أدلة من وافقه : « الحنابلة »

بالنسبة لاستدلالهم بالإجماع الذي نقله ابن قدامة فأجيب عنه أن هذا الإجماع غير مسلم لوجود المخالف ، فقد روي عن ابن عمر وزيد بن شابث وعائشة رضي الله عنهم أن الرجعة برؤية الدم من الحيضة الثالثة (١) .

#### ثانيا : مناقشة ادلـة الحنفية :

بالنسبة لاستدلالهم بالاية فأجيب عنه أن الآية واردة في وطء الرجل امرأته الحائض فنهي تعالى عن قربانهن اي جماعهن حتى يغتسلن (٢).

وأما استدلالهم بالحديث « الزوج أحق برجعتها مادامت في مغتسلها » أجيب عنه : أن الاصح وقفه على بعض الصحابة (٣) .

#### الترجيسح :

مما تقدم تبيين لي صعوبة ترجيح رأي على آخر خاصة أن كل فريق استند في دعواه على آثار واردة عن صحابة رسول الله على ثم إن اختلاف وجهة نظر كل فريق عائدة إلى مفهوم كل منهم إلى معنى القرء وحقيقته فمن قال إن القرء هو الحيض راى انها لا تطهر الا بانقطاعه والغسل منه ، ومن قال إنه الطهر راى أنها تطهر حين ترى الدم من الحيضة الثالثة ، وعليه فإن المسألة القادمة هي التي توضح لنا حقيقة القرء في التعريف الشرعي وما يترتب عليه من انقضاء العدة .

<sup>(</sup>١) انظر موطأ مالك (٢٠٤/٣).

<sup>(</sup>٢) انظر مفاتيح الغيب (٣٤٨/٦).

<sup>(</sup>٣) انظر صفحة ٦٦ م ٧) من هذا البحث .

#### الهسألة الثانية : حقيقة القرء (١) :

#### الاثر الوارد عن ابن مسعود :

γ \_ روى ابن أبي شيبة : نا حفص بن غياث عن أشعث عن ابن سيرين قال : قال عبد الله: عدة المطلقة بالحيض وإن طالت (٢) .

#### الحكم على الأثير:

الأثر سنده ضعيف ، مع إرساله (٣) .

#### فقه الاتسر:-

يرى ابن مسعود أن القرء هوالحيض.

#### من وافقه ومن خالفه:

وافقه الحنفية والحنابلة في أصح الروايتين (٤) ، وهو قدول أبي بكر وعمر وعلي رضي الله عنهم (٥) .

- \* حفص بن غياث : ثقة فقيه ٠
- \* أشعث بن سوار الكندى : ضعيف ،
- \* محمد بن سيرين : ثقة ، ثبت ، عابد ، لم يسمع من ابن مسعود -

<sup>(</sup>١) القرء بالفتح ويضم الحيض والطهر ضد، والوقت يقال: هبت الرياح لقارئها اي لوقتها والجمع اقراء وقروء، واقرأت حاضت وطهرت، والناقة استقر الماء في رحمها. وقرأ الشئ قراناً بالضم جمعه وضمه ومنه سمى القرآن لأنه يجمع السور ويضمها. وقربت الماء في الحوض جمعته. والاصل في القرء الوقت المعلوم ولذلك وقع على الضدين لأن لكل منهما وقتاً.

انظر معجم مقاييس اللغة (٧٩/٥) ؛ لسان العرب (١٣٠/١) ؛ مختار الصحاح (٥٢٦) ؛ القاموس المحيط (٢٤/١) مادة قرأ .

<sup>(</sup>٢) المصنف . كتاب الطلاق ، ماقالوا في الرجل يطلق امرأته فترتفع حيضتها (١٦٧/٤) . .

<sup>(</sup>٣) بيان رواة السند:

<sup>(</sup>٤) انظر المبسوط (١٣/٦) ؛ بدائع الصنائع (١٩٤/٣) ؛ الهداية (٣٠٨/٤) ؛ الاختيار (١٧٤/٣) ؛ تبيين الحيقائق (٢٦/٣) ؛ العناية (٤٠٥/٥) ؛ شرح فيتح القيدير (٣٠٨/٤) ؛ البناية (٥/٥٥) ؛ المغني (٤٠٥/٥) ؛ الكافي (٣٠٣/٣) ؛ شرح الزركشي على مختصر الخرقي (٥/٥٤) ؛ المبدع (١١٧/٨) ؛ الإنصاف (٧٩/٩) ؛ الإقناع للحجاوي (١١١/٤) ؛ شرح منتهى الإرادات (٢٢٠/٣) .

<sup>(</sup>٥) مصنف ابن أبي شيبة (١٥٨/٤) .

خالفه المالكية والشافعية (١) والحنابلة في رواية فذهبوا إلى أن القرء هو الطهر. وهو قول عائشة وزيد بن ثابت وابن عمر(٢).

#### أدلة من وافقه :

استدلوا على قولهم بالكتاب والسنة والمعقول .

أما الكتاب :

Ŋ

١ - فقوله تعالى ﴿وَٱلْمُطَلَّقَـٰكُ يَرَّبَّصَىٰ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ .

#### وجه الدلالية :

أن الله تعالى أمر المرأة المطلقة بالاعتداد بثلاثة قروء ، ولو حمل القرء على الطهر لكان الاعتداد بطهرين وبعض الثالث ، لأن بقية الطهر الذي صادف الطلاق محسوب من الاقراء عند من قال أنه الطهر ، والثلاثة اسم لعدد مخصوص والاسم الموضوع لعدد لايقع على مادونه ولوحملناه على الحيض يكون الاعتداد بثلاث حيض كوامل ، لأن مابقى من الطهر غير محسوب من العدة عندنا فيكون عملاً بالكتاب ، فيكون الحمل على الحيض أولى (٤) .

٢ - وقوله تعالى ﴿ وَلَا يَحِلُ لَمُنَ أَن يَكْتُمُنَ مَا خَلَقَ ٱللَّهُ فِي آرْحَامِهِنَ ﴾ (٥).

#### وجنه الدلالية :

أن ما خلق الله في أرحامهن إنما هو الحمل أو الحيض عند عامة المفسرين وقال بعضهم : الحمل ، وبعضهم الحيض ، ولم يقل أحد قط إنه الطهر (٦) .

<sup>(</sup>۱) انظر المفتقى (٩٤/٤) ؛ المقدمات الممهدات (٩٤/٢) ؛ التاج والإكليل (١٤٠/٤) ؛ شرح الزرقاني على مختصر خليل (١٣٧/٤) ؛ بلغة السالك (٤٩٧/١) ؛ حاشية الدسوقي (٢٩٩/٢) ؛ الأم (٢٠٩/٥) ؛ المهذب (١٤٤/٢) ؛ شرح المحلى (٤٠/٤) ؛ مغني المحتاج (٣٨٥/٣) ؛ نهاية المحتاج (١٢٩/٧) ؛ شرح منهج الطلاب (٤٤٣/٤) .

<sup>(</sup>٢) موطأ مالك (٢٠٤/٢٠٣/) .

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة الآية (٢٢٨) .

<sup>(</sup>٤) انظر أحكام القرآن للجصاص (٣٦٧/١) ؛ تفسير النسفي (١١٤/١) ؛ بدائع الصنائع (١٩٤/٣) ؛ العناية (٤٠٩/٤) ؛ بداية المجتهد (٩٣/٢) ؛ المغنى (٤٥٤/٧) ؛ شرح الزركشي (٥٤٠/٥) .

<sup>(</sup>٥) سورة البقرة الآية (٢٢٨).

<sup>(</sup>٦) انظر احكام القرآن للجصاص (٣٧١/١) ؛ تفسير النسفي (١١٤/١) ؛ المبسوط (١٤/٦) ؛ زاد المعاد (١٨٨/٤) ؛ البحر المحيط (٤٥٦/٢) .

٣ - وقوله تعالى : ﴿ وَٱلْتَئِي بَلِيسْنَ مِنَ ٱلْمَحِيضِ مِن نِسَآبِكُرْ إِنِ ٱرْبَبْتُمْ وَعَدَّتُهُنَّ ثَكَثَةُ ٱشْهُرٍ وَٱلْتَئِي لَمْ يَحِضْنَ ﴾ (١) .

# وجنه الدلالية :

أنه أوجب الشهود عند عدم الحيض فاقامها مقامها ، فدل ذلك على أن الأصل هو الحيض ، كما أنه لما قال « فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيداً طيباً » (٢) علمنا أن الأصل الذي نقل عنه إلى الصعيد هو الماء (٣) .

# أما من السنة فقد استدلوا عا يلى:

١ - أن النبي على قال للمستحاضة « دعي الصلاة أيام اقرائك » (٤).

#### وجه الدلالة :

أن المستحاضة إنما تترك الصلاة أيام الحيض بالإجماع ، فيكون المعهود في لسان الشرع استعمال القرء بمعنى الحيض ، حيث ان لغة النبي على كما بين الحديث ان القرء هو الحيض ، فوجب أن يكون معنى القرء في الآية محمول عليه . لأنه إذا ورد المشترك في كلامه على أحد معنييه وجب حمله عليه في سائر كلامه (٥) .

٢ - وعن أبي سعيد الخدري أن النبي ﷺ قال « لا توطأ حامل حتى تضع ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة » (٦) .

<sup>(</sup>١) سورة الطلاق الآية (٤) .

<sup>(</sup>٢) سورة المائدة الآية (٤) .

<sup>(</sup>٣) انظر أحكام القرآن للجرصاص (١٩٤/١) ؛ المبرسوط (١٤/٦) ؛ بدائع الصنائع (١٩٤/٣) ؛ المغني (٣٥٣/٧) ؛ المغني (٤٥٣/٧) ؛ زاد المعاد (١٨٨/٣) .

<sup>(</sup>٤) رواه أبو داود . كتاب الطهارة ، باب في المرأة التي تستحاض ، ومن قال تدع الصلاة في عدة الأيام التي كانت تحيض (٧٣/١) ؛ الترمذي . ابواب الطهارة ، ما جاء ان المستحاضة تتوضأ لكل صلاة (٢١٠/١) ؛ ابن ماجة كتاب الطهارة وسننها ، باب ما جاء في المستحاضة التي قد عدت ايام إقرائها قبل أن يستمر بها الدم (٢٠٤/١) ولفظهم « المستحاضة تدع الصلاة ايام إقرائها » قال الترمذي : هذا حديث قد تفرد به شريك عن أبي اليقظان . وأبو اليقظان اسمه عثمان بن عمير وهو ضعيف .

انظر سنن الترمذي (١/ ٢٢٠ ، ٢٢١) .

<sup>(</sup>٥) انظر أحكام القرآن للجصاص (١/٣٦٦) ؛ الاختيار (١٧٤/٣) ؛ المغني (٤٥٣/٧) ؛ زاد المعاد (١٨٨/٤).

<sup>(</sup>٦) رواه أحمد . المسند ٦٢/٣٠) ؛ أبو داود . السنن ، كتباب النكاح ، باب في وطء السبايا (٢٤٧/٢) ؛ الدارمي . كتاب الطلاق ، باب في استبراء الامة (٢٢٤/٢) ؛ الحاكم . كتاب النكاح (٢١٢/٢) وقال : هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه . وسكت عنه الذهبي .

#### وحبه الدلالسة:

أن أصل العدة موضوع للاستبراء ، فلما جعل النبي استبراء الأمة بالحيضة دون الطهر ، وجب أن تكون العدة بالحيض دون الطهر إذ كل واحد منهما موضوع في الأصل للاستبراء أو لمعرفة براءة الرحم من الحمل . فاذا كان يقع الاستبراء بالحيضة الواحدة في الأمة فكذلك يكون بالثلاثة في الحرة (١) .

٣ - عن عائشة رضي الله عنها أن النبي قال : «طلق الأمة تطليقتان وعدتها حيضتان (٢).

ع - عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي على قال : « طلاق الأمة اثنتان وعدتها حيضتان » (٣) .

#### وجه الدلالية من الحديثين :

أنه ﷺ نص على الحيضتين في عدة الآمة ، فإذا ثبت أن عدة الأمة حيضتان ، كانت عدة الحرة ثلاث حيض ، لأن الرق إنما يؤثر في التنصيف لا في النقل من الطهر إلى الحيض .

 $^{(2)}$  . وعن عائشة رضي الله عنها قالت : أمرت بريرة أن تعتد بثلاث حيض

#### وحسه الدلالسة:

قولها : « أمرت بريرة » له حكم الرفع فالآمر هو النبي ﷺ (٥) . وقولها « تعتد بثلاث حيض » فيه دليل على أنالعدة بالحيض لا الطهر .

<sup>(</sup>١) انظر أحكام القرآن للجيصياص (٣٦٧/١) ؛ أحكام القرآن لابن العبربي (١٨٤/١) ؛ شيرح فيتح القيدير (٣١١/٤) ؛ الرسالة للشافعي (٥٦٤) .

<sup>(</sup>٢) سبق تخريجه (٢٥١)

<sup>(</sup>٣) رواه ابن ماجه . كتاب الطلاق ، باب يجيطلاق الأمة وعدتها (١/ ٦٧١) ؛ الدارقطني . كتاب الطلاق (٣٨/٤) البيهقي . كتاب الخلع والطلاق (٣٦٩/٧) وقال الدارقطني : تفرد به عمروبن شبيب وهو ضعيف . انظر بلوغ المرام (٢٦٦/ ١٦٤٥) .

<sup>(</sup>٤) رواه ابن ماجه . كتاب الطلاق ، باب خيار الأمة إذا أعتقت (٢٠٠/٢) ، قال في بلوغ المرام . ورجاله ثقات إلا أنه معلول . وقال في الإرواء : إسناده صحيح (٢٠٠/٧) وانظر توضيح الأحكام (٧٢/٥) .

<sup>(</sup>٥) توضيع الأحكام (٧٣/٥).

# واستدلوا من المعقول بما يلى :

- ان العدة إغا وجبت للتعرف على براءة الرحم والعلم ببراءة الرحم يحصل بالحيض لا بالطهر لما
   أن الحمل طهر محتد فيجتمعان فلا يحصل التعرف بأنها حامل أوحائل (١).
  - ٢ ولأن العدة استبراء فكانت بالحيض كاستبراء الأمة (٢).
- آن الحدود والغايات إغا تحصل بالأمور الظاهرة المتميزة عن غيرها ، والطهر هو الأمر الأصلي ، ولهذا متى كان مستصرأ مستصحباً لم يكن له حكم يفرد به في الشريعة وإغا الأمر المتميز هو الحيض ، فإن المرأة إذا حاضت تغيرت أحكامها من بلوغها وتحريم العبادات عليها من الصلاة والصوم والطواف وغير ذلك من الأحكام (٣) .
- 3 أن القول بأن القرء هو الحيض احتياط وتغليب لجانب الحرمة لأن المطلقة إذا مر عليها بقية الطهر وطعنت في الحيضة الثالثة فإن جعلنا القرء هو الحيض فحينئذ يحرم للغير التزوج بها ، وإن جعلنا القرء طهراً فحينئذ يحل للغير التزوج بها وجانب التحريم أولى بالرعاية لأن الأصل في الأبضاع التحريم (٤) .

#### أدلة من خالفه :

# القائلين بأن القرء هو الطهر:

استدلوا على قولهم بالكتاب والسنة والآثار الواردة عن الصحابة والاشتقاق والمعقول.

#### أما الكتاب :

١ - فقوله تعالى : وَٱلْمُطَلَّقَاتُ يَثَرَبَصِّ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ

#### وجه الدلالية :

أن الحيضة مؤنثة والطهر مذكر فلو كان القرء الذي يراد به الحيض لما شبت في جمعه الهاء ، الأن الهاء كان الهاء الكان الهاء كان الهاء الكان الهاء الكان الهاء الاثنبت في جمع المؤنث فيما دون العشرة (٦) .

<sup>(</sup>١) انظر بدائع الصنائع (١٩٤/٣) ؛ العناية (٣٠٩/٤) ؛ البناية (٤٠٧/٥) ؛ بداية المجتهد (٩٤/٣) ؛ المغني (١٥٤/٧) .

<sup>(</sup>٢) المغنى (٧/٤٥٤) .

<sup>· (</sup>۳) زاد المعاد (٤/ ١٩٠).

<sup>(</sup>٤) مفاتيح الغيب (٣٧٩/٦) .

<sup>(</sup>٥) سورة البقرة الآية (٢٢٨) .

<sup>(</sup>٦) انظر أحكام القرآن لابن العربي (١٨٥/١) ؛ بداية المجتهد (٩٣/٢) .

# ٢ - قوله تعالى ﴿ يَاۤ أَيُّهُ النَّبِنِ إِخَاْ طَلْفُنُو النَّماءَ فَطَلِفُوْهِ وَ لِعِحلِهُ وَ ١٠). وحـه الدلالـة :

#### أما السنة :

١ - فعن عصر أن النبي ﷺ قال : « مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله ان يطلق لها النساء » (٤) .

#### وجه الدلاله :

هذا الحديث أصح دليل على أن الأقراء الأطهار ، لأنه أمر ألا يطلق ألا في وقت يعتد به العدة وذلك طهر لم يمسها فيه . ولو كان القرء هو الحيض كان قد طلقها قبل العدة لا في العدة قال الشافعي رحمه الله : فأخبر على أن العدة الطهر دون الحيض وقرأ فطلقوهن لقبل عدتهن وهو أن يطلقها طاهراً لأنها حينئذ تستقبل عدتها ولو طلقت حائضاً لم تكن مستقبله محدتها إلا بعد الحيض (٥) .

# أما الآثار الواردة عن الصحابة:

١ - فعن عائشة أم المؤمنين أنها انتقلت حفصة بنت عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق حين
 دخلت في الدم من الحيضة الثالثة فجادلها في ذلك ناس ، وقالوا : إن الله تبارك وتعالى يقول

<sup>(</sup>١) سورة الطلاق الآية (١) .

<sup>(</sup>٢) سورة الأنبياء الآية (٤٧) .

<sup>(</sup>٣) انظرتفسير القرطبي (٩٢٣/٢) ؛ المقدمات الممهدات (٩٤/٢) ؛ المهذب (١٤٤/٢) ؛ المغني (٥٣/٧) ؛ الكافي (٣/٣٠) ؛ (اد المعاد (١٩٠/٤) .

<sup>(</sup>٤) سبق تخريجه . (٢٩٦٤)

<sup>(</sup>٥) انظر تفسيرالقرطبي (٩٢٣/٢) ؛ عارضة الأحوذي (١٢٩/٥) ؛ شرح صحيح مسلم (٦٢/١٠) ؛ الأم (٢٠٩/٥) ؛ المحلي (٢٠١/١٠) ؛ زاد المعاد (١٩٠/٤) .

في كتابه « ثلاثة قروء » فقالت عائشة : صدقتم تدرون ما الأقراء ؟ إنما الأقراء الأطهار ، قال ابن شهاب سمعت أبا بكر بن عبد الرحمن يقول : ما ادركت أحداً من فقهائنا إلا وهو يقول هذا ، يريد قول عائشة (١) .

#### وجنه الدلالية :

أن عائشة رضي الله عنها فسرت القرء بالحيض وأعلم الأمة بهذه المسألة أزواج رسول الله عنها في وأعلمهن بها عائشة رضي الله عنها لأنها فيهن لا في الرجال ، ولأن الله جعل قولهن في ذلك مقبولاً في وجود الحيض والحمل لأنه لا يعلم إلا من جهتهن فدل على أنهن أعلم بذلك من الرجال (٢).

 $\Upsilon$  – وعن زيد بن ثابت قال : إذا طعنت المطلقة في الحيضة الثالثة فقد برئت منه وبرئ منها ولاترثه  $(\pi)$ .

٣ - وعن ابن عمر قال : إذا طلق الرجل امرأته فدخلت في الدم من الحيضة الثالثة ، فقد برئت منه وبرئ منها ولا ترثه ولايرثها (٤)

أما الاشتقاق فان الاشتقاق يدل على ذلك لأن القرء مشتق من قرأت الماء في الحوض أي جمعته ، فزمان اجتماع الدم هو زمان الطهر (٥) .

# أما دليلهم من المعقول فكما يلى:

١ - إذا علق الحكم في الشرع على اسم يتناول معنيين تعلق بأولهما وجوداً ، فإذا كان الطلاق في زمن الطهر فأول الأقراء الأطهار فيجب أن يتعلق الحكم بها (٦) .

 $\Upsilon$  – ولأنها عدة من طلاق مجرد مباح فوجب أن يعتبر عقيب الطلاق ، والطلاق  $\Psi$  ويكون إلا في طهر  $\Psi$  .

<sup>(</sup>١) رواه مالك . الموطأ (٢٠٤/٣) .

<sup>(</sup>٢) انظر مفاتيح الغيب (٣٧٦/٦) ؛ الأم (٢٠٩/٥) ؛ زاد المعاد (١٩٢/٤) .

<sup>(</sup>٣ ، ٤ ) رواه مالك . الموطأ (٢٠٤/٣ ، ٢٠٥) .

<sup>(</sup>٥) مفاتيح الغيب (٦/٦٧٦) ؛ بداية المجتهد (٩٣/٢) ؛ الأم (٢٠٩/٥) ؛ مغني المحتاج (٣٨٥/٣) .

<sup>(</sup>٦) المنتقى (٤/٩٩) .

<sup>(</sup>٧) المغنى (٤٥٣/٧) .

#### المناقشية

#### أولاً: مناقشة أدلة من وافقه :

بالنسبة لاستدلالهم بقوله تعالى « والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء » على أن حمل القرء على الطهر يقتضي الاعتداد بطهرين وبعض الثالث أجاب عنه المالكية والشافعية بقولهم :

إن الجمع يطلق على مازاد على الاثنين ولو كان الزائد بعض واحد فالشيئين وبعض الثالث يطلق عليهم اسم الجمع وذلك كقوله تعالى ٱلْحَجُّ أَشُهُ رُمَّعَ لُومَلَّ اللهُ ومعلوم أنه شهران وبعض الثالث (٢).

#### رد المناقشة .

أن قوله تعالى « الحج أشهر معلومات » إنما ذكر بلفظ الجمع ولم يقرن بعدد ، والاقراء هنا مقرون بعدد وهو الثلاثة فهو لفظ خاص لعدد معلوم فلا يحتمل غيره .

الا ترى أُنه لا يجوز أَن تقول : رأيت ثلاثة رجال ومرادك رجلان ، وجائز أَن تقول : رايت رجالاً ومرادك رجلان (٣) .

وكذلك عندما قال تعالى : ﴿ فَشَهَا لَهُ أَصَالِهِ مِ أَرْبَعُ شَهَ اللهِ ﴿ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

أما استدلالهم بقوله تعالى « ولايحل لهن ان يكتمن ما خلق الله في ارحامهن » على أنه الحمل أو الحيض فقد نوقش بأن الآية أفادت تحريم كتمان ما خلق الله في أرحامهن وهو الحيض أو الحيل أو كلاهما ولاريب أن الحيض داخل في ذلك ، ولكن تحريم كتمانه لايدل على أن القرء المذكور في الآية هو الحيض فانها إذا كانت الأطهار فانها تنقضي بالطعن في الحيضة الثالثة

<sup>(</sup>١) سورة البقرة الآية (١٩٧) .

<sup>(</sup>٢) انظر كفاية الطالب الرباني (٧٦/٢) ؛ حاشية العدوي على الخرشي (١٣٧/٤) ؛ شرح صحيح مسلم (١٦٣/١٠) ؛ مغني المحتاج (٣٨٥/٣) .

<sup>(</sup>٣) انظر أحكام القرآن للجصاص(١٧/١) ؛ المبسوط (١٤/٦) ؛ بدائع الصنائع (١٩٤/٣) ؛ البناية (٧/٥) .

<sup>(</sup>٤) سورة النور الآية (٦).

<sup>(</sup>٥) انظر زاد المعاد (٢٠٠/٤).

<sup>(</sup>٦) سورة البقرة الآية (١٩٦) .

فكتمان يلزم منه عدم معرفة انقضاء الطهر الذي تتم به العدة ، فتكون دلالة الآية على أن الاقراء الأطهار أطهر (١١) .

وأما استدلالهم بقوله تعالى « واللاثي يئسن من المحيض من نسائكم » بأنه تعالى جعل كل شهر بازاء حيضة ، فقد نوقش بان هذا ليس تصريحاً في أن القرء هو الحيض بل غاية الآية أنه جعل الياس من المحيض شرطاً في الاعتداد بالأشهر فما دامت حائضاً لاتنتقل إلى عدة الآيات ، وذلك أن الاقراء التي هي الآطهار عندنا لاتوجد إلا مع الحيض ولاتكون بدونه ، فمن أين يلزم أن تكون هي الحيض ؟(٢) .

#### رد المناقشة :

إن الله تعالى جعل الأشهر الثلاثة بدلاً عن الاقراء الثلاثة وقال « واللاتي يئسن من المحيض من نسائكم » فنقلهن إلى الأشهر عند تعذر مبدلهن وهو الحيض فدل على أن الأشهر بدل عن الحيض الذي يئسن منه لا عن الطهر (٣).

أما بالنسبة لاستدلالهم بحديث « دعي الصلاة أيام اقرائك » فقد قال عنه الشافعي : ما حدث سفيان يعني إبن عيينة بهذا قط ، إنما قال سفيان عن أيوب عن سليمان بن يسار عن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله عنها أن رسول الله عنها أن وهذا : ترع الصلاة عدد الليالي والأيام التي كانت تحيض أو قال أيام اقرائها الشك من أيوب لايدري قال هذا أو هذا ، فجعله حديثاً على ناحية ما يريد فليس هذا بصدق .

وقد أخبرنا مالك عن نافع عن سليمان بن يسار عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي على الله عنها أن النبي على الله عنها أن يصيبها الذي أصابها ثم لتدع الصلاة ثم لتغتسل ولتصل (٤).

<sup>(</sup>١) انظر زاد المعاد (١٩٣/٤) ؛ سيل السلام (٢٠٥/٣) . ٢٠٦) .

<sup>-(</sup>۲) انظر زاد المعاد (۱۹٤/٤).

<sup>(</sup>٣) زاد المعاد (٤/٤) ..

<sup>(</sup>٤) انظر زاد المعاد (١٩٣/٤) والحديث بلفظة المتقدم رواه ابن ماجه . كتاب الطهارة وسننها ، باب ماجاء في المستحاضة التي قد عدت ايام اقرائها قبل أن يستمر بها الدم (٢٠٣/١) . البيهقي ، كتاب العدد ، باب من قال الأقراء الحيض (٤١٦/٧) .

#### رد المناقشية :

أما قولكم إن الشافعي رحمه الله لم يسمع سفيان يحدث به فإننا نقول: بل قد سمعه من سفيان من لايستراب بحفظه وصدقه وعدالته وثبت في السنن من حديث فاطمه بنت أبي حيش أنها سألت رسول الله على فشكت إليه الدم فقال لها رسول الله على « إنما ذلك عرق فانظري فاذا جاء قرؤك فلا تصلي وإذا مر قرؤك فتطهري ثم صلي مابين القرء إلى القرء » رواه أبو داود باسناد صحيح (١).

فذكر فيه لفظ القرء أربع مرات في كل ذلك يريد به الحيض لا الطهر ، وأما حديث سفيان الذي فيه لتنتظر الليالي والأيام التي كانت تحيضهن من الشهر فلا تعارض بينه وبين اللفظ الذي احتججنابجوجه ما حتى يطلب ترجيح أحدها على الآخر ، بل أحد اللفظين يجري من الآخر مجرى التفسير والبيان (٢) .

أما استدلالهم بحديث « لا توطأ حامل حتى تضع ... فقد أجاب عنه الشافعي بقوله « فأما أمر النبي على أن يستبرأ السبي بحيضة فبالظاهر لأن الطهر إذا كان متقدماً للحيضة ثم حاضت الأمة حيضة كاملة صحيحة برئت من الحبل في الطهر وقد ترى الدم فلا يكون صحيحاً ، إغا يصح حيضة بأن تكمل الحيضة ، فباي شئ من الطهر كان قبل حيضة كاملة فهو براءة من الحبل في الظاهر (٣) .

#### رد المناقشة :

إن القول بأن الاستبراء إلها يكون بالطهر مردود لأنه على أن الاستبراء يكون بالخيض، ثم إن الجمهور على أن عدة الاستبراء حيضة لا طهر، وهذا الاستبراء في حق الامة كالعدة في حق الحرة ، بل الاعتداد بالحيض في حق الحرة أولى من الأمة لأن استبراء الأمة فرع على عدة الحرة وهي الثابته بنص القرآن والاستبراء إلها ثبت بالسنة فاذا كان الشارع قد احتاط له بأن جعله بالحيض فاستبراء الحرة أولى (٤).

<sup>(</sup>۱) السنن . كتاب الطهارة ، باب في المرأة تستحاض ، ومن قال تدع الصلاة في عدة الأيام التي كانت تحيض (۱) السنن . كتاب الطهارة وسننها باب ماجاء (۲۲۱/۱) ؛ النسائي . كتاب الطلاق ، باب الأقراء (۲۱۱/۱) ؛ ابن ماجه . كتاب الطهارة وسننها باب ماجاء في المستحاضة التي قد عدت أيام اقرائها قبل ان يستمر بها الدم (۲۰۳/۱) ؛ وانظر الجوهر النقي (۲۱۷/۷) . (۲) انظر زاد المعاد (۲۰۱/٤) .

<sup>(</sup>٣) الرسالة (٧١) .

<sup>(</sup>٤) انظر المغنى (٤٥٤/٧) ؛ زاد المعاد (١٨٩/٤) .

#### رد الاعتراض المتقدم :

سلمنا أن الصحيح كونه - أي الاستبراء بحيضة - ولكن عدة الحرة إنما هي الطهر لأن العدة وجبت لحق الزوج فاختصت ازمان حقه وهي ازمان الطهر وبأنها تتكرر فيعلم فيها البراءة بتوسط الحيض بخلاف الاستبراء فإنه لايتكرر والمقصود منه مجرد البراءة فاكتفى فيه بحيضة (١).

#### رد المناقشة :

أجاب القائلون بأن القرء هو الحيض على كلام الشافعية المتقدم بأن قولهم إن العدة إغا وجبت قضاء لحق الزوج كلام لاتحقيق وراءه فإن حقه في جنس الاستمتاع في زمن الحيض ، والطهر، وليس حقه مختصاً بزمن الطهر ولا العدة مختصة بزمن الطهر دون الحيض ، وكلا الوقتين محسوب من العدة وعدم تكرر الاستبراء لايمنع أن يكون طهراً محتوشاً بديين كقرء المطلقة فتبين أن الفرق غير طائل (٢) .

أما استدلالهم بحديث « طلاق الأمة تطليقتان وعدتها حيضتان » فأجيب عنه بما يلى :

الحديث ضعيف . فقد قال أبو داود : هو حديث مجهول ، وقال الترمذي : حديث عائشة حديث غريب لانعرف مرفوعاً إلا من حديث مظاهر بن أسلم ، ومظاهر لانعرف له في العلم غير هذا الحديث (٣) .

٢ - وأما حديث ابن عمر ففي سنده عمرو بن شبيب وعطية العوفي وهما ضعيفان (٤).

٣ - أن مذهب عائشة رضي الله عنها وابن عمر رضي الله عنهما أن الأقراء الأطهار وهذا الحديث مداره عليهما فكيف يكون عندهما عن النبي على خلاف ما يقولان به (٥).

#### رد المناقشة :

بالنسبة لحديث عائشة : ١ – فإن الحاكم في مستدركه قد صحح إسناده فقال عن مظاهر : شيخ من أهل البصرة لم يذكر بجرح فالحديث صحيح ووافقه الذهبي ( ) .

انظر زاد المعاد (۱۹۵/٤)

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق (٢٠٣/٤) .

<sup>(</sup>٣) انظر سنن ابي داود (٢٥٨/٢) ؛ سنن الترمذي (٤٧٩/٣) ؛ نصب الراية (٢٢٦/٣) .

<sup>(</sup>٤) انظر نصب الراية (٢٢٧/٣) ؛ المحلى (٢٦١/١٠) .

<sup>(</sup>٥) انظر زاد المعاد (١٩٤/٤) .

<sup>(</sup>٦) المستدرك (٢٣/٢) وانظر بلوغ المرام (٢٣٦/٢٣٦) .

- ٢ أن مظاهراً وإن كان عمن لا يحتب به ولكن لا يمتنع أن يعتضد بحديثه ويتقوى به والدليل غيره (١١).
- ٣ وأما بالنسبة لحديث ابن عمر فعطية العوني وإن ضعفه أكثر اهل الحديث فقد احتمل الناس
   حديثه وخرجوه في السنن وقال يحي بن معين عنه صالح الحديث (٢) .

وأما قولهم إن مذهب عائشة وابن عمر أن القروء الأطهار ، فإن هذا ليس بأول حديث يخالف فيه الراوي روايته ، فكان الاعتبار بما رواه لا بما ذهب إليه (٣) .

مناقشة (دلة من خالفه: القائلين بأن القرء هو الطهر:

بالنسبة الستدالالهم بقوله تعالى « والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء » على أنه لو كان القرء مراداً به الحيض لما ثبت في جمعه التاء ، أجيب عنه :

أن واحد القروء قرء وهو مذكر فأتى بالتاء مراعاة للفظه وإن كان مسماه حيضة وهذا كما يقال جاء في ثلاثة أنفس وهن نساء باعتبار اللفظ، ثم أنه لايمتنع لغة تسمية شئ واحد باسم التذكير والتأنيث كالبر والحنطة ولا تأنيث حقيقي فإنه يؤنث عدده إذا أضيف إلى اللفظ المذكر ويذكر إذا أضيف إلى المؤنث وفي العربية إذا كان المعدود مؤنثاً واللفظ مذكراً او بالعكس فوجهان، وما نحن فيه كذلك فإن للدم اسمين مذكراً وهو القرء ومؤنثاً وهو الحيض فمتى أضيف إلى المذكر أنث وكذا على الأصل الآخر فإن الدم مذكر والقرء مذكر فيؤنث عدده (٤).

أما بالنسبة لاستدلالهم بقوله تعالى « فطلقوهن لعدتهن » أي في عدتهن وهو الطهر فقد أجيب عنه : أن هذا الاستدلال بناء على أن اللام فيه بمعنى في وهو غير معهود في الاستعمال ويستلزم تقدم العدة على الطلاق أو مقارنة له لاقتضائه وقوعه في وقت العدة وقراءة « لقبل عدتهن » في صحيح مسلم (٥) تنفيه ، إذ أفادت أن اللام فيه مفيده معنى استقبال عدتهن وهذا استعمال محقق من العربية يقال في التاريخ بإجماع العربية خرج لثلاث بقين ونحوه . وأما معنى قوله تعالى ونضع الموازين ولمسطليوم القيامة أن اللام للتعليل أي لأجل يوم القيامة (١) .

<sup>(</sup>١) انظر زاد المعاد (٢٠٢/٤) .

<sup>(</sup>٢) انظر تهذيب التهذيب (٢٢٥/٧) ؛ زاد المعاد (٢٠٢/٤) .

<sup>(</sup>۳) زاد المعاد (۲۰۲/٤) .

<sup>(</sup>٤) انظر بدائع الصنائع (١٩٤/٣) ؛ شرح فتح القدير (٣١٠/٤) ؛ زاد المعاد (٢٠٣/٤) .

<sup>(</sup> ٥) صحيح مسلم . كتب الطلاق ، باب تحريم طلاق الحائض بغير رضاها (١٨٣/٤) ولفظه في « قبل عدتهن » .

<sup>(</sup>٦) انظر شرح فتح القدير (٣١٠/٤) ؛ زاد المعاد (١٩٦/٤) .

#### رد المناقشة :

أجاب الشافعية على الكلام المتقدم بأن هذا اللهم يقوي استدلالهم ومن معهم لأن قول القائل لثلاث بقين من الشهر معناه لزمان يقع الشروع في الثلاث عقيبه فكذا ههنا قوله تعالى « فطلقوهن لعدتهن » معناه طلقوهن بحيث يحصل الشروع في العدة عقيبه ولما كان الأمر حاصلاً بالتطليق في جميع زمان الطهر وجب أن يكون الطهر الحاصل عقيب زمان التطليق من العدة وذلك هو المطلوب (١).

#### رد الاعتراض المتقدم :

إن الاصل في العبادات التم تشتمل على أركان ينفصل بعضها عن بعض أن الآداء لا يتصل بالشروع فيها كما في الحج وفيما يكون متصل الأركان يتصل الاداء بالشروع كالصلاة والعدة بالاشهر متصلة الأركان فيتصل الآداء بالشروع فيها والعدة بالأقراء منفصله الاركان بعضها من بعض فلا يجب أن يتصل الآداء بالشروع فيها (٢).

أما بالنسبة لاستدلالهم بحديث « مره فليراجعها » على أنه على أنه على أن العدة التي أمر الله ان تطلق لها النساء هي الطهر التي بعد الحيضة فقد أجاب عنه الحنابلة بأن هذا الذي نقول لأنه إذا طلقت طاهراً استقبلت العدة بالحيض ولو كانت الأقراء الأطهار لكانت السنة أن تطلق حائضاً لتستقبل العدة بالأطهار فبين على أن العدة التي امر الله أن تطلق لها النساء هي أن تطلق طاهراً لتستقبل عدتها بعد الطلاق ، لان العدة لاتفارق ولا تسبقه بل يجب تأخرها عنه (٣) .

#### رد المناقشة :

إن قوله ﷺ « فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النسا المخيه بيان أن الأقراء التي تعتد بها هي الأطهار دون الحيض وذلك أن قوله « فتلك » إشارة إلى مادل عليه الكلام المتقدم ، وقد تقدم ذكر الحيض قبل ذلك فلم يعلق الحكم عليه ثم اتبعه ذكر الطهر وقال عند ذلك « فتلك العدة التي أمر الله ... » فعلم أنها وقت العدة وزمانه (٤) .

<sup>(</sup>١) مفاتيح الغيب (٦/ ٣٧٥) .

<sup>(</sup>٢) المبسوط (٦/١٥) .

<sup>(</sup>٣) زاد المعاد (١٩٧/٤) .

<sup>(</sup>٤) معالم السنن (٩٢/٣) .

أما بالنسبة لاستدلالهم بما روى عن عائشة على أن النساء أعلم بهذه المسألة وأنها قالت الأقراء الأطهار أجيب عنه :

أن نزول ذلك في شأنهن لايدل على أنهن أعلم به من الرجال وإلا كانت كل آية نزلت في النساء تكون النساء أعلم بها من الرجال ولايقول بذلك أحد (١) .

أما بالنسبة لما روى عن ابن عمر وزيد بن ثابت أنهما قالا الأُقراء الأطهار أجيب عنه أنه قد روى عنهما خلافه .

فعن نافع عن عبدالله بن عمر كان يقول: إذا طلق العبد امرأته ثنتين فقد حرمت عليه حتى تنكح زوجاً غيره، حرة كانت أو أمه، وعدة الحرة ثلاث حيض وعدة الأمة حيضتان (١).

وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه أنه كان يقول « الطلاق إلى الرجل والعدة إلى المرأة ، إن كان الرجل حراً ، وكانت المرأة أمه ، فثلاث تطليقات والعدة : عدة الأمة حيضتان ، وإن كان عبداً وامرأته حرة ، طلق طلاق العبد تطليقتين ، واعتدت عدة الحرة ثلاث حيض (٢).

فلما جاء هذا الاختلاف عنهما ثبت أنه لا يحتج في ذلك بقول أحد منهما لأنه متى احتج محتج في ذلك بقول بعضهم احتج مخالف عليه بقول مثله ، فارتفع ذلك كله أن يكون فيه حجة لأحد الفريقين على الفريق الآخر (٣) .

#### الترجيسح :

بعد عرض أدلة الفريقين يترجح لي قول ابن مسعود ومن وافقه أن القرء هو الحيض وذلك للأسباب التالية :

- أن حديث « دعي الصلاة أيام اقرائك » نص في موضوع النزاع فإن الشارع استعمل القرء
   بعنى الحيض وان كان في الحديث مقال إلا أنه روى من وجوه يقوي بعضها بعضاً .
- ٢ أن القول بأن القرء هو الحيض قول أكابر الصحابة كأبي بكر وعمر وعشمان وعلي وابن
   مسعود وغيرهم قال الامام أحمد : كنت أقول أنه الاطهار ثم رجعت لقول الأكابر (٤) .

<sup>(</sup>١) الموطأ (١٩٨/٣) ؛ شرح معانى الآثار (٦٢/٣) .

<sup>(</sup>٢) شرح معانى الآثار (٦٢/٣) .

<sup>(</sup>٣) انظر المرجع السابق (٦٢/٣) .

<sup>(</sup>٤) المغني (٤٥٣/٧) ؛ كشاف القناع (٤١٧/٥) .

# المسألة الثالثة : الإشماد على الرجعة :

#### الاتر الوارد عن ابن مسعود :

٩٨ \_ حدث ابو بكر قال : نا عباد بن العوام عن جويبر عن الضحاك عن عبد الله قال : إذا طلق سرأ راجع سرأ ، ذلك رجعة ، فإن واقع فلا بأس وإن طلق علانية وراجع فليشهد على رجعته (١) .

#### الحكم على الاثير:

الأثر سنده ضعيف (٢).

#### فقمه الاتسر:-

يرى ابن مسعود أن الرجل إذا طلق امرأته سراً فلا يشترط الإشهاد على الرجعة أما إذ، طلقها علانية فلابد من الاشهاد .

#### من وافقه ومن خالفه :

وافقه الحنابلة في رواية على اشتراطهاروافقه إبراهيم النخعي على أنه إذا طلق سراً راجع سراً (٣).

خالفه المجمهور فذهبوا إلى أن الإشسهاد على الرجعة مستحب غير واجب (٤).

<sup>(</sup>١) المصنف. كتاب الطلاق ، ماقالوا ، إذا طلق سرأ راجع سرأ (١٩١/٤/ ١٩٢٢٥) .

<sup>(</sup>٢) بيان رواة السند :

<sup>\*</sup> عباد بن العوام الكلابي : ثقة

<sup>\*</sup> جويبر بن سعيد الازدي :ضعيف جداً

<sup>\*</sup> الضحاك بن مزاحم الهلالي : صدوق كثير الإرسال

<sup>(</sup>٣) مصنف ابن أبي شيبة (١٩١/٤) .

<sup>(</sup>٤) انظر بدائع الصنائع (١٨١/٣) ؛ الهداية (١٦٦/٤) ؛ العناية (١٦١/٤) ؛ البحر الرائق (١٥٥٤) ؛ شرح فتح القدير (١٦٢/٤) ؛ الشرح الصغير (١٠٥/٤) ؛ مواهب الجليل (١٠٥/٤) ؛ الخرشي على خليل (٨٧/٢) ؛ جواهر الإكليل (٣٦٥/١) ؛ روضة الطالبين (٣٤٢/٤) )؛ تحدقة الطلاب (٣٠٩/٢) ؛ مغني المحتاج (٣٦/٣) ؛ حاشية إعانة الطالبين (٣٦/٤) ؛ شرح الزركشي المحتاج (٣٦/٣) ؛ حاشية الشرقاوي (٣٠٩/٢) ؛ كشاف القناع (٣٤٢/٥) ؛ الإنصاف (١٥٢/٩) .

# أدلة ابن مسعود ومن وافقه على وجوب الإشماد في الرجعة :

إستدلوا على قولهم بالكتاب.

إما الكتاب :

فقوله تعالى : ﴿وَأَشْهِدُواْ ذَوَى عَدْلِ مِّنكُورِ ١١٠ .

#### وحبه الدلالية :

قوله اشهدوا أمر ، ومطلق الأمر للوجوب . فيجب الاشهاد على الرجعة (٢).

# أدلة الجمهور على أن الإشهاد على الرجعة مستحب .

استدلو على قولهم بالكتاب والمعقول .

#### أما الكتاب:

١ - فقوله تعالى : ﴿ فَإِذَا بِلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْفَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُواْ
 ذَوَى عَدْ لِ مِّنكُو ﴾ (٣)

#### وجه الدلالة :

أن الإشهاد على الفرقة ليس بواجب بل هو مستحب ، فكذلك الإشهاد على الرجعة (٤) .

# أما المعقول فكما يلى:

- ١ أنه يستحب الإشهاد عليها إذ لو لم يشهد لايأمن من أن تنقضي العدة فلا تصدقه المرأة في الرجعة ويكون القول قولها بعد انقضاء العدة فندب إلى الإشهاد لهذا (٥).
- ٢ أن الرجعة لا تفتقر إلى القبول ، فلم تفتقر إلى الإشهاد ، كسائر الحقوق خصوصاً حل الظهار بالكفارة (٦) .

<sup>(</sup>١) سورة الطلاق الآية (٢).

<sup>(</sup>٢) انظرأحكام القرآن لابن العربي (١٨٣٥/٤) .

<sup>(</sup>٣) سورة الطلاق الآية (٢) .

<sup>(</sup>٤) انظر بدائع الصنائع (١٨١/٣).

<sup>(</sup>٥) المرجع السابق (٣/ ١٨١) .

<sup>(</sup>٦) انظر احكام القرآن لابن العربي (١٨٣٥/٤) ؛ الجامع لاحكام القرآن للقرطبي (٦٦٣٧/١٠) .

# الهسألة الرابعة : إدعاء الرجعة بعد انقضاء العدة :

الاتر الوارد عن ابن مسعود :

٩٩ – روى أبو بكر بن أبي شيبة : نا عباد بن العوام عن جويبر عن الضحاك عن عبد الله قال : إن قال بعد انقضاء العدة قد راجعتك لم يصدق (١) .

#### الحكم على الأثير:

الأثر سنده ضعيف (٢).

#### فقسه الاتسر:-

يرى ابن مسعود أن المطلق إذا قال بعد انقضاء العدة إني قد راجعتك في العدة لم يقبل قوله .

#### من وافقه ومن خالفه :

وافقه الاثمة الاربعة (٣). قال ابن المنذر: أجمعوا الطلق إذا قال بعد انقضاء العدة: إني كنت راجعتك في العدة، وأنكرت المرأة، أن القول قولها مع يمينها، ولاسبيل له إليها (٤). ذلك أنه ادعاها في زمن لا يملكها، والأصل عدمها وحصول البينونة (٥).

<sup>(</sup>١) المصنف. كتاب الطلاق ، ماقالوا في الرجل يدعي الرجعة قبل انقضاء العدة (١٩٢١٤/١٩٠/٤) .

<sup>(</sup>٢) تقدم في المسألة السابقة .

<sup>(</sup>٣) انظر رد المحتار (٣/ ٤٠١) ؛ مواهب الجليل (٨٢/٤) ؛ الأم (٢٤٥/٥) ؛ المغنى (٢٨٩/٧) .

<sup>(</sup>٤) الإشراف على مذاهب العلماء (٣٠٣) ؛ الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (٢/ ٩٣٠) .

<sup>(</sup>٥) انظر المغني (٢٨٩/٧) .

# الفصل الثانى

# في الإيسلاء ويشتمل على نههيد وثما مسائل

التمميد : في تعريف الإيلاء لغة وشرعاً . .

المسألة الأولى : مصدة الإيساء .

الهسألة الثانية : في حكمه في الرضا والغضب.

الهسألة الثالثة : فيما إذا مضت أربعة أشهر ولم يغيي. .

المسالة الرابعية : حكم طلاق الإيلاء.

المسألة الخامسة : في الفيئة من الإيلاء.

المسالة السادسة : العصدة من الإيلاء.

المسألة السابعة : خطبة الرجل امرأته في عدة الإيلاء .

المسالة الثــامنة : ورود الطلاق على الإيلاء .

#### تقسمسد:

## تعريف الإيلاء لغة وشرعاً :

الإيسلاء لعة : الحلف . مصدر آلى يسولي إيلاء ، وتألَّى وأتلى مثله . ومنه قوله تعالى ﴿ وَلاَيلُولُو اللهِ الْحَدُ وَلاَلِيةَ اليمين وجمعها ألايا . وآلى وائتلى وتآلى : اقسم ، والالى تُكفئ الكثير الايان . والالية اليمين وجمعها ألايا (٢) .

ومنه قول الشاعر:

إذا صدرت منه الألية برت  $(^{(7)})$ .

قليل الالايا حافظ ليمينه

شرع : عَرفه الفقهاء بتعريفات مختلفة إلا أن معناها واحد وهو الحلف على ترك وطء الزوجـة

الحنفية : الإيلاء هو الحلف على ترك قربان زوجته مدة مخصوصة (٤) .

المالكيــة : حلف الزوج على ترك وطء زوجته ، يوجب خيارها في طلاقه (٥) .

الشافعية : حلف زوج يصح طلاقه ليمتنعن من وطئها مطلقاً أو فوق أربعة اشهر (٦) .

الحنابلة : الحلف على ترك وطء الزوجة أكثر من أربعة أشهر (٧) .

<sup>(</sup>١) سورة النور .الآية (٢٢) .

<sup>(</sup>٢) معجم مقاييس اللغة (١٢٧/١) ؛ مختار الصحاح (٢٣) ؛ القاموس المحيط (٣٠٠/٤) مادة آلى .

<sup>(</sup>٣) البيقة لكشيرعزة يمدح عمر بن عبد العزيز . انظر المبدع (٣/٨) .

<sup>(</sup>٤) اللباب في شرح الكتاب (٥٩/٣) .

<sup>(</sup>٥) مواهب الجليل (١٠٦/٤) ؛ الخرشي على مختصر خليل (٨٨/٤) .

<sup>(</sup>٦) منهاج الطالبين (٣٤٣/٣) .

<sup>(</sup>٧) الكاني (٣/٣٨) .

## المسألة الأولى : مسدة الإيلاء :

#### الاتر الوارد عن ابن مسعود :

١٠٠ - روى عبد الرزاق عن الثوري عن ليث عن وبرة عن رجل منهم قال : آلى من امرأته عشرة أيام فسأل عنها ابن مسعود فقال : إن مضت أربعة أشهر فهو إيلاء (١) .

ورواه ابن أبي شيبة قالن الله الله الله عن ليث عن وبرة عن عبد الله بن مسعود أن رجلاً آلى من امرأته شهراً فأوقعه عليه عبد الله (٢) .

## الحكم على الأثير:

الأثر سنده ضعيف <sup>(٣)</sup>.

#### فقسه الاتسر:-

يرى ابن مسعود أن مدة الإيلاء غير مقدرة يستوى فيها القليل والكثير .

#### من وافقه ومن خالفه :

وافقه ابن حزم الظاهري ، وإبراهيم النخعي وقتاده وعطاء من التابعين (٤) .

خالفه الأثمة الأربعة فذهبوا إلى أن الرجل إذا حلف على امرأته أقل من أربعة أشهر لم يكن لولياً (٥).

<sup>(</sup>١) المصنف . كتاب الطلاق ، باب ما حال بينه وبين امرأته فهو ايلاء (٦/ ١١٦٢٨/٤٥) .

<sup>(</sup>٢) المصنف .كتاب الطلاق ، من قال : إذا حلف على دون الأربعة فهو مول (١٨٥٩١/١٣٠/٤) .

<sup>(</sup>٣) بيان رواة السند:

<sup>\*</sup> ليث بن أبي سليم : ضعيف جداً ،

<sup>\*</sup> وبرة بن عبد الرحمن المسلي ، أبو خزيمة الكوفي . روى عن ابن عباس والشعبي وسعيد بن جبير وغيرهم روى عنه الاعمش وابو اسحاق وبيان بن بشر وخلق . وثقة ابن معين وأبو زرعه والعجلي . مات سنة ست عشرة ومائة .

انظر ترجمته في الجرح والتعديل (٤٢/٢/٤) ؛ تهذيب التهذيب (١١١/١١) ؛ تقريب التهذيب (٧٣٩٧/٥٨٠) .

<sup>(</sup>٤) انظر المحلى (٤٢/١٠) ؛ مصنف عبد الرزاق (٦/٠٥٠) .

<sup>(</sup>٥) انظر المبسوط (٢٢/٧) ؛ بدائع الصنائع (١٧١/٣) ؛ العناية (١٩٧/٤) ؛ شرح فتح القدير (١٩٧/٤) ؛ البحر الرائق (٦٩/٤) ؛ الاختيار (١٩٥/٣) ؛ المنتقي (٣٥/٤) ؛ شرح الزرقاني على الموطأ (١٧٥/٣) ؛ المنتقي ألمائي أسلم المدارك (١٠٥/٣) ؛ الأم (٢٠٠/٧) ؛ المهائد (٢٠٠/٣) ؛ المحرر (٢٠٢/٣) ؛ المحرر (٢٠٢/٣) ؛ شرح الزركشي (٤٦٢/٥) .

## ادلة من وافقه : على أن مدة الإيلاء غير مقدرة :

استدلوا على قولهم بالكتاب والسنة والمعقول .

١ - قوله تعالى : ﴿ لِلَّذِينَ يُؤَلُّونَ مِن نِّسَآبِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشَّهُ ﴿ ﴾ (١) .

## وجسه الدلالسة:

أن الله تعالى لم يذكر في كتابه الكريم للإيلاء مدة بل أطلقه إطلاقاً بقوله عز وجل « للذين يؤلون من نسائهم » فيجري على إطلاقه ، وإنما ذكر المدة لثبوت البيسنونة حتى تبين بمعنى المدة من غير فيء لا ليصير إيلاء شرعاً (٢).

#### من السينة :

الله عنه أنس رضي الله عنه قال : آلى رسول الله على من نسائه وكانت إنفكت رجله فأقام في مشربة له تسعاً وعشرين ثم نزل ، فقالوا يا رسول الله آليت شهراً فقال :«الشهر تسع وعشرون» (٣).

#### من المعقول :

أن الاصل أن من حلف على شئ لزمه حكم اليمين فالحالف على ترك وط ، زوجته يوماً أو يومين مول (٤) .

## أدلة من خالفه :

استدلوا على قولهم بالكتاب والآثار الواردة عن الصحابة .

#### إما الكتاب :

۱ - فقوله تعالى « للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر » .

#### وجه الدلاله :

أن الله تعالى جعل للمولى أربعة أشهر فلو حلف على مادونها لم يكن مولياً (٥) .

<sup>(</sup>١) سورة البقرة الآية ( ٢٢٦ ) .

 <sup>(</sup>۲) انظر البحر المحيط (٤٤٦/٢) بدائع الصنائع (٣/ ١٧١) ؛ البحر الرائق (٦٩/٤) ؛ منحة الحالق (٦٩/٤) ؛
 المحلي (١٠/ ٤٥) .

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري . كتاب الطلاق ، باب قوله تعالى « للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر » (٩٨/٧) .

<sup>(</sup>٤) نيل الأوطار (٤٩/٧) .

<sup>(</sup>٥) انظر الجامع الأحكام القرآن للقرطبي (٩١٢/٢) .

## وأما الآثار الواردة عن الصحابة:

- ا فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : كان إيلاء الجاهلية السنة والسنتين وأكثر من ذلك فوقت الله عز وجل أربعة أشهر فإن كان أقل من أربعة أشهر فليس بإيلاء (١) .
- ٢ وعنه رضي الله عنه: إذا آلى الرجل من امرأته شهراً أو شهرين أو ثلاثة ما لم يبلغ الحد
   فليس بإيلاء (٢).

## كما استدلوا من المعقول:

بان الأربعة الأشهر هي المدة التي لاتستطيع ذات الزوج أن تصبر عنه أكثرها .

روى عن عمربن الخطاب رضى الله عنه انه كان يطوف ليلة بالمدينة فسمع امرأة تنشد :

ألا طال همذا الليل واسمود جانبه

لزعزع عن هذا السرير جوانبه

فوالله لولا الله تخشى عــواقبه

وأكسرم زوجي أن تنال مراكبه

مخافة ربىي والحيساء يكفنسي

فلما كان الغد استدعى عمر تلك المرأة فقال لها : أين زوجك ؟ فقالت : بعثت به إلى العراق فسأل عمر نساءً كم تصبر المرأة عن زوجها فقلن شهرين وفي الثالث يقل الصبر وفي الرابع ينفد الصبر ، فكتب إلى أمراء الأجناد أن لا تحبسوا رجلاً عن امرأته اكثر من اربعة أشهر (٣) .

#### المناقشة :

بالنسبة لاستدلال ابن مسعود ومن وافقه بالآية « للذين يؤلون من نسائهم .. » أجيب عنه أنه لادليل في الآية على ما قالوا لأنه قدر الله تعالى المدة فيها بقوله « أربعة أشهر » فالأربعة قد جعلها الله مدة الإمهال وهي كأجل الدين لأنه تعالى قال « فان فاءوا » بناء التعقيب وهو بعد الأربعة فلوكانت المدة أقل لكانت قد انقضت فلا يطالب بعدها . والتعقيب للمدة لا للإيلاء لبعده (٤) .

<sup>(</sup>١) السنن الكبري (٧/ ٣٨١) وانظر أحكام القرآن لابن العربي (١٧٧/١) ؛ تفسير القرطبي (٩١١/٢) .

<sup>(</sup>۲) مصنف ابن أبي شيبة (۱۳۰/۳) .

<sup>(</sup>٣) مصنف عبد الرزاق(٧/١٥١) وانظر المنتقى (٣١/٤) ؛ الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (٩١٦/٢) ؛ المغني (٣٠١/٧) .

<sup>(</sup>٤) انظر سبل السلام (١٨٤/٣) .

أما بالنسبة لاستدلالهم بحديث أنس آلى رسول الله ﷺ فأجيب عنه أن المراد بقول أنس آلى أبي حلف ، وليس المراد به الإيلاء العرفي في كتب الفقه ، لأن الإيلاء حرام يأثم صاحبه فلا يجوز نسبته إلى النبي ﷺ (١) .

#### الترجيسح

ما سبق يترجح لي قـول المخالفين لابن مسعود أن مدة الإيلاء هي أربعة أشهر للأسباب التالية :

- ١ أن الرجل لو آلى من امرأته عشرة أيام أو شهراً لم يلحقها ضرر من إيلاته بعكس الو طالت
   المدة إلى أربعة أشهر .
- ٢. أن فتوى ابن عباس صحيحة في أن الإيلاء يكون أربعة أشهر فما فوق وهي قد وقعت في (٢) المقدرات والرأى لا مدخل له في المقدرات الشرعية فكان مسموعاً عن رسول الله على أن الأثر الوارد عن ابن مسعود ضعيف .

<sup>(</sup>١) انظر فتح الباري (٩/ ٣٥١)

<sup>(</sup>٢) انظر العناية (١٩٧/٤) ؛ شرح فتح القدير (١٩٧/٤) .

# الهسألة الثانية : في حكمه في الرضا والغضب :

الاتر الوارد عن ابن مسعود :

١٠١ - قال أبا بكر بن أبي شيبة: نا حفص بن غياث عن عبد الله بن عمرو بن مرة عن عمرة بن مرة عن أبي عبيدة عن عبد الله قال: الإيلاء في الرضا والغضب (١).

## الحكم على الاثـر :

الأثر مرسل ، فأبوعبيدة لم يسمع من أبيه (٢) .

#### فقسه الاتسر:-

يرى ابن مسعود أن الإيلاء يكون حال الرضا كما يكون في حال الغضب.

#### من وافقه ومن خالفه :

وافقه الجمهور الحنفية (٣) والشافعية (٤) والحنابلة (٥) على أن الإيلاء في الرضا والغضب . خالفه : المالكية .

قال في المقدمات: لا يكون الحالف بترك الوطء مولياً إلا بشرط أن يكون حلفه في حال

<sup>(</sup>١) المصنف. كتاب الطلاق ، من قال الإيلاء في الرضا والغضب ومن قال في الغضب (١٨٦٢٤/١٣٣/٤) .

<sup>(</sup>٢) بيان رواة السند:

<sup>\*</sup> حفص بن غياث : ثقة ، فقيه ٠

<sup>\*</sup> عبد الله بن عمرو بن مرة المرادي الجملي الكوفي . روى عن أبيه وعاصم بن بهدله وغيرهما ، روى عنه حفص ووكيع وأبو نعيم وآخرون . صدوق يخطئ .

انظر ترجمته في : تهذيب التهذيب (٥/ ٣٤٠) ؛ تقريب التهذيب (٣١٦/٥٠ ٥٠) .

<sup>\*</sup> عمرو بن مرة المرادي . أبو عبد الله الكوفي . روى عن أبي وائل وسعيد بن المسيب وأبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود وغيرهم . روي عنه ابنه عبد الله والأعمش ومنصور وخلق . ثقة عابد . مات سنة ثماني عشرة ومائة .

آنظر ترجمته في : تهذيب التهذيب (١٠٢/٨) ؛ تقريب التقريب (٥١١٢/٤٣٦) .

<sup>\*</sup> أبو عبيدة : عامر بن عبد الله بن مسعود . ثقة .

<sup>(</sup>٣) انظر بدائع الصنائع (١٧٢/٣) ؛ مختصر اختلاف العلماء (٤٧٧/٢) .

<sup>(</sup>٤) الأم (٥/٨٧٨) ؛ المجموع (٣٢٨/١٧) .

<sup>(</sup>٥) المغني (٣١٥/٧) ؛ الإقناع للحجاوي (٧٩/٤) ؛ شرح منتهى الإرادات (١٩١/٣) .

الغضب وإرادة الضر، فإن لم يكن على وجه الفرر كانت على وجه الإصلاح كالذي يحلف أن لايطأ امرأته حتى يبرأ من مرضه وما أشبه ذلك لم يكن مولياً عند ما التوجميع أصحابه (١).

وهو قول علي بن أبي طالب رضي الله عنه (٢) .

#### أدلة من وافقه :

استدلوا على قولهم بالكتاب والمعقول.

#### إما الكتاب :

١ - فقوله تعالى ﴿ لِلَّذِينَ يُؤُلُونَ مِن فِسَآبِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُر ﴾ (٣) .

#### وجه الدلالية :

أن الله تعالى لم يختص من قوله « للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر » بعضاً دون بعض ، ولم يذكر فيه غضباً ولا رضا ، بل عم كل مول ومقسم فكل مقسم على امرأته أن لا يغشاها أكثر من الأجل الذي جعل الله له تربصه فمول من امرأته (٤).

# أما دليلهم من المعقول فكما يلى:

- ١ أن للزوجة حق في الوطء فليس له أن يحلف على الامتناع عنه (٥).
- ٢ ولأن الطلاق والظهار وسائر الأيمان سواء في الغضب والرضا فكذلك الإيلاء ، ولأن
   حكم اليمين في الكفارة وغيرها سواء في الغضب والرضا فكذلك في الإيلاء (٦) .
- ٣ إن حكم الإيلاء يثبت لحق الزوجة فيجب أن يثبت سواء قصد الإضرار أو لم يقصد كاستيفاء ديونها وإتلاف مالها (٧) .

<sup>(</sup>١) المقدمات الممهدات (٣٣١/٢) ؛ وانظر المنتقى (٣٦/٤) ؛ الجامع لاحكام القرآن للقرطبي (٩١٤/٢) ؛ التاج والإكليل (١٠٦/٤) ؛ كفاية الطالب الرباني (٩٤/٢) .

<sup>(</sup>٢) مصنف عبد الرزاق (٤٥١/٦) ؛ مصنف ابن أبي شيبة (١٣٣/٤) .

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة الآية (٢٢٦) .

<sup>(</sup>٤) انظر تفسير الطبري (٢٥٢/٢) ؛ البحرالمحيط (٤٤٦/٢) ؛ الأم (٢٦٨/٥) ؛ المغني (٧/٥١٥) .

<sup>(</sup>٥) المنتقى (٤/٢٦) .

<sup>(</sup>٦) انظر الجامع لاحكام القرآن للقرطبي (٩١٤/٢) ؛ المغنى (٣١٥/٧) .

<sup>(</sup>٧) انظر المغنى (٧/ ٣١٥) .

## ادلة من خالفه :

استدلوا على قولهم بالآثار الواردة عن الصحابة وبالمعقول .

## أما الآثار الواردة عن الصحابة:

١ - فعن علي رضي الله عنه قال : إنا الإيلاء في الغضب (١) .

٢ – وسئل الحسن عن الإيلاء فقال : إنما الإيلاء ماكان في الغضب (٢) .

# أما دليلهم من المعقول:

۱ – أن الله تعالى إغا جعل الأجل الذي أجل في الإيلاء مخرجاً للمرأة من عضل الرجل وضراره إياها فيما لها عليه من حسن الصحبة والعشرة بالمعروف، وإذا لم يكن الرجل لها عاضلاً ولا مضاراً بيمينه وحلفه على ترك جماعها، بل كان طالباً ذلك برضاها وقاضياً بذلك حاجتها لم يكن بيمينه تلك مولياً (٣).

### الترجيـــح :

بعد عرض أدلة كل فريق يترجح لي قول ابن مسعود ومن وافقه أن الإيلاء في الغضب والرضا سواء ، لأنهم لما أجمعوا على أن الظهار والطلاق وسائر الإيمان سواء في حال الغضب والرضا ، كان الإيلاء كذلك (٤).

<sup>(</sup>١) مصف عبد ابن أبي شيبة (١٣٣/٤) .

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق (١٣٣/٤) .

<sup>(</sup>٣) تفسير الطبرى (٢٥٢/٢) .

<sup>(</sup>٤) الإشراف على مذاهب العلماء (٢٢٧) ؛ البحر المحيط (٤٤٦/٢) .

# المسألة الثالثة : فيما إذا مضت أربعة أشهر ولم يفيء

الاتر الوارد عن ابن مسعود :

۱۰۲ - روى عبد الرزاق عن معمر وابن عيينه عن أيوب عن أبي قلابة قال : آلى النعمان من امرأته وكان جالساً عند ابن مسعود فضرب ابن مسعود فخذه وقال : إذا مضت أربعة أشهر فاعترف بتطليقة (۱).

والأثر أخرجه سعيد (7) من طريق هشيم عن خالد الحذاء عن أبي قلابة بنحوه ، وابن أبي شيبة (7) من طريق ابن عليه عن أبوب عن أبى قلابة وذكر بنحوه .

## الحكم على الأثير:

الأثر سنده صحيح <sup>(٤)</sup>.

١.٣ ـ روى عبد الرزاق عن معمر عن قتادة أن علياً وابن مسعود وابن عباس قالوا إذا مضت الأربعة أشهر فهي تطليقة وهي أحق بنفسها وقال قتادة : قال علي وابن مسعود : نعتد عدة المطلقة (٥) .
 فقه الاثر : يرى ابن مسعود أن الطلاق في الإيلاء يقع بمضى المدة .

## من وافقه ومن خالفه :

وافقه الحنفية في أنه إذا مضت أربعة أشهر ولم يقربها بانت منه بتطليقة (٦) .

- (١) المصنف . كتاب الطلاق ، باب انقضاء الأربعة (١١٦٣٩/٤٥٤/٦) .
- (٢) سنن سعيد بن منصور . كتاب الطلاق ، باب ماجاء في الايلاء (٢٨/٢/ ١٨٩٠) .
- (٣) المصنف . كتاب الطلاق ، ماقالوا في الرجل يولى من امرأته فتمضي أربعة أشهر ، من قال : هو طلاق (٣) المصنف . (١٨٥٤٣/١٣٧/٤) .
  - (٤) انظر فتح الباري (٣٥٢/٩) ؛ وقد تقدم رجال الإسناد كلهم ماعدا أبا قلابة :
- أبو قلابة : هو عبد الله بن زيد بن عمرو ويقال عامر ، أبو قلابة الجرمي البصري ، أحد الأعلام ، روى عن أنس بن مالك وسمرة بن جندب والنعمان بن بشير وغيرهم روى عنه أيوب وخالد الحذاء وعاصم الاحول وطائفة . ثقة فاضل كثير الإرسال ، مات سنة أربع ومائة .
  - انظر ترجمته في تهذيب التهذيب (٢٢٤/٥) ؛ تقريب التهزيب (٣٣٣٣/٣٠٤) .
  - (٥) المصنف. كتاب الطلاق ، باب انقضاء الأربعة (١١٦٤١/٤٥٤/١) وقد تقدم الإسناد .
- (٦) انظر المبسوط (٢٠/٧) بدائع الصنائع (١٧٢/٣) ؛ الهداية (١٩١/٤) ؛ الاختيار (١٥٢/٣)؛ العناية
   (١٩١/٤) ؛ البحر الرائق (١٨/٤) ؛ شرح فتح القدير (١٩١/٤) .

خالفه الجمهور المالكية والشافعية والحنابلة فذهبوا إلى أنه لاتطلق بمضي المدة بل يوقف فان فاء وإلا طلق (١).

#### أدلة من وافقه :

استدلوا على قولهم بالكتاب والسنة والآثار الواردة عن الصحابة والمعقول.

#### إما الكتاب :

١ - فقوله تعالى : ﴿ لِلَّذِينَ يُؤَلُّونَ مِن فِسَآبِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشُهُ ﴿ فَإِن فَآمُو فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ اللَّهِ عَزَمُواْ ٱلطَّلَقَ فَإِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعُ عَلِيمٌ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيمٌ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيمٌ ﴿ اللَّهِ عَلَيمٌ ﴿ اللَّهِ عَلَيمٌ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيمٌ لَهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيمٌ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيمٌ لَهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلِيمٌ ﴿ (٣) .

# وجسه الدلالسة:

الآية تدل على وقوع الطلاق بمضى المدة من وجوه :

الأول: قراءة ابن مسعود رضي الله عنه « فإن فاءوا فيهن » (٤) أي في مدة الايلاء فاضافة الفيئة إلى المدة تدل على استحقاق الفيئة فيها. وقراءته رضي الله عنه لاتختلف عن سماعه عن رسول الله ﷺ، هذا من وجه .

ومن وجه آخر أن هذه القراءة إما أن تجري مجري خبر الواحد فتوجب العمل وإن لم توجب كونها من القرآن ، وإما أن تكون قرآناً نسخ لفظه وبقى حكمه لايجوز فيها غير هذا البتة (٥) .

<sup>(</sup>۱) المقدمات الممهدات (۲۰/۳) ؛ المنتقى (۲۹/٤) ؛ حاشية العدوي على شرح أبي الحسن (۹٤/۳) ؛ الشرح الكبير (۳۲۰/۲) ؛ شرح الزرقاني على مبوطاً مبالك (۱۷۳/۳) ؛ الأم (۲۷۱/۵) ؛ مبغني المحتاج (۳۶/۳) ؛ شرح منهج الطلاب (۵۱/۵) ؛ حاشية عميرة على شرح المحلي (۱۲/٤) ؛ الاقناع في حل الفاظ أبي شجاع (۲/٤) ؛ فتح المعين (٤٠/٤) ؛ المغني (۳۱۸/۷) ؛ شرح منتهى الإرادات (۱۹۵/۳) ؛ كشاف القناع الكافي (۲۹٤/۳) ؛ الإقناع للحبجاوي (۷۹/٤) ؛ شرح منتهى الإرادات (۱۹۵/۳) ؛ كشاف القناع (۲۹۲/۵)

<sup>(</sup>٢) أصل الفيء الرجوع ولذلك يسمى الظل فيئاً ، لأنه رجع من المغرب الى المشرق . فسمي الجماع من المولى فيئة لأنه عاد إلى فعل ما تركة ، انظر مختار الصحاح (٥١٦) ؛ المغنى (٣٢٤/٧) .

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة الآية (٢٢٦ > ٧٧٧)

<sup>(</sup>٤) هذه القراءة اوردها الجصاص في احكام القرآن (٣٦١/١) ؛ والنسفي في تفسيره (١٣١/١) والزمخشري في الكشاف (٣٦٤/١) والالوسي في روح المعاني (١٢٩/٢) وصاحب البدائع (٣٦٤/١) والمبسوط (٢٠/٧) وشرح فتح القدير (١٩٦/٤) ولم اقف عليها مسندة .

<sup>(</sup>٥) انظر المبسوط (٧٠/٧) ؛ تبيين الحقائق (٢٦٣/٢) ؛ زاد المعاد (٤٠/٤) .

الثاني: أن الله تعالى قال: « لِلَّذِينَ يُوَّلُونَ مِن شِّلَبِهِمْ» ثم قال « فإن فاءوا » ، وإن عزموا الطلاق ، وهذا الفاء للتقسيم فاحد القسمين يكون في المدة وهو الفيء والآخر بعدها وهو الطلاق . كقوله تعالى ﴿ وَإِذَاطَلَقَتُمُ ٱلنِّسَاءَ فَبَاكُنْ اَجَلَهُنَ ﴾ (١) ثم قال « فامسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف » لما ذكر المدة وجاء بالفاء كان للتقسيم وكان الإمساك وهي الرجعة في المدة والتسريح وهو البينونة بعدها فكذلك هنا (٢) .

الثالث: أن الله تعالى جعل مدة التربص أربعة أشهر ، والوقف يوجب الزيادة على المدة المنصوص عليها وهي مسدة اختيار الفسيء أو الطلاق من يوم أو ساعة فلا يجوز الزيادة إلا بدليل (٣) .

الرابع: أن قوله تعالى « تربص أربعة أشهر » كقوله تعالى ﴿ وَٱلْمُطَلَّقَتُ يَرَّبُصُ كَ اللهُ فِي تربص الاقراء، وجب أن يكون كذلك وأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ فَي مَن المعنى المدة في تربص الاقراء، وجب أن يكون كذلك حكم تربص الإيلاء حيث أن المعنى الجامع بينهما ذكر التربص في كل واحدة من المدتين هذا من وجه .

والوجه الثاني: أن كل واحدة من المدتين واجبة عن قوله وتعلق بها حكم البينونه ،فلما تعلقت في أحداهما بمضيها كانت الاخرى مثلها للمعنى الذي ذكرناه (٥).

#### أما السينة :

۱ - فما روى عن النبي على « عزيمة الطلاق مضى أربعة أشهر » (٦) .

كما استدلوا بالآثار الواردة عن الصحابة في أن الطلاق يقع بمضى المدة .

ا - روى عبد الرزاق وابن أبي شيبة بسنديهما أن عثمان بن عفان وزيد بن ثابت كانا يقولان في الإيلاء : إذا مضت أربعة أشهر فهى واحدة وهى أحق بنفسها (٧) .

<sup>(</sup>١) سورة البقرة الآية (٢٣١) .

<sup>(</sup>٢) الاختيار (١٥٣/٣) .

<sup>(</sup>٣) انظر بدائع الصنائع (١٧٦/٣) .

<sup>(</sup>٤) سورة البقرة الآية (٢٢٨) .

<sup>(</sup>٥) احكام القرآن للجصاص (٣٦١/١) .

<sup>(</sup>٦) أورده صاحب المبسوط (٢١/٧) ولم يذكره أحد من اصحاب كتب الحديث مرفوعاً ، إنما رواه عبد الرزاق عن ابن عباس موقوفاً . مصنف عبد الرزاق (٤٥٤/٦) .

<sup>(</sup>٧) مصنف عبد الرزاق (٤٥٤/٦) ؛ مصنف ابن أبي شيبة (١٢٦/٤) .

٢ - وعن علي بن أبي طالب قال : إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة (١) .

 $^{\circ}$  وعن ابن عباس وابن عمر قالا : إذا آلى فلم يفيء حتى تمضي الأربعة الأشهر فهي تطليقة بائنة  $^{(7)}$  .

# أما أدلتهم من المعقول فكما يلى :

- ١ أن الايلاء كان طلاقاً معجلاً في الجاهلية فجعله الشرع طلاقاً مؤجلاً ، والطلاق المؤجل يقع بنفس انقضاء الأجل من غير ايقاع أحد بعده ، كما إذا قال لها : أنت طالق رأس الشهر (٣).
  - ٢ أن الايلاء أجل مضروب للفرقة فتعقبه الفرقة كالعدة (٤) .
  - ٣ بالقياس على مدة العنين فإنه يؤجل سنة ولا تحتمل الزيادة على ذلك القدر (٥) .
  - ٤ ولأنه ظلمها بمنع حقها فجازاه الشرع بزوال نعمة النكاح عند مضى هذه المدة (٦) .

## ادلة من خالفه :

استدلوا على قولهم بالكتاب والسنة واثار الصحابة وبالمعقول .

#### وأما الكتاب :

١ - فقوله تعالى « للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور
 رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم » .

## وجسه الدلالسة :

دلت الآية على أن الطلاق لايقع بمضي المدة من وجــوه :

الأول : أن الفيئة إغا تكون بعد أربعة أشهر لذكر الفيئة بعدها بالفاء المقتضية للتعقيب

<sup>(</sup>١) مصنف عبد الرزاق (٦/ ٤٥٥) ؛ مصنف ابن أبي شيبة (١٢٧/٤) .

<sup>(</sup>٢) مصنف ابن أبي شيبة (١٢٧/٤) .

<sup>(</sup>٣) انظر بدائع الصنائع (١٧٦/٣) .

<sup>(</sup>٤) زاد المعاد (٤/٠).

<sup>(</sup>٥) بدائع الصنائع (١٧٦/٣)

<sup>(</sup>٦) اللباب في شرح الكتاب (٣/ ٦٠) .

وهذا يقتضيأن يكون بعد المدة ، ونظيره قوله سبحانه وتعالى « الطلاق مرتان فامساك بمعروف أو تسريح باحسان » (١) وهذا بعض الطلاق قطعاً (٢) .

الشاني: أن الله تعالى أضاف مدة الإيلاء إلى الازواج وجعلها لهم ولم يجعلها عليهم فوجب أن لايستحق المطالبة فيها بل بعدها كأجل الدين (٣).

الثالث: قوله تعالى «وإنعزموا الطلاق فإن الله سميع عليم » صريح في أن وقوع الطلاق إلى عنم عليه (٤) . إغا يكون بايقاع الزوج ، ولو وقع الطلاق بمضي المدة لم يحتج إلى عزم عليه (٤) .

الرابع: أن الله تعالى خيره في الآية بين أمرين الفيئة أو الطلاق والتخيير بين أمرين لايكون الا في حالة واحدة كالكفارات ، ولو كان في حالتين لكان ترتيباً لا تخييراً (٥) .

الخامس: أن الله تعالى قال عند العزيمة «وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم » ومعلوم أن انقضاء الأربعة غير مسموع ، وإنما هو معلوم فلو كان عزم الطلاق انقضاء الأشهر الأربعة لم تحتم الآية بقوله سميع ، فهذا يقتضى أن يكون الطلاق مسموعاً ولايكون المسموع إلا كلاماً فيكون تقدير الآية وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع لطلاقهم عليم بما في قلوبهم (٦) .

## أما الآثار الواردة عن الصحابة:

- ۱ فعن سليمان بن يسار قال: أدركت بضعة عشر من أصحاب رسول الله على كلم يقولون بوقف المولى (۷).
- ٢ أخرج البخاري بسنده عن ابن عمر إذا مضت أربعة أشهر يوقف حتى يطلق ولايقع عليه الطلاق حتى يطلق (٨).

<sup>(</sup>١) سورة البقرة الآية (٢٢٩).

<sup>(</sup>٢) انظر المغني (٣١٩/٧) ؛ بداية المجــتــهــد (١٠٤/٢) ؛ زاد المعــاد (٩٠/٤) ؛ فــتح القــدير للشــوكــاني (٢) انظر المعني (٣٥٦/١) .

<sup>(</sup>٣) انظر بداية المجتهد (١٠٣/٢) ؛ زاد المعاد (٩٠/٤) .

<sup>(</sup>٤) انظر المغنى (٣١٩/٧) ؛ مفاتيح الغيب (٣٦٩/٦) ؛ تفسير ابن كثير (٣٩٥/١) .

<sup>(</sup>٥) انظر زاد المعاد (٤٠/٤) ؛ سبل السلام (١٨٤/٣) .

<sup>(</sup>٦) انظر جامع البيان للطبري (٢٦٤/٢) ؛ مفاتيع الغيب (٦/ ٣٧٠) ؛ المغني (٣١٩/٧) ؛ بداية المجتبهد (٦٠ ، ١٠٣/٢)

<sup>(</sup>٧) مصنف ابن أبي شيبة (٤/٨٤) ؛ سنن الدارقطني (٦٢/٤) .

<sup>(</sup>٨) الصحيح . كتاب الطلاق ، باب قوله تعالى « للذّين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر » (٩٩/٧) .

- ٣ وعن عثمان بن عفان رضي اللله قال : يوقف المولي عند انقضاء الأربعة فإما أن يفيء وإما
   أن يطلق (١) .
  - $^{(Y)}$  وعن علي رضي الله عنه أنه أوقف المولى  $^{(Y)}$  .
- وعن عائشة رضي الله عنها إذا ذكرلها الرجل يحلف ألا يأتي امرأته فيدعها خمسة أشهر
   لاترى ذلك حتى يوقف وتقول كيف: قال الله عز وجل « فإمساك بمعروف أو تسريح
   باحسان »(٣).

## كما استدلوا من المعقول بما يلى:

ان لفظ الإيلاء لايصح أن يقع به الطلاق المعجل فلم يقع به المؤجل كالظهار ، ولأن الطلاق إغا يقع بالصريح والكناية وليس الإيلاء واحداً منهما (٤) .

٢ - أن الإيلاء مدة قدرها الشرع لم يتقدمها الفرقة فلا يقع بها بينونه كأجل العنين (٥) .

#### مناقشة الأدلية :

## اولاً : مناقشة ادلة من وافقه :

بالنسبة لاستدلالهم بقوله تعالى « للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر » فقد أجاب الجمهور على قراءة ابن مسعود « فان فاءوا فيهن ، بأنها قراءة شاذه ، والقراءة الشاذة مردودة لأن كل ماكان قراناً وجب أن يثبت بالتواتر فحيث لم يثبت بالتواتر قطعنا أنه ليس بقرآن (٦) .

#### رد المناقشة :

رد الحنفية هذا القول بأن القراءة الشاذة إنما يقرأها الراوي خبراً عن صاحب الوحي قراناً فانتفاء القرانية أخص من الخبرية ، وانتفاء الأخص لايستلزم انتفاء الأعم (٧) .

<sup>(</sup>١) مصنف عبد الرزاق (٩/٦) ؛ مصنف ابن أبي شيبة (١٢٨/٤) ؛ السنن الكبرى (٣٧٧/٧) .

<sup>(</sup>٢) مصنف عبد الرزاق (٤٥٧/٦) ؛ مصنف ابن أبي شيبة (١٢٨/٤) .

<sup>(</sup>٣) الأم (٥/٥٦) ؛ مصنف عبد الرزاق (٤٥٨/٦) .

<sup>(</sup>٤) انظر زاد المعاد (٩١/٤) .

<sup>(</sup>٥) انظر المغنى (٣١٩/٧) ؛ زاد المعاد (٩١/٤) .

<sup>(</sup>٦) انظر مفاتيج الغيب (٦/ ٣٧٠).

<sup>(</sup>٧) انظر شرح فتح القدير (١٩١/٤) .

#### رد الجممبور :

لو سلمنا لكم بذلك فإن قراءة ابن مسعود غايتها أن تدل على جواز الفيئة في مدة التربص ، لا على استحقاق المطالبة بها في المدة (١) .

وأما استدلال الحنفية بالآية على أن الله جعل مدة التربص أربعة أشهر والوقت يوجب الزيادة عليها فقد اجاب عنه الجمهور بقولهم :

إن هذا ليس بصحيح لأن الأربعة الأشهر مدة لزمن الصبر الذي لايستحق فيه المطالبة فبهجرد انقضائها يستحق عليه الحق ، فلها أن تعجل المطالبة به وأما أن تنظره وهكذا كسائر الحقوق المعلقة بآجال معدودة إنما تستحق عند انقضاء آجالها فلا يقال إن ذلك يستلزم الزيادة على الأجل ، فكذا أجل الإيلاء سواء (٢).

وأما استدلالهم بالآثار الواردة عن الصحابة فأجاب عنها الجمهور بأن القول بوقف المولي هو قول أكثر الصحابة والترجيح قد يقع بالأكثر مع موافقة ظاهر القرآن (٣) .

وأما دليلهم من المعقول أن الإيلاء كان طلاقاً معجلاً في الجاهلية فجعله الشرع مؤجلاً فأجيب عنه :

أن الإيلاء كان طلاقاً في الجاهلية فنسخ كالظهار ، فلايجوز أن يقع به الطلاق لانه استيفاء للحكم المنسوخ ولما كان عليه أهل الجاهلية . قال إلامام الشافعي كانت العرب في الجاهلية تحلف بشلاثة أشياء بالطلاق والظهار والإيلاء فنقل الله سبحانه وتعالى إلايلاء والظهار عما كانا عليه في الجاهلية من إيقاع الفرقة على الزوجة إلى ما استقر عليه حكمهما في الشرع وبقى حكم الطلاق على ماكان عليه (٤) .

<sup>(</sup>١) زاد المعاد (٩١/٤).

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق (٩١/٤) .

<sup>(</sup>٣) انظر شرح الزرقاني على الموطأ (١٧٤/٣) ؛ التعليق المغني على الدارقطني (٦٢/٤) ؛ تحفة الأحوذي (٣٢٣/٤) .

<sup>(</sup>٤) انظر زاد المعاد (٩١/٤) .

وقياسهم الطلاق في إلايلاء على العدة أجيب عنه :

أن ظاهر القرآن التفصيل في إلايلاء بعد مضي المدة بخلاف العدة فإنها شرعت في الأصل للبائنة والمتوفي عنها بعد انقطاع عصمتها لبراءة الرحم فلم يبق بعد مضي المدة تفصيل (١) .

وأما قياسهم الطلاق في الإيلاء بمضي المدة على العنة فأجيب عند: بأنه قياس الفارق وذلك من وجوه:

الأول : أن فرقة العنة فسخ لعيب وهذه طلقة .

الثاني: لأنه لو ابيح له ارتجاعها لم يندفع الضرر عنها وهذه - أي المولى منها - يندفع عنها الضرر فإنه إذا ارتجعها ضربت له مدة آخرى .

الثالث: ولأن العنين قد يئس من وطئه فلا فائدة في رجعته وهذا غير عاجز ورجعته دليل على رغبته وإقلاعه عن الإضرار بها فافترقا (٢).

# مناقشة أدلة الجمهور :

# فقد ناقشه الحنفية من وجهين:

الأول : أن فاء التعقيب تقتضي أن يكون الفيء عقيب اليمين لأنه جعل الفيء عقيب اليمين لأنه جعل الفيء عقيب اليمين ، لانه جعل الفيء لمن له تربص أربعة أشهر ، فوجب أن يكون الطلاق بعد إلايلاء لا بعد المدة (٣).

الثانبي: أن قوله تعالى « فإن فاءوا » « وإن عنرموا الطلاق » تفصيل لقوله تعالى : « للذين يؤلون من نسائهم » والتفصيل يعقب المفصل كما تقول : أنا نزيلكم هذا الشهر فإن أحمد تكم أقمت عندكم وإلا ترحلت (٤) .

<sup>(</sup>١) انظر فتح الباري (٣٥٢/٩) .

<sup>(</sup>٢) انظر المغنى (٧/ ٣٣١) .

<sup>(</sup>٣) انظراحكام القرآن للجصاص (٢١٠/١) .

<sup>(</sup>٤) الكشاف للزمخشري (٣٦٤/١) ؛ مفاتيع الغيب (٣٦٩/٦) .

#### رد المناقشة :

رد الجمهور اعتراض الحنفية المتقدم بقولهم: إنه قد تقدم في الآية ذكر الإيلاء ثم تلاه ذكر المدة ثم تعقبهما ذكر الفيئة ، فإذا أوجبت الفاء للتعقيب بعد ماتقدم ذكره لم يجز أن يعود إلى أبعد المذكورين ووجب عودها إليهما أو إلى أقربهما (١) .

أما المثال الذي ذكروه فإن الغساء متأخرة عن ذلك النزول أما ههنا فالفاء مذكورة عقيب ذكر الإيلاء وذكر التربص فلابد أن يكون مادخل الغساء عليه واقعاً عقيب هذين الأمرين (٢).

أما استدلال الجمهور بالآية على أن الطلاق لو وقع بمضي المدة لم يحتج إلى عزم عليه فاجاب عنه الحنفية بأن عزيمة الطلاق هي عزمه على الاستمرار على الترك حتى يتم ، فمعنى « إن عزموا الطلاق » فان استمروا على الترك حتى تنقضي المدة – فان الله سميع – بما يقارن هذا الترك والاستمرار من المقاولة والمجادلة وحديث النفس – وذلك حديث لايسمعه إلا الله كما يسمع وسوسة الشيطان – عليم – بما استمروا عليه من الظلم  $\binom{n}{2}$ .

## رد الجمهور على الاعتراض المتقدم :

قال الجمهور: إنه لم يوجد في شئ من الادلة أن العزيمة على الطلاق تكون طلاقاً ولو جاز ذلك لكان العزم على الفيء فيئاً ولا قائل به (٤).

أما قول الجمهور إن ختم الاية بقوله تعالى « سميع عليم » يقتضى أن يكون الطلاق مسموعاً ولايكون المسموع إلا كلاماً ، فدل على أنه لايقع الطلاق بمضي المدة بل لابد من إيقاع الزوج أو الحاكم إن أبى فقد اعترض عليه الحنفية بقولهم :

<sup>(</sup>١) زاد المعاد (٤/ ٩٠) .

<sup>(</sup>٢) مفاتيح الغيب (٣٦٩/٦) .

<sup>(</sup>٣) انظر الكشاف للزمخشري (٣٦٤/١) ؛ شرح فتح القدير (١٩٢/٤) ؛ تبين الحقائق (٢٦٣/٢) .

<sup>(</sup>٤) انظر فتح الباري (٩/٤٥٣) .

إن السميع لايقتضي مسموعاً لأن الله تعالى لم يزل سميعاً ولا مسموع وأيضاً قال الله تعالى ﴿ وَقَاتِلُواْ فِي سَكِيلِ اللَّهِ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللَّهَ سَمِيعُ عَلِيهُ ﴾ (١) ، وليس هناك قول لأن النبي قال (٢): لاتتمنوا لقاء العدو ، فإذا لقيتموهم فاثبتوا وعليكم بالصمت » (٣) .

#### رد الاعتراض :

أما قوله تعالى « وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم » فان معنى سميع أي هو يسمع كلامكم في ترغيب الغير في الجهاد وفي التنفير عنه ، عليم بما في قلوبكم من الإيمان والكفر ومن البواعث والاغراض لهذا الجهاد ، وهذا هو المراد من قوله في الآية سميع عليم (٤) .

#### رد الحنفية :

اعرّض الحنفية على كلام الجمهور المتقدم بقولهم: لو سلمنا لكم بذلك فإن معنى الآية عندنا يكون إن الله سميع لإيلائه عليم بقصده الا ضرار، فيكون ذلك راجعاً إلى أول الكلام وهو قوله « للذين يؤلون من نسائهم » (٥).

## رد الجمهور :

أما قولهم إن خفتم الآية عائد لأولها وهو للذين يؤلون من نسائهم فمردود لأن معنى يؤلون من نسائهم يقسمون كذلك قرأها ابن عباس وأبي بن كعب (٦) وليس في شئ من اللغة أن اليمين التي لاينوي بها صاحبها الطلاق تقتضى طلاقاً (٧).

أما بالنسبة لاستدلال الجمهور بالآثار الواردة عن الصحابة في أن الطلاق لايقع بمضي المدة فقد نوقش بأن الآثار الواردة عن الصحابة متعارضة ، فيكون قول من قال من الصحابة بالوقوع بمجرد المضي راجحاً على قول مخالفه لأنه لم يكن بد من كونه محمولاً على السماع لأنه خلاف

<sup>(</sup>١) سورة البقرة الآية (٢٤٤) .

<sup>(</sup>٢) متفق عليه . صحيح البخاري . كتاب الجهاد ، باب لاتتمنوا لقاء العدو (٤٨١/٤) ؛ صحيح مسلم . كتاب الجهاد والسير . باب جواز الخداع في الحرب (٤٥/١٢) ؛ وليس فيهما زيادة . وعليكم بالصمت .

<sup>(</sup>٣) انظر احكام القرآن للجصاص (٢/٣٦٢) .

<sup>(</sup>٤) انظر تفسير الطبري (٢/ ٣٧٠) ؛ مفاتيح الغيب (٤٧٨/٦) .

<sup>(</sup>٥) انظر احكام القرآن للجصاص (٣٦٢/١) ؛ المبسوط (٢١/٧) .

<sup>(</sup>٦) انظر مصنف عبد الرزاق (٥٥٥/٦) ؛ الجامع لاحكام القرآن للقرطبي (١٠٠/٢) .

<sup>(</sup>٧) فتح الباري (٩/٤/٩) .

ظاهر لفظ الآية ، فلولا أنه مسموع لم يقولوا به على خلافه ، ومن قال كقولهم لم يظهر في قولهم مثل ذلك لأنهم مع المتبادر من اللفظ فلا يلزم حمل قولهم على السماع (١) .

وأما دليل الجمهور من المعقول بأن الطلاق لايقع إلا بالصريح أو الكناية وليس الإيلاء واحداً منها فاجاب عنه الحنفية بقولهم :

- ١ إن اللعان ليس بصريح الطلاق ولا كناية ، وتقع به الفرقة .
- ٢ إن الإيلاء يجوز أن يكون كناية عن الفرقة إذ كان قوله لا أقربك يشبه كناية الطلاق ولما كان أضعف أُمراً من غيرها ، فلا يقع به الطلاق إلا بانضمام أمر أخر إليه وهو مضي المدة (٢) .

#### رد الاعتبراض :

رد الجمهور كلام الحنفية المتقدم بأن قياسهم الإيلاء على اللعان بجامع الفرقة في كل منهما مردود بأن اللعان يوجب الفسخ دون الطلاق ، والفسخ يقع بغير قول والطلاق لايقع إلا بقول (٣) .

#### الترجيسح :

بعد عرض أدلة الفريقين وما طرأ عليها من مناقشات وردود يترجح لي قول المخالفين لابن مسعود أن الطلاق لايقع بمضي المدة ، بل يوقف فإما يفيء أو يطلق وذلك للأسباب التالية :-

- ١ قوة أدلتهم واستدلالاتهم منها وسلامتها من المعارضة الصحيحة .
- ٢ أن التخيير بين أمرين يقتضي أن يكون فعلهما إليه ليصح منه اختيار فعل كل منهما
   وتركه وإلا لبطل حكم خياره والفيء إليه أما مضي المدة فليس إليه فدل على أن المدة ليس طلاقاً (٤).
- ٣ أن المطلق لو أتى بكناية من كناية الطلاق ولم ينو بها الطلاق لم يقع ، فهنا أولى حيث أن المولي لم يصرح بالطلاق ، ولم ينوه غاية مافي الأمر أنه اراد تحريم الوطء ولمدة ، فكيف نوقع عليه ما لم يرد إيقاعه .
- ٤ أن الطلاق لايقع إلابلفظ ، ومجرد العزم ليس لفظاً ، ولو سلمنا أن ترك الوطء إنما هو ارادة
   للطلاق ، فان ذلك فعل ، والطلاق كما اسلفنا لايقع إلا بلفظ .

<sup>(</sup>١) انظر شرح فتح القدير (١٩٥/٤) .

<sup>(</sup>٢) احكام القرآن للجصاص (٣٦٢/١).

<sup>(</sup>٣) انظر زاد المعاد (٩١/٤) .

<sup>(</sup>٤) انظر زاد المعاد (٤/ ٩٠).

## المسألة الرابعة : حكم طلاق الإيلاء.

#### الاتر الوارد عن ابن مسعود :

1.4 - روى عبد الرزاق عن الثوري - أو أخبرني من سمعه - يحدث عن منصور ومغيرة والأعمش عن إبراهيم أن رجلاً يقال له عبد الله بن أنيس آلى من امرأته فهضت أربعة أشهر قبل أن يجامعها ، ثم جامعها بعد الأربعة وهو لايذكر عينه فأتى علقمة بن قبس فذكر ذلك له . فأتوا ابن مسعود فسألوه ، فقال : قد بانت منك فاخطبها إلى نفسها . فخطبها إلى نفسها وأصدقها رطلاً من فضة (١) .

## الحكم على الأثير:

الأثر رجاله ثقات ، إلا أنه قد يكون في طريقه جهالة بعض رواته (7) . وقد رواه ابن أبي شيبة عن ابن عيينه عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود بنحوه (7) .

١٠٥ - روى سعيد : نا أبو عوانة عن منصور عن إبراهيم عن عبد الله أنه قال في الإيلاء :
 إذا مضت أربعة أشهر فهى ، واحدة باثنة (٤) .

#### الحكم على الاثبر:

الأثر رجاله ثقات ، إلا أنه مرسل (٥) .

١٠٦ - روى ابن أبي شيبة قال: نا جريرعن مغيرة عن إبراهيم عن عبد الله قال: إذا آلى فمضت أربعة أشهر فقد بانت منه بتطليقة (٦).

<sup>(</sup>١) المصنف . كتاب الطلاق ، باب الرجل يجهل الإيلاء حتى يصيب امرأته (٩/٦) ١١٦٦٧/٤٥) .

<sup>(</sup>٢) بيان رواة السند:

<sup>\*</sup> الثورى : سفيان بن سعيد الثوري . ثقة حافظ فقيه إمام حجة

<sup>\*</sup> منصور بن المعتمر : ثقة ثبت

<sup>\*</sup> مغيرة بن مقسم الضبى : ثقة متقن ، إلا أنه يدلس ولاسيما إذا روى عن إبراهيم

<sup>\*</sup> الأعمش:سليمان بن مهران الأسدي : ثقة ، حافظ

<sup>\*</sup> إبراهيم بن يزيد النخعي : ثقة ، فقيه ، صححت مراسيله عن ابن مسعود

<sup>(</sup>٣) المصنف . كتاب الطلاق ، ماقالوا في الرجل يولي من امرأته فتمضي أربعة أشهر (١٨٥٥٧/١٢٨/٤) .

<sup>(</sup>٤) سنن سعيد بن منصور ، كتاب الطلاق ، باب ماجاء في الإيلاء (٢/ ١٩٣٣/٣٥) .

<sup>(</sup>٥) أبو عوانة : الوضاح بن عبد الله اليشكرى : ثقة ثبت. وقد تقدم بقية رجال الإسناد .

<sup>(</sup>٦) المصنف . كتاب الطلاق ، باب ماقالوا في الرجل يولى من امرأته فتُمضي أربعةً أشهر ، من قال : هو طلاق (٦) المصنف . (١٨٥٤٤/١٢٧/٤) .

#### الحكم على الأثـر :

. (١) الأثر رجاله ثقات ، إلا أن مغيرة مدلس لم يصرح بالسماع

فقه الاثر: كان رضى الله عنه يرى أن طلاق الإيلاء بامن

## من وافقه ومن خالفه :

وافقه الحنفية على أن طلق الإيلاء بائن (٢). وهنو قبول علي وابن عياس رضي الله عنهما (٣) خالفه الجمهور المالكية (٤) والشافعية (٥) والحنابلة (٦) ، فذهبوا إلى أن الطلاق الواجب على المولي رجعي سواء أوقعه بنفسه أو طلق عليه الحاكم .

#### أدلة من وافقه :

استدلوا على قولهم بالإجماع والمعقول .

#### أما الإجماع:

فإنه إجماع الصحابة فقد روى عن عثمان وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس وزيد بن ثابت رضى الله عنهم أنهم قالوا إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة بائنة (٧).

#### أما المعقول:

فإن الطلاق في الإيلاء إنما وقع للتخلص من الظلم والرجعي لايفيد ذلك ، لأنه بسبيل من أن يردها إلى عصمته ويعيد الإيلاء ، فتعين الطلاق البائن لتملك نفسها وتزول سلطنته عليها جزاء لظلمه (۸) .

<sup>(</sup>١) جرير بن حازم الازُدي : ثقة • وقد تقدم بقية رجال الإسناد في الأثر الأول .

<sup>(</sup>٢) انظر بدائع الصنائع (١٧٧/٣) ؛ الاختيار (١٥٢/٣) ؛ الهداية (١٩١/٤) ؛ العناية (١٩١/٤) ؛ تبيين الحقائق (٢٦٢/٢) ؛ شرح فتح القدير (١٩١/٤) ؛ البحرالرائق (٦٨/٤) .

<sup>(</sup>٣) مصنف عبد الرزاق (٦/ ٤٥٥) .

<sup>(</sup>٤) انظرالمقدمات الممهدات (٣٢٧/٢) ؛ بداية المجتهد (/١٠٥) ؛ حاشية العدوي على شرح أبي الحسن (٩٥/٢) ؛ أسهل المدارك (١٦٦/٢) .

<sup>(</sup>٥) انظر الأم (٢٧٣/٥) ؛ حاشية الشرقاوي (٣١٤/٢) ؛ مغني المحتاج (٣٥١/٣) ؛ حاشية البجيرمي على شرح المنهج (٥٢/٤) .

<sup>(</sup>٦) المغنى (٧/ ٣٣١) ؛ شرح الزركشي (٤٧٤/٥) ؛ شرح منتهى الإرادات (٣/ ١٩٥) .

<sup>(</sup>٧) بدائع الصنائع (١٧٧/٣).

<sup>(</sup>٨) انظر الهداية (١٩٢/٤) ؛ العناية (١٩٢/٤) .

#### ادلة من خالفه :

•

استدلوا على قولهم بأن طلاق المولى رجعي بالمعقول .

- ١ أن الاصل أن كل طلاق وقع بالشرع أنه يحمل على أنه رجعي إلى أن يدل الدليل على
   أنه بائن (١) .
- ٢ أنه طلاق صادف مدخولاً بها من غير عوض ولا استيفاء عدد فكان رجعياً كالطلاق في غير
   الإيلاء (٢) .

## مناقشة الأدلة :

## مناقشة أدلة من وافقد:

بالنسبة لاستدلالهم من المعقول بأن الطلاق في الايلاء وقع للتخلص من الظلم وإنما يكون ذلك بالبائن أجيب عنه:

أنه لو ارتجعها وأضرٌ بها ضربت له مدة آخرى فيندفع عنها الظلم والضرر (٣).

## الترجيـــح :

مما يتقدم يترجح لي قول ابن مسعود ومن وافقه أن طلاق الإيلاء بائن وذلك لأنه قول أكثر الصحابة وأكابرهم كعثمان وابن عباس وزيد بن ثابت وأما عن قول الجمهور أن الأصل أن كل طلاق وقع بالشرع يحمل على الرجعي فإننا نقول:إن ذلك إذا أوقع في الاحوال العادية من غير مضارة،أما هنا فإنما أوقعناه لرفع الضرر عن الزوجة وهو لايكون إلا بالبائن .

<sup>(</sup>١) بداية المجتهد (١/٥/٢) .

<sup>(</sup>٢) المغنى (٧/ ٣٣١) .

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق (٧/ ٣٣١) .

# المسألة الخامسة : في الفيئة من الإيلاء :

# الاثر الوارد عن ابن مسعود :

۱۰۷ - روى ابن أبي شيبة : نا يزيد بن هارون عن محمد بن سالم عن الشعبي عن علي وابن مسعود وابن عباس قالوا : الفيء الجماع . وقال ابن مسعود فإن كان به علة من كبر أو مرض أو حبس يحول بينه وبين الجماع ، فان فيئه أن يفيء بقلبه ولسانه (۱) .

#### الحكم على الاثير:

الأثر ضعيف (٢).

#### فقه الاثير:

يرى ابن مسعود أن الفيئة من إلايلاء تكون بالجماع ، فان لم يقدر عليه لعذر فإنه يفيء بقلبه ولسانه .

#### من وافقه ومن خالفه :

وافقه الأئمة الأربعة (٣) . بل حكى ابن المنذر الإجماع على ذلك فقال : أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الفيء الجماع (٤) .

<sup>(</sup>١) المصنف . كتاب الطلاق ، من قال لا فيء إلا الجماع (١٨٦٠٩/١٣٢/٤) .

<sup>(</sup>٢) بيان رواة السند :

<sup>\*</sup> يزيد بن هارون : ثقة حافظ

<sup>\*</sup> محمد بن سالم الهمداني ، أبو سهل الكوفي . روى عن عطاء والشعبي وأبي إسحاق وغيرهم . روى عنه الثوري ويزيد بن هارون والحسن بن صالح وآخرون . ضعيف . وقال الدارقطني متروك الحديث .

انظر ترجمته في : الضعفاء الصغير للبخاري (٣٢٣/٤٨٢) ؛ الضعفاء والمتروكون للنسائي (٢٠٢/٥١٥) ؛ الضعفاء والمتروكون للدارقطني (٤٦٣/٣٦٥) ؛ تهذيب التهذيب (١٧٦/٩) .

<sup>(</sup>۲) انظر بدائع الصنائغ (۱۷٤/۳) ؛ العناية (۲۰٦/۶) ؛ الاختيار (۱۵۵/۳) ؛ شرح فتح القدير (۲۰٦/۶) ؛ الناج البحر الرائق (۷۳/۶) ؛ شرح أبي الحسن لرسالة ابن أبي زيد (۹٤/۲) ؛ جواهر الإكليل (۷۳/۶) ؛ الناج والإكليل (۱۰۹/۶) ؛ أسهل المدارك (۱۲۷/۲) ؛ الأم (۲۷۵/۵) ؛ شرح منهج الطلاب (۱۱۶/۶) ؛ أسهل المدارك (۱۲۷/۲) ؛ المغني (۲۲٤/۷) ؛ شرح الزركشي (۲۱۵/۵) ؛ الروض المربع الطلاب (۲۲۵/۳) ؛ فتح المعين (۱۹٤/۶) ؛ المغني (۲۲۵/۳) ؛ شرح منتهى الإرادات (۱۹٤/۳) .

<sup>(</sup>٤) الإشراف على مذاهب العلماء (٢٢٩).

## المسألة السادسة : العدة من الإيلاء :

#### الاتر الوارد عن ابن مسعود :

عتد بعد : تعتد بعد الرزاق عن معمر عن قتادة قال : قال علي وابن مسعود : تعتد بعد الأربعة عدة المطلقة (١) .

## الحكم على الأثير:

الأثر رجاله رجال الصحيح ، إلا أن قتادة لم يسمع من ابن مسعود (٢) .

۱۰۹ – وروى ابن أبي شيبة قال: نا عبد السلام عن علي بن بذيعة عن أبي عبيدة عن مسروق عن عبد الله قال: إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة باذن، وتعتد بعد ذلك ثلاث حيض (٣).

## الحكم على الأثير:

الأثر سنده صحيح <sup>(٤)</sup> .

#### فقه الاثـر:

يرى ابن مسعود أن الرجل إذا آلى من امرأته ومضت مدة الإيلاء قبل أن يفيء فإنها تبين منه بتطليقة وتعتد بعد إنقضاء الأربعة بثلاث حيض .

<sup>(</sup>١) المصنف . كتاب الطلاق ، باب انقضاء الأربعة (١/٥٥٥/٢١٥١) .

<sup>(</sup>٢) انظر مجمع الزوائد ومنبع الفرائد (١١/٥) .

<sup>(</sup>٣) المصنف . كتاب الطلاق ، من قال إذا مضت أربعة اشهر في الإيلاء تعتد (١٨٥٨٢/١٣٠/٤) .

<sup>(</sup>٤) بيان رواة السند:

<sup>\*</sup> عبد السلام بن حرب بن سلم الهذلي الملائي ، أبو بكر الكوفي الحافظ . روى عن يحي بن سعيد والأعمش وخالد الحذاء وغيرهم ، روى عنه أحمد بن حنبل وأبناء أبي شيبة وخلق . ثقة حافظ وهو عند الكوفيين ثقة ثبت والبغداديون يستنكرون بعض حديثه . مات سنة سبع وثمانين وماثة .

انظر ميزان الاعتدال (٦١٤/٢) ؛ تهذيب التهذيب (٣١٦/٦) ؛ تقريب التهذيب (٤٠٦٧/٣٥٥) .

<sup>\*</sup> علي بن بذيصة الجزري ، أبو عبد الله مولى جابر بن سمرة السوائي . روى عن أبي عبيدة والشعبي وعكرمةوغيرهم ، روى عنه الأعمش والثوري وشعبة وغيرهم . ثقة . مات سنة ثلاث وثلاثين ومائة .

انظر ترجمته في : تهذيب التهذيب (٢٨٥/٧) ؛ تقريب التهذيب (٤٦٩٢/٣٩٨) .

<sup>\*</sup> أبو عبيدة : ثقة · ·

<sup>\*</sup> مسروق : ثقة مخضرم

#### من وافقه ومن خالفه :

وافقه الجمهور على أن العدة تلزمها ، إلا أن الحنفية قالوا إنها تبتدي بعد انقضاء المدة . قال في البحر الرائق : إن العدة من وقت البينونة ، وبه فارق الطلاق الرجعي فإنه وإن أوجب بينونته في ثاني الحال كالإيلاء ، لكن العدة فيه من وقت الطلاق لا البينونة (١) .

وحجتهم في ذلك أنها مطلقة فوجب أن تعتد كسائر المطلقات .

خالفه عبد الله بن عباس رضى الله عنهما وجابر بن زيد .

روى عبد الرزاق بسنده عن قتاده قال: وقال ابن عباس: لاتطولوا عليها، إذا مضت الأربعة لها أن تنكح (٢).

وعن جابر بن زيد قال : ليس عليها عدة (7) .

وحجتهما في ذلك أن العدة إنما وضعت لبراءة الرحم وهذه قد حصلت لها البراءة (٤).

## الترجيع:

يترجح لي قول ابن مسعود ومن وافقه على أن العدة تلزمها ذلك لقوة حجتهم.

<sup>(</sup>١) البحر الرائق (٦٨/٣) وانظر المحلى (٤٦/١٠) ؛ بداية المجتهد (٦٠٥/٢) .

<sup>(</sup>٢) المصنف (٦/ ٤٥٥) .

<sup>(</sup>٣) المصنف (٤/ ١٣٠) .

<sup>(</sup>٤) انظر بداية المجتهد (١٠٦/٢) .

# المسألة السابعة : خطبة الرجل امرأته في عدة الإيلاء :

#### الاتر الوارد عن ابن مسعود .

. ١٦ \_ روى أبن أبي شيبة نا عبد السلام بن حرب عن علي بن بذيحة عن أبي عبيدة عن مسروق عن عبد الله قال: لايخطبها في عدتها غيره، فإذا انقضت عدتها كان هو والناس سواء (١).

والأثر أخرجه البيهقي من طريق الشوري عن علي بن بذيمة عن أبي عبيدة عن مسروق عن عبدالله قال: إذا آلى الرجل من امرأته فمضت الأربعة الأشهر فهي تطليقة ويخطبها في عدتها ولا يخطبها أحد غيره والعدة ثلاثة قروء (٢).

## الحكم على الأثسر:

الأثر سنده صحيح .

فقه الاتسر: يرى ابن مسعود أن للرجل خطبة امرأته المولي منها ماكانت في العدة .

#### من وافقه ومن خالفه :

وافقه الاثمة الأربعة على أن لصاحب العدة خطبة معتدته وليس ذلك لأحد غيره (٣). لأن العدة حقه ، وقال سبحانه ﴿ فَمَالَكُمُ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعَنَّدُّ وَنَهَا . (٤) فدل ذلك على أن العدة حق الزوج ، وحق الانسان لايجوز أن يمنعه من التصرف (٥)

<sup>(</sup>١) المصنف . كتاب الطلاق ، ماقالو في الرجل يولي من امرأته فتمضي عدة الإيلاء ، قالوا : له أن يخطبها في العدة (١٨٦٤٢/١٣٥) .

<sup>(</sup>٢) السنن الكبرى . كتاب الإبلاء ، باب من قال عزم الطلاق انقضاء الأربعة الأشهر (٣٧٩/٧) .

<sup>(</sup>٣) انظر بدائع الصنائع (٢٦٩/٢) ؛ بلغة السالك (٣٧٨/١) ؛ أسهل المدارك (٨٣/٢) ؛ حاشية العدوي على شرح أبي الحسن (٤٨/٢) ؛ مغني المحتاج (١٣٤/٣) ؛ حاشية الشرقاوي (٢٤٤/٢) ؛ المغني (٦٠٩/٦) ؛ شرح الزركشي (١٩٨/٥) ﴾ الاقناع (٣٤٩/٣) .

<sup>(</sup>٤) سورة الأحزاب الآية (٤٩).

<sup>(</sup>٥) انظر بدائع الصنائع (٢٦٩/٢).

# المسألة الثامنة : ورود الطلاق على الإيلاء :

# الاتر الوارد عن ابن مسعود :

الله عبد الرزاق عن ابن جريج قال : حُدثت أن ابن مسعود قال : إن آلى ثم طلق فهما فرسا رهان قال : وأقول إن مضت عدة الإيلاء قبل عدة الطلاق فهي واحدة من أجل أنها انقضت عدة الإيلاء وهي امرأته فتعتد بقية عدتها من التطليقة ، كما لوطلقها ولم يرتجعها لم تعتد إلا لتطليقتها الأولى . وإن انقضت عدة التطليقة قبل عدة الإيلاء فليس الإيلاء بتطليقة ، وقع الإيلاء وليست له بامرأة (١) .

والأثسر أخرجه سعيد بن منصور من طريق اسماعيل بن عياش عن ابن جريج بنحوه (٢) .

۱۱۲ - سعيد قال: نا هشيم قال: أنا محمد بن سالم قال حدثني الشعبي أن علياً رضي الله عنه كان يقول يستبقان وابن مسعود كان يقول يهدم الطلاق الإيلاء، قال هشيم القول على ماقال على رضى الله عنه (٣).

۱۱۳ - عن أبي بكر بن أبي شيبة قال : نا يزيد بن هارون عن حجاج عن الشعبي عن عبد الله قال : يهدم الطلاق الإيلاء . وقال على : هماكفرسي رهان (٤) .

## الحكم على الاثير:

الأثر من طريق عبدالرزاق منقطع . ومن طريق سعيد فيه محمد بن سالم وهو ضعيف أما من طريق ابن أبي شيبه ففيه الحجاج من أرطاة وهو صدوق كثير الخطأ (٥) .

<sup>(</sup>١) المصنف . كتاب الطلاق ، باب آلى ثم طلق (١١٦٩٧/٤٦٦/٦) .

<sup>(</sup>٢) سنن سعيد بن منصور . كتاب الطلاق ، باب مايقع له إيلاء اليمين (١٩٢٧/٣٤/١) .

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق (١٩٢٨/٣٤/٢).

<sup>(</sup>٤) المصنف . كتاب الطلاق ، ماقالوا في الرجل يولى من امرأته ثم يطلقها (١٨٦٢٣/١٣٣/٤) .

<sup>(</sup>٥) وقد تقدم رجال الإسناد .

#### فقه الاثير :

أن لابن مسعود في المسألة قولان:

الأول : أنه إذا وقع الطلاق بعد إلايلاء فإنهما يستبقان ، فإن انقضت عدة الطلاق قبل مضي مدة إلايلاء فإنه يوقع عليها تطليقة واحدة ، وإن انقضت مدة إلايلاء قبل انقضاء عدة الطلاق وقع عليها تطليقة آخرى . لأن طلاق الإيلاء يقع بمضي المدة على مذهب ابن مسعود .

الثانى : أن الطلاق يهدم الإيلاء فتقع عليها تطليقة واحدة .

## من وافقه ومن خالفه :

وافقه الحنفية والمالكية والحنابلة على القول الأول ، ووافقه الشافعية على القول الثاني . قال في اللباب : إن آلى من المطلقة الرجعية ، كان مولياً لبقاء الزوجية فإن انقضت عدتها قبل انقضاء مدة الإيلاء ، يسقط الإيلاء لفوات المحلية (١) .

وفي حاشية رد المحتار : « آلى من المطلقة رجعياً صح لبقاء الزوجية ويبطل بمضي العدة أي بمضيها قبل تمام مدته أما لو كانت من ذوات الأقراء وأمتد طهرها بانت بمضي مدته (٢) .

قال مالك في الرجل يولي من امرأته ثم يطلقها فتنقضي الأربعة الأشهر قبل انقضاء عدة الطلاق قال : هما طلقتان إن هو وقف ولم يفئ ، وإن مضت عدة الطلاق قبل الأربعة الأشهر فليس الإيلاء بطلاق وذلك أن الأربعة الأشهر التي كانت يوقف بعدها مضت وليست له يومئذ امرأة (٣).

قال في المغني: إذا طلق استونفت المدة الأخرى من حيث طلق فلو تمت أربعة أشهر قبل انقضاء عدة الطلاق وقف ثانياً فإن فاء وإلا أمر بالطلاق وإن انقضت العدة قبل مدة الإيلاء بانت وانقطع الإيلاء (٤).

وقال في مغني المحتاج :لو آلى من زوجته ثم طلقها رجعياً فإن المدة تنقطع لجريانها إلى البينونة (٥).

السترجيع: يسرجع لي قول ابن مسعود الأول ومن وافقه من الجمهور أن الطلاق إذا ورد على الإبلاء فإنهما يستبقان ، وذلك لقوة حجتهم في محل النزاع .

<sup>(</sup>١) اللباب في شرح الكتاب (٦١/٣) .

<sup>(</sup>٢) حاشية رد المحتار (٣/ ٤٣٠ ، ٤٣١) وانظر تبيين الحقائق (٢٦٦/٢) .

<sup>(</sup>٣) موطأ مالك (١٧٣/٣) . وانظر المتقى (٣٥/٤) ؛ شرح الزرقاني على الموطأ (١٧٥/٣) .

<sup>(</sup>٤) المغنى (٣٣٣/٧) .

<sup>(</sup>٥) مغنى المحتاج إلى الفاظ المنهاج (٣٤٩/٣).



-

# النتائج العامة للبحث

# أولاً: في باب النكاح تمثل فقمه رضي الله عنه فيمايلي:

- ١- في حكم النكاح للقادر عليه: كان رضي الله عنه يرى وجوب النكاح وذلك من كثرة حضه على
   النكاح مخافة الفتنة ( مسألة رقم ١ ص ٣٢) .
- ٢- في الكفاءة في النكاح: كان رضي الله عنه لايشترط الكفاءة بين الزوجين إلا في الإسلام
   فقط، ولايشترط ماعداه من نسب وصناعة ونحوهما (مسألة رقم ٣٠٥٥).
- ٣- وفي حرمة الأمهات بالعقد على البنات «المبحث الثاني: في موانع النكاح المؤبدة» كان ابن مسعود رضي الله عنه وهو في الكوفة يرى أن العقد على البنت لايحرم الأم مالم يحدث دخول، ثم لما رجع إلى المدينة رجع عن ذلك الرأي وأزال آثاره لما عاد إلى الكوفة مرة أخرى (مسألة رقم الص ٦٦).
- ٤- وفي المصاهرة بالوطء الحرام: كان رضي الله عنه يرى أن الحرام يحرم الحلال، فمن زنا بامرأة
   حرمت عليه أمها وابنتها. ( مسألة رقم٢ ص ٧٠).
- ٥- أقام رضي الله عنه النظر إلى الفرج مقام الدخول في تحريم أمهات وبنات المنظور إليها
   (مسألة رقم٣ ص ٨٤) .
  - ٦- كان رضي الله عنه يرى أن قليل الرضاع وكثيره ينشر التحريم (مسألة رقم١ ص٩١) .
- ٧- وفي سن الرضاع المحرم: كان رضي الله عنه يرى أن الرضاع المحرم ماكسان في الحسولين (مسألة رقم٢ ص١٠٣).
- الله عنه يرى أن اللعان يوجب تحريماً مؤيداً (مسألة وفي تأبد التحريم باللعان : كان رضي الله عنه يرى أن اللعان يوجب تحريماً مؤيداً (مسألة رقم ١ م ١٩٢٠) .
- ٩- وفي اللعان بعد الطلاق: كان رضي الله عنه يرى أن اللعان يلحق الرجعية ولايلحق البائن
   (مسألة رقم٢ ص ١١٧).
  - ١٠- وفي نكاح المحرم: كان رضي الله عنه يرى جواز نكاح المحرم (مسألة رقم ١ص٠١٠) .

- ١١ اجاز رضي الله عنه نكاح الزانية إذا تابت أما إذا لم تتب في حرم نكاحها (مسألة رقم٢ ص١٢٨)
  - ١٢- كان رضي الله عنه يرى تحريم نكاح المتعة . ( مسألة رقم ٣ ص١٤٠) .
  - ١٣- كان رضي الله عنه يحرم تحريم نكاح المحلل ( مسألة رقم٤ ص١٤٦) .
- ١٤ وفي نكاح الأمة على الحرة: كان رضي الله عنه يرى أنه ليس للحر أن ينكح أمة إذا كانت
   تحته حرة . ( مسألة رقم٥ ص١٥٧) .
- ١٥- وفي نكاح من لم يولد : كان رضي الله عنه يرى جواز نكاح من لم يولد (مسألة رقم٦ص١٦٠).
- ١٦- وفي نكاح الهازل: كان رضي الله عنه يرى أن نكاح الهازل واقع (مسألة رقم ١ ص١٦٥) .
- ١٧- وفسي البولي في النكاح . كان رضي الله عنه يرى اشتراط الولي في النكاح
   (مسئلة رقم٢ص٩٦٩) .
- ١٨ وفيمن تزوج امرأة ولم يسم لها صداقاً حتى مات : كان رضي الله عنه يرى أن للمرأة مهر
   المثل والميراث وعليها العدة (مسألة رقم١ ص١٨٦) .
- ١٩ وفي المقدار المستحق بالخلوة بعد العقد : كان رضي الله عنه يرى أن الخلوة لاتقرر المهر
   كاملاً، فليس للمرأة إلا نصف الصداق (مسألة رقم٢ ص١٩١) .
- · ٢- كان رضي الله عنه يكره أن يعتق الرجل أمته ثم يتزوجها ولايرى بأساً أن يجعل عتقها صداقها ( مسألة رقم٣ ص١٩٨) .
- ٢١ وفي صلاة سنة النكاح ودعاؤه : كان رضي الله عنه يرى أن من المستحب للرجل إذا دخل
   على أهله أن يصلي بهم ركعتين ويدعو (مسألة رقم١ ص٢٠٦) .
  - ٢٢ وفي العزل كان رضي الله عنه يكره العزل عن الحرة ويبيحه عن الأمة (مسألة رقم٢ ص٢٠).
    - ٢٣- كان رضى الله عنه يرى تحريم الوطء في الدبر (مسألة رقم٣ ص٢١٨) .
  - ٢٤- كان رضي الله عنه يرى تحريم الجمع بين الاختين من الإماء في المسيس (مسألة رقم٤ص٢٢).

- ٢٥ وفي المحرمات من الإماء في المسيس كان رضي الله عنه يرى أن كل من حرم نكاحها حرم وطؤها على اليمين (مسألة رقم٥ ص٣٢٣).
- ٢٦ يرى رضي الله عنه تحريم الجمع بين الأمة وأمها في المسيس ، وتحريم وطء الأمة المدبرة أو موطوءة الأب والابن والأمة المعتدة ، والأمة المزوجة ، والأمة المشركة ، والعمة والخالة من الرضاعة ( مسألة رقم ٣٠٠) .

## ثانياً: باب الطلاق والفسخ والخلع تمثل فقهه رضى الله عنه فيما يلى:

- ١- في الطلاق السني : كان رضي الله عنه يرى أن طلاق السنة أن يطلقها واحدة من طهر لم
   عسها فيه ثم يدعها فلا يتبعها طلاقاً آخر حتى تنتهي عدتها (مسألة رقم١ ص٢٤٢) .
- ٢- وفي تفريق الطلقات على الأطهار: كان رضي الله عنه يرى أن الرجل إذا طلق امرأته ثلاثاً
   في ثلاثة أطهار فهو طلاق سنى (مسألة رقم٢ ص٢٤٤).
  - ٣- كان رضي الله عنه يرى أن جمع التطليقات الثلاث بدعة محرمة (مسألة رقم٣ ص٢٤٩) .
- ٤- كان رضي الله عنه يرى أن الرجل إذا طلق امرأته أكثر من ثلاث تطليقات ، فإن ثلاث منها
   تحرمها عليه ( مسألة رقم٤ ص٢٦٧) .
  - ٥- وفي طلاق الحامل: كان رضي الله عنه يرى أن طلاق الحامل سنى (مسألة رقم٥ ص٢٦٨).
- ٦- كان رضي الله عنه يرى أن من طلق امرأته ثلاثاً بلفظ واحد ، فإنها تقع ثلاثاً (مسألة رقم ٢٠٠٠) .
- ٧- وفي طلاق البكر: كان رضي الله عنه يرى أن البكر إذا طلقت ثلاثاً وقعن جميعاً (مسألة رقم ٢٩٦٥).
- ٨- وفي تفريق الطلقات من غير المدخول بها: كان رضي الله عنه يرى أن الطلقات إذا جمعت
   وقعت وإذا فرقت بانت المرأة بالأولى ولم يلحقها مابعده ( مسألة رقم ٨ ص ٢٩٩) .

- ٩- وفي طلاق الهازل: كان رضي الله عنه يرى أن طلاق الهازل واقع ( مسألة ص٣٠٤) .
- · ١- كان رضي الله عنه يرى أن قول الرجل لامرأته أنت حرام إن نوى به الطلاق وقع واحدة وأن نوى اليمين كان يميناً ( مسألة رقم ١ص٧٠٠) .
  - ١١- وفي قول أنت بائن : كان رضي الله عنه يرى أنه يقع بها طلقة رجعية (مسألة رقم٢ ص٣١٣).
    - ١٢- وفي قول اعتدى : كان رضي الله عنه يرى أنه يقع بها طلقة رجعية (مسألة رقم٣ ص٣١٦).
- ١٣- وفسي البرية والخسلية والبتة : كان رضي الله عنه يرى أنه يقع بها طلقة رجعية كذلك (مسألة رقم ٤ ص٣١٨) .
- ١٤- كان رضي الله عنه يرى أن الرجل إذا وهب امرأته لأهلها فهي تطليقة يملك رجعتها (مسألة رقم٥ ص٣٢٠) .
- ١٥ وفي التخيير: هل هو على الفور أم التراخي: كان رضي الله عنه يرى أن التخيير إنما
   يكون على الفور (مسألة رقم ١ ص٣٢٤).
  - ١٦- كان رضي الله عنه يرى أن اختاري وأمرك بيدك سواء (مسألة رقم٢ ص٣٢٨) .
  - ١٧ كان رضي الله عنه يرى أن المملكة لاتملك أكثر من طلقة رجعية (مسألة رقم ٣٣١٥) .
  - ١٨- كان رضي الله عنه يرى أن الرجل إذا خير امرأته فاختارته فهي امرأته (مسألة رقم٤ ص٣٣٧).
    - ١٩- وإذا خير الرجل امرأته فاختارت نفسها فهي طلقة رجعية (مسألة رقم٥ ص٣٣٤).
      - ٠٠- وإذا خيرها ثلاثاً فاختارت واحدة فهي ثلاث (مسألة رقم٦ ص٣٣٦).
- ٢١ وفي تعليق الطلاق على النكاح: كان رضي الله عنه يرى أن الرجل إذا قال: كل امرأة
   انكحها فهي طالق: إذا عين وقع طلاقه، وإذا لم يعين لم يقع (مسألة رقم ١ ص٣٣٩).
- ٢٢ وفي تعليق الطلاق على فعل أو قول: كان رضي الله عنه يرى أن الطلاق المعلق يقع إذا وقع شرطه (مسألة رقم٢ ص٣٤٦).
  - ٢٣- كان رضي الله عنه يرى أن الطلاق معتبر بالنساء (مسألة رقم ٣ ص٣٤٩) .

- ٢٤- وكان رضي الله عنه يرى أن بيع الأمة طلاق لها (مسألة رقم٤ ص٣٥٧) .
- ٢٥ وفي الفسخ لعيب: كان رضي الله عنه يرى أنه لايثبت للرجل حق الفسخ بأي عيب للمرأة
   (مسألة رقم السمالة والسمالة السمالة السمال
- ٢٦- وفي تأجيل العنين : كان رضي الله عنه يرى أن العنين يؤجل سنة (مسألة رقم٢ ص٣٦٧) .
  - ٢٧- كان رضي الله عنه يرى أن الخلع طلاق بائن (مسألة رقم ١ ص٣٧٥) .
  - ٢٨- كان رضي الله عنه يرى أن المختلعة يلحقها طلاق مادامت في العدة (مسألة رقم٢ ص٣٨٥).

# ثالثاً: في باب الرجعة والإيلاء تمثل فقمه رضى الله عنه فيما يلى:

- ١- في شروط الرجعة: كان رضي الله عنه يرى أن الرجعة لاتنقطع إلا بالإغتسال من الحيضة الثالثة (مسألة رقم ١ ص٣٩٤).
  - ٢- كان رضي الله عنه يرى أن القرء هو الحيض (مسألة رقم ٢ ص٣٩٩) .
- ٣- وفي الإشهاد على الرجعة : كان رضي الله عنه يرى أن الرجل إذا طلق امرأته سراً فلا يشترط الإشهاد على الرجعة إما إذا طلقها علانية فلابد من الإشهاد (مسألة رقم ٣ ص٤١٤) .
- ٤- وفي مدة الإيلاء: كان رضي الله عنه يرى أن مدة الإيلاء غير مقدرة يستوي فيها القليل والكثير (مسألة رقم ١ ص ٤١٨).
  - ٥- كان رضي الله يرى أن الإيلاء يكون في الرضاء الغضب سواء (مسألة رقم٢ ص٤٢٢) .
    - ٦- كان رضي الله عنه يرى أن طلاق الإيلاء يقع بمضي العدة (مسألة رقم٣ ص٤٢٥) .
      - ٧- كان رضي الله عنه يرى أن طلاق الإيلاء بائن (مسألة رقم٤ ص٤٣٧) .
- ٨- وكان رضي الله عنه يرى أن الفيئة من الإيلاء تكون بالجماع ، فإذا لم يقدر لعذر فاء
   بقابه ولسانه (مسألة رقم٥ ص٤٣٩) .

- ٩- وفي العدة من الإيلاء كان رضي الله عنه يرى أن الرجل إذا آلى من امرأته وانقضت المدة قبل
   الفيئة فإنها تعتد بعدها ثلاث حيضن (مسألة رقم٦ ص٤٤٠) .
- ٠١- كان رضي الله عنه يرى أن للرجل خطبة امرأته المنولى عنها ماكانت في العندة (مسألة رقم ٧ ص٤٤٧) .
- ١١ وفي ورود الطلاق على الإيلاء: كان له رضي الله عنه قولان: الأول: أنهما يستبقان.
   الثاني: أن الطلاق يهدم الإيلاء (مسألة رقم ٢٠٥٨).

### بيـاق بالإَثار الواردة - في الرسـالة - عن عـبدالله بن مسـعود

|                   | 3  | الموافقة والمخالفة للمنذهب حنفية مالكية شافعية حنابلة |       |       |       |       |       |       |       | iota    |      | حة والد | 11   |                        |          | ā     | بآ          |
|-------------------|----|-------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---------|------|---------|------|------------------------|----------|-------|-------------|
| ملاحظات           | ٩  | ابلة                                                  | حنا   | عية   | شاذ   | کیة   | مال   | نية   | حنا   | له حديث | صعف  | حه والا | الصا | بيسان الأثسر           | البساب   | لصفحة | رقب يخبر    |
|                   | a' | مخالف                                                 | موافق | مخالف | موافق | مخالف | موافق | مخالف | موافق | •)      | ضعيف | حسن     | معبع |                        |          |       |             |
|                   |    |                                                       |       |       |       |       |       |       |       |         | ~    |         | ·    | حكم النكاح للقادر عليه | النكاح   | 49    | ١           |
|                   |    |                                                       |       |       |       |       |       |       |       |         | ~    |         |      | حكم النكاح للقادر عليه | ·        | ۳.    | ۲           |
|                   |    |                                                       | V     | 1     |       | 1     |       | V     |       |         |      | V       |      | حكم النكاح للقادر عليه |          | ۳۱    | ٣           |
| حديث+إجماع        |    |                                                       | V     |       | ~     |       | ~     |       | 1     | ~       |      |         | \    | خطبة النكاح            |          | ٤٦    | ٤           |
|                   |    | 1                                                     |       | /     |       |       | V     | V .   |       |         |      | V       |      | الكفاءة في النكاح      |          | ٥١    | ٥           |
| إجماع             |    |                                                       | 7     |       | V     |       | V     |       | 7     |         |      |         | 1    | العقد على البنات       |          | 77    | ٦           |
|                   |    |                                                       | V     | V     |       | ~     |       |       | V     |         | 7    |         |      | المصاهرة بالوطء الحرام |          | ٧.    | <b>&gt;</b> |
|                   |    |                                                       | V     | V     |       | V     |       |       | V     |         | \    |         |      | التحريم بالنيظر        |          | ٨٤    | ٨           |
|                   |    | V                                                     |       | V     |       |       |       |       |       |         | 7    |         |      | القدر المحرم من الرضاع |          | ۸٩    | ٩           |
|                   |    |                                                       |       |       |       |       |       |       |       |         | /    |         |      | القدر المحرم من الرضاع |          | ۸۹    | ١.          |
|                   |    |                                                       |       |       |       |       | ~     |       | V     |         |      |         | V    | القدر المحرم من الرضاع |          | ٩.    | 11          |
|                   |    |                                                       |       |       |       |       |       |       |       |         |      | V       |      | سن الرضاع المحرم       |          | 1.7   | ۱۲          |
|                   |    |                                                       |       |       |       |       |       |       |       |         |      |         | ~    | سن الرضاع المحسرم      |          | 1.7   | ۱۳          |
|                   |    |                                                       | V     |       | ~     | 1     |       | V     |       |         |      |         | ~    | سن الرضاع المحسرم      |          | 1.4   | ١٤          |
|                   |    |                                                       | V     |       | V     |       | V     | ~     |       |         | ~    |         |      | تأبد التحريم باللعان   |          | 117   | ١٥          |
| اإجماع            |    |                                                       | V     |       | V     |       | V     |       | ~     |         | V    |         |      | اللعان بعد الطلاق      |          | 117   | ١٦          |
|                   |    | V                                                     |       | V     |       | V     |       |       | V     |         |      | V       |      | نكاح المحسرم           |          | ١٢.   | ۱۷          |
|                   |    |                                                       |       |       |       |       |       |       |       |         |      |         | ~    | نكساح الزانيسة         |          | 177   | ۱۸          |
|                   |    |                                                       |       |       |       |       |       |       |       |         | V    |         |      | نكساح الزانيسة         |          | 177   | 19          |
|                   |    |                                                       | ~     | ~     |       |       | V     | V     |       |         |      | V       |      | نكاح الزانية           |          | ۱۲۸   | ۲.          |
| ۳ اجماع<br>۱ حدیث |    | ٣                                                     | ٩     | ٧     | ۰     | •     | ٧     | ·     | ٧     | `       | 1    | ٥       | ٦    | سفحـة)(۱)              | مــالي د | اجا   | ۲.          |

### تابع بيــاق بالإَثار الواردة - في الرســالة - عن عــبدالله بن مســـعود

|            | .3  | سة والمخسالفة للمسذهب |       |       |          | وافقسة | المو     |       | iota  | نعف    | حة واله | الصد |      |                                         | 3      | 4     |             |
|------------|-----|-----------------------|-------|-------|----------|--------|----------|-------|-------|--------|---------|------|------|-----------------------------------------|--------|-------|-------------|
| ملاحظات    | مرد | ابلة                  | حنا   | نعية  | شاة      | کیة    | مال      | نية   | حنا   | 4 حديث |         |      |      | بيـــان الأثــر                         | البساب | لصفحة | الم الخير ا |
|            | 3   | مخالف                 | موافق | مخالف | موافق    | مخالف  | موافق    | مخالف | موافق | 4)     | ضعيف    | حسن  | صحيع |                                         |        |       |             |
| حديث       |     |                       |       |       |          |        |          |       |       | ~      |         |      | ~    | نكساح المتعة                            | النكاح | ۱۳۸   | ۲۱          |
| حديث       |     |                       |       |       |          |        |          |       |       | ~      |         |      | ~    | نكساح المتعة                            |        | 16.   | 77          |
| إجماع      |     |                       | V     |       | 7        |        | <b>V</b> |       | 7     |        | V       |      |      | نكساح المتعة                            |        | ١٤.   | 77          |
| حديث       |     |                       | /     |       | ~        |        | >        | ٧     |       | ~      | ~       |      |      | نكاح المحلل                             |        | 120   | 7٤          |
| حديث+اجماع |     |                       |       |       |          |        |          |       |       | ~      |         | ~    |      | شسروط الحسل                             |        | 100   | 40          |
|            |     |                       |       |       |          |        |          |       |       |        |         | 1    |      | شسروط الحسل                             |        | ١٥٥   | 77          |
| إجماع      |     |                       | ~     |       | <b>\</b> |        | V        |       | V     |        |         |      | ~    | شـــروط الحـــل                         |        | 100   | ۲٧          |
| إجماع      |     |                       | ~     |       | ~        |        | ~        |       | V     |        | ٧       |      |      | نكاح الأمة على الحرة                    |        | 104   | ۲۸          |
|            |     | V                     |       | ~     |          |        |          |       |       |        |         | ~    |      | نكاح من لم يولد                         |        | 17.   | 49          |
|            |     |                       |       |       |          |        |          |       |       |        |         | V    |      | 10 11                                   |        |       | ٣.          |
| إجماع      |     |                       | V     |       | V        |        | V        |       | V     |        |         | V    |      | نكاح الهازل                             |        | 170   | ۳۱          |
|            |     |                       | V     |       | ~        |        | V        | V     |       |        | V       |      |      | الـــولي                                |        | 179   | ٣٢          |
|            |     |                       | ~     | V     |          | V      |          |       | V     | ~      |         |      | ~    | من تزوج ولم يسم صداقاً حتى مات          |        | ۱۸٦   | ٣٣          |
|            |     | V                     |       |       | V        |        | ~        | V     |       |        |         | V    |      | المقدار المستحق بالخلوة بعد العقد       |        | 141   | 34          |
|            |     |                       | V     | V     |          | V      |          | V     |       |        | V       |      |      | إذاجعل عتق الأمة صداقها                 |        | ۱۹۸   | ٣٥          |
|            |     |                       | V     |       | V        |        | ~        |       |       |        |         |      | ~    | صلاة سنة النكاح ودعاؤه                  |        | 7.7   | ٣٦          |
|            |     |                       |       |       |          |        |          |       |       |        |         |      | ~    | العـــــزل                              |        | ۲.۸   | ۳۷          |
|            |     |                       |       |       |          |        |          |       |       |        |         |      | V    | العـــــــــرل                          |        | ۲.۸   | ۳۸          |
|            |     |                       |       |       |          |        |          |       |       |        | V       |      |      | العــــــزل                             |        | 7.4   | ٣٩          |
|            |     |                       | V     | V     |          |        | V        |       | V     |        | V       |      |      | العــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |        | ۲۱.   | ٤٠          |
| إجماع      |     |                       | V     |       | ~        |        | V        |       | V     | V      |         | ~    |      | في اللواط                               |        | 714   | ٤١          |
|            |     |                       |       |       |          |        |          |       |       |        |         | V    |      | الجمع بينالأختين من إمائه               |        | 777   | ٤٢          |
| إجماع      |     |                       | V     |       | ~        | 1      | ~        |       | V     |        |         |      | V    | الجمع بينالأختين من إمانه               |        | 774   | ٤٣          |
| ۷ اجماع    |     | ۲                     | ۱۲    | T     | ١.       | ۲      | 11       | ٤     | ٨     | ٦      | ٧       | ٨    | ٨    | صفحة)(٢)                                | مــالي | إج    | 78          |
|            |     |                       |       |       |          |        |          |       |       |        |         |      |      |                                         |        |       |             |

تابع بيـاق بالإَثار الواردة - في الرسـالة - عن عـبدالله بن مسـعود

|              | .3                   | Ī            | الموافقة والمخسالفة للمسذهب |                             |                                                  |           |           |       |       |                 | الصحة والضعف |         |          |             | الص  | اب سان الأثب                  |              | ā    | ٩            |
|--------------|----------------------|--------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------|-----------|-----------|-------|-------|-----------------|--------------|---------|----------|-------------|------|-------------------------------|--------------|------|--------------|
| ملاحظات      | į                    | Į,           | نابل                        | 2                           | فعية                                             | شا        | کیة       | مال   | ئية   | حنا             | 4 حليث       |         |          | <del></del> |      | بيسسان الأثسر                 | البساب       | ė zi | <u>ئ</u> ر ا |
|              | 7                    | فالف         | <u>J</u> ,                  | موافق                       | مخالف                                            | موافق     | مخالف     | موافق | مخالف | موافق           | ر.           | ميد     | 1        | حسن         | معيع |                               |              |      | _            |
| إجساع        |                      |              |                             | ~                           |                                                  | 1         |           | 1     |       | ~               |              | <u></u> | 1        |             |      | المحرمات من الإماء            | النكاح       | 777  | ٤٤           |
|              | ں                    | <del> </del> | <del> </del><br>ي الر       | <del>ا</del><br>بات فر<br>1 | ا<br>النــ                                       | ا خ       | الجل و    | ات في |       | ا<br>مسراز<br>ا |              |         |          | ~           |      | الجمع بين القرابات            |              | 779  | ٤٥           |
|              |                      |              | T                           |                             |                                                  |           |           |       |       |                 |              |         |          | ~           |      | وطء الأمة الفاجرة             |              | 745  | ٤٦           |
|              |                      |              | 十                           | V                           |                                                  |           |           |       |       |                 |              |         |          | ~           |      | وطء الأمة الفاجرة             |              | 782  | ٤٧           |
|              |                      | 1            | 十                           |                             |                                                  |           |           |       |       |                 |              |         |          |             | ~    | الطــلاق الســني              | الطلاق       | 72.  | ٤٨           |
|              |                      | 1            | 7                           |                             |                                                  |           |           |       |       |                 |              |         |          | ~           |      | الطلاق السني                  |              | 721  | ٤٩           |
| إجساع        |                      | 1            | $\dashv$                    | V                           |                                                  | V         |           | ~     |       | V               |              |         |          | ~           |      | الطـــلاق الســني             | <u> </u>     | 721  | ۰۵           |
|              |                      |              | +                           |                             |                                                  |           |           |       |       |                 |              |         |          | V           |      | حكم تفريق الطلقات             |              | 724  | ۱٥           |
|              |                      | 1            |                             |                             |                                                  | V         | V         |       |       | V               |              |         |          | V           |      | حكم تفريق الطلقات             |              | 728  | ٥٢           |
|              |                      | +            | 1                           | ~                           | V                                                | 1         |           | <br>  | 1     | V               | 1            |         |          |             | V    | حكم جمع التطليقات             |              | 759  | ٥٣           |
|              |                      | +            | +                           |                             | İ                                                | <u> </u>  |           |       | 1     |                 | T            | 1       |          | ~           |      | حكم جمع التطليقات             |              | ۲٥.  | ٥٤           |
| إجماع        | $\dagger$            | +            | $\dashv$                    | ı                           |                                                  |           |           |       | T     |                 |              |         |          |             | 1    | يما إذا سمي أكثر من ثلاث      | ;            | 777  | ٥٥           |
|              |                      | 十.           |                             |                             | V                                                | 1         | 1         |       |       | <br> <br>       | 1            | 1       |          |             |      | طــــلاق الحــــامل           |              | 474  | ٥٦           |
| إجساع        |                      | +            |                             |                             |                                                  |           | 1         |       | 1     |                 | T            | 1       |          |             | L    | لحكم المترتب على إيقاع الثلاث | .1           | ۲٧.  | ٥٧           |
|              | $\dagger$            | $\dagger$    |                             |                             | T                                                | T         | +         | 1     |       |                 | 1            |         | <u> </u> |             |      | طــــلاق البــــكر            |              | 797  | ٥٨           |
| إجماع        | +                    | +            |                             |                             | 1                                                | $\dagger$ |           | 1     | 1     | 1               | 1            |         |          | V           | -    | طسلاق البسكر                  |              | 797  | ٥٩           |
|              | +                    | +            |                             |                             | <del>                                     </del> | +         | T         | 1     | 1     |                 |              | 十       | -        | ~           | T    | ريق الطلقات على المدخول بها   | تذ           | 444  | ٦.           |
|              | +                    | 十            |                             | 1                           | +                                                | <br> <br> | .   ~     | 1     | 1     | L               | 十            | $\top$  | <u></u>  |             | T    | ريق الطلقات على المدخول بها   | נג           | 79.  | 171          |
| صاع+حديث     | -                    | 十            |                             | +                           | 十                                                | +         | T         |       |       |                 | ╅            | 才       |          | L           | 1    | طلاق الهازل                   |              | ٣٠٤  | ٦٢ ع         |
|              | +                    | $\dashv$     |                             | 1                           | +                                                |           | $\dagger$ |       | 1     |                 | 1            | 1       | <u></u>  |             |      | في قول أنت حرام               |              | ۳.۰  | 1 77         |
| فتلافات؟     |                      | $\dashv$     |                             | +                           | +                                                | $\top$    | T         |       | +     |                 | 1            | 1       | レ        |             | T    | في قول أنت حرام               |              | ۳.۰  | 1 78         |
| الفة من الكل | +                    |              |                             | +                           | 十                                                | +         | 1         | -     | +     |                 | 1            |         |          | V           | 才    | في قول أنت بائن               |              | ۳۱۰  | ٣ ٦٥         |
| اجماع احديث  | $\frac{+}{\sqrt{-}}$ | 1            | ٣                           | 4                           | ۲                                                | - /       | , ,       |       | 1     | . \             |              | V       | ٦        | Ī           | ۲ .  | فحـة)(٣)                      | الي <u>م</u> | إجم  | 44           |

### تابع بيــالى بالإَثار الواردة - في الرســالة - عن عــبدالله بن مســحود

|         | ,  |       |       |       |       | الموافقة والمخس |       |       | iota  |         | -11 - 7 - |         |      |                                    | বি     | نا          |              |
|---------|----|-------|-------|-------|-------|-----------------|-------|-------|-------|---------|-----------|---------|------|------------------------------------|--------|-------------|--------------|
| ملاحظات | 1  | ابلة  | حنا   | نعية  | شاة   | کیة             | ناله  | ئية   | خنا   | له حديث | بعق       | شة والد | انصه | بيـــان الأثــر                    | البساب | لصفحة       | غَرِّ<br>مَا |
|         | oʻ | مخالف | موافق | مخالف | موافق | مخالف           | موافق | مخالف | موافق | ÷       | ضعيف      | حسن     | صعبع |                                    |        |             |              |
|         |    | V     |       | ~     |       | V               |       |       | V     |         | ~         |         |      | في قول : اعتدى                     | الطلاق | 417         | 77           |
|         | ı  | V     |       | ~     |       | 1               |       | V     |       |         |           | ~       |      | فى السبرية                         |        | ۳۱۸         | ٦٧           |
|         | ١  | /     |       | ~     |       | /               |       | ۷     |       |         |           | V       |      | فسي الخلسية                        |        | 414         | ۸۲           |
|         | 1  | V     |       | /     |       | ۷               |       | V     |       |         |           |         | ~    | في البتـــة                        |        | 711         | 79           |
|         |    |       |       |       |       |                 |       |       |       |         | V         |         |      | الموهوبة لأهلها                    |        | 44.         | ٧٠           |
|         |    |       |       |       |       |                 |       |       |       |         | 7         |         | ,    | الموهوبة لأهلها                    |        | ٣٢.         | ٧١           |
|         |    |       | /     |       |       | V               |       | V     |       |         |           |         | ~    | الموهوبة لأهلها                    |        | 44.         | ٧٢           |
| إجماع   |    |       | ~     |       | 7     |                 | ~     |       | V     |         |           | V       |      | في التخيير                         |        | 445         | ٧٣           |
|         |    |       |       |       |       |                 |       |       |       |         |           | V       |      | في التمليك                         |        | 447         | ٧٤           |
|         |    | V     |       |       | 1     |                 | V     |       | V     |         |           | ٠       | V    | في التمليك                         |        | 447         | ۷٥           |
|         |    |       |       |       |       |                 |       |       |       |         |           |         | V    | عدد الطلقات التي تملكها            |        | ۳۳.         | ۲,           |
|         | 1  | /     |       | ~     |       | V               |       | V     |       |         |           |         | ~    | عدد الطلقات التي تملكها            |        | 44.         | ٧٧           |
| إجماع   |    |       | ~     |       | V     |                 | V     |       | レ     |         |           | V       |      | إذا خيرها فاختارت زوجها            |        | 444         | ٧٨           |
|         |    |       |       |       |       |                 |       |       |       |         |           | V       |      | إذا خبرها فاختارت زوجها            |        | 777         | ٧٩           |
|         |    |       | V     | V     |       | ~               |       | V     |       |         |           | V       |      | إن خيرها فاختارت نفسها             |        | ۳۳٤         | ٨٠           |
|         |    | V     |       | ~     |       | ~               |       |       | V     |         | ~         |         |      | إن خيرها ثلاثا فاختارت وأحدة       |        | 777         | ۸۱           |
|         |    |       |       |       |       |                 |       |       |       |         |           | V       |      | تعليق الطلاق على النكاح            |        | ۳۳۸         | ۸۲           |
|         |    | V     |       | ~     |       |                 | ~     | ~     |       |         | V         |         |      | تعليق الطلاق على النكاح            |        | ٣٣٨         | ۸۳           |
| إجماع   |    |       | V     |       | ~     |                 | V     |       | ~     |         | V         |         |      | تمليق الطلاق على فمل أو قول        |        | 757         | ٨٤           |
|         |    | V     |       | V     |       | ~               | .}    |       | V     |         | ~         |         |      | في اعتبار الطلاق بالرجل أم بالنساء |        | 759         | ٨٥           |
|         |    |       |       |       |       |                 |       |       |       |         |           | ~       |      | الأمة تباع ولها زوج                |        | 707         | ۸٦           |
|         |    |       |       |       |       |                 |       |       |       |         |           | ~       |      | الأمة تباع ولها زوج                |        | 707         | ۸٧           |
|         |    |       |       |       |       |                 |       |       |       |         | V         |         |      | الأمة تباع ولها زوج                |        | 707         | ۸۸           |
|         | \  | V     |       | ~     |       | V               |       | V     |       |         |           | V       |      | الأمة تباع ولها زوج                |        | <b>70</b> V | ۸۹           |
| ٣ إجماع | ٥  | ١.    | ۰     | ١.    | ٤     | ١.              | ٥     | ٨     | ٧     |         | ٨         | 11      | ٥    | صفحة)(٤)                           | ــالي  | أخر         | 72           |

صفحة رقم (٥)

تابح بيــالى بالإِثار الواردة - في الرســالة - عن عــبدالله بن مســحود

|         | ,  | الموافقة والمخسالفة للمذهب |       |       |          |       |          |       |       | loth    |      | .11. 7. |      |                                        |         | ā    | بأ           |
|---------|----|----------------------------|-------|-------|----------|-------|----------|-------|-------|---------|------|---------|------|----------------------------------------|---------|------|--------------|
| ملاحظات | 4  | ابلة                       | حذ    | نعية  | شاة      | کیة   | مال      | فية   | حن    | له حديث |      | حة والد | ,    | بيسان الأثسر                           | البساب  | مفحة | <u>ئ</u> ر ا |
|         | o' | مخالف                      | موافق | مخالف | موافق    | مخالف | موافق    | مخالف | موافق | 4)      | ضعيف | حسن     | محيح |                                        |         |      |              |
|         |    | V                          |       | 7     |          | V     |          |       | V     |         |      | ~       |      | النسخ لعيب                             | الطلاق  | 777  | <u>`</u>     |
| إجماع   |    |                            | ~     |       | レ        |       | <b>1</b> |       | V     |         |      |         | V    | تأجيل العنين                           | الفسخ   | 414  | **           |
|         |    | 7                          |       |       | ~        |       | ~        |       | V     |         | ~    |         |      | الخلع طلاق أم فسسخ؟                    | الخلع   | 440  | 47           |
|         |    |                            |       |       |          |       |          |       |       |         | V    |         |      | الطلاق في عدة الخلع                    |         | 445  | 98           |
|         |    | V                          |       | 1     |          | /     |          |       | V     |         |      | ~       |      | الطلاق في عدة الخلع                    |         | ۳۸٤  | 16           |
|         |    |                            |       |       |          |       |          |       |       |         |      |         | V    | شروط الرجعة                            | الرجعة  | 444  | 90           |
|         |    |                            | ٧     | ~     |          | 1     |          | ~     |       |         |      |         | 1    | شــــروط الرجعــة                      |         | 444  | 17           |
|         |    |                            | 1     | V     |          | ~     |          |       | ~     |         | V    |         |      | حقيقية القيرء                          |         | 444  | 47           |
|         |    | ~                          | レ     | V     |          | V     |          | V     |       |         | ~    |         |      | الإشهاد على الرجعة                     |         | ٤١٣  | 4.8          |
| إجماع   |    |                            | ~     |       | V        |       | V        |       | V     |         | V    |         |      | إدعساء الرجعة                          |         | ٤١٥  | 99           |
|         | ,  | ~                          |       | V     |          | V     |          | ~     |       |         | L    |         |      | مدة الإيلاء                            | الإيلاء | ٤١٨  | ١            |
|         |    |                            | ~     |       | 1        | V     |          |       | 2     |         |      | ~       |      | في حكمه في الرضا والغضب                |         | ٤٢٢  | ١.١          |
|         |    |                            |       |       |          |       |          |       |       |         |      |         | 7    | فيما إذا امضت أربعة أشهر               |         | ٤٢٥  | 1.4          |
|         |    | ~                          |       | V     |          | V     |          |       | 1     |         |      |         | ~    | فيما إذا امضت أربعة أشهر               |         | ٤٢٥  | ١.٣          |
|         |    |                            |       |       |          |       |          |       |       |         |      | レ       |      | طـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | الإيلاء | ٤٣٦  | ١٠٤          |
|         |    |                            |       |       |          |       |          |       |       |         |      | V       |      | طـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |         | ٤٣٦  | 1.0          |
|         |    | V                          |       | ~     |          | V     |          |       | L     |         |      | L       |      | طـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |         | ٤٣٦  | ١.٦          |
| إجماع   |    |                            | V     |       | L        |       | L        |       | 1     |         | ~    |         |      | في الفيئة من الإيلاء                   | الإيلاء | ٤٣٩  | ۱.۷          |
|         |    |                            |       |       |          |       |          |       |       |         |      | V       |      | العدة من الإيسلاء                      |         | ٤٤.  | ۱۰۸          |
| إجماع   |    |                            | V     |       | L        |       | L        |       | L     | -       |      |         | V    | العبدة من الإيسلاء                     |         | ٤٤.  | 1.9          |
| إجماع   |    |                            | V     |       | <b>~</b> |       | L        |       | L     |         |      |         | ı    | خطبة الرجل امرأته في عدة الإيلاء       |         | ٤٤٢  | 11.          |
|         |    |                            | 1     | V     |          |       | 1        |       | 1     |         | 1    |         |      | ورود الطلاق على الإيلاء                | ,       | ٤٤٢  | 111          |
|         |    |                            |       |       |          |       |          |       |       |         | ~    |         |      | ررود الطلاق على الإيلاء                | ,       | ٤٤٢  | 117          |
|         |    | V                          | 1     |       | 1        |       | 1        | r     |       |         | 1    |         |      | رود الطلاق على الإيلاء                 | ,       | ٤٤٢  | 118          |
| ٥ إجماع | 1  | ٨                          | ١.    | ١,    | ٨        | ١,    | ٧        | ٤     | 11    | ١       | ١.   | ٧       | ٧    | صفحـة)(٥)                              | ــالي   | إجه  | 72           |

#### النتــائــج الإجـــمالية للآثــار الــواركة بالرســـالة صفحة رقم (٦)

#### أولاً: إجمالي الصفحات:

|                         | 4. | oi. |       | ب     | للمسذه | الفة  | والمخ | وافقسة | ائسر  |       | اصله   | دوفي | عة مااه | المح | عـدد    | ā      |
|-------------------------|----|-----|-------|-------|--------|-------|-------|--------|-------|-------|--------|------|---------|------|---------|--------|
| ملاحظات                 |    |     | ابلة  | حنا   | عية    | شاة   | کیة   | مال    | فية   | حنا   | 4 حديث |      |         |      | الآثسار |        |
| (عدد المسائل في الصفحة) | 13 | رد  | مخالف | موافق | مخالف  | موافق | مخالف | موافق  | مخالف | مرافق | 4)     | ضعيف | حسن     | معيع |         |        |
| ١٢ مســألة              | ٣  |     | ٣     | ٩     | ٧      | ٥     | ò     | ٧      | ٥     | ٧     | ١      | ٩    | ٥       | ٦    | ۲.      | \      |
| ١٤ مـــائڌ              | ٧  |     | ۲     | ۱۲    | ٤      | ١.    | ۲     | 11     | ٤     | ٨     | ۲      | ٧    | ٨       | ٨    | 78      | ۲      |
| ١٤ مســألة              | ٦  | ,   | ٣     | ٩     | ٣      | ٨     | ٣     | ٧      | •     | ١.    | \      | ٦    | ۱۲      | ٤    | 77      | ٣      |
| ١٥ مســالة              | ٣  | ٥   | ١.    | ٥     | ١.     | ٤     | ١.    | ٥      | ٨     | ٧     | -      | ٨    | 11      | ٥    | 72      | ٤      |
| ١٦ مــــألة             | ٥  | 1   | ٨     | ١.    | ٩      | ٨     | ١.    | ٧      | ٤     | ۱۳    | -      | ١.   | ٧       | ٧    | 7 £     | ٥      |
| ۷۱ مسالة                | 75 | ٧   | 77    | ٤٥    | 44     | ٣٥    | ۳.    | ۳۷     | 44    | ٤٥    | ٨      | ٣٨   | ٤٣      | ٣.   | 118     | إجمالي |

#### أولاً: النتائج النمائية:

- أ- إجمالي الآثار (١١٣) مائة وثلاثة عشر أثراً. منها:
  - ١- ثلاثون أثراً صحيحاً .
  - ٢- ثلاثة وأربعون حسناً ومرسلاً .
  - ٣- ثمانية وثلاثون أثراً ضعيف.
- ٤- ثمانية آثار أصلها أحاديث صحيحة وحسنة .
- ب- باستبعاد الأحاديث والآثار الضعيفة ( $\Lambda$ + $\Lambda$ ) = ٤٦ ( ستة وأربعون ) فيكون الآثار الصحيحة والحسنة الباقية ( $\Lambda$ ۷) سبعة وستون أثراً فقط .
  - ج- أربع وعشرون مسألة هي محل إجماع من الفقهاء الأربعة (من جملة إحدى وسبعين) .
    - د- سبع مسائل أنفرد بها ابن مسعود رضي الله عند .
- ه- أكثر المذاهب موافقة لابن مسعود : مذهب الحنفية ثم الحنابلة ثم المالكية ثم الشافعية .
- و- أكثر المذاهب م**واقفة** لابن مسعود: مذهب الشافعية وأقل منه المالكية فالحنابلة وأخيراً الحنفية الذين هم أكثر موافقة وأقل مخالفة.

## جمعه ورتبه دکتور حمدي محبدالمنصم شلبي

الأستاذ المشارك بقسم الشريعة

نـي: ۱٤۱٧/٥/۱٥ه

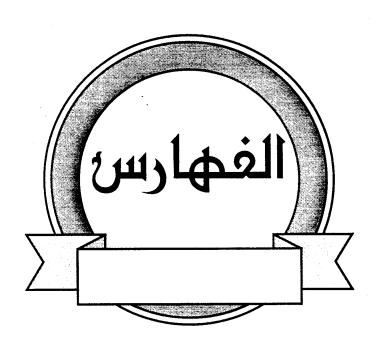

# ﴿ فعرم الأيات الفرآنية ﴾

### سورة البقرة

| الصفحة          | رقمها | الآيـــــة                                                             |
|-----------------|-------|------------------------------------------------------------------------|
| i               | 101   | ۱- « كما أرسلنا فيكم رسولاً منكم يتلو عليكم آياتنا                     |
|                 |       | ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ».                                      |
| 96              | ۱۷۷   | <ul> <li>٢- « ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة</li> </ul> |
|                 |       | والكتاب والنبيين » .                                                   |
| ***             | ۱۸۷   | ٣- « هن لباس لكم وأنتم لباس لهن » .                                    |
| ٤٠٦             | 197   | ٤-« فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم » .                       |
| ٤٠٦             | 197   | ۵- « الحج أشهر معلومات ».                                              |
| 777             | 771   | <ul> <li>٦- « ولاتنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأهـ مؤمنة</li> </ul>       |
| ١٧.             | 771   | خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشكين حتى                        |
|                 |       | يؤمنوا » .                                                             |
| Y19 - Y1W       | 777   | ٧- « نساؤكم حرث لكم فاتوا حرثكم أنى شئتم » .                           |
| ٤٧٣-٣٧٣ - ٤١٩   | 777   | <ul> <li>٨- « للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة اشهر » .</li> </ul>     |
| ٤٢٦             | 777   | <ul> <li>٩ « وإن عزموا الطلاق » .</li> </ul>                           |
| 779-777-701-777 | 779   | ٠١-« الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح باحسان »                      |
| ***             | 779   | « ولايحل لكم ان تأخذوا مما اتيتموهن شيئاً إلا أن                       |
|                 |       | يخافا ألا يقيما حدود الله » .                                          |
| 700-1V£-1£0- 1V | ۲۳.   | ۱۱- « فأن طلقها فلا تحل لــه من بعــد حتى تنكــح                       |
|                 |       | زوجاً غيره » .                                                         |
|                 |       |                                                                        |

| الصفحة      | رقمها | الآيـــــة                                                          |
|-------------|-------|---------------------------------------------------------------------|
| W.0-YYE-177 | 771   | ۱۲-« ولا تتخذوا آيات الله هزوأ » .                                  |
| Y0Y-1VE-1V. | 777   | <ul> <li>١٣ « وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن</li> </ul>  |
|             |       | أن ينكحن أزواجهن » .                                                |
| ١٠٤         | 777   | ۱۶-« والولدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد                   |
|             |       | أن يتم الرضاعة » .                                                  |
| 1.4         | 777   | « فإن أراد فعالاً عن تراض منهما وتشاور فلا جناح                     |
| ·           |       | . « عليهما                                                          |
| 1.7         | 777   | « وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم » .                                 |
| ۱۷٤         | 782   | ۱۵ - « فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في                  |
|             |       | أنفسهن بالمعروف » .                                                 |
|             |       | سـورة آل عمران                                                      |
| ٤٦          | 1.4   | ١٦- « ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون » .                                |
| ٤           | 107   | <ul><li>١٧ « منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة » .</li></ul> |
|             |       | سورة النساء                                                         |
| ٤٦          | \     | ۱۸-« واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام » .                       |
| WY - 19     | ٣     | ١٩- «فانكحوا ماطاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع»                  |
| ٣٣          | ٣     | « فإن خفتم الا تعدلوا فواحدة » .                                    |
| ۲           | ٤     | · ٢- « واتوا النساء صدقاتهن نحلة فان طبن لكم عن                     |
|             |       | شيء منه نفساً فكلوه هنيتاً مرئياً » .                               |
| 17          | ٦     | ۲۱- « وابتلوا اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح فإن أنستم                |
|             |       | منهم رشداً فادفعوا اليهم أموالهم » .                                |
|             |       |                                                                     |

| الصفحة          | رقمها | الآيـــــة                                                        |
|-----------------|-------|-------------------------------------------------------------------|
| ri – 17         | 44    | ٢٢-«ولاتنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد                   |
|                 |       | سلف»                                                              |
| - 77 - 7A -     | 78    | ۲۳-« حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم                  |
| 41              |       | وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الاخت وأمهاتكم اللاتي                   |
|                 | :     | أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم                |
|                 |       | اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن » .                   |
| 199 - 197 - 181 | 75    | ٢٤- « وأحل لكم ما وراء ذلك أن تبتغوا بأموالكم                     |
| <b>70</b> A –   |       | محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فاتوهن                    |
|                 |       | أجورهن فريضة » .                                                  |
|                 |       | سورة المائحة                                                      |
| 451             | \     | ٣٥- « يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود » .                       |
| 97              | ٣٨    | ٣٦- « والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزءاً بما                  |
|                 |       | كسبا نكالاً من الله والله عزيز حكيم » .                           |
| <b>Y</b>        | 94    | ٣٧-« ليس على الذين امنوا وعملوا الصالحات جناح                     |
|                 |       | فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا » .                                |
|                 |       | سورة الحجر                                                        |
| 4.4             | ٩     | ۲۸-« إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون » .                      |
|                 |       | سورة النحل                                                        |
| ۲۳.             | 117   | <ul> <li>٢٩ « ولاتقولوا لما تصف السنتكم الكذب هذا حلال</li> </ul> |
|                 |       | وهذا حرام » .                                                     |
|                 |       |                                                                   |

| الصفحة        | رقمها | الآيــــــــــــــــــــــــــــــــــــ               |
|---------------|-------|--------------------------------------------------------|
|               |       | سورة المؤ منون                                         |
| 77            | ٥     | ٣٠- « والذين ﴿لِفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما    |
|               |       | ملكت أيمانهم » .                                       |
|               |       | سورة النــــور                                         |
| 47            | ۲     | ٣١-« الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهم ماثة جلدة ». |
| ١٧            | ٣     | ٣٢ « الزاني لاينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا      |
|               | 3     | ينكحها إلا زانٍ أو مشرك » .                            |
| ٤٠٦           | ٦     | ٣٣- « فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله                   |
|               |       | إنه لمن الصادقين ».                                    |
| ٤١٧           | 77    | ٣٤- « ولا يأتِل أولوا الفضل منكم والسعة » .            |
| 19            | 44    | ٣٥- « وأنكحوا الأيامي منكم والصالحين من عبادكم         |
|               |       | واماً تکم » .                                          |
|               |       | سورة الــروم                                           |
| ٤٤            | 71    | ٣٦- « ومن آياته أن خلق لكم من انفسسكم أزواجاً          |
|               |       | لتسكنوا اليها » .                                      |
|               |       | سورة لقهان                                             |
| ١٠٤           |       | ٣٧- « حملته أمه وهنأ على وهن وفصاله في عامين » .       |
|               | :     | سورة الأحــزاب                                         |
| 227- 727 - 19 | ٤٩    | ٣٨-«يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن |
|               |       | من قبل أن تمسوهن فمالكم عليهن من عدة تعتدونها ».       |
| ٤٦            | ٧.    | ٣٩- « اتقوا الله وقولوا قولاً سديداً ».                |

| الصفحة                   | رقيها | الآيـــــة                                        |
|--------------------------|-------|---------------------------------------------------|
| ٤٦                       | ٧١    | ٤٠-« ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظيماً ».  |
|                          |       | سورة الاحقاف                                      |
| ·                        |       | ٤١– « وحمله وفصاله ثلاثون شهراً » .               |
| ١.٥                      | ١٥    | سورة الحجرات                                      |
| ٥٢                       | ١٣    | ٤٢-« يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى       |
|                          |       | وجعلناكم شعوبأ وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله |
|                          |       | اتقاكم ».                                         |
|                          |       | ب <b>سورة الطلا</b> ق                             |
| 707 - 727 - 7 <b>0</b> 7 | ١     | ٤٣- « يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن      |
| <b>70 TV9- TV7-</b>      |       | لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لاتخرجوهن من |
|                          |       | بيوتهن ولايخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينه » .     |
| 707                      | ١     | « لاتدري لعل الله يحدث بعد ذلك امراً » .          |
| ٤١٤                      | ۲     | ٤٤- « فاذا بلغن أجلهن فامسكوهن بمعروف أو          |
|                          |       | فارقوهن بمعروف » .                                |
| ٤٠١                      | ٤     | 80- « واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن         |
|                          | :     | ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن » .      |
|                          |       | سورة التحريـــم                                   |
| ٣٠٨                      | ١     | ٤٦- « ياأيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي   |
|                          | :     | مرضات أزواجك والله غفور رحيم » .                  |
|                          |       | سورة الملك                                        |
| 701                      | ٤     | ٤٧-« ثم ارجع البصر تكرتين » .                     |

# ﴿ فهرم الأحاديث النبوية ﴾

| درجة الحديث | الصفحة | الحديث                                           | الرقم                                 |
|-------------|--------|--------------------------------------------------|---------------------------------------|
| صحيح        | ٣.٩    | آلى رسول الله ﷺ من نسائه وحرم فجعل الحرام حلالاً | \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ |
|             |        | وجعل في اليمين كفارة .                           |                                       |
| حسن         | ٥٣     | إذا خطب اليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه .       | ۲                                     |
| صحيح        | ٤      | إذنك علي أن يرفع الحبجاب وأن تسمع سوادي حتى      | ٣                                     |
| _           |        | انهاك .                                          |                                       |
| صحيح        | ٩      | أذهب الباس رب الناس .                            | ٤                                     |
| حسن         | ٣٤     | أربع من سنن المرسلين .                           | ٥                                     |
| فيه نظر     | ٩٤     | أرضعيه خمس رضعات فيحرم بلبنها .                  | ٦                                     |
| ضعيف        | 717    | اعتدی ، ثم راجعها .                              | ٧                                     |
| صحيح        | ٥      | اقرأوا القرآن من أربعة نفر                       | ٨                                     |
| حسن صحيح    | 154    | الا أخبركم بالتيس المستعار                       | ٩                                     |
| صحيح        | ١٥٨    | التمس ولو خاتماً من حديد .                       | ١.                                    |
| صحيح        | ٥٤     | أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه .              | 11                                    |
| صحيح        | ٥٧     | إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل .             | 17                                    |
| صحيح        | 181    | إن إمراتي لاتمنع يد لامس ، قال : غرّ بها .       | ١٣                                    |
| صحيح        | ٤٧     | إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره             | 18                                    |
| حسن         | Y - 1  | إنك غلام معلم                                    | 10                                    |
| صحيح        | ١٨٥    | أولم ولو بشاه                                    | 17                                    |
| صعيح        | 140    | الأيم أحق بنفسها من وليها والبكر تستأذن في نفسها | 17                                    |

| درجة الحديث | الصفحة     | الحديث                                            | الرقم |
|-------------|------------|---------------------------------------------------|-------|
| حسن         | ۱۷۱        | أيما امرأة نكحت بغير أذن وليها فنكاحها باطل .     | ۱۸    |
| صحيح        | ۲.۲        | أيما رجل كانت عنده وليدة فعلمها فاحسن تعليمها     | ١٩    |
| ضعیف        | ٦٧         | أيما رجل نكح امرأة فدخل بها فلايحل له نكاح ابنتها | ۲.    |
| صحيح        | 475        | أتردين عليه حديقته                                | ۲۱    |
| صحيح        | ۲.         | تزوجوا الودود الولود                              | 44    |
| ضعيف        | ٣٨         | تزوجوا ولاتطلقوا فإن الطلاق يهتز له عرض الرحمن    | 74    |
| صحيح        | ٩          | تصدقن يا معشر النساء ولو من حليكن                 | 72    |
| ضعيف        | Y10.7X. Y. | تناكحوا تكاثروا فإني أباهي بكم الأمم يوم القيامة  | ۲٥    |
| <b>ح</b> سن | ۳۰۵، ۱۳۳   | ثلاث جدهن جد وهزلهن جد                            | 77    |
| ضعيف        | ١٣٢        | الحرام لايحرم الحلال                              | 77    |
| صحيح        | 118        | حسابكما على الله أحدكما كاذب                      | ۲۸    |
| صحيح        | 9.4        | الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة                      | 49    |
| صحيح        | ١٨٢        | زوجناكها بما معك من القرآن                        | ۳.    |
|             | ٦          | سل تعطه                                           | 71    |
| ضعیف        | 198        | ضمي إليك ثيابك                                    | 44    |
| ضعیف        | ٤٠٢ ، ٣٥١  | طلاق الأمة تطليقتان                               | 44    |
| ضعيف        | 401        | الطلاق بالرجال والعدة بالنساء                     | 34    |
| ضعيف        | T07.10A    | طلاق العبد تطليقتان                               | 40    |
| صحيح        | 475        | فر من المجذوم كما تفر من الأسد                    | 77    |
| صحيح        | 111        | قد أنزل الله فيك وفي صاحبتك                       | 77    |
| ضعيف        | ٧٤         | لا أرى ذلك ولايصلح أن تنكح امرأة                  | ٣٨    |
|             | <u> </u>   |                                                   |       |

| درجة الحديث | الصفحة     | الحديث                                          | الرقم |
|-------------|------------|-------------------------------------------------|-------|
| صحيح        | 90         | لا تحرم الإملاجة ولا الإملاجتان                 | ٣٩    |
| صحيح        | 90         | لاتحرم الرضعة أو الرضعتان                       | ٤٠    |
| صحيح        | 90         | لاتحرم المصه أو المصتان                         | ٤١    |
| صحيح        | 17         | لاتزوج المرأة المرأة ولاتزوج المرأة نفسها       | ٤٢    |
| ضعيف        | ٥٦         | لاتنكحوا النساء إلا من الاكفاء                  | ٤٣    |
| ضعيف        | ٩٣         | لارضاع إلا ما شد العظم وأنبت اللحم              | ٤٤    |
| ضعيف        | ١٠٤        | لارضاع إلا ماكان في الحولين                     | ٤٥    |
| ضعيف        | <b>727</b> | لارضاع بعد فصال ولايتم بعد احتلام               | ٤٦    |
| صحيح        | ٣٤٢        | لاطلاق لمن لايملك ولاعتاق لمن لم يملك           | ٤٧    |
| ضعيف        | ٣ ٢        | لانذر لابن آدم فيما لايملك                      | ٤٨    |
| صحيح        | 141        | لانكاح إلا بولي                                 | ٤٩    |
| ضعيف        | ٧٦         | لايحرم الحرام الحلال                            | ٥٠    |
| حسن صخيح    | ١٠٥        | لايحرم من الرضاعة إلا ما فتق الامعاء            | ٥١    |
| صحيح        | ١٣١        | لاينكح الزاني المجلود إلا مثله                  | ٥٢    |
| صحيح        | 171        | لاينكح المحرم ولاينكح ولايخطب                   | ٥٣    |
| حسن         | 77.        | لاينظر الله إلى رجل أتى رجلاً أو امرأة في دبرها | ٥٤    |
| صعيع        | 105,75     | لعلك تريدين أن ترجعي إلى رفاعه                  | ٥٥    |
| صحيح        | 710        | لقد عذت بعظيم الحقي بأهلك                       | ۲٥    |
| ضعيف        | ٧          | لو كنت مؤمراً أحداً من غير مشورة                | ٥٧    |
| صحيح        | 749        | مره فليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر                | ٥٨    |
| صحيح        | ٥٠         | المسلمون تتكافأ دماؤهم                          | ٥٩    |

| درجة الحديث | الصفحة | الحديث                                                    | الرقم     |
|-------------|--------|-----------------------------------------------------------|-----------|
| صحيح        | 721    | المسلمون على شروطهم                                       | ٦.        |
| ضعيف        | 44.    | ملعون من آتي امرأة في دبرها                               | ٦١        |
| ضعيف        | ٨٥     | ملعون من نظر إلى فرج امرأة                                | 77        |
| ضعيف        | ۲۲.    | من آتى حائضاً او امرأة في دبرها                           | 78        |
| حسن         | ٥      | من أحب أن يقرأ القرآن غضاً                                | ٦٤        |
| <u> </u>    | 177    | من طلق أو حرر او نكح أو انكح فزعم أنه لاعب                | ٦٥        |
| ضعيف        | 770    | من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجمع ماءه في رحم اختين | 77        |
| ضعیف        | 198    | من كشف خمار امرأة ونظر إليها فقد وجب الصداق               | ٦٧        |
| ضعیف        | ۸۵،۷۳  | من نظر إلى فرج امرأة لم تحل له أمها                       | ٦٨        |
| ضعيف        | ٣٤، ٢٠ | النكاح من سنتي فمن لم يعمل بسنتي فليس مني                 | 79        |
| صحيح        | ٧٣     | هو لك يا عبد بن زمعة                                      | ٧.        |
| حسن         | ٨      | والذي نفسي بيده لهما أثقل في الميزان من أحد               | ٧١        |
| ضعیف        | ١٦٢    | ويقرن أي النساء هي اليوم                                  | ٧٢        |
|             | 70     | ولدت من نكاح لا من سفاح                                   | ٧٣        |
| ضعیف        | 720    | يا ابن عمر ما هكذا أمرك الله                              | ٧٤        |
| صحيح        | 157    | يا أيها الناس إني قد كنت اذنت لكم في الاستمتاع            | ٧٥        |
| صحيح        | ٣٧     | يامعشر الشباب من استطاع منكم الباءة                       | ٧٦        |
| صحيح        | 91     | يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب                          | <b>**</b> |
|             |        |                                                           |           |
|             |        |                                                           |           |
|             |        |                                                           |           |

# ﴿ فهرس الأعلام ورجال الأسانيد ﴾

| الصفحة | ال عــــــــــــــــــــــــــــــــــــ            |
|--------|-----------------------------------------------------|
| ٧.٩    | ١- إبراهيم بن مهاجر بن جابر البجلي                  |
| ٥١     | ٢- إبراهيم بن يزيد بن شريك التميمي                  |
| ۳.     | ٣- إبراهيم بن يزيد بن قيس النخعي                    |
| ٥٤     | ٤- أبو الجهم بن حذيفة بن غانم القرشي                |
| ١٢٢    | ٥- أبو رافع القبطي                                  |
| 414    | ٦- أبو القعقاع الجرمي الكوف                         |
| 777    | ٧- أحمد بن الحسين بن علي البيهقي                    |
| ۸۳     | ٨- أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية        |
| ٩.     | ٩- أحمد بن شعيب بن علي النسائي                      |
| 17     | ١٠- أحمد بن علي بن حجر العسقلاني                    |
| 477    | ۱۱- أحمد بن كامل بن شجرة                            |
| ۱۲۸    | ١٢- الأخنس بن خليفة الضبي السدوسي                   |
| 104    | ١٣- إسرائيل بن يونس بن اسحاق السبيعي                |
| 718    | ١٤- إسماعيل بن ابراهيم بن مقسم الأسدي « ابن عُلية » |
| 1.4    | ١٥- اسماعيل بن أبي خالد الأحمسي                     |
| 447    | ١٦- الاسود بن يزيد بن قيس النخعي                    |
| 777    | ١٧- الاشعث بن سوار الكندي                           |
| ٤٩     | ١٨- أمامة بنت ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب         |

| الصفحة      | الأعـــــلام                           |
|-------------|----------------------------------------|
| ١٢٩         | ١٩ - أيوب بن أبي قيمة السخيتاني        |
| ۳۵۸         | ۲۰ - بريرة مولاة عائشة                 |
| 475         | ٢١- بكر بن عبد الله المزني             |
| 148         | ٢٢- بكير بن الأخنس السدوسي             |
| 444         | ٢٣- بيان بن بشر الاحمسي البجلي         |
| 7£          | ۲۵- تمیمة بنت وهب                      |
| <b>77</b> £ | ٢٥- ثابت بن قيس بن شماس الأنصاري       |
| 777         | ۲٦-جابر بن زيد الازدي « أبو الشعثاء »  |
| ٧.          | ٢٧– جابر بن يزيد بن الحارث الجعفي      |
| ۲۱٥         | ۲۸- جدامة بنت وهب الأسدية              |
| ١٢.         | ٢٩- جرير بن حازم بن عبد الله الازدي    |
| 444         | ٣٠- جرير بن عبد الحميد بن قرط الضبي    |
| 777         | ٣١- جعفر بن عون بن جعفر المخزومي       |
| ۳۷٤         | ٣٣- جميلة بنت عبد الله بن سلول         |
| 444         | ٣٤- جويبر بن سعيد الازدي               |
| 157         | ٣٥- الحارث بن عبد الله الأعور الهمداني |
| 444         | ٣٦- حبان بن علي العنزي الكوفي          |
| ۸۹          | ٣٧- الحجاج بن أرطاة النخعي             |
| 100         | ٣٨- الحجاج بن المنهال الأنماطي         |
| 191         | ٣٩- حسن بن صالح بن صالح الهمداني       |

| الصفحة      | الأعــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   |
|-------------|--------------------------------------------|
| <b>*1</b> V | ٠ ٤ - حصين بن قبيصة الغزاري                |
| ٨٤          | ٤١ - حفص بن غياث بن طلق النخعي             |
| 151         | ٤٢- الحكم بن عتيبة الكندي                  |
| <b>70V</b>  | ٤٣- حماد بن أسامة بن زيد القرشي            |
| ٨٤          | ٤٤-حمد بن أبي سليمان بن مسلم الاشعري       |
| <b>450</b>  | 20 – حمد بن محمد الخطابي                   |
| <b>414</b>  | ٤٦- حميد بن عبد الرحمن بن حميد الرؤاسي     |
| ٥٦          | ٤٧- حنظلة بن أبي سفيان الجمحي              |
| ٣٤          | ٤٨- خالد بن الزبير بن كليب الانصاري        |
| 1.4         | ٤٩ – خالد بن عبد الله بن عبد الرحمن الطحان |
| 100         | ٠٥٠ خالد بن مهران الحذاء                   |
| 799         | ٥١ - حضيف بن عبد الرحمن الجزري             |
| ٥٢          | ٥٢ - خليلٍ بن إسحاق بن موسى الجندي         |
| 494         | ٥٣- داود بن قيس الغراء الدباغ              |
| 177         | ٤٥- رافع الغطفاني « أبر الجعد »            |
| <b>٣٦</b> ٧ | ٥٥- الربيع بن عميلة الغزاري الكوفي         |
| ۲           | ۵٦ – رزينة مولاة صفية                      |
| 7£          | ٥٧- رفاعه بن سموال القرظي                  |
| 777         | ٥٨ - الركين بن الربيع بن عميلة الغزاري     |
| 727         | ٩ ٥ – الزبير بن عدي الهمداني               |

| الصفحة | ال م                                         |
|--------|----------------------------------------------|
| 198    | ۳۰ زرارة بن أوفى العامري                     |
| 777    | ٣١- زهير بن معاوية بن حديج الجعفي            |
| 100    | ٦٢- زياد بن كليب التميمي                     |
| 799    | ٦٣- زياد بن أبي مريم الجزري « أبو معشر »     |
| ٩      | ٦٤- زينب بنت عبد الله الثقفية                |
| 777    | ۲۵- زین الدین بن ابراهیم « ابن نجیم »        |
| 144    | ٦٦- سالم بن أبي الجعد الاشجعي                |
| 771    | ٦٧- سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب العدوي |
| 127    | ٦٨- سـبرة بن معبد بن عوسجة الجهني            |
| ۳۱     | ٦٩- سفيان حسن بن حسين الواسطي                |
| ٤٦     | ٧٠- سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري            |
| ١٤.    | ٧١- سفيان بن عيينة بن أبي عمران الهلالي      |
| 17     | ٧٢- سعد بن أياس الشيباني الكوفي « أبو عمرو » |
| ٩.     | ٧٣- سعيد بن أبي عروبة البصري                 |
| 170    | ٧٤- سعيد بن المسيب بن حزن المخزومي           |
| ٣.     | ٧٥- سعيد بن منصور بن شعبة الخراساني          |
| 719    | ٧٦- سعيد بن يسار المدني                      |
| 707    | ٧٧- سلام بن سليم الكوفي                      |
| 717    | ٧٨- سلمة بن قام الشقري                       |
| . 777  | ٧٩- سلمة بن علَقمة التميمي                   |

| الصفحة | الأعــــلام                                        |
|--------|----------------------------------------------------|
| 7£7    | ٨٠- سليمان بن أحمد بن ايوب الطبراني                |
| 44.4   | ٨١- سليمان بن داود بن الجارود البصري               |
| 444    | ٨٢- سليمان بن خلف بن سعد التجيبي الباجي            |
| Y - A  | ٨٣- سليمان بن طرخان التميمي                        |
| ١٢.    | ٨٤- سليمان بن مهران الأعمش الأسدي                  |
| ٤٨     | ٨٥- سهل بن سعد بن مالك بن ساعده الأنصاري           |
| ۲۱.    | ٨٦- سوار الكوفي                                    |
| 777    | ٨٧- سويد بن غفلة بن عوسجة الجعفي                   |
| ۳۱     | ۸۸- سيار بن أبي سيار « أبو الحكم »                 |
| ٣.٧    | ٨٩- شريك بن عبد الله النخعي                        |
| 771    | ٩٠ شعيب بن رزيق الشامي                             |
| ۳۱     | ٩١ - شقيق بن سلمة الأسدي « أبو وائل »              |
| 741    | ٩٢ - صهيب البكري البصري « ابو الصهباء »            |
| ٥٥     | ٩٣ – ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب                |
| 444    | ٩٤- الضحاك بن مزاحم الهلالي                        |
| ١      | ٩٥ - طاوس بن كيسان اليماني                         |
| ٣٧٥    | ٩٦- طلحة بن مصرف بن عمرو الهمداني                  |
| 117    | ٩٧- عاصم بن أبي النجود الأسدي                      |
| ٧.     | ٩٨- عامر بن شراحيل الشعبي                          |
| ٤٧     | ٩٩- عامر بن عبد الله بن مسعود الهذلي « أبو عبيدة » |

| الصفحة     | ال عــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                  |
|------------|-----------------------------------------------------------|
| ۳۱         | ١٠٠ عباد بن عوام الكلابي                                  |
| 7٤         | ١٠١- عبد الرحمن بن الزبير القرظي                          |
| ۲۱.        | ١٠٢ عبد الرحمن بن مهدي بن حسان العنبري                    |
| 7£1        | ١٠٣ عبد الرحمن بن يزيد بن قيس النخعي                      |
| 44         | ١٠٤ – عبد الرزاق بن همام الصنعاني                         |
| ٤٤.        | ١٠٥- عبد السلام بن حرب الهذلي                             |
| ۸۲۲        | ١٠٦- عبد العزيز بن عبد الله الهاشمي                       |
| ١٦٥        | ١٠٧- عبد الكريم بن مالك الجزري                            |
| ٣.٦        | ١٠٨ عبد الله بن أبي نجيح يسار الثقفي                      |
| <b>797</b> | ٩ - ١ - عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة                 |
| **         | ١١٠- عبد الله بن أحمد بن محمود النسفي                     |
| ٨٢٢        | ١١١– عبد الله بن جعفر الرقي                               |
| ١.٣        | ١١٢ - عبد الله بن حبيب بن ربيعة السلمي « ابو عبد الرحمن » |
| ٤٢٥        | ١١٣ – عبد الله بن زيد الجرمي « ابو قلابة »                |
| 194        | ١١٤- عبد الله بن عامر الأزدي الكوفي                       |
| 777        | ١١٥- عبد الله بن عتبة بن مسعود الهذلي                     |
| ٤٢٢        | ١١٦– عبد الله بن عمرو بن مرة المرادي                      |
| ٣١         | ١١٧ - عبد الله بن محمد بن أبي شيبة الواسطي                |
| ٦.         | ١١٨- عبد الله بن محمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري       |
| 187        | ١١٩ – عبد الله بن مرة الهمداني الخارفي                    |

| الصفحة     | الأعــــــــــــــــــــــــــــــــــــ             |
|------------|------------------------------------------------------|
| <b>767</b> | ١٢٠ عبد الله بن الوليد بن ميمون الأموي               |
| 117        | ١٢١- عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج                 |
| ۲۳٤        | ١٢٢– عبده بن سليمان الكلابي                          |
| 100        | ١٢٣ - عبيده بن عمرو السلماني المرادي                 |
| 799        | ١٢٤- عتاب بن بشير الجزري                             |
| 77         | ١٢٥ – عروة بن الحارث الهمداني « أبو فروة »           |
| 777        | ١٢٦ – عطاء بن أبي رباح القرشي                        |
| 94         | ١٢٧ - عقبة بن الحارث بن عامر بن عبد مناف             |
| 740        | ١٢٨ – عكرمة البربري المدني                           |
| ۸٤         | ١٢٩ – علقمة بن قيس النخعي                            |
| 44         | ۱۳۰ علي بن أحمد بن سعيد بن حزم                       |
| ٤٤.        | ١٣١- علي بن بذيمة الجزري                             |
| ٣٤٦        | ١٣٢- علي بن الحسن بن موسى الهلالي                    |
| 477        | ١٣٣ - علي بن عمر بن أحمد الدارقطني                   |
| ۳۸٤        | ١٣٤- عمر بن راشد بن شجرة اليماني                     |
| ۸۶         | ١٣٥ – عمر بن محمد بن عبد الله القرشي                 |
| 777        | ١٣٦- عمرو بن دينار المالكي                           |
| ٣.         | ١٣٧- عمرو بن عبد الله الهمداني « ابو اسحاق السبيعي » |
| ٤٢٢        | ١٣٨- عمرو بن مرة الهمداني                            |
| ٥١         | ١٣٩- العوام بن حوشب الشيباني                         |

| الصفحة | د ال ــــــد ال                                    |
|--------|----------------------------------------------------|
| 128    | ١٤٠ عياض بن موسي بن عياض اليحصبي                   |
| 700    | ١٤١ - عيسى بن أبان بن صدقة البغدادي                |
| ٥٤     | ١٤٢ - فاطمة بنت قيس بن خالد الفهرية                |
| 191    | ١٤٣ - فراس بن يحي الهمداني الخارفي                 |
| ١٥٣    | ١٤٤ - الفضل بن دكين التميمي                        |
| 164    | ١٤٥ - قبيصة بن جابر الاسدي                         |
| ۸۹     | ١٤٦ - قتادة بن دعامة السدوسي                       |
| ١٤.    | ١٤٧- قيس بن أبي حازم الكوفي                        |
| 117    | ١٤٨ – قيس بن الربيع الأسدي الكوفي                  |
| ٨٤     | ١٤٩- ليث بن أبي سليم القرشي                        |
| 751    | ١٥٠ – مالك بن الحارث السلمي                        |
| 179    | ١٥١- مجالد بن سعيد الهمداني                        |
| ۸۹     | ١٥٢- مجاهد بن جبر المخزومي                         |
| 1.49   | ١٥٣ - محمد بن ابراهيم بن المنذر النيسابوري         |
| 71     | ١٥٤ - محمد بن أبي بكر بن أيوب الزرعي « ابن القيم » |
| 44     | ٥٥١ - محمد بن أبي بكر بن فرح الانصاري القرطبي      |
| 77     | ١٥٦- محمد بن جرير بن يزيد الطبري                   |
| 1.4    | ۱۵۷ - محمد بن حازم التميمي « ابو معاوية »          |
| ٣.٤    | ١٥٨- محمد بن الحسن الشيباني                        |
| ٤٣٩    | ٩ ٥ ١ - محمد بن سالم الهمداني                      |

| الصفحة | ال عــــــــــــــــــــــــــــــــــــ               |
|--------|--------------------------------------------------------|
| ١٢٩    | ١٦٠- محمد بن سيرين الانصاري                            |
| 196    | ١٦١- محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان القرشي                |
| ٣٧٥    | ١٦٢- محمد بن عبد الحميد بن أبي ليلى الانصاري           |
| ٩.     | ١٦٣ – محمد بن عبد الله بن يزيع البصري                  |
| ٥٣     | ١٦٤ - محمد بن عبد الله الاشبيلي « ابو بكر ابن العربي » |
| 777    | ١٦٥ - محمد بن عبد الوهاب العبدي                        |
| 158    | ١٦٦- محمد بن علي بن عمر المازري                        |
| ۲.۳    | ١٦٧ – محمد بن علي بن وهب « ابن دقيق العيد »            |
| 774    | ١٦٨- محمد بن فضيل بن غزوان الضبي                       |
| ۳۳۸    | ١٦٩ – محمد بن قيس الهمداني المرهبي                     |
| 777    | ١٧٠ - محمد بن يعقوب بن عبد الوهاب الأسدي               |
| 74     | ۱۷۱ - محمود بن عمر بن «جار الله الزمخشري»              |
| ۳.٧    | ١٧٢- مخول بن راشد النهدي                               |
| 474    | ١٧٣ – مروان بن معاوية الغزاري                          |
| 100    | ١٧٤ - مسروق بن الاجدع الهمداني                         |
| ١٥٣    | ١٧٥- مسعر بن كدام الهلالي                              |
| 797    | ١٧٦- مطرف بن طريف الحارثي                              |
| 782    | ١٧٧– معاوية بن قرة المزني                              |
| . ۲۰۸  | ۱۷۸ – معتمر بن سليمان التميمي                          |
| ۱۸٦    | ١٧٩ - معقل بن سنان الأشجعي                             |

| الصفحة | الأءــــــلام                                  |
|--------|------------------------------------------------|
| ۱۷.    | ١٨٠- معقل بن يسار المزني                       |
| 44     | ١٨١- معمر بن راشد الازدي                       |
| ٣.     | ١٨٢ – مغيرة بن مقسم الضبي                      |
| ٥٥     | ١٨٣- المقداد بن الاسود الكندي                  |
| 777    | ١٨٤ – منصور بن المعتمر السلمي                  |
| ١٣١    | ١٨٥- ميمونه بنت كردم اليسارية                  |
| 771    | ۱۸۹ – نافع مولی ابن عمر                        |
| ۲.۹    | ۱۸۷ - النعمان بن ثابت « أبو حنيفة »            |
| ۲۱.    | ١٨٨- هشام بن أبي عبد الله الدستوائي            |
| ٥١     | ١٨٩ – هشيم بن بشير السلمي                      |
| ١.٨    | · ٩ ٩ - الهيثم بن جميل « أبو سهل »             |
| 717    | ١٩١ – الهيثم بن حبيب الصيرفي                   |
| ٥٧     | ١٩٢ - واثلة بن الاسقع بن عبد مناة              |
| ٤١٨    | ١٩٣ - ويرة بن عبد الرحمن المسلي                |
| ٣.     | ١٩٤ - الوضاح بن عبد الله اليشكري « أبو عوانة » |
| ١٢.    | ١٩٥- وكيع بن الجراح الرؤاسي                    |
| ١٢٨    | ١٩٦- يجي بن أبي حية الكلبي « أبو جناب »        |
| ۲۱.    | ١٩٧ - يحي بن أبي كثير الطائي                   |
| 777    | ١٩٨ - يحي بن وَثاب الأَسدي                     |
| 177    | ١٩٩- يزيد بن الأصم بن معاوية                   |

| الصفحة | ح للـــــــــــــــــــــــــــــــــــ   |
|--------|-------------------------------------------|
| ٩.     | ۲۰۰ يزيد بن زريع البصري                   |
| ۲۱.    | ۲۰۱ ـ يزيد بن هارون السلمي                |
| 754    | ٢٠٢- يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الانصاري    |
| ۸۲     | ٢٠٣- يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر |
| 754    | ٢٠٤- يوسف بن يعقوب الانصاري القاضي        |
|        |                                           |
|        |                                           |

# ﴿ فَائِمَهُ الْمُصَادِرُ وَالْمُرَاجِعِ ﴾

أولً: القرآن الكريم ثانياً: التفسير وعلومه

أحكام القرآن

أبو بكر أحمد بن علي الرازي الجصاص المتوفي سنة (٣٧٠هـ).

الناشر: دار الكتاب العربي ، بيروت .

أحكام القرآن

أبو بكر محمد بن عبد الله المعروف بابن العربي . المتوفي سنة (٥٤٣هـ ) .

تحقيق على محمد البجاوي

الناشر: دار الفكر، بيروت.

أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن

محمد الامين بن محمد المختار الشنقيطي

طبع على نفقة سمو الأمير أحمد بن عبد العزيز ، ١٤٠٣ه .

الانتصاف فيما تضمنه الكشاف من الاعتزال . مطبوع مع الكشاف .

ناصر الدين أحمد بن محمد بن المنير الاسكندراني المالكي

الناشر: دار المعرفة، بيروت.

البحر المحيط

محمد بن يوسف الشهير بأبي حيان الأندلسي الغرناطي . المتوفى سنة (٧٥٤هـ ) .

الناشر : المكتبة التجارية ، مصطفى أحمد الباز ، مكة المكرمة .

تفسير القرآن العظيم

أبو الفداء إسماعيل عماد الدين بن عمر بن كثير القرشي . المتوفي سنة (  $^{oldsymbol{N}}$  ) .

تحقيق : محمد إبراهيم البنا ، محمد أحمد عاشور ، عبد العزيز غنيم .

الناشر: دار الشعب، القاهرة.

التفسير الكبير أو مفاتيح الغيب

فخر الدين محمد بن عمر بن الحسين الرازي الشافعي المتوفى سنة (٦٠٦هـ) . الناشر : دار الغد العربي ، القاهر ة ، الطبعة الأولى ١٤١٢هـ/١٩٩٢م .

تفسير النسفى

عبد الله بن أحمد بن محمود النسفي . المتوفي سنة ( ٧٠١ هـ )

الناشر: دار الكتاب العربي ، بيروت .

جامع البيان في تفسير القرآن

أبو جعفر محمد بن جرير الطبري . المتوفى سنة ( ٣١٠هـ ) .

الناشر : دار المعرفة ، بيروت ، ١٤٠٧هـ / ١٩٨٧م .

الجامع لأحكام القرآن

أبو عبد الله محمد بن أحمد الانصاري القرطبي . المتوفى سنة ( ٦٧١ه ) .

الناشر: دار الريان للتراث ، القاهرة .

روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني .

شهاب الدين محمود الألوسي البغدادي . المتوفى سنة ( ١٢٧٠هـ ) .

الناشر : دار احياء التراث العربي ، بيروت ، الطبعة الرابعة : ٥ ١٤٠٥هـ ١٩٨٥م .

زاد المسير في علم التفسير

أبو الفرج جمال الدين عبدالرحمن بن علي بن الجوزي القرشي ، المتوفى سنة (٩٧٥هـ) الناشر : المكتب الإسلامي ، ببيروت ، الطبعة الثالثة ٤٠٤ هـ/ ١٩٨٤م.

غرائب القرآن ورغائب الفرقان / مطبوع مع جامع البيان نظام الدين الحسن بن محمد بن حسين القمي النيسابوري الناشر: دار المعرفة، بيروت، ١٤٠٧هـ / ١٩٨٧م.

فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية في التفسير محمد بن علي بن محمد الشوكاني . المتوفى سنة (١٢٥٥ه.) .

الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل . جار الله محمود بن عمر الزمخشري الخوارزمي . المتوفى سنة ( ٣٨ه ) الناشر : دار المعرفة ، بيروت .

#### غ رخاً ؛ الحديث وعلومه :

الآثار

أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم الانصاري .

الناشر: دار الكتب العلمية ، بيروت .

الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان

ترتيب: الأمير علاء الدين على بن بلبان الفارسي . المتوفى (٧٣٩ه ) .

قدم له وضبط نصه : كمال يوسف الحوت .

الناشر : دار الكتب العلمية ، بيروت ، الطبعة الأولى ٧ - ١٤ هـ / ١٩٨٧ م .

أحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام

تقي الدين محمد بن علي بن وهب المعروف بابن دقيق العبد . المتوفى (٧٠٧هـ ) .

الناشر: دار الكتب العلمية ، بيروت .

إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري ، أحمد بن محمد القسطلاني دار الكتاب العربي ، بيروت ، ٤٠٤ هـ/١٩٨٤م .

ارواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل

محمد ناصر الدين الألباني

الناشر: المكتب الإسلامي ، بيروت . الطبعة الأولى ١٣٩٩هـ / ١٩٧٩م .

الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار فيما تضمنه الموطأ من معاني الرأى والآثار ، وشرح ذلك كله بالايجاز والاختصار .

أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر النمري الاندلسي المتوفى (٤٦٣هـ) وثق اصوله وخرج نصوصه ورقمها : عبد المعطى أمين قلعجي .

الناشر : دار قتيبة للدار والنشر ، دقق ، بيروت .

الناشر : دار الوعي ، حلب ، القاهرة ، الطبعة الأولى ١٤١٤هـ / ١٩٩٣م .

الباعث الحثيث في اختصار علوم الحديث

أبو الفداء عماد الدين إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي

الناشر: دار الفكر، بيروت.

بلوغ المرام من أدلة الأحكام

أحمد بن على بن حجر العسقلاني . المتوفى سنة ( ٨٥٢هـ ) .

تحقيق: محمد حامد الفقى

الناشر: المكتبة التجارية ، القاهرة .

تحفة الاحوذي بشرح جامع الترمذي

أبو العلا محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم المبار كفوري . المتوفى سنة (١٣٥٣هـ). الناشر : دار الكتب العلمية ، بيروت . الطبعة الأولى . ١٤١٠هـ/١٩٩٠م .

تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج

سراج الدين عمر بن على بن الملقن

تحقيق ودراسة : عبد الله بن سعان اللمياني

الناشر : دار حراء للنشر والتوزيع . الطبعة الأولى ١٤٠٦هـ/١٩٨٦م .

تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي

جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي المتوفى سنة (٩١١هـ ) .

تحقيق: عبد الوهاب عبد اللطيف.

الناشر: دار الكتب العلمية ، بيروت . الطبعة الثانية ١٣٩٩هـ/١٩٧٩م .

التعليق المغني على الدارقطني / مطبوع مع سنن الدارقطني .

أبو الطيب محمد شمس الحق العظيم زبادي .

الناشر : عالم الكتب ، بيروت الطبعة الرابعة ١٤٠٦هـ/١٩٨٧م .

التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير

أحمد بن على بن حجر العسقلاني

تحقيق : عبد الله هاشم اليماني المدنى .

الناشر: المكتبة الأثرية، باكستان.

التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد .

أبو عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر النمري

تحقيق: مصطفى بن أحمد العلوي ، محمد عبد الكبير البكري

الناشر: دار الراية ، المغرب.

تهذيب سنن أبي داود . مطبوع مع مختصر سنن أبي داود محمد بن أبي بكر بن أيوب الزرعى المعروف بابن قيم الجوزيه

الناشر : دار المعرفة للطباعة والنشر ، بيروت . ١٤٠٠هـ/ ١٩٨٠م .

توضيح الأحكام من بلوغ المرام

عبد الله بن عبد الرحمن بن صالح البسام

الناشر: مكتبة ومطبعة النهضة الحديثة، مكة المكرمة، الطبعة الشانية 1418هـ/١٩٩٤م.

تيسير العلام شرح عمدة الأحكام

عبد الله بن عبد الرحمن بن صالح البسام

الناشر: دار أم القرى للطباعة والنشر، القاهرة.

تيسير مصطلح الحديث

محمود بن أحمد الطحان

الناشر : مكتبة المعارف ، الرياض . الطبعة الثانية ١٤٠٧هـ /١٩٨٧م .

الجامع الصحيح « صحيح مسلم »

أبو الحسن مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري

الناشر: دار الفكر، بيروت

الجوهر النقي / مطبوع مع السنن الكبرى

علاء الدين بن علي بن عثمان المارديني الشهير بابن التركماني . المتوفى سنة ٧٤٥هـ

الناشر : دار المعرفة ، بيروت . ١٤١٣هـ / ١٩٩٢م .

خلاصة البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبير

للإمام أبي القاسم الرافعي

سراج الدين عمر بن علي بن الملقن

تحقيق: حمدي بن عبد المجيد السلفى

الناشر : مكتبة الرشد . الرياض . الطبعة الأولى ١٤١٠هـ/١٩٨٩م

سبل السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام

محمد بن إسماعيل الكحلاني الصنعاني . المتوفى سنة ١١٨٢هـ .

الناشر: دار الفكر، بيروت.

سنن الترمذي

أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي المتوفى سنة (٢٧٩) .

تحقيق وشرح: أحمد محمد شاكر

الناشر: دار الحديث، القاهرة.

سنن الدارقطني

علي بن عمر الدارقطني . المتوفى سنة ( ٣٨٥ هـ ) .

الناشر : عالم الكتب ، بيروت . الطبعة الرابعة ، ١٤٠٦هـ / ١٩٨٦م .

سنن الدارمي

عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي السمرقندي . المتوفى سنة ( ٢٥٥ ه. ) .

حقق نصوصه : فواز أحمد زمرلي ، خالد السبع العلمى .

الناشر: دار الريان للتراث ، القاهرة .

دار الكتاب العربي ، بيروت . الطبعة الأولى ٧ ١٤٠ه / ١٩٨٧م .

سنن أبى داود

سليمان بن الأشعث السجستاني الازدى . المتوفى سنة ٢٧٥ ه. .

مراجعة وضبط وتعليق : محمد محيى الدين عبد المحيد .

الناشر: دار الفكر، بيروت.

سنن سعید بن منصور

سعيد بن منصور بن شعبة الخراساني

تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمى

الناشر: دار الكتب العلمية ، بيروت . الطبعة الأولى ١٤٠٥هـ / ١٩٨٥م .

سنن ابن ماجه

أبر عبد الله محمد بن يزيد القزويني المتوفى سنة ٧٧٥ ه . .

تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقى

الناشر: دار احياء التراث العربي .

السنن الكبرى

أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي .

الناشر: دار المعرفة ، بيروت ١٤١٣هـ / ١٩٩٢م .

سنن النسائي بشرح الحافظ جلال الدين السيوطي

الناشر: دار الفكر، بيروت.

شرح الزرقاني على موطأ مالك

محمد الزرقاني . المتوفى سنة ١١٢٢هـ .

الناشر : دار المعرفة ، بيروت ١٤٠٩هـ / ١٩٨٩م .

شرح معاني الآثار

أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الازدى الطحاوي . المتوفى سنة ٣٢١ه. .

تحقيق: محمد زهري النجار

الناشر: دار الكتب العلمية ، بيروت . الطبعة الثانية ١٤٠٧هـ / ١٩٨٧م .

صحيح البخاري

أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري الجعفي . المتوفى سنة ٢٥٦ه .

شرح وتحقيق: قاسم الشماعي الرفاعي

الناشر : دار القلم ، بيروت . الطبعة الأولى ١٤٠٧هـ / ١٩٨٧م .

صحيح مسلم بشرح النووي

أبو زكريا يحي بن شرف النووي . المتوفى سنة ٦٧٦هـ .

الناشر: دار إحياء التراث العربي ، بيروت . الطبعة الثالثة .

طرح التثريب في شرح التقريب

زين الدين أبو الفضل عبد الرحيم بن الحسين العراقي . المتوفى سنة ٦٠٨ه .

الناشر: أم القرى للنشر والتوزيع ، القاهرة .

عارضة الاحوذي بشرح صحيح الترمذي

أبو بكر محمد بن عبد الله المعروف بابن العربي

الناشر: دار الفكر، بيروت.

عمدة القاري شرح صحيح البخاري

بدر الدين محمود بن أحمد العينى

الناشر: دار الفكر، بيروت.

عون المعبود شرح سنن أبي داود

أبو الطيب محمد شمس الحق العظيم ابادي

الناشر : دار الكتب العلمية . بيروت . الطبعة الأولى ١٤١ه / ١٩٩٠م .

فتح الباري بشرح صحيح البخاري

أحمد بن على بن حجر العسقلاتي

الناشر : دار احياء التراث العربي ، بيروت ، الطبعة الثالثة ١٤٠٥هـ / ١٩٨٥م .

فتح العلام بشرح الإعلام بأحاديث الأحكام

أبو يحى زكريا الانصاري الخزرجي الشافعي . المتوفى سنة ٩٢٥ه. .

تحقيق : على محمد معوض ، عادل أحمد عبد الموجود .

الناشر : دار الكتب العلمية ، بيروت . الطبعة الأولى ١٤١١هـ / ١٩٩٠م .

## فتح المغيث شرح ألفية الحديث

شمس الدين محمد بن عبد الرحمن بن محمد السخاوي . المتوفى سنة ٢ ٩٠٠ ه.

شرح الفاظه وخرّج أحاديثه وعلق عليه : صلاح محمد محمد عويضة

الناشر : دار الكتب العلمية ، بيروت . الطبعة الأولى ١٤١٤هـ /١٩٩٣م .

فضائل الصحابة للإمام أحمد بن محمد بن حفيل

مطبوعات جامعة أم القرى مركز البحث العلمي .

تحقيق : وصتي الله بن محمد عباس ، الطبعة الأولى /١٤٠٣هـ/١٩٨٩م .

الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة .

محمد بن علي بن محمد الشوكاني

تحقيق: عبد الرحمن بن يحي المعلمي اليماني

طبع على نفقة الشيخ محمد نصيف ، بيروت . الطبعة الثانية ١٣٩٢ه .

الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار

أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة الكوفي العبسي . المتوفى سنة ٢٣٥ هـ .

تقديم وضبط: كمال يوسف الحوت.

الناشر : دار التاج ، بيروت . الطبعة الأولى ١٤٠٩هـ / ١٩٨٩م .

مرويات ابن مسعود في الكتب الستة وموطأ مالك ومسند أحمد الشريف ، منصور العبدلي . دار الشروق ، الطبعة الأولى ١٤٠٦/ ١٩٨٥م .

مجمع الزوائد ومنبع الفوائد

نور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي ، المتوفى سنة ١٠٨ه. .

بتحرير الحافظين الجليلين العراقي وابن حجر

الناشر : دار الريان للتراث دار الكتاب العربي ١٤٠٧هـ/١٩٨٧م .

مختصر سنن أبى داود

عبد العظيم بن عبد القوى بن عبد الله المنذري . المتوفى سنة ٦٥٦ه .

الناشر : دار المعرفة ، بيروت ١٤٠٠هـ / ١٩٨٠م .

المستدرك على الصحيحين

أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري

مع تضمينات الإمام الذهبي في التلخيص والميزان ، والعراقي في أماليه

والمنادي في فيض القدير وغيرهم من العلما الأجلاء .

تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا

الناشر : دار الكتب العلمية ، بيروت . الطبعة الأولى ١٤١١هـ / ١٩٩٠م .

مسند الإمام أحمد

أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني

الناشر: دار الفكر، بيروت.

المصنف

أبو بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني . المتوفى سنة ٢١١هـ .

تحقيق وتعليق: حبيب الرحمن الأعظمين

الناشر : منشورات المجلس العلمي ، دار الكتب السلفية ، القاهرة .

معالم السنن

أبو سليمان حمد بن محمد بن الخطاب البستي . المتوفى سنة ٣٨٨ ه. .

الناشر : دار المعرفة ، بيروت ١٤٠٠هـ / ١٩٨٠م .

المنتقي شرح موطأ مالك

أبو الوليد سليمان بن خلف الباجي الأندلسي . المتوفى سنة ٤٩٤ه .

الناشر: دار الكتاب العربي ، بيروت.

موطأ مالك / مطبوع مع شرح الزرقاني

مالك بن أنس الأصبحي

الناشر : دار المعرفة ، بيروت . ١٤٠٩هـ / ١٩٨٩م .

نصب الراية لأحاديث الهداية

أبو محمد جمال الدين عبد الله بن يوسف الحنفي الزيلعي

مع حاشية النفيسة بغية الالمعي في تخريج الزيلعي

الناشر : دار احياء التراث العربي ، بيروت . الطبعة الثالثة ١٤٠٧هـ /١٩٨٧م .

نيل الأوطار شرح منتهى الأخبار

محمد بن على بن محمد الشوكاني

الناشر: دار الفكر، بيروت

#### رابعاً : الغقه وعلومه

#### أ ) الفقه الحنفي :

الاختيار لتعليل المختار

عبد الله بن محمود بن مودود الموصلي الحنفي

تعليق: محمود أبو دقيقة

الناشر: دار الفكر العربي ، بيروت

الأشباه والنظائر على مذهب أبي حنيفة النعمان

زين العابدين بن إبراهيم بن نجيم

الناشر : دار ومكتبة الهلال ، بيروت ، لبنان

البحر الرائق شرح كنز الرقائق

زين الدين ابن نجيم الحنفي

الناشر : دار المعرفة ، بيروت . الطبعة الثالثة ١٤١٣هـ / ١٩٩٣م .

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع

علاء الدين أبي بكر بن مسعود الكاساني الحنفي ، المتوفى سنة ٥٨٧ ه.

الناشر : دار الكتاب العربي ، بيروت . الطبعة الثانية ١٤٠٢هـ / ١٩٨٢م .

البناية في شرح الهداية

محمود بن أحمد العيني

ومعه تعليقات المولوي على البناية

الناشر : دار الفكر ، بيروت . الطبعة الثانية ١٤١١هـ / ١٩٩٠م .

تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق

فخر الدين عثمان بن على الزيلعي الحنفي .

الناشر: دار الكتاب الإسلامي، اعيد طبعه بالاوفست عن المطبعة الكبرى الاميرية ببولاق سنة ١٣١٣ه.

حاشية رد المحتار على الدر المختار

محمد أمين الشهير بابن عابدين

الناشر : دار الفكر ، بيروت . الطبعة الثانية ١٣٨٦هـ / ١٩٦٦م .

حاشية الشيخ الشلبي على تبيين الحقائق / مطبوع مع تبيين الحقائق

شهاب الدين أحمد الشلبى

الناشر: دار الكتاب الإسلامي

الحجة على أهل المدينة

أبو عبد الله محمد بن الحسن الشيباني . المتوفى سنة ١٨٩ هـ

تعليق: مهدى حسن الكيلاني القادري

الناشر: عالم الكتب، بيروت.

الدر المختار شرح تنوير الأبصار

محمد علاء الدين الحصكني

الناشر : دار الفكر ، بيروت . الطبعة الثانية ١٣٨٦ هـ / ١٩٦٦م .

شرح العناية على الهداية

أكمل الدين محمد بن محمود البابرتي . المتوفى سنة ٧٨٦هـ .

الناشر: دار الفكر، ييروت.

شرح فتح القدير

كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي السكندري . المتوفى سنة ٦٨١ه . الناشر : دار الفكر ، بيروت .

الفتاوي الهندية في مذهب الامام الاعظم أبي حنيفة النعمان الشيخ نظام وجماعة من علماء الهند الأعلام وبهامشه فتاوى قاضيخان والفتاوى البر ازية الناشر : دار الفكر ، بيروت .

كنز الدقائق / مطبوع مع البحر الرائق عبد الله بن أحمد بن محمد النسفي الناشر: دار المعرفة، بيروت. الطبعة الثالثة ١٤١٣هـ / ١٩٩٣م.

اللباب في الجمع بين السنة والكتاب أبو محمد علي بن زكريا المنبجي تحقيق : محمد فضل عبد العزيز المراد الناشر : دار الشروق ، جدة . الطبعة الأولى ١٤٠٣هـ / ١٩٨٣م .

> اللباب في شرح الكتاب عب الغني الغنيمي الميداني تحقيق: محمد محي الدين عبد الحميد الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت

> > المبسوط

شمس الدين محمد بن أحمد السرخسي الناشر : دار المعرفة ، بيروت ١٤٠٩هـ / ١٩٨٩م .

منحة الخالق على البحر الرائق / مطبوع بهامش البحر الرائق.

محمد أمين الشهير بابن عابدين

الناشر : دار المعرفة ، بيروت . الطبعة الثالثة ١٤١٣هـ / ١٩٩٣م .

الهداية شرح بداية المبتدى / مطبوع مع شرح فتح القدير برهان الذين علي بن أبي بكر المرغيناني . المتوفي سنة ٥٩٣ ه . الناشر : دار الفكر ، بيروت .

#### ب) الفقد المالكي:

أسهل المدارك شرح إرشاد السالك في فقه إمام الائمة مالك أبو بكر بن حسن الكشناوي الناشر: دار الفكر، بيروت. الطبعة الثانية

بداية المجتهد ونهاية المقتصد

محمد بن أحمد بن محمد بن رشد القرطبي . المتوفى سنة ٥٩٥ ه . الناشر : دار القلم ، بيروت . الطبعة الأولى ١٤٠٨هـ / ١٩٨٨م .

بلغة السالك لأقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك . أحمد بن محمد الصاوي المالكي . المتوفى سنة ١٣٤١ه. . الناشر : دار المعرفة ، بيروت ١٣٩٨ه / ١٩٧٨م .

البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل في مسائل المستخرجة . أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي

تحقيق: محمد حجي

الناشر : دار الغرب الإسلامي ، بيروت ١٤٠٤هـ / ١٩٨٤م .

التاج والاكليل لمختصر خليل

أبو عبد الله محمد بن يوسف بن أبي القاسم العبدري الشهير بالمواق . المتوفى سنة ٨٩٧هـ .

الناشر : دار الفكر ، بيروت . الطبعة الثالثة ١٤١٢هـ / ١٩٩٢م .

الثمر الداني شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني صالح عبد السميع الآبي الأزهري الناشر: دار الفكر، بيروت

جواهر الاكليل شرح مختصر خليل صالح عبد السميع الآبي الأزهري الناشر: دار المعرفة، بيروت

حاشية البناني على شرح الزرقاني محمد ابن الحسن المغربي البناني الناشر: دار الفكر، بيروت.

حاشية الإمام الرهوني على شرح الزرقاني لمختصر خليل محمد بن أحمد محمد بن يوسف الرهوني وبهامشه حاشية المدني علي كنون أبو عبد الله محمد بن المدني علي كنون قامت باعادة طبعه بطريقة التصوير عن طبعة المطبعة الاميرية ببولاق دار الفكر ، بيروت ١٩٧٨ه / ١٩٧٨م .

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير محمد عرفة الدسوقي وبهامشه الشرح المذكور مع تقريرات الشيخ محمد عليش الناشر: دارإحياء الكتب العربية، عيسى البابي الحلبي وشركاه.

حاشية العدوي على شرح أبي الحسن لرسالة ابن أبي زيد على بن أحمد الصعيدي العدوي الناشر: دار الفكر، بيروت

حاشية على العدوي على الخرشي على بن أحمد الصعيدي العدوي الناشر: دار الفكر، بيروت

الخرشي على مختصر سيدي خليل محمد بن عبد الله بن علي الخرشي الناشر: دار الفكر، بيروت

شرح أبي الحسن لرسالة ابن أبي زيد المسمى كفاية الطالب الرباني لرسالة ابن أبي زيد القيرواني / مطبوع مع حاشية العدوي أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن يخلف . المتوفى سنة ٩٣٩هـ . الناشر : دار الفكر ، بيروت

شرح الزرقاني على مختصر خليل عبد الباقي بن يوسف الزرقاني الناشر : دار الفكر ، بيروت الشرح الصغير / مطبوع مع بلغة السالك إبو البركات أحمد بن محمد الدردير الناشر : دار المعرفة ، بيروت ١٩٧٨هـ / ١٩٧٨م .

الشرح الكبير / مطبوع بهامش حاشية الدسوقي أحمد محمد الدردير الناشر: دار إحياء الكتب العربية، عيسى البابي الحلبي وشركاه

قوانين الأحكام الشرعية ومسائل الفروع الفقهية محمد بن أحمد بن جزي الغرناطي الناشر: دار العلم للملايين ، بيروت ١٩٧٤م.

مختصر خليل / مطبوع مع جواهر الإكليل خليل بن إسحاق الجندي الناشر: دار المعرفة، بيروت.

المدونة الكبرى مالك بن أنس الأصبحي ، رواية الامام سحنون الناشر : دار الفكر ، بيروت . المكتبة التجارية ، مكة المكرمة .

المقدمات الممهدات لبيان ما اقتضته المدونه من الأحكام / مطبوع بهامش المدونة الكبرى . أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبى .

مواهب الجليل لشرح مختصر خليل

ابو عبد الله محمد بن محمد بن عبد الرحمن المغربي المعروف بالحطّاب

المتوفى سنة ٩٥٤هـ .

الناشر: دار الفكر، بيروت. الطبعة الثالثة ١٤١٢هـ / ١٩٩٢م.

#### ج) الفقد الشافعي:

الأشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعية

جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي

تحقيق وتعليق : محمد المعتصم بالله البغدادي

الناشر : دار الكتاب العربي ، بيروت . الطبعة الأولى ١٤٠٧هـ/١٩٨٧م .

الإقناع في حل الفاظ أبي شجاع / مطبوع بهامش بجيرمي على الخطيب

محمد الشربيني الخطيب

الناشر : دار المعرفة ، بيروت ١٣٩٨هـ / ١٩٧٨م .

الإقناع في الفقه الشافعي

أبو الحسن على بن محمد بن حبيب الماوردي

تحقيق: خضر محمد خضر

الناشر : مكتبة دار العروبة للنشر والتوزيع ، الكويت ١٤٠٢هـ / ١٩٨٢م .

الأم مع مختصر المزني

محمد بن إدريس الشافعي . المتوفى سنة ٢٠٤هـ .

الناشر : دارالمعرفة ، بيروت .

بجيرمي على الخطيب ، المسماة تحفة الحبيب على شرح الخطيب .

سليمان البجيرمي

الناشر : دار المعرفة ، بيروت ١٣٩٨هـ / ١٩٧٨م .

تحفة الطلاب بشرح تحرير تنقيح اللباب أبو يحي زكريا الانصاري الناشر: دار الفكر، بيروت

التنبيه في الفقه الشافعي

أبو اسحاق إبراهيم بن على الفيروزابادي الشيرازي . المتوفى سنة ٤٧٦هـ .

الناشر: عالم الكتب، بيروت

حاشية أبي الضياء الشبراملسي على نهاية المحتاج أبو الضياء نور الدين علي بن علي الشبراملسي القاهري . المتوفي سنة ١٠٨٧ه . الناشر : دار الفكر ، بيروت

حاشية إعانة الطالبين على حل الفاظ فتح المعين لشرح قرة العين بهمات الدين . أبو بكر المشهور بالسيد البكري ابن السيد محمد شطا الدمياطي . الناشر : دار الفكر ، بيروت .

حاشية البيجوري على شرح ابن قاسم الغزي على شجاع إبراهيم البيجوري الناشر: مطبعة مصطفى البابى الحلبى وأولاده، مصر.

حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب ، المسماة التجريد لنفع العبيد سليمان البجيرمي

الناشر: دار صادر، بیروت.

حاشية الشرقاوي على تحفة الطلاب

عبد الله بن حجازي بن إبراهيم الشافعي المشهور بالشرقاوي . المتوفى سنة ١٢٢٦هـ .

الناشر: دار الفكر، بيروت

حاشية الجمل على شرح المنهج

الشيخ سليمان الجمل

الناشر: دار الفكر، بيروت

حاشية عميرة على شرح جلال الدين المحلي

شهاب الدين أحمد البرلسي الملقب بعميرة . المتوفى سنة ٩٥٧ه .

الناشر: دار الفكر، بيروت

حاشية القليوبي على شرح جلال الدين المحلي / مطبوع مع حاشية عميرة شهاب الدين أحمد بن أحمد بن سلامة القليوبي المصري . المتوفى سنة ١٠٦٩هـ .

روضة الطالبين وعمدة المفتين

أبو زكريا يحى بن شرف النووي

الناشر : المكتب الإسلامي ، بيروت ، الطبعة الثالثة ١٤١٢هـ / ١٩٩١م

شرح جلال الدين المحلي على منهاج الطالبين للإمام أبي زكريا النووي جلال الدين محمد بن أحمد المحلي ، المتوفى سنة ٨٦٤هـ .

الناشر: دار الفكر، بيروت

شرح منهج الطلاب / مطبوع مع حاشية الجمل

أبو يحى زكريا الانصاري

الناشر: دار الفكر، بيروت.

فتح المعين لشرح قرة العين بمهمات الدين / مطبوع مع حاشية إعانة الطالبين زين الدين بن عبد العزيز المليباري الفناني

الناشر: دار الفكر، بيروت

المجموع شرح المهذب أبو زكريا محي الدين بن شرف النووي ويليه تكملة المجموع للسبكي والمطيعي الناشر: دار الفكر، بيروت

مغنى المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج محمد الشربيني الخطيب الناشر : مطبعة مصطفى البابي الحلبي ، مصر . ١٣٧٧هـ / ١٩٥٨م .

المهذب في فقه الإمام الشافعي أبو اسحاق إبراهيم بن علي الفيروزابادي الشيرازي الناشر: دار المعرفة، بيروت الطبعة الثانية ١٣٧٩هـ / ١٩٥٩م.

نهاية المحتاج إلي شرح المنهاج شمس الدين محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة الرملي . المتوفي سنة ١٠٠٤ه. . الناشر : دار الفكر ، بيروت .

#### د) الفقد الحنبلى:

الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل

أبو النجا شرف الدين موسى الحجاوي المقدسي . المتوفى سنة ٩٦٨هـ .

تعليق: عبد اللطيف محمد موسى السبكي

الناشر: دار المعرفة ، بيروت.

الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف

علاء الدين على بن سليمان المرداوي . المتوفى سنة ٨٨٥ه. .

تحقيق: محمد حامرالفقي

الناشر: دار احياء التراث العربي، مؤسسة الرسالة، بيروت. الطبعة الأولى.

حاشية الروض المربع شرح زاد المستقنع

عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي . المتوفى سنة ١٣٩٢ه .

طبع باشراف عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين . الطبعة السادسة ٤١٤ هـ/١٩٩٤م .

الروض المربع بشرح زاد المستقنع مختصر المقنع

منصور بن يونس البهوتي . المتوفى سنة ٥١٠١ه .

الناشر: دار الكتب العلمية ، بيروت . الطبعة التاسعة: ١٤٠٨هـ/ ١٩٨٨م .

زاد المستقنع

شرف الدين موسى بن أحمد الحجاوي

تعليق : محمد بن عبد العزيز بن مانع

الناشر: دار المدنى ، جدة .

شرح الزركشي على مختصر الخرتي

شمس الدين محمد بن عبد الله الزركشي المصري . المتوفى سنة ٧٧٢ه. .

تحقيق : عبد الله بن عبد الرحمن بن عبدالله الجبرين .

الناشر : مطابع العبيكان ، الرياض . الطبعة الأولى : ١٤١٠ ه.

الشرح الكبير

شمس الدين عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن قدامة المقدسي ، المتوفى سنة ٦٨٢هـ . الناشر : دار الفكر ، بيروت .

شرح منتهى الإرادات

منصور بن يونس البهوتي

الناشر: عالم الكتب، بيروت

العدة شرح العمدة

بهاء الدين عبد الرحمن بن إبراهيم المقدسي

الناشر : دارالمعرفة ، بيروت الطبعة الأولى : ١٤١٣هـ / ١٩٩٢م .

عمدة الفقه

موفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي المتوفى سنة ١٢٠ه. .

الناشر: مطبعة المدني.

الكافي في فقه الإمام احمد بن حنبل

عبد الله بن أحمد بن قدامة

الناشر ؛ المكتب الإسلامي ، بيروت ، دمشق ، الطبعة الثانية : ٢ ١٤٠٢هـ/١٩٨٢م .

كشاف القناع عن متن الإقناع

منصور بن يونس البهوتي

الناشر: عالم الكتب، بيروت.

المبدع في شرح المقنع

أبو اسحاق برهان الدين إبراهيم بن محمد بن مفلح . المتوفى سنة ١٨٨٤ . الناشر : المكتب الإسلامي ، بيروت - دمشق : ١٤٠٢هـ / ١٩٨٢م .

المحرر

مجد الدين أبو البركات ابن تيمية ، المتوفى سنة ٦٥٢هـ ومعه النكت والفوائد السنية على مشكل المحرر لمجد الدين ابن تيمية تأليف شمس الدين ابن مفلح الحنبلي ، المتوفي سنة ٧٦٣هـ .

الناشر: مطبعة السنة المحمدية، القاهرة.

مجموع فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية جمع وترتيب: عبد الرحمن بن قاسم العاصمي النجدي طبع بأمر صاحب السمو الملكي فهد بن عبد العزيز آل سعود الناشر: دار العربية، بيروت. تصوير الطبعة الأولى: ١٣٩٨ه.

مطالب أولى النهي في شرح غاية المنتهى مصطفى السيوطي الرحيباني ومعه تجريد زوائد العناية والشرح للشيخ حسن الشطي طبع على نفقة صاحب السمو الشيخ عبد الله بن قاسم آل ثاني بيروت . الطبعة الثانية : ١٩٩٤هـ / ١٩٩٤م .

المغنى

عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي

الناشر : مكتبة الرياض الحديثة ، الرياض : ١٤٠١هـ / ١٩٨١م .

المقنع في فقه إمام السنة أحمد بن حنبل

عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي

مـع حاشـيته منقولة من خط الشـيخ سليمان ابن الشيخ عبد الله ابن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمهم الله

الناشر: المكتبة السلفية القاهرة. الطبعة الثانية.

منار السبيل في شرح الدليل

إبراهيم بن محمد بن سالم بن ضويان

تحقيق: زهير الشاويش

الناشر: المكتب الإسلامي ، بيروت - دمشق . الطبعة الرابعة : ١٣٩٩هـ/١٩٧٩م

منتهى الارادات في جمع المقنع مع التنقيح وزيادات

محمد بن أحمد الفتوحى الشهير بابن النجار

تحقيق: عبد الغني عبد الخالق

الناشر: عالم الكتب، بيروت

هداية الراغب لشرح عمدة الطالب

عثمان بن أحمد النجدي الحنبلي

تعليق: محمد بكر إسماعيل

الناشر: المكتبة العلمية، مكة المكرمة.

#### ه) الفقه الظاهري:

المحلى

علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري . المتوفى سنة ٤٥٦ هـ .

تحقيق: أحمد محمد شاكر

الناشر: دار التراث ، القاهرة .

## خامساً: أصول الفقه

الإبهاج على شرح المنهاج

على بن عبد الكافي السبكي وولده تاج الدين عبد الوهاب السبكي

تحقيق: شعبان محمد إسماعيل

الناشر : مكتبة الكليات الازهرية ، القاهرة : ١٤٠٢هـ / ١٩٨٢م .

أصول السرخسي

محمد بن أحمد السرخسي

تحقيق: أبو الوفاء الافغاني

الناشر: دار المعرفة ، بيروت

حاشية التفتازاني على مختصر المنتهى الأصولى

سعد الدين مسعود التفتازاني الشافعي . المتوفي سنة ٧٩٢هـ .

الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت.

حاشية الجرجاني على مختصر المنتهى الاصولى .

مطبوع مع حاشية التفتازاني

الرسالة

محمد بن ادريس الشافعي

تحقيق: محمد شاكر

روضة الناظر وجنة المناظر عبد الله بن أحمد بن قدامة الناشر : مكتبة المعارف ، الرياض

شرح التلويح على التوضيح لمتن التنقيح سعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت

شرح الكوكب المنير

محمد بن أحمد الفتوحي الشهير بابن النجار

تحقيق : محمد الزحيلي ، نزيه حماد

الناشر : دار الفكر ، دمشق ١٤٠٠هـ / ١٩٨٠م

شرح اللمع في أصول الفقه

أبو اسحاق ابراهيم بن على الشيرازي

تحقيق وتعليق : على بن عبد العزيز بن على العميرني

الناشر : دار البخاري ، القصيم : ١٤٠٧هـ / ١٩٨٧م .

الفسروق

أبو العباس أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن الصنهاجي المشهور بالقرافي

الناشر: عالم الكتب، بيروت.

فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت

عبد العلى محمد بن نظام الدين الانصاري

الناشر : دار الكتب العلمية ، بيروت . الطبعة الثانية : ١٤٠٣هـ / ١٩٨٣م .

المستصفى / مطبوع على فواتح الرحموت

أبو حامد الغزالي

الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت.

الموافقات في أصول الأحكام

أبو اسحاق ابراهيم اللخمي الشهير بالشاطبي . المتوفي سنة ٧٩٠ه. .

الناشر: دار المعرفة ، بيروت

نزهة الخاطر العاطر / مطبوع مع روضة الناظر

عبد القادر بن أحمد بن مصطفى بدران الدوامى الدمشقى

الناشر: مكتبة المعارف، الرياض.

## سادساً: كتب اللغة

تاج العروس

محمد مرتضى الحسيني الزبيدي

تحقيق : عبد السلام هارون

الناشر: التراث العربي ، سلسلة تصدرها وزارة الارشاد والأنباء في الكويت

تهذيب اللغة .

محمد بن أحمد الازهري . المتوفى سنة ٣٧٠ه .

تحقيق: عبد الكريم الغرباوي، محمد على النجار

الناشر: الدار المصرية للنشر والتزليف

القاموس المحيط

مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزبادي الشيرازي

الناشر: دار الفكر، بيروت. ١٣٩٨هـ / ١٩٧٨م.

لسان العرب

جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور الافريقي المصرى

الناشر: دار صادر، بیروت

مختار الصحاح

زين الدين محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي ، المتوفى سنة ٦٦٦ه .

ترتيب: محمود خاطر ، حمزة فتح الله.

الناشر : دار البصائر - مؤسسة الرسالة ، بيروت : ١٤٠٧هـ / ١٩٨٧م .

معجم مقاييس اللغة ، أحمد بن فارس بن زكريا

تحقيق : عبد السلام محمد هارون ، الناشر : دار الفكر ، بيروت

المجعم الوسيط

قام بإخراج هذه الطبع د/إبراهيم أنيس ، د/عبدالحليم منتصر ، عطية الصوالحي / محمد خلف الله أحمد .

المصباح المنير

احمد بن محمد الفيومي المقري

الناشر: مكتبة لبنان: ١٩٨٧م

## سابعاً: كتب التراجم

الاستيعاب في معرفة الأصحاب

أبو عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر النمري

الناشر : دار الفكر ، بيروت ١٣٩٨هـ / ١٩٧٨م .

أسد الغابة في معرفة الصحابة

على بن محمد الشيباني الجزري المعروف بابن الاثير . المتوفى سنة ٦٣٠هـ

الناشر: دار إحياء التراث العربي ، بيروت

الاصابة في معرفة الصابقطبوع مع الاستيعاب أحمد بن على بن حجر العسقلاني

الأعلام ، قاموس تراجم لأشهر الرجال والنسا من العرب والمستعربين والمستشرقين خير الدين الزركلي

الناشر : دار العلم للملايين ، بيروت ، الطبعة الرابعة : ١٩٧٩م

تاريخ بغداد

أبو بكر أحمد بن على الخطيب البغدادي

الناشر: دار الكتاب العربى ، بيروت

التاريخ الكبير

محمد بن اسماعيل البخاري الجعفي

الناشر: دار الكتب العلمية ، بيروت

تذكرة الحفاظ

أبو عبد الله شمس الدين بن أحمد الذهبي . المتوفى سنة (٧٤٨ هـ ) .

الناشر: دار الفكر العربي ، بيروت .

تعجيل المنفعة بزوائد رجال الأئمة الأربعة

أحمد بن علي بن حجر العسقلاني

قدم له دراسة وافية وقابله بأصل مؤلفه : محمد عوامه

الناشر : دار الرشيد ، حلب ، الطبعة الرابعة : ١٤١٢ هـ / ١٩٩٢م .

تهذيب التهذيب

أحمد بن على بن حجر العصقلاني

الناشر: دار الكتاب الإسلامي

الثقات

محمد بن حبان بن أحمد البستي . المتوفى سنة ٣٥٤ هـ .

الناشر: مجلس دائرة المعارف العثمانية ، حيدر اباد الدكن .

الطبعة الأولى: ١٣٩٨ه / ١٩٧٨م.

الجرح والتعديل

عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي . المتوفى سنة ٣٢٧ه. .

الناشر : مجلس دائرة المعارف العثمانية ، حيدر آباد الدكن

الطبعة الأولى : ١٣٧١هـ / ١٩٥٢م .

الديباج المذهب في معرفة أعيان المذهب

إبراهيم بن علي بن محمد بن فرحون المالكي

تحقيق: محمد الأحمدي أبو النور

الناشر: دار التراث القاهرة

سير أعلام النبلاء

شمس الدين محمد بن أحمد الذهبي

تحقيق: شعيب الارنؤوط وحسين الأسد

الناشر : مؤسسة الرسالة ، بيروت ، الطبعة الأولى : ١٤٠١هـ / ١٩٨١م .

شذرات الذهب في أخبار من ذهب أبر الفلاح عبد الحي بن العماد الحنبلي . المتوفي سنة ١٠٨٩ هـ الناشر : دار الآفاق الجديدة ، بيروت .

الضعفاء الصغير / مطبوع ضمن كتاب المجموع في الضعفاء والمتروكين محمد بن اسماعيل البخاري الجعفي

تحقيق : عبد العزيز عز الدين السيروان

الناشر : دار القلم ، بيروت . الطبعة الأولى : ١٤٠٥هـ / ١٩٨٥م .

الضعفاء والمتروكون . مطبوع ضمن كتاب المجموع في الضعفاء والمتروكين على بن عمر بن أحمد الدارقطني

الضعفاء والمتروكون / مطبوع ضمن كتاب المجموع في الضعفاء والمتروكين . أحمد بن شعيب النسائي

الطبقات الكبرى

أبو عبد الله محمد بن سعد البصري ، المتوفى سنة ٢٣٠ هـ .

الناشر: دار صادر، بيروت.

الفوائد البهية في تراجم الحنفية

أبو الحسنات محمد عبد الحي اللكنوي الهندي

تصحيح وتعليق : محمد بدر الدين أبو فراس النعساني

الناشر: دار المعرفة ، بيروت .

معجم المؤلفين ، تراجم مصنفي الكتب العربية

عمر رضا كحالة .

الناشر: مطبعة الترقي، دمشق.

الوافى بالوفيات

صلاح الدين خليل بن ايبك الصفدي

الناشر : فرانز شیاینز نبیسبادان : ۱۳۹۶ه / ۱۹۷۴م .

وفيات الأعيان

شمس الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر بن خلكان المتوفي سنة ٦٨١ه .

تحقيق: إحسان عباس

الناشر: دار صادر، بیروت

# ثامناً: كتب مختلفة

الإجماع

أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذري النيسابوري ، المتوفى سنة ٣١٨ه .

تحقيق: فؤاد عبد المنعم أحمد

الناشر : دار الثقافة ، الدوحة . الطبعة الثالثة : ١٤٠٨ه / ١٩٨٧م .

الاختيارات الفقهية من فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية

اختارها : علاء الدين ابو الحسن علي بن محمد البعلي . المتوفى سنة ٣٠٨ه .

تحقيق: محمد حامد الفقى

الناشر: دار المعرفة ، بيروت

الاشراف على مذاهب العلماء

أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري

تحقيق: أبو حماد صغير أحمد محمد حنيف

الناشر: دار طيبة، الرياض الطبعة الأولى

اغاثة اللهفان من مصايد الشيطان

محمد بن أبي بكر الشهير بابن القيم

الناشر : دار المعرفة ، بيروت

زاد المعاد في هدى خير العباد

محمد بن أبي بكر الشهير بابن القيم

الناشر : المكتبة التوفيقية ، القاهرة . الطبعة الثانية : ١٤٠٠هـ /١٩٨٠م .

فقه السنة

السيد سابق

الناشر: مكتبة الخدمات الحديثة، دار القبلة للثقافة الاسلامية، جدة.

القواعد النوارنية الفقهية

أحمد بن عبد الحليم بن تيمية

تحقيق: محمد حامد الفقى

الناشر : ادارة ترجمان السنة ، لاهور ، الطبعة الثانية : ١٤٠٤هـ / ١٩٨٣م .

مختصر اختلاف العلماء

أبو بكر أحمد بن على الجصاص

تحقيق: عبد الله نذير أحمد

الناشر : دار البشائر ، بيروت ، الطبعة الأولى : ١٤١٦هـ / ١٩٩٥م .

# ﴿ محتويات البحث ﴾

| الصفحة      | المو ضــــــوع                                             |
|-------------|------------------------------------------------------------|
| أ– ك        | مقدمــة                                                    |
| 1           | التمهيد: نسب عبد الله بن مسعود ونشأته                      |
| ١           | المبحث الأول: إسلامه وجهاده .                              |
| ٤           | المبحث الثالث: ملازمته للنبي صلى الله عليه وسلم .          |
| 0           | المبحث الرابع: مكانته العلمية .                            |
| ٧           | المبحث الخامس: صفاته الخَلْقية والخُلُقية .                |
| ٨           | <b>المبحث السادس:</b> ابن مسعود في بيته                    |
| ١.          | <b>المبحث السابع:</b> تلاميــــذه .                        |
| 11          | المبحث الثامن : وفاته                                      |
|             |                                                            |
|             | الباب الأول: في النكساح ٠                                  |
|             | الفصل الا'ول : في تعريف النكاح وحكمه وحكمة مشروعيته .      |
| ١٤          | <b>المبحث الأول:</b> تعريف النكاح لغة وشرعاً .             |
|             | <b>المبحث الثاني: في ح</b> كم النكاح وخطبته والكفاءة فيه . |
| Y <b>4</b>  | المسللة الأول: حكم النكاح للقادر عليه.                     |
| ٤٦          | المسألة الثانية : في خطبة النكاح .                         |
| 0.          | <b>المسألة الثالثة : في</b> الكفاءة في النكاح .            |
| ٦١          | الهبحث الثالث: في الحكمة من مشروعيته                       |
| 1<br>1<br>1 |                                                            |

| الصفحة | الهو فــــــــــــــــــــــــــــــــــــ           |
|--------|------------------------------------------------------|
|        | الفصل الثاني : في موانع النكاح :                     |
| 7٤     | التمهيد: تعريف المانع لغة واصطلاحاً .                |
|        | المبحث الأول: في موانع النكاح المؤبدة .              |
| 77     | المسألة الأولى: العقد على البنات.                    |
| ٧.     | المسالة الثانية: المصاهرة بالوطء الحرام.             |
| ٨٤     | المسألة الثالثة: التحريم بالنظر المحرم.              |
| ۸٧     | المسالة الرابعة: التحريم بالرضاع.                    |
| 111    | المسالة الخامسة: التحريم باللعان.                    |
|        |                                                      |
|        | المبحث الثاني : في موانع النكاح المؤقتة .            |
| ١٢.    | المسالة الأولى: في نكاح المحرم .                     |
| 144    | المسألة الثانية : في نكاح الزانية .                  |
| 147    | المسألة الثالثة : في نكاح المتعة .                   |
| 120    | المسألة الرابعة: في نكاح المحلل.                     |
| 104    | المسألة الذامسة: في نكاح الأمة على الحرة.            |
| ١٦.    | المسالة السادسة : في نكاح من لم يولد .               |
|        |                                                      |
|        | الفصل الثللث : في اركان النكاح :                     |
|        | التمهيد: تعريف الركن لغة وإصطلاحاً ومذاهب العلماء في |
| ١٦٣    | أركسان النكاح وشروطه .                               |
| ١٦٥    | المسالة الأولى: في نكاح الهازل.                      |
| ۸۲۸    | المسالة الثانية : في الولي .                         |

| الهوضـــــوع                                             |           |
|----------------------------------------------------------|-----------|
| ابع : في الصداق :                                        | فصـل الز  |
| هيد: في تعريف الصداق لغة وإصطلاحاً .                     | التم      |
| الله الأولى : من تزوج ولم يسم صداقاً حتى مات .           | المس      |
| الة الثانية : المقدار المستحق بالخلوة بعد العقد .        | سماا      |
| لَلَةُ الثَّالَثَةُ : إذا جعل عتى الأمة صداقاً .         | الهس      |
| امس : في عشرة النساء :                                   | فصل الخ   |
| هــــيد: في تعريف عشرة النساء .                          | التم      |
| سالة الأولى: صلاة سنة النكاح ودعاؤه                      | سماا      |
| <b>الة الثانية : في</b> العـــزل .                       | المس      |
| مالة الثالثة : في اللسواط .                              | المس      |
| الة الرابعة : في الجمع بين أختين من الإماء في المسيس .   | المس      |
| <b>ـ الله الخاصية: المحرمات من الإماء في المسيس</b> .    | الهس      |
| الله السادسة: الجمع بين القرابات من الإماء.              | المس      |
| <b>ىألة السابعة :</b> وطء الأمة الفاجرة .                | الهس      |
| ناني : في الطلاق والفسخ والخلع :                         | باب الث   |
| بِل : في الطلاقِ وفيه شهيد واربعة مباحث .                | غصل الا'( |
| همميد: في تعريف الطلاق لغة وشرعاً وحمكه وحكمة مشروعيته . | التم      |
| عث الاول: في طلاق السنة والبدعة .                        | المب      |
| الق الولى: الطلاق السني .                                | سماا      |

| الصفحة           | الموضـــــوع                                                    |
|------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 128              | المسالة الثانية : حكم تفريق الطلقات على الأطهار .               |
| 729              | الهسالة الثالثــة : حكم جمع التطليقات .                         |
| 777              | المسالة الرابعة : فيما إذا سمي أكثر من ثلاث تطليقات .           |
| 474              | المسالة الخامسة : في طلاق الحامل .                              |
| ۲٧.              | الهسالة السادسة : في الحكم المترتب على إيقاع الثلاث بلفظ واحد . |
| 797              | المسألة السابعة : في طلاق البكر .                               |
| 497              | المسألة الثامنة: تفريق الطلقات على غير المدخول بها .            |
|                  |                                                                 |
|                  | <b>المبحث الثاني: في</b> صريح الطلاق وكناياته .                 |
| ٣.٣              | التمهمسيد: في تعريف الصريح والكناية .                           |
| ٣.٤              | المطلب الا ول: في الصريح وتحته مسألة واحدة : طلاق الهازل .      |
|                  | المطـــلب الثاني: في الكناية وتحته .                            |
| ۳.٦              | المسالة الأولى: في قول أنت حرام .                               |
| 717              | المسالة الثانية : في قول أنت بائن .                             |
| ٣١٦              | الهسألة الثالثة : في قول اعتدى .                                |
| ۳۱۸              | الهسالة الرابعة : في البرية والخلية والبتة .                    |
| ٣٢.              | المسألة الخامسة: في الموهوبة لأهلها.                            |
| 5<br>6<br>6<br>9 | المبحث الثالث: في التخبير والمليك ، وفيه ست مسائل .             |
| 472              | المسالة الأولى: في التخيير هل على الفور أم التراخي .            |
| 5 YYA            | الهسالة الثانية : في التمليك على الفور أم التراخي .             |
| * TT.            | المسألة الثالثة : في عدد الطلقات التي قلكها المملكة .           |

| الصفحة       | الهو ضــــــــــــــــــــــــــــــــــــ              |
|--------------|---------------------------------------------------------|
| 441          | الهسالة الرابعة : إذا اختارت زوجها .                    |
| ٣٣٤          | المسالة الخامسة : إذا خيرها فاختارت نفسها .             |
| ***          | المسالة السادسة : إذا خيرها فاختارت واحدة .             |
|              | المبحسث الرابسع: في تعليق الطلاق وغيره.                 |
| ٣٣٨          | المسالة الأولى: في تعليق الطلاق على النكاح.             |
| ٣٤٦          | الهسالة الثانية : في تعليق الطلاق على فعل أو زمن معين . |
| 454          | الهسالة الثالثة : في إعتبار الطلاق بالرجال أم النساء .  |
| 707          | الهسالة الرابعة : في الأمة تباع ولها زوج .              |
|              |                                                         |
|              | نصــل الثــاني : في الفســخ :                           |
| 771          | التمسيد: في تعريف الفسخ لغة وإصطلاحاً .                 |
| 777          | المسالة الأولى : في الفسخ لعيب .                        |
| 777          | الهسالة الثانية : في تأجيل العنين .                     |
|              |                                                         |
|              | نصل الثالث : في الخلع :                                 |
| <b>TYT</b> _ | التمهـــــيد: في تعريف الخلع لغة وإصطلاحاً .            |
| <b>TY</b> 0  | المسالة الأولى: الخلع طلاق أم فسخ .                     |
| ۳۸٤          | الهسالة الثانية : الطلاق في عدة الخلع .                 |
|              |                                                         |

| الهو ضــــــــوع                                             |       |
|--------------------------------------------------------------|-------|
| ب الثالث: في الرجعــة والإيــلاء :                           | الباء |
| ل الاول : في الرجعة ، وفيه تمهيد واربع مسائل :               | الفصر |
| التمهم التعريف الرجعة لغة وإصطلاحاً.                         | ,     |
| المسالة الأولى : في شروط الرجعة .                            |       |
| المسألة الثانيـة : في حقيقة القـرء .                         |       |
| المسالة الثالثة : في الأشهاد على الرجعة .                    |       |
| المسألة الرابعة : في ادعاء الرجعة بعد إنقضاء العدة .         |       |
|                                                              |       |
| ل الثاني: في الإيسلاء:                                       | لفصإ  |
| التمهـــيد: في تعريف الإيلاء لغة وإصطلاحاً .                 |       |
| المسالة الأولى : في مدة الإيلاء .                            |       |
| المسألة الثانية : في حكمه في الرضا والغضب .                  |       |
| المسألة الثالثة : في إذا مضت أربعة أشهر ولم يراجع .          | j     |
| الهسالة الرابعة : حكم طلاق الإيلاء .                         |       |
| الهسالة الخاصسة : الفيئة من الإيلاء .                        | 1     |
| الهسالة السادسة : العدة من الإيلاء .                         | 1     |
| ا <b>لهسالة السابعة : خطبة</b> الرجل امرأته في عدة الإيلاء . | í     |
| المسألة الثامنة: ورود الطلاق على الإيلاء.                    | 1     |
| الخـــاة :                                                   | 1     |
|                                                              |       |
|                                                              |       |